رسائلجاميدية (آ) المراب الموزيد المراب الموزيد

بسم الله الرحمٰن الرحيم أصل هذا الكتاب رسالة جامعية نال بها المؤلف درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فسم العقيدة والمذاهب المعاصرة.

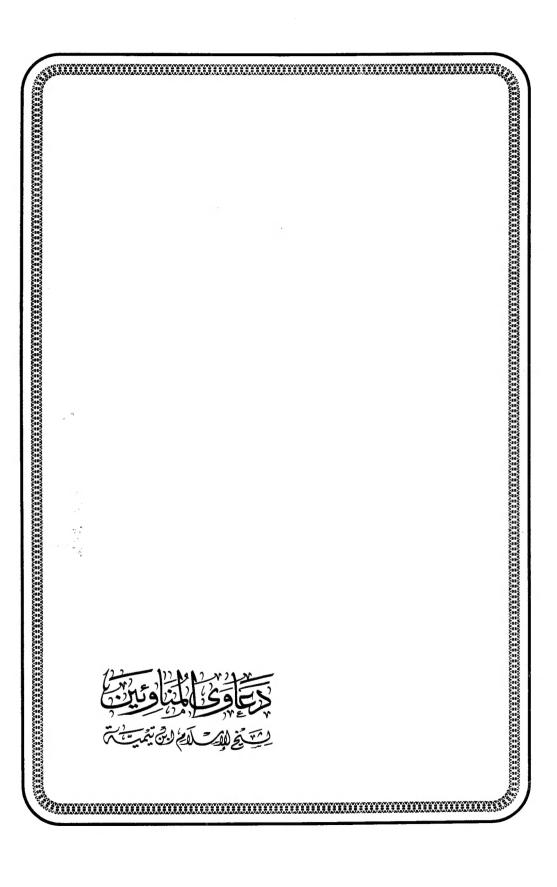

## جَمَيتُع الْمِحَقُّوقَ مِحَفُّوظَتْ الطّبْعَدَة الأُولِيْثِ محسَّرِم ١٤٢٤

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٢٤ه لا يسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر



## دارابن الجوزي

للنَّشْتُ وَالنَّوزِيِّ عَ المَّلَكَةُ العَرْبِيَّةِ السعودِيَةِ الدَّمَامُّ شَارِعِ ابْنِ خَلِدُون ـ ت : ١٤/٨١٤ ٨ ـ ٨٥٧٢٤ ٨ ـ ٨٤٢٧٥٩٣ صَرَّ : ٢٩٨٢ ـ القَرْالبريدِيِّ : ١٤٢١ ـ فاكس : ٢١٦١٨ ٨ الإحساء ـ الهفوف ـ شارع المجامعة ـ ت : ٢١٣٨٨٥ جدّة ـ ت : ٢٥١٦٥٢ ـ ٢٠٣٢٦٦ المَّرِيَ صُ ل ـ ت : ٢٣٣٦٦٦٤ الفَّ همّ ـ ح مدع ـ محمول : ٢٨٣٧٦٦٨٠٠

# المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ۞ ﴿ اللَّا عَمَانَ: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِنَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَبِسَآةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِدِه وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَلِيلًا ۞ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولِكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ [الاحزاب: ٧٠ ـ ٧١]. أما بعد (١٠):

<sup>(</sup>۱) هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله على يعلمها أصحابه أن يفتتحوا بها أكثر أمورهم، وقد أخرج حديث خطبة الحاجة: النسائي في سننه، كتاب النكاح، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (٢/٨٨)، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح (٢/٢٣٨)، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، حديث ١٨٩٢ (١/٣٠٩)، وأحمد في مسنده (١/٣٩٣ ـ ٣٩٣، ٣٩٣) من حديث عبد الله بن مسعود رفيه، والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح (١/١٨٢ ـ ١٨٣)، وقد توسع الشيخ الألباني في تخريج هذا الحديث في رسالته: (خطبة الحاجة). وصححه، انظر: صحيح سنن الترمذي له ١/٢١١).

فإن من أعظم منن الله على عباده أن بعث فيهم رسلاً مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهداهم إلى صراطه المستقيم.

ولقد بين الله عَلَىٰ هذه المنة بقوله: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُرُكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِن عمران: ١٦٤].

وقد بقيت الأمة فترة من الزمن على الجادة السوية، والسيرة المرضية، تعتمد \_ بمجموعها \_ على المصدرين الأساسيين: الكتاب والسنة، وتَعُبُّ من منهلهما الروي.

ثم جاء على الأمة الزمن الذي تقاذفت فيه بها الأهواء والبدع، فابتعد فئام عن ذلك المنهل، وبدأ يدب في جسم الأمة الضعف والمهانة، وذلك وفق ما أخبر به الصادق المصدوق والله على الأمة كانت سوق البدعة فيه رائجة، وكاد والنصارى، حتى جاء زمان على الأمة كانت سوق البدعة فيه رائجة، وكاد ينطفئ نور السنة، إذ كانت الدولة على خلاف السنة، فكانت الكلمة لأهل الأهواء، والسلطة بأيديهم، حتى انتشرت كثير من البدع والأهواء عند العامة والضعفاء(۱).

وكان للمبتدعة مصالح ومطامح في ظل البدعة، وغياب السنة، تغيب تلك المصالح إذا قام أئمة السنة بواجبهم، وحذروا من الدخائل على المعتقد والدين، فنهج المبتدعة نهجاً أبعدوا فيه علماء أهل السنة عن ملاقاة الناس، وأقصوهم لئلا يقولوا كلمة الحق، فيفتضح أمرهم. . . وكان التاريخ دولاً بين أهل السنة وأهل البدعة، فمرة تكون الغلبة لهؤلاء، ومرة لهؤلاء، وقد تكون السنة أو البدعة في مكان دون مكان.

<sup>(</sup>١) انظر لمعرفة بدايات ظهور البدع في صدر الإسلام: الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام للعقل.

وكان من قدر الله وتوفيقه أن يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها، كما جاء في الحديث الصحيح: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»(١).

ومن هؤلاء الأعلام المجددين: العلامة المجاهد، الإمام الرباني، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (٦٦١ ـ ٧٢٨هـ) كَثَلَّهُ؛ ذلك العلامة الفذ الذي لا يملك منصف من الكفار أو من المسلمين، من أعدائه أو من محبيه إلا أن يثني عليه كثيراً حين ذكره، بما يحضر ذلك المثني من صفات وخصائص لابن تيمية كَثَلَّهُ؛ ولأجل أن يكون الكلام عن ابن تيمية كَثَلَّهُ منصفاً، فسأذكر مثالين لوصفه كَثَلَّهُ من قبل معاصريه الذين رأوه، وخالطوه.

فأولهما: قول ابن الزملكاني (٢) كَالله عنه: (كان إذا سئل عن فن من العلم طن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحداً لا يعرف مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا من مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يُعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه، ولا تكلم في علم من العلوم - سواء كان من علوم الشرع أو غيرها - إلا فاق فيه أهله، والمنسوبين إليه، وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف، وجودة العبارة

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ٤٨٠/٤ كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، والحاكم في مستدركه ٥٢٢/٤ كتاب الفتن والملاحم، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الزملكاني: محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري الشافعي، ابن الزملكاني، شيخ الشافعية بالشام، وانتهت إليه رئاسة المذهب في التدريس والإفتاء والمناظرة، كان جيد العبارة، حسن التقرير، قوي القريحة، كان معجباً بابن تيمية ثم تغير عليه، مات في طريقه إلى مصر، وكان في نيته أن يؤذي ابن تيمية فدعا عليه، فلم يبلغ أمله ومراده، كما يذكر ابن كثير والله أعلم بالسرائر ت سنة ٧٢٧ه.

انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير ١٣/١٤، شذرات الذهب لابن العماد ٦/ ٧٨.

والترتيب، والتقسيم والتبيين)(١).

وثانيهما: قول الإمام الذهبي (٢) كَالله عنه: (كان يقضى منه العجب، إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف، يستدل ويرجح، ويجتهد، وحق له ذلك، فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه، فإنني ما رأيت أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه، ولا أشد استحضاراً لمتون الأحاديث، وعزوها إلى الصحيح أو إلى المسند أو إلى السنن منه، كأن الكتاب والسنن نصب عينيه، وعلى طرف لسانه، بعبارة رشيقة، وعين مفتوحة، وإفحام للمخالف. . وكان قوالاً بالحق، نهاءً عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا سطوة وإقدام، وعدم مداراة الأغيار، ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه، ومن نابذه وخالفه ينسبني إلى التغالي فيه . . . وأنا أقل من أن ينبه على قدره كلمي، أو أن يوضح نبأه قلمي . . .) (٣).

وكان ابن تيمية كَالله يواجه التيارات البدعية في عصره، ويناقش ما تحمله من مخالفات عقدية، حريصاً على تصحيح العقيدة في نفوس الناس، وتنقيتها مما شابها من كثير من الانحرافات، إذ يرى كَالله أن الراد على أهل البدع مجاهد<sup>(3)</sup>، إلا أن من كان شيخ الإسلام يهدم بنيانهم من القواعد، لم يطب لهم صنيعه، فحاولوا بشتى الوسائل تشويه صورته عند كل أحد، وبكل الوسائل، فلم يكونوا يتورعون عن سبه وشتمه، ورموه بالجهل تارة، وبالزندقة أخرى، ونسبوه إلى البدعة، ولم يبق إلا ما هو أعظم منها، ألا وهو التكفير،

<sup>(</sup>١) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى ص١٠٩٠.

<sup>(</sup>۲) الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي، التركماني الأصل، ولد بدمشق، وطلب العلم بها، من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، له مؤلفات كثيرة ومشهورة في التاريخ والسير مثل: تاريخ الإسلام، سير أعلام النبلاء وغيرها، ت سنة ٧٤٨ه. انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر ٣/٤٢٦، شذرات الذهب لابن العماد ٦/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ذيل تاريخ الإسلام (ضمن ثلاث تراجم مستلة منه للعجمي ص٢٣ ـ ٢٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٣/٤.

وقد فعلوا، فكفروه كَالله ووجهوا إليه كَالله تُهماً في شخصه، ومنهجه، وعقيدته، وانتقدوه في مسائل علمية أخرى، فكانت بعض التُهم والدعاوى قد وجهت إليه في حياته، فأسهم بنصيب وافر في بيان قوله، والاستدلال له وربطه بمنهج السلف ناقلاً عنهم، ومناقشاً شُبه الخصوم، ومبيناً ضعفها وعوارها، مع علمه كَالله بمناهج المخالفين، وأسباب تلك المخالفة؛ ولذا فقد نظر كَالله إلى هذه المخالفة من الجانب الإيجابي، مبيناً أن وجود المناوئين والمخالفين لعقيدة السلف، والرد عليهم، هو باب من أبواب ظهور الدين وانتشاره، قال كَالله: (من سنة الله: أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه، فيحق الحق بكلماته، ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)(١).

واستمرت الردود والدعاوى ضد ابن تيمية كلله بعد وفاته إلى هذا العصر، وهذا من سنة الله كل في الحياة أن يستمر الصراع بين الحق والباطل، ومن صور استمرار هذا الصراع: أن يشكك أهل الباطل بنقلة الحق وأعلامه وأثمته، ثم التشكيك والقدح بما يحملون وما يبلغون من عقائد وعلوم، حتى لا يبقى لأهل الباطل إلا باطلهم، ومن أبرز حملات أهل الباطل على عقيدة السلف: قدحهم في ابن تيمية كله والرد عليه فألفوا المؤلفات، وكتبوا الردود والرسائل، وملؤوا الكتب بالحواشي التي ملؤوا بها زيفهم وضلالهم تجاه هذا العلم، وتجاه عقيدة السلف الصالح، واستنفروا شعراءهم، فكان لسلف أهل الباطل تلامذة واصلوا بث الحقد على شيخ الإسلام، وعلى منهجه، وزادوا وأوغلوا في الضلالة، ونشروا بين الناس ما كان مغموراً من ردود ومناقشات بين شيخ الإسلام كله ومخالفيه، وقامت مؤسسات لأهل الباطل، ودور نشر همها الرد على عقيدة السلف، فكان لزاماً على أهل الحق أن يقوموا بواجبهم تجاه أهل الضلال ليردوا كيدهم في نحورهم، وليعيدوهم خائبين، ببيان الحجة، ونقد الشبهة بمنهج علمي معتدل، فكانت هذه الرسالة جهداً من

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٨ ـ ٥٧، وانظر العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٣٦٤.

الجهود التي يقوم بها أهل السنة تجاه المبتدعة، سائلاً الله والتوفيق والقبول، كما أسأله سبحانه أن يحفظ هذه الدولة (الدولة السعودية)، وأن ينصرها ويبارك فيها، حيث وفقها لإحياء ما اندرس من مؤلفات ابن تيمية كَلِّلَهُ، بطبعها، ونشرها، وتوزيعها، لتسهل الاستفادة منها، ولتكون في أيدي الطالبين، وذلك من بداية قيام هذه الدولة؛ إقامة للسنة، وإخماداً للبدعة، فأسأل الله أن يوفق القائمين عليها لكل خير، ويسدد خطاهم، ويعينهم على أمور دينهم ودنياهم إنه سميع مجيب.

#### أسباب اختيار البحث:

۱ ـ أن الدفاع عن أحد أبرز أئمة أهل السنة، والرد على ما يرمى به من دعاوى، إنما هو دفاع عن المعتقد والمنهج الذي يحمله ذلك الإمام، والدفاع عن المعتقد والمنهج تتعدد صوره، ومنها: الدفاع عن أعلام ذلك المنهج بما يثار حولهم من شبهات.

٢ ـ بيان ضعف شُبه المبتدعة ضد معتقد أهل السنة والجماعة، وذلك بعرضها، ثم مناقشتها.

٣ ـ أن التصدي للمبتدعة والرد على شبهاتهم فرض كفاية، فلا بد من قيام طائفة تقوم بهذا الغرض من أهل العلم وطلابه، للتصدي لتلك الشبهات والرد عليها، ثم ـ أيضاً ـ إنه نوع من الجهاد، فالراد على المبتدعة مجاهد.

٤ - حرص الباحث على قراءة كتب ابن تيمية كَالله جميعها، سواء الكتب والرسائل العقدية، أو غيرها، ذلك أن شيخ الإسلام كَالله يستطرد ـ أحياناً ـ في مباحث في غير مظانها، لا توجد هذه المباحث إلا في مثل هذه الاستطرادات.

٥ ـ تنوع الموضوع، وشموله، فقد فصّل البحث في بعض مباحث الصفات، ومسألة إمكان حوادث لا أول لها وبداية خلق العالم، و أيضاً فصّل البحث في توحيد الألوهية ببحث مسألة شد الرحل، ومسألة التوسل، ثم بيّن البحث الموقف من الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ، ثم انتقل إلى

مبحث من مباحث الإيمان باليوم الآخر وهو: مسألة أبدية النار وعدم فنائها، واجتماع هذه الموضوعات في بحث واحد كفيلة ببيان أهميته، وشموله.

٦ ـ محاولة إبراز أقوال ابن تيمية كَالله بصورة جديدة من حيث الترتيب والعرض، ويظهر هذا الأمر في مباحث متعددة من البحث، وبالذات في فصل (إمكان حوادث لا أول لها).

٧ - تناصر أهل الباطل من أهل البدعة في الأزمان المتأخرة على دحر السنة، وتغييبها في بلدان متعددة من العالم الإسلامي، مما جعل بعض الناس يظن الحق باطلاً، والباطل حقاً، والسنة بدعة، والبدعة سنة، وجعل أهلُ الباطل أبرز أهدافهم، وموضع رمي سهامهم: شيخ الإسلام كَاللهُ، وهذا يوجب على أهل السنة مجاهدة المبتدعة، ومجالدتهم، ومقارعتهم بالحجة والبرهان.

#### خطة البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمات تعريفية بابن تيمية كَثَلَثُهُ ومنهجه، وبالمناوئين، وأقسامهم، ومنهجهم، ودعاواهم حول منهج ابن تيمية كَثَلَثُه، وهذه استغرقت التمهيد والفصل الأول.

ثم صلب الرسالة: وهو مناقشة المسائل المنتقدة العقدية على شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللهُ واستغرق ستة فصول.

ثم خاتمة البحث، والفهارس اللازمة للبحث.

وتفصيل الخطة كالتالي: تتكون الخطة من مقدمة، وتمهيد، وسبعة فصول، وخاتمة، وفهارس.

#### أما المقدمة فتتضمن:

١ \_ أهمية البحث، وسبب اختياره.

٢ \_ خطة البحث.

- ٣ \_ منهج البحث.
- وأما التمهيد فذكرت فيه:
- ١ ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية نَظَلَتْهُ.
- ٢ منهج شيخ الإسلام في تقرير العقيدة، والاستدلال عليها.

الفصل الأول: المناوئون لشيخ الإسلام، ودعاواهم حول منهجه: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المناوئون لشيخ الإسلام: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أقسام المناوئين.

المطلب الثاني: المنهج العام للمناوئين.

المطلب الثالث: اعتراف خصومه بقدره.

المبحث الثاني: دعاوى المناوئين حول منهج شيخ الإسلام ابن تيمية.

الفصل الثاني: دعوى التجسيم والتشبيه: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: قول أهل السنة في مسألة التجسيم والتشبيه.

المبحث الثاني: دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبه، ومناقشتها.

المبحث الثالث: دعوى أن شيخ الإسلام أخذ التشبيه ممن قبله، ومناقشتها.

المبحث الرابع: دعوى قوله بالجهة والتحيز، ومناقشتها.

الفصل الثالث: دعوى القول بقدم العالم: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: معتقد أهل السنة في إمكان حوادث لا أول لها: وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: التسلسل: تعريفه، أقسامه، حكم كل قسم.

المطلب الثاني: الصفات الاختيارية.

المطلب الثالث: شرح حديث عمران بن حصين (كان الله ولم يكن شيء قبله...).

المبحث الثاني: دعوى الخصوم أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث لا أول لها يستلزم القول بقدم العالم، ومناقشتها.

الفصل الرابع: دعوى نهي ابن تيمية عن زيارة القبور: وفيه خمسة ماحث:

المبحث الأول: عقيدة أهل السنة في شد الرحال، وزيارة القبور.

المبحث الثاني: الزعم بأن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور، ومناقشته.

المبحث الثالث: دعوى أن شيخ الإسلام ينتقص من منزلة الرسول ﷺ، ومناقشتها.

المبحث الرابع: دعوى مخالفة ابن تيمية الصحابة في قولهم بجواز بناء المساجد على القبور، ومناقشتها.

المبحث الخامس: دعوى أن ابن تيمية يساوي في المنزلة بين قبور الأنبياء وقبور غيرهم، ومناقشتها.

الفصل الخامس: مسألة التوسل: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في التوسل.

المبحث الثاني: دعوى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين، وأن شيخ الإسلام يحرم ذلك، ومناقشتها.

المبحث الثالث: دعوى أن شيخ الإسلام هو الذي ابتدع القول بعدم جواز التوسل بالنبي على ومناقشتها.

المبحث الرابع: دعوى بغض شيخ الإسلام الأنبياء والصالحين وإهانته لهم، ومناقشتها.

الفصل السادس: موقف شيخ الإسلام من الصحابة: وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة.

المبحث الثاني: دعوى تخطئة شيخ الإسلام الصحابة بما فيهم الخلفاء الأربعة، ومناقشتها.

المبحث الثالث: دعوى تكلف شيخ الإسلام الغمز على أهل البيت وتعمية مناقبهم، ومناقشتها.

المبحث الرابع: دعوى رد الأحاديث الصحيحة في مقام المبالغة في توهين كلام الشيعة، ومناقشتها.

الفصل السابع: مسألة دوام النار: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: دلالة نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على خلود النار.

المبحث الثاني: دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار، ومناقشتها.

الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث.

ثم الفهارس اللازمة للبحث.

وقد سرت على منهج في كتابة البحث، تظهر أبرز ملامحه في الملاحظات التالية:

- ١ حرصت ـ قدر الإمكان ـ على تركيز المادة العلمية، مع سهولة العرض،
   وتوضيح العبارة.
- ٣ كان مقصد البحث وتركيزه على عرض الدعوى، مع بيان قائلها،
   والإحالة إلى الكتاب الأصلي لصاحب الدعوى، ثم الرد على الدعوى،
   ولم يكن من منهج البحث: التتبع التاريخي لكل من قال بهذه الدعاوى،

أو حصر كل من تكلم بهذه الدعوى، ولكني اكتفيت ـ غالباً ـ بذكر قول أول من قال بهذه الدعوى؛ لأن البقية نقلة منه ـ غالباً ـ وإن كان ثمت زيادة عند المتأخر فإني أذكرها مع ذكر قائلها، والإحالة إلى كتابه، فالغرض هو ثبوت وجود الدعوى؛ لأجل الرد عليها.

٤ ـ سلكت المنهج الاستقرائي في تتبع أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللهُ من
 كته.

### ٥ \_ في عرض الدعاوى سلكت منهجاً تميز بما يلي:

أ ـ فصلت الدعوى عن الرد بمطلب مستقل، وذلك لئلا يختلط الحق بالباطل، ويلتبس في ذهن القارئ الحق بالقول الباطل، خاصة وأن بعض مناوئى الشيخ من العلماء الكبار.

ب \_ عرضت الشُبه عرضاً مجملاً موجزاً، وأما الرد ففيه البيان والتفصيل \_ قدر الحاجة \_ وهذا هو منهج السلف في هذه المسألة.

ج ـ نقلت الدعاوى من كتب المناوئين ـ أنفسهم ـ ركزت على أن تكون النقول والإحالات من كتب مشهورة عندهم ـ وإن كانت الشهرة نسبية ـ، أما الكتب المغمورة، أو المخطوطة، أو الكتب التي لا يثقون هم بها ـ أيضاً ـ فلم أنقل منها، ولم أعز إليها.

إذا ذكرت عن أحد المناوئين مقولة ودعوى، فلا يلزم أن يكون قد قال بكل الدعاوى التي قيلت ضد ابن تيمية كَالله، ولا يلزم أن يقر بها ليضاً \_(١).

٧ ـ لم يكن قصد البحث استيفاء جميع جوانب وجزئيات الموضوعات الموجودة عناوينها في الخطة كالموقف من الصفات، وإمكان حوادث لا أول لها، والتوسل، والموقف من الصحابة وغير ذلك، وإنما كان

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص١٠١.

مقصود البحث: بيان ما أثير حول ابن تيمية كَثَلَثُهُ من شبهات ودعاوى، وفي المقابل بيان مذهب ابن تيمية كَثَلَثُهُ وموقفه مما أثير حوله فقط، وليس موقفه \_ أيضاً \_ من جزئيات هذه الموضوعات، ولو فصل البحث في هذه الجزئيات لطال وكثر، ولخرج عن مقصوده.

- ٨ = عزوت الآيات إلى سورها، وذكرت رقم الآية.
- 9 خرّجت الأحاديث الواردة في البحث، فما كان في الصحيحين، أو في أحدهما، فإني لا أذكر الحكم عليه لصحته، وأما ما كان في غيرهما فإنى أنقل حكم أحد أثمة هذا الشأن فيه.
  - ١٠ ـ عرفت بالفرق التي ورد ذكرها في الرسالة.
- ١١ ـ شرحت الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح، وعرّفت ببعض المصطلحات العلمية الواردة في البحث.
- ۱۲ ـ ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة، فمن كان مشهوراً اختصرت ترجمته، ومن كان غير ذلك فأترجم له ترجمة مناسبة، وهذا يكون عند أول ورود لهذا العلم، وأما بعد ذلك فإني أتبع العَلَم بذكر تاريخ وفاته.
  - ١٣ ـ وضعت فهارس في آخر البحث وهي كما يلي:
    - أ ـ فهرس الآيات القرآنية.
    - ب ـ فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
      - ج فهرس الأعلام المترجم لهم.
        - د ـ فهرس الفرق والطوائف.
  - ه ـ فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة المشروحة.
    - و \_ فهرس المراجع.
    - ز ـ فهرس الموضوعات<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هذه الفهارس موجودة في أصل الرسالة العلمية (الدكتوراه)، وقد حذفت خمسة منها، ولم أبق إلا فهرست المراجع، وفهرس الموضوعات، وذلك خشية الإطالة.

هذا، وإن الشكر والحمد لصاحبه ومستحقه الذي أنعم عليّ بنعم كثيرة لا تحصى، ﴿وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ النحل: ٥٣]، فله سبحانه الحمد والشكر حمداً وشكراً لا منتهى لحده.

وبعد شكر المولى ﷺ أرى لزاماً علي أن أزجي الشكر الجزيل، والثناء العاطر إلى كل من أعانني على إنجاز هذا العمل.

وأخص بالذكر والدي الكريمين، على ما لقيت منهما من تربية وتوجيه وتعليم، فأسأل الله أن يثقل موازينهما، وأن يعينني على برهما، والإحسان إليهما، وأخص منهما والدي فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز الغصن، الذي كان فضله على بعد الله كبيراً، فمنه تلقيت التوجيه والنصح منذ الصغر، والحث على الاستقامة، وطلب العلم الشرعي، وكان يسعى - حفظه الله ورعاه - إلى تفريغي عن كثير من المشاغل الاجتماعية أثناء إعداد الرسالة - فجزاه الله خير الجزاء -.

وفضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، المشرف على هذه الرسالة، الذي أعطاني من وقته الكثير \_ رغم مشاغله وارتباطاته \_، فكان \_ حفظه الله \_ نعم المشرف، حيث أفدت من ملحوظاته العلمية والمنهجية.

ثم لا أنسى أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في كلية أصول الدين، وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة فيها، على منحي هذه الفرصة لإعداد رسالة الدكتوراه.

وأشكر كل من ساعدني وأمدني بفائدة، أو دلالة على موضع كتاب، أو إعارة كتب، أو غير ذلك، فلهم جميعاً وافر الشكر وجزيله.

وختاماً، فإني لا أدّعي أني وفيت الموضوع حقه، ولا أني أصبت في كل ما قلت وقصدت؛ لأن الخطأ والزلل والنقص من طبيعة البشر، ولكن حسبي أني بذلت جهدي لإخراج هذا البحث على الصورة المرضية، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده على الفضل والمنّ والحمد، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه.

وأسأل الله على بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وفي السر والعلن، وأن يبلغني رضاه، وأن يجعل هذا العمل مقبولاً عنده، وأن يريني الحق حقاً ويرزقني اتباعه، وأن يريني الباطل باطلاً ويرزقني اجتنابه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

د. عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن

## التمهيد ويتضمن

١ ـ ترجمة ابن تيمية كَثَلَتْهُ.

٢ ـ منهج شيخ الإسلام في تقريره العقيدة والاستدلال عليها.

## ترجمة موجزة لشيخ الإسلام أبن تيمية كلله (١)

اعتنى بدراسة شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله القدامى والمحدثون، فكثرت الدراسات عنه، وتنوعت أهداف الدارسين لشخصيته، كل يأخذ منها ما يوافق تخصصه وهدفه، فهناك دراسات في سيرته الذاتية، ودراسات عن عقيدته، ودراسات عن فقهه، ودراسات عن تعمقه وإمامته في الحديث، ودراسات عن منهجه الدعوي، ودراسات عن فكره التربوي والاجتماعي، وغيرها.

وإذا استعرضت كتب التاريخ والرجال للقرن الثامن الهجري: فمن أبرز من يترجم له هو شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ.

وإذا قرأت كتبه المحققة \_ وهي كثيرة \_ فإن في مقدمتها \_ غالباً \_ ذكر شيء من ترجمته

. فشهرته بلغت الآفاق، وتكاد تجمع الكتب على الثناء عليه من القديم والحديث، ولذلك يجد الكاتب في سيرته صعوبة في اختيار المناسب من سيرته لما يبحث فيه، أما التوسع في ذكر سيرته فقد أغنت شهرته عن ذلك كما يقول عنه الحافظ ابن رجب<sup>(۲)</sup> كَاللهُ: (وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره، والإسهاب في أمره)<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وتشمل اسمه ونسبه، ومولده ونشأته، وعصره، ومحنته، ووفاته، ومؤلفاته، وبعض ثناء الناس عليه.

<sup>(</sup>٢) ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، الشيخ المحدث، الحافظ الفقيه، صنف تصانيف نافعة، وهو مكثر من الشيوخ، من أثمة السلف في الاعتقاد، ت سنة ٧٩٥هـ.

انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر ٢/ ٤٢٨، شذرات الذهب لابن العماد ٦/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٨٧.

وسأحيل في نهاية الترجمة \_ إن شاء الله \_ إلى أبرز من حاول حصر المؤلفات فيه.

#### ١ \_ اسمه ونسبه:

هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني (١١).

وذكر مترجموه أقوالاً في سبب تلقيب العائلة بآل (تيمية) منها ما نقله ابن عبد الهادي كَلَّلُهُ(٢): (أن جده محمداً كانت أمه تسمى (تيمية)، وكانت واعظة، فنسب إليها، وعرف بها.

وقيل: إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء، فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت بنتاً له فقال: يا تيمية، يا تيمية، فلقب بذلك)<sup>(٣)</sup>.

#### ٢ ـ مولده ونشأته:

ولد كَثَلَثُهُ يوم الاثنين، عاشر، وقيل: ثاني عشر من ربيع الأول سنة ٦٦١ه. في حرّان (١٠).

وفي سنة ٦٦٧هـ أغار التتار على بلده، فاضطرت عائلته إلى ترك حران، متوجهين إلى دمشق (٥)، وبها كان مستقر العائلة، حيث طلب العلم على أيدي

<sup>(</sup>١) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٢، البداية والنهاية لابن كثير ١٣٥/١٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الهادي: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، حافظ للحديث، عارف بالأدب، من كبار الحنابلة، أخذ عن ابن تيمية، وصنف في مناقبه، ورد على السبكي في الصارم المنكي، ت سنة ٧٤٤هـ.

انظر في تُرجمته: الدرر الكامنة لابن حجر ٣/٤٢١، شذرات الذهب لابن العماد ٦/ ١٤١، بغية الوعاة للسيوطى ٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) العقود الدرية ص٢. (٤) انظر: العقود الدرية ص٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: قطعة من ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ص٢٢، والأعلام العلية للبزار ص٢١.

علمائها منذ صغره، فنبغ ووصل إلى مصاف العلماء من حيث التأهل للتدريس والفتوى قبل أن يتم العشرين من عمره (١).

ومما ذكره ابن عبد الهادي كَالله عنه في صغره أنه: (سمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير.

وعني بالحديث وقرأ ونسخ، وتعلم الخط والحساب في المكتب، وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي<sup>(۲)</sup>، ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه<sup>(۳)</sup> حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالاً كلياً، حتى حاز فيه قصب السبق، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك.

هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة، فانبهر أهل دمشق من فُرط ذكائه، وسيلان ذهنه، وقوة حافظته، وسرعة إدراكه)(٤).

(وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ، وإبطاء النسيان لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء \_ غالباً \_ إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره.

<sup>(</sup>١) انظر: القول الجلى لمحمد صفى الدين البخاري ص١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد القوي: محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المرداوي المقدسي، المحدث النحوي، درس وأفتى، وصنف وبرع في العربية واللغة، كان حسن الديانة دمث الأخلاق، كثير الإفادة، قرأ عليه ابن تيمية العربية، ت سنة ١٩٩هـ. انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة للأتابكي ١٩٢/٨، شذرات الذهب لابن العماد ٥/ ٥٠٢

<sup>(</sup>٣) سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر، إمام النحو، وحجة العربية، طلب الفقه والحديث، ثم أقبل على العربية حتى صار أعلم المتقدمين بالنحو، ت سنة ١٨٠ه. انظر في ترجمته: تاريخ العلماء النحويين للمعري ص٩٠، تاريخ بغداد للخطيب ١٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) العقود الدرية ص٣.

فإنه لم يكن مستعاراً، بل كان له شعاراً ودثاراً، ولم يزل آباؤه أهل الدراية التامة والنقد، والقدم الراسخة في الفضل، لكن جمع الله له ما خرق بمثله العادة، ووفقه في جميع عمره لأعلام السعادة، وجعل مآثره لإمامته أكبر شهادة)(1).

وكان كَالله حسن الاستنباط، قوي الحجة، سريع البديهة، قال عنه البزار (٢) كَالله (وأما ما وهبه الله تعالى ومنحه من استنباط المعاني من الألفاظ النبوية والأخبار المروية، وإبراز الدلائل منها على المسائل، وتبيين مفهوم اللفظ ومنطوقه، وإيضاح المخصص للعام، والمقيد للمطلق، والناسخ للمنسوخ، وتبيين ضوابطها، ولوازمها وملزوماتها، وما يترتب عليها، وما يحتاج فيه إليها، حتى إذا ذكر آية أو حديثاً، وبين معانيه، وما أريد فيه، يعجب العالم الفطن من حسن استنباطه، ويدهشه ما سمعه أو وقف عليه منه) (٣).

وكان كَلَّ ذا عفاف تام، واقتصاد في الملبس والمأكل، صيناً، تقياً، براً بأمه، ورعاً عفيفاً، عابداً، ذاكراً لله في كل أمر على كل حال، رجاعاً إلى الله في سائر الأحوال والقضايا، وقافاً عند حدود الله وأوامره ونواهيه، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، لا تكاد نفسه تشبع من العلم، فلا تروى من العطالعة، ولا تمل من الاشتغال، ولا تكل من البحث.

قال ابن عبد الهادي (ت ـ ٤٤٤م) كَاللَّهُ عنه: (ثم لم يبرح شيخنا كَاللَّهُ في ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال والإشغال، وبث العلم ونشره، والاجتهاد

<sup>(</sup>١) الأعلام العلية للبزار ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) البزار: عمر بن علي بن موسى البغدادي الأزجي البزار، عني بالقرآن والحديث، وقرأ الكثير، ورحل إلى دمشق، وأخذ عن ابن تيمية وترجم له، وحج مراراً، كان حسن القراءة، ذا عبادة، ت سنة ٧٤٩هـ.

انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر ٣/٢٥٦، شذرات الذهب لابن العماد ٦/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) الأعلام العلية ص٣١، ٣٢.

في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل، والزهد والورع، والشجاعة والكرم، والتواضع والحلم والإنابة، والجلالة والمهابة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والعفة والصيانة، وحسن القصد والإخلاص، والابتهال إلى الله وكثرة الخوف منه، وكثرة المراقبة له وشدة التمسك بالأثر، والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق، ونفع الخلق، والإحسان إليهم والصبر على من آذاه، والصفح عنه والدعاء له، وسائر أنواع الخير)(١).

#### ٣ \_ عصره:

#### أولاً: الناحية السياسية:

يستطيع الواصف للحالة السياسية لعصر ابن تيمية تَطَلَّهُ أن يحدد معالمها بثلاثة أمور رئيسة:

أ \_ غزو التتار للعالم الإسلامي.

ب \_ هجوم الفرنجة على العالم الإسلامي.

ج \_ الفتن الداخلية، وخاصة بين المماليك والتتار والمسلمين.

وقد ذكر ابن الأثير (٢) كَثَلَثُهُ وصفاً دقيقاً لذلك العصر، وهو من أهله: فقال: (لقد بلى الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها

<sup>(</sup>۱) العقود الدرية ص $\Gamma$  - V. وممن اعتنى بذكر صفات شيخ الإسلام على وجه التفصيل: الحافظ البزار في الأعلام العلية. ومحمد أبو زهرة في كتابه ابن تيمية ص $\Lambda$  -  $\Lambda$  وعمر فروخ في كتابه ابن تيمية المجتهد ص $\Lambda$  -  $\Lambda$  0.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري أبو الحسن، المؤرخ الإمام، من العلماء بالنسب والأدب، سكن الموصل، وتجول في البلدان، وعاد إليها وتوفي بها سنة ٦٣٠٠ه.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/ ٣٣، طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٢٩٩، شذرات الذهب لابن العماد ٥/ ١٣٧٠.

أحد من الأمم: منها هؤلاء التتر: فمنهم من أقبلوا من الشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها.

ومنها: خروج الفرنج - لعنهم الله - من الغرب إلى الشام وقصدهم ديار مصر وامتلاكهم ثغرها - أي دمياط -، وأشرفت ديار مصر وغيرها على أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم.

ومنها: أن السيف بينهم مسلول، والفتنة قائمة)(١).

فأما التتار: فقد كانوا فاجعة الإسلام والمسلمين في القرن السابع الهجري، في سقوط بغداد \_ وبها سقطت الخلافة العباسية \_ سنة (٢٥٦ه)<sup>(٢)</sup> وما قبل سقوط بغداد بسنوات<sup>(٣)</sup>، وما بعد سقوط بغداد حيث كانت هذه الأحداث قريبة من ولادة شيخ الإسلام ابن تيمية (ولا بد أن يكون قد شاهد آثار هذا الخراب والدمار بأم عينيه، وسمع تفاصيله المؤلمة عمن رأوا مناظره وشهدوها وشاهدوها، فمن الطبيعي أن يتأثر قلبه الغيور المرهف بنكبة المسلمين هذه وذلتهم، وتمتلئ نفسه غيظاً وكراهية لأولئك الوحوش الضواري)<sup>(٤)</sup>.

وأما ظهور الفرنجة أو (الحروب الصليبية): فقد كانت ولادة ابن تيمية كَاللَّهُ في بداية الدور الرابع لهذه الحروب الذي يمثل دور الضعف الفرنجي وتجدد قوة المسلمين، باسترداد كثير من المدن الشامية الكبرى، وإكمال مسيرة طرد الفرنج من بلاد المسلمين.

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٩/٣٢٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر شيئاً من وصف هذه الفاجعة في البداية والنهاية لابن كثير ٢٠٠/١٣ \_ ٢٠٤ في حوادث سنة (٢٥٦ه).

<sup>(</sup>٣) كان هجوم التتار على العالم الإسلامي قبل سقوط بغداد بسنوات عدة، وقد ذكر ابن الأثير وهو المتوفى عام (٩٦٠هـ) في حوادث سنة (١٩٦هـ) أنه بقي عدة سنين معرضاً عن ذكر أعمال التتار في المسلمين استعظاماً لها، ويقدم رجلاً ويؤخر أخرى قال: (فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك، فياليت أمى لم تلدني، وياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً).

<sup>(</sup>٤) شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية لأبي الحسن الندوي ص١٧.

وأما الفتن الداخلية: فما كان يحصل بين المماليك وتنازعهم على السلطة وما كان يحصل بينهم وبين التر المسلمين، وقد كان لابن تيمية كَلَّلَهُ مشاركة في إصلاح بعض هذا، وفي مقدمة مواقف ابن تيمية كَلَّلُهُ يذكر المؤرخون قصته مع آخر أمراء المماليك وذلك بتذكيره بحقن دماء المسلمين، وحماية ذراريهم وصون حرماتهم (۱).

#### ثانياً: الناحية الاجتماعية:

كانت مجتمعات المسلمين خليطاً من أجناس مختلفة، وعناصر متباينة بسبب الاضطراب السياسي في بلادهم.

إذ اختلط التتار \_ القادمون من أقصى الشرق حاملين معهم عاداتهم وأخلاقهم وطباعهم الخاصة \_ بالمسلمين في ديار الإسلام الذين هم أقرب إلى الإسلام عقيدة وخلقاً من التتر.

ونوعية ثالثة: ألا وهي أسرى حروب الفرنجة والترك إذ كان لهم شأن في فرض بعض النظم الاجتماعية، وتثبيت بعض العوائد السيئة، والتأثير اللغوي العام على المجتمع المسلم.

إضافة إلى امتزاج أهل الأمصار الإسلامية بين بعضهم البعض بسبب الحروب الطاحنة من التتار وغيرهم، فأهل العراق يفرون إلى الشام، وأهل دمشق إلى مصر والمغرب وهكذا.

كل هذا ساعد في تكوين بيئة اجتماعية غير منتظمة وغير مترابطة، وأوجد عوائد بين المسلمين لا يقرها الإسلام، وأحدث بدعاً مخالفة للشريعة كان لابن تيمية كَلَلَهُ أكبر الأثر في بيان الخطأ والنصح للأمة، ومقاومة المبتدعة (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأعلام العلية للبزار ص٦٤ ـ ٦٥، البداية والنهاية لابن كثير ١٤/ ٨٩ في ترجمة محمد البالسي في حوادث سنة ٧١٨هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن تيمية لأبي زهرة ص١٢٥ ـ ١٢٩، شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية للندوى ص٢١ ـ ٢٤.

#### ثالثاً: الناحية العلمية:

في عصر ابن تيمية كَالله قل الإنتاج العلمي، وركدت الأذهان، وأقفل باب الاجتهاد وسيطرت نزعة التقليد والجمود، وأصبح قصارى جهد كثير من العلماء هو جمع وفهم الأقوال من غير بحث ولا مناقشة، فألفت الكتب المطولة والمختصرة، ولكن لا أثر فيها للابتكار والتجديد، وهكذا عصور الضعف تمتاز بكثرة الجمع وغزارة المادة مع نضوب في البحث والاستنتاج.

ويحيل بعض الباحثين ذلك الضعف إلى: سيادة الأتراك والمماليك مما سبب استعجام الأنفس والعقول والألسن، إضافة إلى اجتماع المصائب على المسلمين، فلم يكن لديهم من الاستقرار ما يمكنهم من الاشتغال بالبحث والتفكير(١).

ولا ينكر وجود أفراد من العلماء النابهين أهل النبوغ، ولكن أولئك قلة لا تنخرم بهم القاعدة. وثمة أمر آخر في عصر ابن تيمية أثر في علمه ألا وهو: اكتمال المكتبة الإسلامية بكثير من الموسوعات الكبرى في العلوم الشرعية: من التفسير، والحديث، والفقه، وغيرها.

فالسنة مبسوطة، والمذاهب مدونة، ولم يعد من السهل تحديد الكتب التي قرأها وتأثر بها، ولا معرفة تأثير شيوخه عليه بدقة.

#### ٤ \_ محن الشيخ:

امتحن الشيخ مرات عدة بسبب نكاية الأقران وحسدهم، ولما كانت منزلة شيخ الإسلام في الشام عالية عند الولاة وعند الرعية وشى به ضعاف النفوس عند الولاة في مصر، ولم يجدوا غير القدح في عقيدته، فطلب إلى مصر، وتوجه إليها سنة ٧٠٥ه. بعدما عقدت له مجالس في دمشق لم يكن للمخالف فيها حجة (٢)، وبعد أن وصل إلى مصر بيوم عقدوا له محاكمة كان يظن شيخ

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن تيمية السلفى لمحمد هراس ص١٦ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في: البداية والنهاية لابن كثير ٣٦/١٤ ـ ٣٩، وحكاية المناظرة في =

الإسلام تَخْلَلُهُ أنها مناظرة، فامتنع عن الإجابة حين علم أن الخصم والحكم واحد (١).

واستمر في السجن إلى شهر صفر سنة ٧٠٧ه، حيث طلب منه وفد من الشام بأن يخرج من السجن، فخرج وآثر البقاء في مصر على رغبتهم الذهاب معهم إلى دمشق.

وفي آخر السنة التي أخرج فيها من السجن تعالت صيحات الصوفية (٢) في مصر، ومطالباتهم في إسكات صوت شيخ الإسلام كَالله فكان أن نحير شيخ الإسلام بين أن يذهب إلى دمشق أو إلى الإسكندرية أو أن يختار الحبس، فاختار الحبس، إلا أن طلابه ومحبيه أصروا عليه أن يقبل الذهاب إلى دمشق، ففعل نزولاً عند رغبتهم وإلحاحهم.

وما إن خرج موكب شيخ الإسلام من القاهرة متوجهاً إلى دمشق، حتى لحق به وفد من السلطان ليردوه إلى مصر ويخبروه بأن الدولة لا ترضى إلا الحبس.

وما هي إلا مدة قليلة حتى خرج من السجن وعاد إلى دروسه، واكب الناس عليه ينهلون من علمه.

<sup>=</sup> العقيدة الواسطية في مجموع الفتاوي ٣/ ١٦٠ \_ ١٩٤.

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص١٩٦ \_ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) الصوفية: نسبة إلى لبس الصوف \_ على الصحيح \_ ويري بعض الباحثين أن بداية التصوف هو الزهد في الدنيا، والتمسك بالأخلاق مثل: زهد إبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض وغيرهما، ثم بعد ذلك تعددت فرق الصوفية، وازدادت بعض الفرق بعداً عن الحق وغلواً حتى قال بعضِهم بالحلول والاتحاد، وقالوا بترك الواجبات وعمل المحرمات تعبداً.

انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص١٦١، الصوفية الفقراء لابن تيمية، (ضمن مجموع الفتاوى 1/0 = 10)، التصوف لطلعت غنام ص0 = 10، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها لعرفان عبد الحميد ص110 = 10، المذاهب الصوفية ومدارسها لعبد الحكيم قاسم.

وفي سنة ٧٠٩ه نفي من القاهرة إلى الإسكندرية، وكان هذا من الخير لأهل الإسكندرية ليطلبوا العلم على يديه، ويتأثروا من مواعظه، ويتقبلوا منهجه، لكن لم يدم الأمر طويلاً لهم، فبعد سبعة أشهر طلبه إلى القاهرة الناصر قلاوون (١) بعد أن عادت الأمور إليه، واستقرت الأمور بين يديه، فقد كان من مناصري ابن تيمية كَانَاهُ وعاد الشيخ إلى دورسه العامرة في القاهرة.

وامتحن شيخ الإسلام بسبب فتواه في مسألة الطلاق<sup>(۲)</sup>، وطُلب منه أن يمتنع عن الإفتاء بها فلم يمتنع حتى سجن في القلعة من دمشق بأمر من نائب السلطنة سنة ٧٢٠هـ إلى سنة ٧٢١هـ لمدة خمسة أشهر وبضعة أيام.

وبحث حساده عن شيء للوشاية به عند الولاة فزوروا كلاماً له حول زيارة القبور، وقالوا بأنه يمنع من زيارة القبور حتى قبر نبينا محمد على فكتب نائب السلطنة في دمشق إلى السلطان في مصر بذلك، ونظروا في الفتوى دون سؤال صاحبها عن صحتها ورأيه فيها، فصدر الحكم بحقه في شعبان من سنة ٧٢٦ه بأن ينقل إلى قلعة دمشق ويعتقل فيها هو وبعض أتباعه واشتدت محنته سنة ٧٢٨ه حين أُخرج ما كان عند الشيخ من الكتب والأوراق والأقلام، ومنع من ملاقاة الناس، ومن الكتابة والتأليف (٣).

#### ٥ ـ وفاته كِغْلَلْهُ:

في ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة من سنة (٧٢٨هـ) توفي شيخ

<sup>(</sup>۱) الملك الناصر: محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي، أبو الفتح، من كبار ملوك الدولة القلاوونية، ولي سلطة مصر والشام وهو صغير، وخلع منها لحداثة سنه ثم عاد بالقوة إليها، كان وقوراً مهيباً، يدعو رجاله بأجل ألقابهم، ت سنة ٧٤١هـ. انظر في ترجمته: فوات الوفات للكتبر ٧٤١، الدر الكامنة لابن حجر ٢٦١/٤،

انظر في ترجمته: فوات الوفيات للكتبي ٤/ ٣٥، الدرر الكامنة لابن حجر ٤/ ٢٦١، النجوم الزاهرة للأتابكي ٨/ ٤١، ١١٥.

<sup>(</sup>٢) وهي فتواه كالله بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٧٦/٣٣ ـ ٧٨، وانظر: رسالة تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة لسليمان العمير.

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ١٢٣/١٤.

الإسلام بقلعة دمشق التي كان محبوساً فيها، وأذن للناس بالدخول فيها، ثم غُسل فيها وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق، وصُلي عليه بالقلعة، ثم وضعت جنازته في الجامع والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام، ثم صُلي عليه بعد صلاة الظهر، ثم حملت الجنازة، واشتد الزحام، فقد أغلق الناس حوانيتهم، ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس، أو من أعجزه الزحام، وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم، وتارة يتأخر، وتارة يقف حتى يمر الناس، وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديدة الزحام (۱).

#### ٦ \_ مؤلفاته:

مؤلفات الشيخ كثيرة يصعب إحصاؤها، وعلى كثرتها فهي لم توجد في بلد معين في زمانه إنما كانت مبثوثة بين الأقطار كما قال الحافظ البزار (ت ـ كَثْلَالُهُ:

(وأما مؤلفاته ومصنفاته، فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسمائها. بل هذا لا يقدر عليه غالباً أحد؛ لأنها كثيرة جداً، كباراً وصغاراً، أو هي منشورة في البلدان فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه)(٢).

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت ـ ٧٩٥ﻫ) كَثَلَلُهُ:

(وأما تصانيفه كَالله فهي أشهر من أن تذكر، وأعرف من أن تنكر، سارت سير الشمس في الأقطار، وامتلأت بها البلاد والأمصار، قد جاوزت حدّ الكثرة فلا يمكن أحد حصرها، ولا يتسع هذا المكان لعدّ المعروف منها، ولا ذكرها)(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ٣٦٩، والبداية والنهاية لابن كثير ١٣٥/١٤ - ١٣٥/ ١٣٧ ، وانظر: في مراثيه العقود الدرية لابن عبد الهادي ٣٩٣ - ٥١٦.

<sup>(</sup>٢) الأعلام العلية ص٢٥. (٣) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/٣٠٤.

وذكر ابن عبد الهادي (ت ـ ٤٧٤١م) كَالله أن أجوبة الشيخ يشق ضبطها وإحصاؤها، ويعسر حصرها واستقصاؤها، لكثرة مكتوبه، وسرعة كتابته، إضافة إلى أنه يكتب من حفظه من غير نقل فلا يحتاج إلى مكان معين للكتابة، ويسئل عن الشيء فيقول: قد كتبت في هذا، فلا يدري أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابه، ويقول: ردوا خطي وأظهروه لينقل، فمن حرصهم عليه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه، فيذهب ولا يعرف اسمه.

ولما حبس شيخ الإسلام خاف أصحابه من إظهار كتبه، وتفرقوا في البلدان، ومنهم من تسرق كتبه فلا يستطيع أن يطلبها أو يقدر على تخليصها(١).

#### ومن أبرز كتبه ما يلي:

- ١ ـ الاستقامة: تحقيق د. محمد رشاد سالم. طبع في جزئين.
- ٢ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: تحقيق د. ناصر العقل طبع في جزئين.
- ٣ بيان تلبيس الجهمية: حقق في ثمان رسائل دكتوراه، بإشراف شيخنا
   فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي.
- ٤ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: طبع بتحقيق د. علي بن حسن بن ناصر، ود. عبد العزيز العسكر، ود. حمدان الحمدان، وكان في الأصل ثلاث رسائل دكتوراه (٢).
- ٥ ـ درء تعارض العقل والنقل: طبع بتحقيق د. محمد رشاد سالم في عشرة

<sup>(</sup>۱) انظر: العقود الدرية ص٦٢ - ٦٦، وإذا أراد القاريء معرفة خصائص ابن تيمية في التأليف فيحسن الرجوع إلى: ابن تيمية لأبي زهرة ص٤٣٤ ـ ٤٣٧، شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية لأبي الحسن الندوي ص١١١ ـ ١١٤، وابن تيمية المجتهد لعمر فروخ ص٧٠ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن تيمية أنه ألف الجواب الصحيح بعد منهاج السنة كما في الجواب الصحيح ٥/ ١٢٨، وبعد الدرء كما فيه أيضاً ٥/ ١٢٩ وبعد الإيمان كما فيه 7/ ٤٨٧.

- أجزاء، والجزء الحادي عشر خُصص للفهارس(١).
- ٦ \_ الصفدية: تحقيق د. محمد رشاد سالم، طبع في جزئين.
- ٧ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: تحقيق د. محمد رشاد
   سالم، وطبع في ثمانية أجزاء، وخصص الجزء التاسع منه للفهارس<sup>(۲)</sup>.

#### ۸ - النبوات: مطبوع<sup>(۳)</sup>.

وله من الكتب والرسائل الكثير جداً مما طبع بعضه مستقلاً، وبعضه في مجاميع كبيرة وصغيرة، والكثير منه لا يزال مخطوطاً سواء كان موجوداً أو في عداد المفقود (٤٠).

#### ٧ \_ بعض ثناء الناس عليه:

قال العلامة كمال الدين بن الزملكاني (تـ ٧٢٧م): (كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الراثي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحداً لا

<sup>(</sup>١) ألفه ابن تيمية ﷺ بعد نقد المحصل بثلاثين سنة كما في الدرء ٢٢/١ وقبل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، انظر: الفرقان ص١٩٩٥.

 <sup>(</sup>۲) ألفه ابن تيمية قبل الفرقان بين وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما في الفرقان ص١٨٩٠.

<sup>(</sup>٣) ألفه ابن تيمية بعد الدرء كما في النبوات ص٧٧، وبعد بغية المرتاد كما فيه ص١٢٠، وبعد شرح الأصفهانية كما فيه ص٢٢٦، وبعد الجواب الصحيح كما فيه ص٢٢٧.

<sup>(3)</sup> من كتبه التي هي في عداد المفقود: جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، وقد ذكرها في أكثر من موضع انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٤٠/٥، وقد والفتاوى الكبرى ٣٧/٥، ومن الكتب المفقودة: شرح أول المحصل للرازي، وقد ذكره ابن تيمية في الصفدية ١٦٨/، وفي منهاج السنة ١٦٨/، ودرء تعارض العقل والنقل ٢/٢١، ومن كتبه المفقودة الرد على ابن سينا في الإشارات، وقد ذكرها ابن تيمية في الصفدية ٢/٨١، وفي درء تعارض العقل والنقل ٢٥٨/، وممن اعتنى ابرحصاء كتب شيخ الإسلام: الحافظ ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص٢٦ - ٢٧، وانظر: الثبت لعلي الشبل فقد ذكر عدداً كبيراً من مؤلفات ابن تيمية كلله، ومجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية للشيباني.

يعرفه مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم، سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله، والمنسوبين إليه، وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف، وجودة العبارة والترتيب والتقسيم (۱) والتبيين) (۲).

وقال أيضاً فيه: (اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها)(٣).

وكتب فيه قوله:

ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلّت عن الحصر هـو حـجـة لله قـاهـرة هو بيننا أعجوبة الدهر هـو آيـة للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر(1)

وقال ابن دقيق العيد كَلَهُ (٥): (لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد، ويدع ما يريد) (٦).

<sup>(</sup>۱) في هذا رد على من قال بوجود الخلل في عبارة ابن تيمية بسبب الإيجاز، كما ذكر ذلك د. عمر فروخ في ابن تيمية المجتهد ص٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٧ - ٨.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٩/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٩، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ٢٩٣، وهذا الثناء من ابن الزملكاني على ابن تيمية كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية ١٣٧/١٤ يمثل المرحلة الأولى من مراحل ابن الزملكاني مع ابن تيمية، فقد تغير عليه، فقد سافر سفره الذي مات فيه، وفي نيته أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية، والأعمال بالنيات، كما يذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية ١٣٢/١٤ والله أعلم بالسرائر.

<sup>(</sup>٥) ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي، أبو الفتح المعروف بابن دقيق العيد، صاحب التصانيف، ولي القضاء بمصر، ت سنة ٧٠٢هـ.

انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي ١٤٨١/٤، الدرر الكامنة لابن حجر ٢١٠/٤، شذرات الذهب لابن العماد ٦/٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى ص١١١٠

وقال أبو البقاء السبكي<sup>(۱)</sup>: (والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به)<sup>(۲)</sup>، وحين عاتب الإمام الذهبي (ت ـ ۸۷۸م) الإمام السبكي<sup>(۳)</sup> كتب معتذراً مبيناً رأيه في شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:

(أما قول سيدي في الشيخ، فالمملوك يتحقق كبر قدره، وزخاره بحره، وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية، وفرط ذكائه واجتهاده، وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف، والمملوك يقول ذلك دائماً، وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل، مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة، ونصرة الحق والقيام فيه، لا لغرض سواه، وجريه على سنن السلف، وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى، وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان)(3).

وأما ثناء الإمام الذهبي على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَتُهُ فهو كثير، وذِكر ثناء الإمام الذهبي على ابن تيمية هو الغالب على من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى مواضع ترجمة ابن تيمية في كتب الإمام الذهبي،

<sup>(</sup>۱) أبو البقاء السبكي: محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي السبكي، بهاء الدين، أخذ عن القونوي وأبي حيان، فمهر في العربية والفقه وأصول الفقه والتفسير، باشر القضاء مراراً، ت سنة ٧٧٧هـ.

انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر ١٠٩/٤ ـ ١١٠، بغية الوعاة للسيوطي ١/ ١٥٢ ـ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى ص٩٩.

<sup>(</sup>٣) السبكي: على بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي، أبو الحسن، أحد الحفاظ المفسرين، ووالد التاج السبكي صاحب الطبقات، ولي القضاء في الشام، ثم عاد إلى القاهرة، وتوفي فيها، له ردود على شيخ الإسلام في مسائل كثيرة كمسألة شد الرحل (الزيارة)، وفناء النار، ومسألة الطلاق وغيرها، ت سنة ٧٥٦ه.

انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي ١٠/١٣٩، الدرر الكامنة لابن حجر ٣/ ١٣٩، شذرات الذهب لابن العماد ٦/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى ص١٠٠٠.

ولعلى أذكر بعض مقولات الإمام الذهبي في ابن تيمية، ومنها قوله:

(ابن تيمية: الشيخ الإمام العالم، المفسر، الفقيه، المجتهد، الحافظ، المحدث، شيخ الإسلام، نادرة العصر، ذو التصانيف الباهرة، والذكاء المفرط)(١).

وقوله: (... ونظر في الرجال والعلل، وصار من أئمة النقد، ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة، والذكر والصيانة، ثم أقبل على الفقه، ودقائقه، وقواعده، وحججه، والإجماع والاختلاف حتى كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف، ثم يستدل ويرجح ويجتهد، وحق له ذلك فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه، فإنني ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه، ولا أشد استحضاراً لمتون الأحاديث، وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو إلى السنن منه، كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه، بعبارة رشيقة، وعين مفتوحة، وإفحام للمخالف...)(٢).

وقال: (... هذا كله مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط، والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل، والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل، والمأكل الطيب، والراحة الدنيوية)(٣).

ومما قاله في رثائه:

يا موت خذ من أردت أو فدع أخذت شيخ الإسلام وانقصمت غيبت بحراً مفسراً جبلاً اسكنه الله في الجنان ولا مضى ابن تيمية وموعده

محوت رسم العلوم والورع عرى التقى واشتفى أولو البدع حبراً تقياً مجانب الشيع زال علياً في أجمل الخلع مع خصمه يوم نفخة الفزع(1)

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ص٢١ ـ ٢٢. (٢) ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ص٢٣.

<sup>(</sup>٣) ذيل تاريخ الإسلام ص٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى ص٧٣.

وقال فيه: (... كان قوالاً بالحق، نهاءً عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا سطوة وإقدام، وعدم مداراة الأغيار، ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه...)(١).

وقال عنه: (... لا يؤتى من سوء فهم، بل له الذكاء المفرط، ولا من قلة علم فإنه بحر زخار، بصير بالكتاب والسنة، عديم النظير في ذلك، ولا هو بمتلاعب بالدين، فلو كان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم ومنافقتهم، ولا هو ينفرد بمسائل بالتشهي.... فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالاً ولا جاهاً بوجه أصلاً، مع خبرتي التامة به، ولكن لا يسعني في ديني ولا في عقلي أن أكتم محاسنه، وأدفن فضائله، وأبرز ذنوباً له مغفورة في سعة كرم الله تعالى....)(٢).

وقال الشوكاني تَطَلُّنهُ (إمام الأئمة (١) المجتهد المطلق) (٥).

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ الإسلام ص٢٣.

<sup>(</sup>۲) ذيل تاريخ الإسلام ص ۲۰ ـ ۲۲، وللاستزادة في ثناء الذهبي على شيخ الإسلام انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ۶، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ص ۳۸۸ ـ ۲۰، والرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص ۲۸ ـ ۷۳، الدرر الكامنة لابن حجر ۱/ ۱، وغيرها، وقد أطلت في ذكر النقولات عن ثناء الإمام الذهبي على شيخ الإسلام ابن تيمية لتجلية موقف الذهبي من شيخه، وللرد على من زعم أن الذهبي أرسل نصيحة لشيخه تدعى النصيحة الذهبية، يحذره وينصحه، وقد ألف محمد بن إبراهيم الشيباني رسالة نقد فيها (النصيحة الذهبية) سنداً ومتناً، فأجاد وأفاد، وسماها (التوضيح الجلي في الرد على (النصيحة الذهبية) المنحولة على الإمام الذهبي)، فجزاه الله خيراً.

<sup>(</sup>٣) الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني، الإمام العلامة المجتهد، محدث فقيه مفسر مؤرخ، ولي القضاء مدة، وله مؤلفات أشهرها: نيل الأوطار، وفتح القدير، البدر الطالع، ت سنة ١٢٥٠هـ.

انظر في ترجمته: البدر الطالع للشوكاني ٢/ ٢١٤، التاج المكلل لصديق حسن خان ٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) لو قال: إمام الأئمة في عصره لكان أولى، لأن إمام الأئمة على الإطلاق هو الرسول ﷺ وهو إمام المرسلين. ولذلك صلى بالأنبياء إماماً ليلة المعراج، فالأنبياء هم أئمة الناس، ونبينا ﷺ إمامهم. وشيخ الإسلام قدوته في ذلك رسول الله ﷺ وهو مؤتم به.

<sup>(</sup>٥) البدر الطالع ١/ ٦٣ \_ ٦٤.

رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، وأسكننا وإياه في الفردوس الأعلى من جنته (١).

#### منهج شيخ الإسلام في تقرير العقيدة والاستدلال عليها:

ابن تيمية كَلَّلُهُ أحد الأئمة الأعلام، الذين نشروا معتقد السلف ودافعوا عنه، وهو يعد من أكبر شُرّاح اعتقاد السلف، المستدلين لمسائله وجزئياته وتفصيلاته، ما بين رسائل صغيرة، وكتب، ومجلدات ضخمة، ولا يكاد القارئ لكتب ابن تيمية كَلَّلُهُ يقرأ في كتاب من كتبه التي ألفها في العلوم الأخرى إلا ويجد داخل هذه الكتب بحوثاً نفيسة في الاعتقاد، لما يرى من أهمية نشر الاعتقاد الحق، وبنه بوسائل مختلفة وطرق شتى.

إن ابن تيمية كَلَّلُهُ الذي جدد للأمة عقيدتها في القرن الثامن الهجري لم يكن ينصر نحلة معينة، أو يؤيد مذهباً وطريقة غير طريقة السلف الصالح التي معتمدها كلام الله على وكلام رسوله على وقد صرّح كَلَّلُهُ بهذا في مواضع متعددة من كتبه، فمما قاله حين نوظر؛ لأجل العقيدة الواسطية:

(مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحداً قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك، ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها)(٢).

وقد كان كَلَّلُهُ يركز على الاعتقاد؛ لأن أمره خطير عظيم، ولذا لما التمس منه تلميذه البزار (ت ـ ٧٤٩م) أن يؤلف نصاً في الفقه يجمع فيه اختياراته

<sup>(</sup>۱) مصادر ترجمة ابن تيمية كلله كثيرة، وممن جمع عدداً كبيراً منها: علي حسن عبد الحميد في تحقيق كتابه التذكرة والاعتبار للواسطي ص١٣ - ١٤، ومحمد العجمي في تحقيقه ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ص٢١، وممن حاول إحصاء الدراسات والكتب التي ترجمت لشيخ الإسلام في القديم والحديث محمد الشيباني في أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية كلله ص١٨٨ - ٢٠٠، ومقدمة تحقيق الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٢٣/١ - ٢٨.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/ ٢٢٩، وانظر: الرد على الأخنائي ص١٥٢.

وترجيحاته، ويكون عمدة في الإفتاء بين له ابن تيمية كَلَلْهُ أن الفروع أمرها قريب، بخلاف الأصول، إذ كثير من أهل الأهواء الذين أسسوا الطوائف والفرق الضالة، كان قصدهم إبطال الشريعة، فأوقعوا الناس في التشكيك في أصول دينهم.

ولذا قال كَلَهُ: (فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم، وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم....)(١).

إلى أن قال: (فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جُلّ همي إلى الأصول، وألزمني أن أوردت مقالاتهم، وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة العقلية والنقلية)(٢).

وسأحاول تلمس أبرز معالم منهجه في تقرير العقيدة \_ إجمالاً \_، ثم أبرز معالم منهجه كَثَلَتُهُ في الاستدلال عليها بشيء من الاختصار.

أما منهجه في تقرير العقيدة فيمكن أن يتضح من معالم متعددة أبرزها:

١ ـ تعظيم نصوص الشريعة، وإجلالها، والصدور عنها، لقول الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسّلِيمًا ﴿ النساء: ١٥].

وقــــــــال ﷺ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ﴾ [النور: ٦٣].

وقد وصف كِللهُ أهل العلم والإيمان بأنهم (يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقاً، وما خالفه كان باطلاً) (٣).

<sup>(</sup>١) الأعلام العلية ص٣٤.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) الأعلام العلية ص٣٥.

وجعل كِلَهُ من طريقة أهل السنة والجماعة: (اتباع آثار رسول الله ﷺ باطناً وظاهراً، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار... ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس...)(۱).

فهذه هي طريقته، وهذا هو منهجه: تعظيم النصوص، من الكتاب والسنة، بوجود مهابتها في النفس، والتسليم لها، واستنباط الحكم الشرعي منها وفق القواعد المرعية عند أهل العلم بها.

٢ ـ دعم النصوص الشرعية، وتأييدها بأقوال سلف الأمة، وعلمائها المعتبرين، ويظهر هذا الأمر من إكثار ابن تيمية كَثَلَتُهُ من النقل عنهم، وجعل أقوالهم حجة يستند إليها في توضيح النص وبيانه.

وقد أخذ ابن تيمية كَثَلَثُهُ على نفسه أن لا يقول بقول إلا وهو مسبوق إليه، فلا ينفرد بقول لم يقل به أحد قبله، فضلاً عن مخالفة إجماع المسلمين في أي مسألة من المسائل.

قال كَثْلَثُهُ عن نفسه: (..أن المجيب ـ ولله الحمد ـ لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء، فإن كان قد يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء.. فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولاً يخرق به إجماع المسلمين، وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين) (٢).

وهو كَالله يسلك هذا المنهج؛ لأنه يرى أن الحق دائماً مع السنة والآثار الصحيحة، فحين تحدث كَالله عن السلف قال: (الصواب معهم دائماً ، ومن وافقهم كان الصواب معه دائماً لموافقته إياهم، ومن خالفهم فإن الصواب معهم

<sup>(</sup>١) الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/١٥٧).

<sup>(</sup>٢) الرد على الأخنائي ص١٩٥٠.

دونه في جميع أمور الدين، فإن-الحق مع الرسول، فمن كان أعلم بسنته، وأتبع لها كان الصواب معه، وهؤلاء هم الذين لا ينتصرون إلا لقوله، ولا يضافون إلا إليه، وهم أعلم الناس بسنته وأتبع لها)(١).

وبين كَاللهُ أن كلام السلف مؤتلف غير مختلف، فلا يتعارض؛ لوحدة المنهج والمصدر، فإذا اجتمع بعضه إلى بعض زال الإشكال الوارد في الأذهان، ولذا حين تحدث كَاللهُ عن بعض مسائل الصفات قال: (فكلام أئمة السنة والجماعة كثير في هذا الباب، متفق غير مختلف، وكله صواب، ولكن قد يبين بعضهم في بعض الأوقات ما لا يبينه غيره لحاجته في ذلك)(٢).

وقال كَالله مثنياً على كلام السلف، وموافقته النصوص: (ومن تدبر كلام أثمة السنة المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظراً، وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول، وصريح المعقول، وأن أقوالهم هي الموافقة للمنصوص والمعقول، ولهذا تأتلف ولا تختلف، وتتوافق ولا تتناقض، والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة، فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول، فتشعبت بهم الطرق، وصاروا مختلفين في الكتاب، مخالفين للكتاب) (٣).

ثم ذكر قول الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَنِي شِقَاقِم بَعِيدٍ ﴾ [البقرة: ١٧٦]، ولذا فإن المعطلة النفاة لا يجدون نصاً واحداً من نصوص السلف والأثمة يؤيد قولهم وينصره، بل أقوال السلف متفقة متحدة على بيان القول الحق قول أهل السنة والجماعة، ورد مذاهب الضلال، وسبل أهل الغواية (١)، وصرّح كَالله في أن المادة العلمية، والترجيحات المرضية في

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٥/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٣٤٩/٤ ـ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٤/ ٢٤، ٧/ ٣٧.

المسائل العقدية المذكورة في كتبه إنما هي من كتب أئمة السلف، ولم يكتف بهذا الإجمال، بل ذكر هذه الكتب في مواضع متعددة من كتبه ورسائله العقدية (۱)، ومن الكتب التي كان يعتمد عليها: كتب السنة والرد على الجهمية لجمع من السلف، ومنهم عبد الله بن محمد الجعفي (۲)، والدارمي ( $^{(7)}$ )، وعبد الرحمٰن بن أبي حاتم ( $^{(5)}$ )، وعبد الله بن الإمام أحمد وأبو بكر بن الأثرم ( $^{(7)}$ )، وحنبل بن إسحاق ( $^{(8)}$ )، والإمام والبو بكر بن الأثرم ( $^{(7)}$ )، وحنبل بن إسحاق ( $^{(8)}$ )، والإمام

انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ٢/٥٥، فوات الوفيات للكتبي ٢/ ٢٨٧.

انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر ١٤١/٥.

انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١٦٦١، شذرات الذهب لابن العماد ٢/ ١٤١.

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: ص ۲۸ ـ ۳۰، منهاج السنة النبوية ۳٦٣/۲ ـ ۳٦، ٧/ ۳۵ ـ ۳٦، درء تعارض العقل والنقل ۲/ ۲۰ ـ ۲۳، ۱۰۸/۷ ـ ۱۰۹، شرح العقيدة الأصفهانية ص ۲۷ ـ ۲۸، شرح حديث النزول ۲۲۸ ـ ۲۳۰.

<sup>(</sup>٢) الجعفي: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفي مولاهم، البخاري، حافظ حجة، لقب بالمسندي، لاعتنائه بالأحاديث المسندة، ت سنة ٢٢٩هـ.

انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ١٨٩/٥، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٠/ ١٨٥، شذرات الذهب لابن العماد ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الدارمي: عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي التميمي، الإمام الحافظ الناقد، طاف بالأقاليم في طلب الحديث، له مصنفات في الرد على المبتدعة، ت سنة ٢٨٠هـ. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ٣١٩/١٣، طبقات الشافعية للسبكي ٢/

٣٠٢، شذرات الذهب لابن العماد ٢/١٧٦.
 ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو محمد، من كبار الحفاظ، له تصانيف منها الجرح والتعديل، والرد على الجهمية، ت سنة ٣٢٧ه.

<sup>(</sup>٥) عبد الله: بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، أبو عبد الرحمن البغدادي، ولد الإمام أحمد، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر بن الأثرم: أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الإسكافي، من أصحاب الإمام أحمد، حافظ إمام جليل القدر، ت سنة ٢٦١هـ.

<sup>(</sup>٧) حنبل بن إسحاق: حنبل بن إسحاق، أبو علي، الحافظ، ابن عم الإمام أحمد بن حنبل، كان ثقة ثبتاً، ت سنة ٢٧٣هـ.

<sup>(</sup>٨) الخلال: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال، أبو بكر، شيخ الحنابلة في=

الطبري<sup>(۱)</sup>، وابن أبي زمنين<sup>(۲)</sup>، وابن منده<sup>(۳)</sup>، وأبو حفص بن شاهين<sup>(۱)</sup>، وأبو ذر الهروي<sup>(۱)</sup>، وأبو داود السجستاني<sup>(۱)</sup>، وابن أبي عاصم<sup>(۱)</sup>.

= عصره، إمام فقيه، كثير الرحلة، واسع العلم، شديد الاعتناء بالآثار، ت سنة ٣١١ه. انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ٢/٢١، تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/٧٨٥، شذرات الذهب لابن العماد ٢/٢٦١.

(۱) الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، الإمام المحدث المؤرخ الفقيه، الأصولي المجتهد، عالم بالقراءات، بصير بالمعاني، فقيه في أحكام القرآن، عالم بالسنن، ت سنة ٣١٠ه.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/ ٣٣٢، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٢٠/١٤، طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ١٢٠.

(٢) ابن أبي زمنين: محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الأندلسي، صاحب قرطبة، متبحر في العلم، وصنف في الزهد والرقائق من أئمة السلف في الاعتقاد، له كتاب أصول السنة، ت سنة ٣٩٩هـ.

انظر في ترجمته: ترتيب المدارك للقاضي عياض ١٨٣/٧، شجرة النور الزكية لمخلوف ص١٠١.

(٣) ابن منده: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني، أبو إسحاق، الإمام الحافظ، محدث الإسلام، ومن أوسع العلماء رحلة، وأكثرهم حديثاً وشيوخاً، من كتبه: الإيمان، التوحيد، ت سنة ٣٩٥ه.

انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ٢/ ١٦٧، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/١٧.

(٤) أبو حفّص بن شاهين: عمر بن أحمد بن شاهين، أبو حفّص، الحافظ الثقة المصنف، ت سنة ٣٨٥هـ.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ١١/ ٢٦٥، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٦/ ٤٣١.

(٥) أبو ذر الهروي: عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري الهروي، أبو ذر، الحافظ، الثقة الفقيه المالكي، صنف في المستخرج على الصحيحين، ودرس الكلام على الباقلاني، ت سنة ٤٣٤هـ.

انظر في ترجمته: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص٢٥٥، شذرات الذهب لابن العماد ٣/ ٢٥٤.

(٦) أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، صاحب السنن، أحد حفاظ الحديث، كان ناسكاً، عفيفاً صالحاً، فقيهاً عالماً بعلل الحديث، أخذ العلم عن الإمام أحمد، وابن معين، ومسدد بن مسرهد، ت سنة ٢٧٥هـ.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ٩/ ٥٥، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ١٣٨.

(٧) ابن أبي عاصم: أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو بكر بن أبي=

وكذلك التوحيد لابن خزيمة (١)، والشريعة للآجري (٢)، والإبانة لابن بطة (٣)، وشرح أصول السنة للالكائي (٤)، واعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني (٥).

إضافة إلى كتب التفاسير المعتمدة التي تنقل تفاسير السلف كتفسير عبد الرزاق(٦)،

= عاصم، من أهل البصرة، حافظ كبير، وإمام من أئمة أهل السنة له كتاب السنة، ت سنة ٢٨٧هـ.

انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٦٧، شذرات الذهب لابن العماد / ٦٧/٠.

(۱) ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري، الحافظ الحجة، إمام الأثمة في عصره، صاحب التصانيف النافعة، من أشهرها كتاب التوحيد، ت سنة ٣١١هـ.

انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي ٣/١٠٩، شذرات الذهب لابن العماد ٢/

- (٢) الآجري: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري، إمام محدث قدوة، صاحب سنة واتباع، من أشهر كتبه: الشريعة، ت سنة ٣٦٠ه. انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/ ٤١٩، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٣٣/١٦.
- (٣) ابن بطة: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي، الإمام القدوة العابد الفقيه، صاحب كتاب الإبانة، من أعلام أهل السنة، ت سنة ٣٨٧هـ. انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ٢/١٤٤، سير أعلام النبلاء للذهبي ٢١/ ١٩٥.
- (٤) اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي، أبو القاسم، الإمام الحافظ المجود المفتي، برع في المذهب الشافعي له كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ت سنة ٤١٨هـ.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ١٤/٧٠، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٧/١٩.

- (٥) الصابوني: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني النيسابوري، أبو عثمان، الحافظ المفسر المحدث الفقيه، شيخ الإسلام، كثير السماع والحفظ والتصنيف له كتاب اعتقاد السلف وأصحاب الحديث، ت سنة ٤٤٩هـ.
  - انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ١١٢٧، طبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٢٧١.
- (٦) عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، مولى حمير من أهل صنعاء، إمام
   محدث، صاحب المصنف، كان يحفظ نحو سبعة عشر ألف حديث، ت سنة ٢١١هـ.

وعبد بن حميد (١)، وغيرهما، وكذلك الكتب المؤلفة في السنة التي تنقل أقوال — الرسول على الله، وآثار السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

٣ ـ تقرير العقيدة بأسلوب ميسر، وعبارات واضحة، مدعماً ما يقول بما يتيسر من آيات الكتاب العزيز، والسنة النبوية المطهّرة، ثم بعض أقوال السلف في فهمهم لنصوص الوحيين لهذه المسألة المطروحة.

ويحسن التنبيه إلى أن كتب الاعتقاد التي ألفها تنقسم ثلاثة أقسام:

- أ\_ كتب تعنى بعرض اعتقاد السلف من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة دون ذكر للشبه، مثل العقيدة الواسطية.
- ب ـ وكتب تعنى بالرد على شبه المخالفين، ومناقشتها، سواء كان المخالفون من الملل الأخرى كالنصارى في رده عليهم في (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)، أو كانوا من المنتسبين إلى الإسلام من الفرق الإسلامية ككتابه (بيان تلبيس الجهمية) وكتابه (درء تعارض العقل والنقل) وغيرهما.
- جـ وكتب تجمع بين العرض والرد، فيذكر مسائل الاعتقاد، وأقوال السلف فيها، ثم يذكر الشبه ومناقشتها من كلام السلف وتعليقه عليها كالحموية، وعلى سبيل المثال مما قرره ابن تيمية كَلْلَهُ في الاعتقاد بوضوح قوله في العقيدة الواسطية: (هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة الهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.

<sup>=</sup> انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ٦/١٣٠، طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/ ٢٠٩، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>۱) عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر، أبو محمد، الإمام الحافظ الحجة، له كتاب في التفسير كبير، ت سنة ٢٤٩هـ.

انظ في تحديد من أعلام الناه المالية ١٢٥ / ٢٣٥، شفرات الذهب لابن العماد

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٢/ ٢٣٥، شذرات الذهب لابن العماد ٢/ ١٢٠.

ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد على من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ أُوهُو اَلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ السورى: ١١]... وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين)(١).

وقال عَلَيْهُ: (ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي عَلَيْهُ مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر، وبعذاب القبر وبنعيمه... إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه، وعلى لسان رسوله، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين... وتنصب الموازين، فتوزن فيها أعمال العباد: ﴿فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّت مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّت مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ هُمُ المُفلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّت مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ هُمُ المُفلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَت مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ هُمُ المُفلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّت مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ هُمُ المُفلِحُونَ ﴿ وَمَن حَمَل المواوين العباد: ﴿ فَمَن نَقُلت مَوْزِينُهُ مَا فَا لَكُتُ الله مِن وَلَاهُ الله المناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب، والثواب والعقاب، والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء...) (٢).

وقال عن الإيمان: (ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية...)(٣).

وعن الصحابة قال كَالله: (ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة

<sup>(</sup>۱) العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوي ابن تيمية ٣/ ١٢٩ ـ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/ ١٤٥ ـ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوي ابن تيمية ٣/١٥١).

قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ﷺ، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَقَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِـرَ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ۞ ﴿ الحشر: ١٠]... ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم)(١).

وذكر أموراً من اعتقاد أهل السنة والجماعة: كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحج والجهاد، والجمع والأعياد مع الأمراء، والنصح للأمة، والصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا عند القضاء، وأن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال (٢).

وذكر أن أهل السنة والجماعة يندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالى الأخلاق، وينهون عن سفسافها(٣).

وهذا العرض لاعتقاد السلف كله واضح ميسر، لم يتعمد الغريب من الكلمات، أو الإيغال في المصطلحات الكلامية وغيرها، بل قرر ذلك كله بعبارات واضحة، وجمل موجزة.

٤ ـ شمولية عرض العقيدة وتقريرها في كتبه كَالله، وذلك لربطه بعض القضايا ببعض، ولكثرة إنتاجه العقدي، فلا تكاد تجد مسألة من مسائل الاعتقاد إلا وله كَالله إسهام واضح فيها، بدءاً بأركان الإيمان الستة على وجه التفصيل، وتقرير أنواع التوحيد الثلاثة والاستدلال لها، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالاعتقاد مثل: الاعتقاد الحق في صحابة رسول الله عليه، وكرامات الأولياء،

<sup>(</sup>١) العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/١٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/١٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/١٥٨ ـ ١٥٩).

واعتقاد أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور، ووجوب طاعتهم، وتحريم الخروج عليهم، إلى غير ذلك من مسائل الاعتقاد التي بثها كَثَلَثُهُ في تضاعيف كتبه، ويكفي في معرفة ذلك النظر في الأجزاء الأولى من مجموع فتاواه فهي دواوين كبيرة لشرح معتقد السلف والاستدلال له.

وقد كان تركيزه كَلَّلُهُ على توحيد الألوهية كبيراً؛ ذلك أنه أصل دعوة الرسل، وسبب إنزال الكتب، فبيّن كَلَّلُهُ أن الرسول على قد اعتنى بتقرير هذا التوحيد، وحماية جنابه (۱)، ويظهر اهتمام ابن تيمية كَلَّلُهُ وحرصه على توحيد الألوهية ما ألفه في هذا الجانب، فقد بلغت مؤلفات عدة كلها في تقرير هذا التوحيد وبيانه، والدفاع عنه، إضافة إلى استطراداته عن توحيد الألوهية في كتبه الأخرى، ورسائله الصغيرة التي تعنى بتقرير هذا التوحيد.

ومن مؤلفاته كَظَلُّلهُ في تقرير هذا التوحيد:

أ \_ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.

ب ـ الرد على البكري<sup>(٢)</sup>.

ج ـ الرد على الأخنائي<sup>(٣)</sup>.

د ـ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان، وعبادات أهل الشرك والنفاق.

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الباهر في زوار المقابر ص٦٢.

<sup>(</sup>٢) البكري: علي بن يعقوب بن جبريل البكري الشافعي المصري، أبو الحسن، فقيه من أهل القاهرة، كان من جملة من ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الزيارة وغيرها، ت سنة ٧٢٤هـ.

انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير ١١٤/١٤، شذرات الذهب لابن العماد ٦٤/٦.

<sup>(</sup>٣) الأخنائي: محمد بن محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران الأخنائي، تاج الدين، ولي نظر الخزانة، ثم ولي قضاء المالكية بعد عمه إلى أن مات، كان ينقم على ابن تيمية ويكيد له، وقد رد عليه ابن تيمية وهو مؤلف نفيس، ت سنة ٣٦٧هـ.

انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير ١٤/ ٢٩١، الدرر الكامنة لابن حجر ٥/ ١٢.

هـ الجواب الباهر في زوار المقابر.

وقد وُجدت بحوث طيبة في بعض كتبه عن توحيد الألوهية، مثل: اقتضاء الصراط المستقيم، والتدمرية، والصارم المسلول، وغيرها، وهناك فتاوى متعددة جُمعت في الجزء الأول من مجموع الفتاوى.

٥ - حين يقرر ابن تيمية كَالله معتقد السلف يركز على منهج الوسطية عند أهل السنة والجماعة، وذلك لقول الحق - تبارك وتعالى -: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ السنة والجماعة، وذلك لقول الحق - تبارك وتعالى -: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وهذا منهج كامل في أمور الاعتقاد كلها، بل في جميع الأمور، كما قال كَالله عن أهل السنة والجماعة: (هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية (١)، وأهل التمثيل المشبهة (٢).

وهم وسط في باب أفعال الله تعالى: بين القدرية (٣)، والجبرية (٤).

<sup>(</sup>١) الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان القائل بالجبر، وإنكار الأسماء والصفات، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، وأن الجنة والنار تفنيان.

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (١٩٣٨/١)، الفرق بين الفرق للبغدادي ص٢١١، التنبيه والرد للملطي ص١١٠ ـ ١٥٤، البرهان للسكسكي ص٣٤، الملل والنحل للبغدادي ص١٤٥ ـ ١٤٨، فرق معاصرة لغالب عواجي ٢/ ٧٩٥ ـ ٨٢٠، جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لمهنا وخريس ص٧٣، ٧٤.

<sup>(</sup>٢) المشبهة: اسم لطوائف متعددة سيأتي التعريف بهم مفصلاً.

<sup>(</sup>٣) القدرية: مذهب ينسب خلق أفعال العباد إلى أنفسهم، ويسلبون من الله على أي قدرة أو تأثير في أفعال العباد، ومن أشهر فرق القدرية: المعتزلة.

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص٢٤، التنبيه والرد للملطي ص١٧٦ ـ ١٨٨، الفرق الإسلامية في بلاد الشام لعطوان ص١٥٠ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) الجبرية: من الجبر وهو نفي الفعل عن العبد مطلقاً، وإسناده إلى الله عن فلا اختيار للإنسان في أفعاله، وهم صنفان: صنف نفوا عن العبد الفعل والقدرة عليه كالجهمية، وصنف أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً كالأشاعرة.

انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص٨٩ ـ ٩٢ ، الملل والنحل للشهرستاني تحقيق بدران ٧٩/١، جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لمهنا وخريس ص٧٠، الفرق الإسلامية لعطوان ص٨١ - ١٠٥.

وفي باب وعيد الله: بين المرجئة (١)، والوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي باب أسماء الإيمان والدين: بين الحرورية (٢)، والمعتزلة (٣)، وبين المرجئة والجهمية.

وفي أصحاب رسول الله ﷺ: بين الروافض (١)، والخوارج (٥)(٢).

(۱) المرجئة: من الرجاء أو من الإرجاء وهو التأخير، ذلك أن الإيمان عندهم هو الاعتقاد بالقلب دون الإقرار باللسان والعمل بالجوارح، فهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فيقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وأجمعوا على أنه لا يدخل النار إلا الكفار فقط.

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ٢١٣/١ \_ ٢٣٤، التبصير في الدين للإسفراييني ص٧٧ \_ ٩١. البرهان للسكسكى ص٣٣ \_ ٤١، التنبيه والرد للملطى ص٧٧ \_ ٦١.

(٢) الحرورية: نسبة إلى حروراء بلد في العراق، وهم الخوارج، نسبوا إليها لتجمعهم فيها في بداية أمرهم، وسيأتي بعد قليل التعريف بالخوارج.

(٣) المعتزلة: سمو بذلك ـ على الصحيح ـ لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري لقول واصل بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين المنزلتين، وللمعتزلة أصول خمسة هي: التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهم فرق كثيرة.

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ١/ ٢٣٥، الفرق بين الفرق للبغدادي ٢٠ ـ ٢١، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص٣٤، مذاهب الإسلاميين لبدوي ١/ ٣٤، المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق، والمعتزلة لزهدي جار الله، وانظر: من كتب المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، فضل المعتزلة وطبقات المعتزلة للبلخي والقاضي عبد الجبار والجشمي.

(3) الرافضة: هم الذين رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر في ورفضوا أكثر الصحابة وقيل في سبب تسميتهم بالرافضة أنهم رفضوا إمامة زيد بن علي، وأقواله في تفضيل الشيخين، وهم أردأ وأسوأ فرق الشيعة، ومن فروعهم مذهب الإمامية الاثنى عشرية. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ١٨٨ - ١٣٤، جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لمهنا وخريس ص١٠٤، تاريخ الفرق الإسلامية للغرابي ص٢٨٨ - ٢٨٩، الزينة للرازي الفاطمي ص٢٠٠٠ - ٢٧١.

(٥) الخوارج: هم الذين خرجوا على على بن أبي طالب في في حرب صفين، وصاروا فرقة لها أصولها التي منها: تكفير مرتكب الكبيرة، والتبري من علي وعثمان في والخروج على الإمام إذا خالف السنة وغير ذلك، وهم فرق كثيرة.

انظر: التنبيه والرد للملطي ٦٦ ـ ٨٤، تاريخ الفرق الإسلامية للغرابي ص٢٦٤ ـ ١٨٤، الخوارج لعامر النجار ص٣٧ ـ ١٣٥.

(٦) العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/ ١٤١).

وأهل السنة والجماعة وسط في باب محبة الأنبياء بين من يغلو في حبهم، ويعظمهم كتعظيم الله، ويرى أن لهم تصرفاً ببعض أمور الكون، وبين من يفرط في حقهم، ويغمطهم، ويرى أن بعض الناس أفضل منهم، وهذا موجود في طوائف من الصوفية.

ومن الأمثلة على الوسطية، وتقريرها عند ابن تيمية كَلَّلَهُ ما ذكره عن وسطية أهل السنة والجماعة في صفات الله رظل: (ومذهب السلف بين مذهبين، وهدى بين ضلالتين: إثبات الصفات، ونفي مماثلة المخلوقات، فقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَى يُ الشورى: ١١]، رد على أهل التشبيه والتمثيل، وقوله: ﴿وَهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ الشورى: ١١]، رد على أهل النفي والتعطيل، فالممثل أعشى، والمعطل أعمى: الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدماً)(١).

آ ـ التسليم للغيبيات، وتفويض كيفياتها إلى الله على: وهذا موافق للكتاب والسنة، ولما عليه سلف الأمة، فقد جعل الله من صفات المتقين قوله: ﴿ اللَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمّا رَزَقَنَاهُم يُفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٣]، ومن تمام إيمانهم بالغيب أنهم يفوضون ما لا يعلمونه مما لم يرد به النص إلى عالمه وخالقه.

وقد قال ﷺ: في تمام التسليم للأوامر الشرعية، ولو لم تظهر لنا حكمتها: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسَّلِيمًا ﴿ السَاء: ١٥].

وقال الإمام الشافعي (٢) نَظَلُّهُ (آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۹٦/۰.

<sup>(</sup>٢) الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي المطلبي، أبو عبد الله، أحد الأثمة الأربعة فإليه ينسب المذهب الشافعي، إمام فقيه، ت سنة ٢٠٤ه.

انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم ٩/٦٣، مناقب الشافعي للبيهقي، ومناقب الشافعي للرازي، تهذيب التهذيب لابن حجر ٩/٢٥٠.

جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ﷺ)(١).

ويقرر ابن تيمية كَالله مسلك التسليم، وتفويض الكيفيات في الغيبيات سواء كانت من الصفات، أم من أمور الآخرة مما لم يرد نص في تحديد كيفياتها، وهذا هو حال المؤمنين، يقول كَالله: (كل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة، وهذا يكفينا من حيث الجملة، وإن لم نعرف التفصيل، وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته... وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته)(٢).

وقال \_ أيضاً \_ في التدمرية: (القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه ﷺ فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه، أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه)(٣).

وأما منهج ابن تيمية تَطَلَّهُ في الاستدلال على اعتقاد السلف: فمما ينبغي التنويه إليه قبل ذكر المنهج أن أبين أن مصادر التلقي في الاعتقاد عنده هي الكتاب والسنة، فالعقيدة توقيفية يعتمد فيها على الوحي والنقل لا على الأهواء والعقول، كما قال تعالى: ﴿ يَكَانَهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَأَطِيعُوا السَّولَ ﴾ [انساء: ٥٥].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهِا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

وقال ﷺ: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبّلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ (آل عمران: ١٠٣)، إلى غيرها من الآيات.

يقول ابن تيمية كَثَلَثُهُ: (أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله ووجوب

<sup>(</sup>١) انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص١١.

<sup>(</sup>٢) تفصيل الإجمال (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ١٢٨/٦)، وانظر: وسطية أهل السنة بين الفرق لمحمد باكريم باعبد الله.

<sup>(</sup>٣) ص ٦٥.

اتباعه وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم. وأن النجاة والسعادة في اتباعه، والشقاء في مخالفته)(١)، وقال عن الأصل الثاني (فصل في أن رسول الله على بين جميع الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان)(٢).

ولأجل معرفة معالم منهج ابن تيمية كَثَلَثُهُ في الاستدلال للعقيدة يحسن ذكر النقاط التالية:

١ ـ وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة، والإذعان لهما، والسمع والطاعة لأمرهما، واجتناب نهيهما، كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَاسَنُوا أَطِيعُوا السَّوَلَ وَأُولِي اللَّمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْدِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ السَّاء: ٥٩].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْيِيكُمُ ۗ لِمَا يُحْيِيكُمُ ۗ الانفال: ٢٤].

وقال الله ورسوله المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز الله ورسوله المناز المناز

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۹/۱۹.

<sup>(</sup>۲) معارج الوصول (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۹/۱۵۵).

للناس، ولازم ذلك أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم منها(١).

٢ - نفي التعارض بين نصوص الكتاب ونصوص السنة: فهما وحي من الله على كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَّى يُوجَىٰ ﴾ من الله على كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَّى يُوجَىٰ ﴾ [النجم: ٣، ٤]، وقال على: ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِلنّبًا مُتَشَدِهًا مَثَانِي ﴾ [النساء: ١٨]، وقال: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْدِلنَفًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٨]، وقال: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْدِلنَفًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٨]، وبين ابن تيمية كَثَلِثُهُ أن كلام الله متشابه متماثل، يصدق بعضه بعضاً، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه.

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بثبوت نقيض ذلك، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه، أو ينفى لوازمه (٢٠).

وقد بين تَطَلَّهُ أن النصوص لا تتعارض في نفس الأمر، إلا في الأمر والنهي إذا كان أحدهما ناسخاً، والآخر منسوخاً، وأما الأخبار فلا يجوز تعارضها.

وأما إذا تعارض عند أحد خبران أو أمران أحدهما عام والآخر خاص، وقُدّم الخاص على العام، فإنه يعلم أن ذلك ليس بتعارض في الحقيقة.

وإذا كان في كلام الله ورسوله كلام مجمل أو ظاهر قد فُسر معناه أو بينه كلام آخر متصل به، أو منفصل عنه، لم يكن في هذا خروج عن كلام الله ورسوله، ولا عيب في ذلك ولا نقص... (٣).

٣ ـ نفي التعارض بين نصوص الشرع وبين العقل: وهذا الموضوع قد أسهب في بيانه ابن تيمية كَلَّلُهُ عرضاً ورداً، بل يمكن القول: إن أكثر مناقشاته للمتكلمين كانت في بيان هذه المنهجية الفاصلة بين أهل السنة وبين مخالفيهم،

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/ ٥٨، الفتوى الحموية الكبرى ص ٢٦ \_ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: التدمرية ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣) انطر: درء تعارض العقل والنقل ٥/ ٢٣١ \_ ٢٣٣.

وقد أوضح كَلَّهُ أن معارضة القرآن بمعقول أو قياس ليس من فعل السلف. ولم يكونوا يستحلونه، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم(١).

ويحيل كِنَّلَهُ وجود تعارض بين النص الصحيح، والعقل الصريح؛ لأن هذا لا يمكن، فالنص الصحيح موافق للعقل الصريح، وكذلك العكس، يقول كَنَّلَهُ (وهذه حال المؤمنين للرسول، الذين علموا أنه رسول الله الصادق فيما يخبر به، يعلمون من حيث الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطل، وأنه لا يجوز أن يعارض خبره دليل صحيح لا عقلي ولا سمعي)(٢)، وقد فصل كَنَّلَهُ هذا الموضوع في درء تعارض العقل والنقل، وبيان تلبيس الجهمية، وكثير من كتبه الأخرى.

٤ ـ الأخذ في أبواب الاعتقاد بظواهر النصوص. والمراد بالظاهر هو: ما يتعرف إليه الذهن من المعاني على معناها الظاهر، وأنه ليس لها معنى باطن يخالف ظاهرها، وقد نبّه شيخ الإسلام كَالله إلى أن بعض النفاة يستخدمون الألفاظ المعروفة في غير معانيها، فيصرفونها عن حقيقتها، ومن هذه الألفاظ لفظة: (الظاهر) فيجعلون ظواهر النصوص غير مرادة؛ لأنها تقتضي ـ بزعمهم ـ التجسيم والتشبيه، وبيّن خطأهم في اللفظ والمعنى (٣).

قال كَثْلَثُهُ: (ومن قال: إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ؛ لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به، فكأن قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد)(1).

<sup>(</sup>١) انظر: الاستقامة ١/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل ٥/٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص١٠٦ ـ ١١٠، مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوی ابن تیمیة ٦/٣٥٧.

ويتبع القول بالأخذ بظواهر النصوص: النهي عن التأويل المحدث عند المتأخرين الذي يصرفون فيه حقائق النصوص إلى غيرها، هروباً من الأخذ بظواهر النصوص إلى صرفها عن ظاهرها لمعنى آخر بدون قرينة تدل عليه، ففي نصوص الصفات أوّل المتكلمون هذه النصوص؛ خشية التشبيه بالمخلوقات، فوقعوا في تشبيه أشد منه وهو التشبيه بالمعدومات أو الممتنعات، يقول كلّله: (أما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف، وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله، التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه، فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين ص٣٣ \_ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) الصفدية ١/ ٢٩١، وانظر: موقف الإمام ابن تيمية من قضية التأويل للجليند، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة للسيد عبد الغفار، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان حسن ١/ ٣٩١ \_ ٤٣٧ / ٤٣٧ \_ ٤٣٠، ٥٧١ - ٥٧٦.

يدعوهم إلى الإسلام أرسل إليهم معاذ بن جبل (١)، وقال: (ادعهم إلى شهادة أن Y إله إلا الله، وأني رسول الله...)(٢)، وبه قامت الحجة على أهل اليمن وهو واحد (٣).

وبيّن ابن تيمية كَالله مواقف بعض العلماء من الاستدلال بالسنة المتواترة وغيرها، ثم يرجح أحدها فيقول: (وأئمة أهل السنة والحديث - من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم - يثبتون الصفات الخبرية، لكن منهم من يقول: لا نثبت إلا ما في القرآن والسنة المتواترة، وما لم يقم دليل قاطع على إثباته نفيناه، كما يقوله ابن عقيل (أ) وغيره أحياناً (على اختلاف في قوله) (٥)، ومنهم من يقول: بل نثبتها بأخبار الآحاد المتلقاة بالقبول، ومنهم من يقول: نثبتها بالأخبار الصحيحة مطلقاً، ومنهم من يقول: يعطى كل دليل حقه، فما كان قاطعاً في

<sup>(</sup>۱) معاذ بن جبل: بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، الإمام المقدم في علم الحلال والحرام، شهد المشاهد كلها، كان سمحاً، مجاب الدعوة، ت سنة ١٧ه.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ٣٥٥، الإصابة لابن حجر ٣/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣/٥٧/، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء.

<sup>(</sup>٣) انظر للاستزادة في حجية خبر الواحد: أخبار الآحاد في الحديث النبوي للجبرين، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للألباني، خبر الواحد في السنة لسهير مهنا، الأدلة والشواهد للهلالي، رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد للراشد، حجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد للأمين الحاج محمد أحمد، وانظر: الرسالة للشافعي ص٣٦٩، مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ٢/٢٣٤، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٢/٣٢ وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٤) ابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، المقريء الفقيه الأصولي، اشتغل بعلم الكلام، ويذكر أنه تاب منه، وقد رد عليه ابن قدامة في كتابه (تحريم النظر في كتب الكلام) وله مصنفات من أشهرها (الفنون)، ت سنة ١٣هـ.

انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/١٤٢، المنهج الأحمد للعليمي ٢/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر المسودة لآل تيمية ص٢٤٩.

الإثبات قطعنا بموجبه، وما كان راجحاً ـ لا قطعاً ـ قلنا بموجبه، فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع، وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بيّنا رجحان أحد الجانبين، وهذا أصح الطرق)(١).

وقال كَاللهُ: (مذهب أصحابنا أن الأخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات)(٢).

وبهذا يتضح أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يوافق منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد، وفي الاستدلال عليها، وأنه أحد علماء هذا المنهج، وأحد شُرّاحه على وفق ما أراده الله ورسوله(٣).

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل ٣/ ٣٨٣ \_ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) المسودة لآل تيمية ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) ممن اعتنى بهذا الموضوع: الأصول الفكرية عند شيخ الإسلام ابن تيمية لخالد العك ص٧٨ ـ ١٧٨، العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل وابن تيمية للسيلي ص٣٥ ـ ١٤٥، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد للبريكان (رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض)، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة لسليمان الغصن ١٨١٦ ـ ٣٧، قواعد المنهج السلفي لمصطفى حلمي ص١٨٥ ـ ٢٠٨، منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين له ص١٩٩ ـ ٣٣٠، معالم الانطلاقة الكبرى للمصري ص٥٦ ـ ٧٨، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة للحوشاني ١/ ١٢٥ ـ ١٧١.

## الفصل الأول

## المناوئون لشيخ الإسلام، ودعاواهم حول منهجه

المبحث الأول: المناوئون لشيخ الإسلام.

المطلب الأول: أقسام المناوئين.

المطلب الثاني: المنهج العام للمناوئين.

المطلب الثالث: اعتراف خصومه بقدره.

المبحث الثاني: دعاوى المناوئين حول منهج شيخ الإسلام ابن تيمية.



# المبحث الأول المناوئون لشيخ الإسلام

### المطلب الأول أقسام المناوئين

المناوأة: المعاداة والمناهضة، يقال: ناوأت الرجل نِواء ومناوأة إذا عاديته، وأصله من ناء إليك، ونؤت إليه: إذا نهضتما، ومنه حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على من ناوأهم»(۱)، وحديث الخيل: «ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام»(۱)، وبهذا تكون المناوأة بمعنى العداوة والمناهضة(۱).

وأعداء ابن تيمية كَثَلَّهُ كُثرٌ، من عصره إلى هذا العصر، وغالبهم أعداء عقيدة السلف الصالح، ولذا نجد أكثر الدعاوى التي ينقمونها على شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَتْهُ في أمور الاعتقاد، وما يتصل بها مثل منهج التلقي والاستدلال عليها.

إن الناظر في أحوال المناوئين لابن تيمية كَثَلَثْهُ يجد صعوبة في تقسيمهم

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢١٧/٦ كتاب فرض الخمس، باب فإن لله خمسه، ومسلم في صحيحه ١٣٧/١ كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد و٣/ ١٥٢٤ كتاب الإمارة، باب لا تزال طائفة، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ٦٣٣ كتاب المناقب، باب حدثنا محمد بن المثنى، ومسلم كتاب الزكاة حديث (٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية لابن الأثير ١٢٣/٥ مادة (نوأ)، لسان العرب لابن منظور ١٧٨/١ مادة (نوأ). القاموس المحيط للفيروزآبادي ١٧٨/١ مادة (ناء).

إلى أقسام ينفصل بعضها عن البعض الآخر؛ ذلك أن بعض المناوئين يشترك في عدائه لابن تيمية كللله في أكثر من جهة وقسم، فيدخل تحت هذا القسم من المناوئين لأمر، ويدخل تحت قسم آخر من المناوئين لأمر آخر، فعلى سبيل المثال بعض الفقهاء الذين واجهوا ابن تيمية كلله وصارحوه بالعداء، يعتقدون مذهب الأشاعرة (۱).

وطوائف كثيرة من الأشاعرة يسلكون مسلك التصوف، فمن كانت هذه حاله من أعداء ابن تيمية فهو يدخل في هذه الأقسام الثلاثة كلها \_ أي الفقهاء، والأشاعرة، والصوفية \_، ولكن التقسيم تقريبي، إذ المقصود وضع ترتيب فني لهم، ومعرفة الجهات التي كان يعاني منها ابن تيمية كَثَلَثُهُ ويكابد مشقة إصرارها وتعنتها أمام كلمة الحق.

وفي الجملة فإن أهل الباطل قد تناصروا على ابن تيمية كَلَلَهُ، ورموه من قوس واحدة بالعداء، يبيّن ذلك تلميذ ابن تيمية كَلَلَهُ البار أبو حفص البزار (ت ـ ووس واحدة بالعداء، يبيّن ذلك تلميذ ابن تيمية كَلَلَهُ البار أبو حفص البزار (ت ـ عوس واحدة بالعداء، يبيّن ذلك تلميذ ابن تيمية وقرب، بكلام مؤثر نفيس إذ يقول:

(ولم يزل المبتدعون أهل الأهواء، وآكلوا الدنيا بالدين، متعاضدين، متناصرين في عدوانه، باذلين وسعهم بالسعي في الفتك به، متخرصين عليه الكذب الصراح، مختلقين عليه، وناسبين إليه ما لم يقله ولم ينقله، ولم يوجد له به خط، ولا وجد له فيه تصنيف ولا فتوى، ولا سمع منه في مجلس، أتراهم ما علموا أن الله سائلهم عن ذلك ومحاسبهم عليه؟ أو ما سمعوا قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُمٌ وَنَحْنُ أَوْرَبُ إِلَيْهِ مِن جَبْلِ ٱلوريدِ لَيْ الْدَيْهِ رَقِي النِّمَالِ فَيدٌ ﴿ اللهِ لدَيْهِ رَقِي النِّمَالِ فَيدٌ ﴿ اللهِ لَدَيْهِ رَقِبُ إِلَا لَدَيْهِ رَقِبُ الْمَالِقُ لَن اللهُ الدَيْهِ رَقِبُ النَّمَالِ فَيدٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) الأشاعرة: هم المنتسبون لأبي الحسن الأشعري في مذهبه الذي اتخذه بعد تركه الاعتزال وقبل تصريحه بانتسابه إلى مذهب الإمام أحمد، ومتأخروهم يثبتون سبع صفات فقط، وينكرون علو الذات، ويقولون: إن الإيمان هو التصديق.

انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٦/٥٦ ـ ٥٥، الرد على الرافضة للمقدسي ص١٦٦، مذاهب الإسلاميين لبدوي ١٨٧٨، الأشاعرة لأحمد صبحى.

عَتِيدٌ ﴿ إِنَّ ١٦ ـ ١٨]، بلى والله، ولكن غلب عليهم ما هم فيه من إيثار الدنيا على الآخرة، والعمل للعاجلة دون الآجلة، فلهذا حسدوه وأبغضوه، لكونه مباينهم ومخالفهم)(١).

إن أعداء ابن تيمية نَظَلَمْهُ يمكن تصنيفهم وتقسيمهم إلى أقسام منها:

أولاً: الفقهاء والقضاة: فقد كان كثير من فقهاء المذاهب في عصره مقلدة، يرون الخروج عن أقوال أئمة مذاهبهم جرماً يؤاخذ عليه فاعله، وقد أفتى ابن تيمية كَثَلَتُهُ في مسألة الطلاق بفتاوى لم يكن يُفتى بها في ذلك العصر ومن هذه الفتاوى:

مسألة الحلف بالطلاق: إذا قصد الحالف به اليمين فإنه لا يقع طلاقاً ، ومسألة الطلاق بالثلاث وأنه لا يقع إلا طلقة واحدة ، وأن الطلاق المحرم لا يقع ، وقد ألف كَلَّلُهُ في نصرة هذا القول مؤلفات عدة (٢) ، وفتاوى متعددة (٣) ، وعظم الأمر على بعض الفقهاء حين أفتى ابن تيمية كَلَّلُهُ بهذه الفتوى التي سارت في البلدان سير النار في الهشيم ، وذلك لجلالة قدر شيخ الإسلام كَلَلُهُ وقبوله لدى الناس (٤) ، فكُلم أحد قضاة الحنابلة أن يقنع ابن تيمية كَلَّلُهُ بالعدول عن هذه الفتوى ، فكلم في يوم الخميس ، منتصف شهر ربيع (٥) ، من سنة (٧١٨هـ) ، فقبل ابن تيمية كَلَّلُهُ نصيحة القاضي ؛ وذلك لعلمه أنه إنما قال له هذا القول يقصد به ترك ثوران فتنة وشر .

ولما كان يوم السبت، مستهل جمادي الأولى من السنة نفسها جاء بريد

<sup>(</sup>١) الأعلام العلية ص٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: عناوينها في العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الفتاوي مجموعة في مجموع فتاوي ابن تيمية ٣٣/٧ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأعلام العلية للبزار ص٧٠.

<sup>(</sup>ه) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ١٤/ ٨٧ أنه ربيع الأول، وذكر ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص٣٦٥ أنه ربيع الآخر.

من السلطان يمنع الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق، ثم عقد مجلس يوم الاثنين إثر ذلك المرسوم، وانفصل الأمر على ما أمر به السلطان.

لكن ابن تيمية كَالله عاد إلى الإفتاء بهذه المسألة تأثماً، خشية كتمان العلم، واستمر كَالله يفتي في هذه المسألة حتى كان يوم الثلاثاء منتهى رمضان سنة (٧١٩هـ) حيث جُمع القضاة والفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة، وقُرئ عليهم كتاب السلطان، وأحضر الشيخ وعوتب على فتياه بعد المنع، وأكد عليه في المنع من ذلك.

ولما كان يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر رجب سنة (٧٢٠ه) عُقد له كَلَّلُهُ مجلس آخر في دار السعادة، حضره النائب، والقضاة، وجماعة من المفتين، وحضر الشيخ، وعاودوه في مسألة الطلاق والإفتاء فيها، وعاتبوه على ذلك، حتى صدر قرار بحبسه في القلعة، فحبس فيها خمسة أشهر، وثمانية عشر يوماً، أي إلى يوم عاشوراء من السنة التي تليها (٢١١هـ) حيث ورد مرسوم بإخراجه، فخرج بهذا المرسوم وتوجه إلى داره (١١)، فهذه الفتوى أوجدت متنفساً لأصحاب الأغراض الشخصية، من حساد ابن تيمية كَلَّلُهُ من الفقهاء في أن ينتقموا منه، ويحاكموه، وأن يسعوا في سجنه في مسألة علمية المرجع فيها إلى الدليل، وحسن الاستدلال.

وثمة حادثة أثارت حفيظة كثير من الفقهاء في عصره، وسببت من العداوات والحسد عليه أموراً كثيرة؛ ذلك أنه كثير العلم، وصاحَبَ ذلك أمرٌ بمعروف ونهيٌ عن منكر، وجرأة في ذلك، فلا يخاف في الله لومة لائم. وقد حسده الفقهاء إذ لم ينالوا ولم يدركوا ما أدركه ووصل إليه، فقد أخبر ابن كثير (ت ـ ٤٧٧٤م) كَثَلَتُهُ أن السلطان الملك الناصر (ت ـ ٤٧٤م)، لما رجع إلى الملك مرة ثانية كان همه في طلب الشيخ ورؤيته، فلما تقابلا اعتنقا هنيهة، ثم أخذ معه

<sup>(</sup>۱) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٣٢٦، البداية والنهاية لابن كثير ١٤/٨٧، ٩٧، ٩٧.

ساعة يتحدثان وكان من حديثهما: أن طلب الملك الناصر من ابن تيمية كَلَّلُهُ أن يفتي في قتل بعض القضاة بسبب ما تكلموا فيه، وحثه على ذلك، إلا أن ابن تيمية كَلَّلُهُ أخذ في تعظيم هؤلاء القضاة والعلماء، وبيان مكانتهم، وينكر أن ينال أحداً منهم بسوء، وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم، ومن آذاني فهو في حل وأنا لا أنتصر لنفسي(١).

وبعد هذا الحوار انتقلا إلى المجلس العام حيث كان يجلس جمع كبير من الفقهاء والقضاة من مصر والشام فتكلم الوزير في أمر أهل الذمة، وطلبهم أن يعودوا إلى الزي الذي كانوا يلبسونه مثل سائر الناس، وترك الزي الذي الزموا به لتميزهم عن غيرهم، فسكت الملك كأنه يريد من الفقهاء والقضاة إبداء الرأي، وسكت الناس بما فيهم الفقهاء والقضاة فلم يتكلم أحد، فقال لهم السلطان: ما تقولون؟ يستفتيهم في ذلك، فلم يتكلم أحد. ثم جثى شيخ الإسلام على ركبتيه، وتكلم مع السلطان بكلام طويل، ورد على الوزير ما قاله رداً عنيفاً، وتكلم بما لا يستطيع أحد في المجلس أن يقوم بمثله، ولا بقريب منه أن وتكلم بما لا يستطيع أحد في المجلس أن يقوم بمثله، ولا بقريب منه أن تيمية كَالله تزداد مكانته ابن تيمية كَالله تزداد مكانته ابن تيمية كَالله تزداد مكانته ابن الناس، ويرتفع شأنه عند السلطان، وتسمع كلمته فتقبل عند ولاة الأمور، نعوذ بالله من الغل والحسد.

ثانياً: أهل الكلام(٣): لقد كان ابن تيمية كَثَلَثْهُ مثالاً للعالم الذي كان همه

<sup>(</sup>۱) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ٢٨٢، وذكر ابن كثير في البداية والنهاية ١٤/ ٥٤ عن قاضي المالكية ابن مخلوف مقولة عنه هي قوله: (ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا، وحاجج عنا)، وهذا نص يؤكد تكالب بعض الفقهاء والقضاة عليه، وتحريض السلاطين عليه، ولكن الله ناصره.

 <sup>(</sup>۲) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٢٧٨ ـ ٢٨١، البداية والنهاية لابن كثير ١٤/
 ٥٤.

<sup>(</sup>٣) أهل الكلام: هم المشتغلون بعلم الكلام، وتعريف علم الكلام عند المتكلمين هو: (علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه)، وهو =

هو الدفاع عن عقيدة السلف، والإجابة عن الشبهات الموجهة إليها، وقبل ذلك عرض معتقد السلف بأسلوب ميسر سهل التناول، عن طريق المصادر الأساسية للتلقي في الاعتقاد وهي الكتاب والسنة، ثم أقوال سلف الأمة الموافقة للوحى، الشارحة له.

ولكن لم يطب هذا الصنيع لمن كان كليله يهدم بنيانهم من القواعد من أهل الكلام، وأعداء عقيدة السلف، إذ كان يناقشهم مرة في منهجهم في التلقي، وموقفهم من مصادر الاستدلال الصحيحة، ويناقشهم في مصادرهم التي اعتمدوها بديلة أو أساساً، يكون القرآن وتكون السنة تابعة لها كالعقل، ويناقشهم في منهجيتهم في الاستدلال كموقفهم من الأخذ بأخبار الآحاد في الاعتقاد، أو تأويل النصوص، أو تفويضها، ويناقشهم - أيضاً - في المسائل المخالفة لعقيدة السلف عندهم - وهي المترتبة على الأساس الفاسد عندهم في التلقي، ويناقشهم في جزئيات كثيرة في عقائدهم . . . أقول: لم يطب هذا الصنيع لهم، فما كان منهم إلا جزئيات كثيرة في عقائدهم . . . أقول: لم يطب هذا الصنيع لهم، فما كان منهم إلا وقتروا عليه، وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم، ووشوا به عند السلاطين، وافتروا عليه الكذب، وسعوا في تغيير صورته عند الناس بتحميل كلامه ما لا يحتمل، حتى وقعت له كلله محن كثيرة، أوذي بسببها، وسجن، بعد ما عقدت له مجالس، ومناقشات تكون النصرة له كله فيها، وكثرت المجالس وطالت سنوات عدة في النقاش بين مذهب السلف ويمثله ابن تيمية كله ومذهب المتكلمين ويمثله بعض القضاة والفقهاء، يعود بعضهم إلى الحق، ويعاند آخرون ويصرون على الباطل بعد القضاة والفقهاء، يعود بعضهم إلى الحق، ويعاند آخرون ويصرون على الباطل بعد بيان الحجة، واتضاح المحجة.

كلام في الله بما يخالف الكتاب والسنة، وفيه تقديم ما تدل عليه عقولهم على الكتاب والسنة.

انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١٩٨١، المواقف للإيجي ص ٢٧، شرح المقاصد للتفتازاني ١٩٣١ - ١٦٦، مذاهب الإسلاميين لبدوي 1/4 - 1 عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام ليحيى فرغل، أصالة علم الكلام لمحمد السيد ص ١٤ - ١٧، المدخل إلى دراسة علم الكلام لحسن الشافعي ص ١٣ - ٢٣، علم الكلام وبعض مشكلاته لأبى الوفاء التفتازاني ص ٣ - ٦.

وقد امتحن كَالله، لأجل تأليفه (العقيدة الحموية)، وتحزب عليه أهل الكلام من المبتدعة، وذلك سنة (٦٩٨ه)(١)، ويذكر ابن عبد الهادي (ت-٤١٤م) كَالله ما كان يعمله أهل الكلام من إيغار الصدور على شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله بسبب العقيدة الحموية، فيقول: (فأخذوا الجواب الذي كتبه، وعملوا عليه أوراقاً في رده، ثم سعوا السعي الشديد إلى القضاة والفقهاء، واحداً واحداً، وأوغروا خواطرهم، وحرفوا الكلام، وكذبوا الكذب الفاحش، وجعلوه يقول بالتجسيم ـ حاشا من ذلك ـ وأنه قد أوعز ذلك المذهب إلى أصحابه، وأن العوام قد فسدت عقائدهم بذلك، ولم يقع من ذلك شيء، والعياذ بالله، وسعوا في ذلك سعياً شديداً)(٢).

ثم طلب قاضي الحنفية من شيخ الإسلام أن يأتي إليه، فقال له ابن تيمية كَالله إن العقائد ليس أمرها إليك، وإن السلطان إنما ولاك لتحكم بين الناس، وإن إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي، ففرح أهل الضلال بهذا الجواب، فأوغروا صدر قاضي الحنفية حتى تم لهم ما يريدون، فأمر القاضي أن ينادي في البلد ببطلان عقيدة ابن تيمية، فنودي في بعض البلد، وما إن علم والي البلد بذلك حتى هب لنصرة ابن تيمية كَالله فأرسل طائفة، فضربوا المنادي، ومن كان معه، وأمر بمتابعة من كان يسعى في هذه الفتنة، وقد كان مغضباً من عملهم هذا، ويريد الانتقام منهم، فاختفى أكثرهم، واحتمى الآخرون ببعض كبار وأعيان البلد، ثم إن ابن تيمية كَالله جلس على عادته يوم الجمعة في الدرس، وكان تفسيره في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ النائم: ٤]، فذكر الحلم، وما ينبغي استعماله، فكان ميعاداً جليلاً.

ثم اجتمع شيخ الإسلام كَثَلَث بقاضي الشافعية، وقرأ معه العقيدة الحموية، وأوضح ما أشكل على القاضي من بعض المواضع، فلم يحصل

<sup>(</sup>١) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص١٩٨، البداية والنهاية لابن كثير ١٤/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٢٠٠.

إنكار عليه من الحاكم، ولا ممن حضر المجلس وانتهى المجلس وقاضي الشافعية يقول: كل من تكلم في الشيخ يعزر (١)، قال ابن عبد الهادي (ت عند الشيخ يعزر في الشيخ يعزر في عندنا، وعند (والذين سعوا فيه معروفون عندنا، وعند كل أحد، قد اشتهر عنهم هذا الفعل الفظيع \_ وكذلك \_ من ساعدهم بقول، أو تشنيع، أو إغراء، إو إرسال رسالة، أو إفتاء، أو شهادة...)(٢).

وامتحن ابن تيمية كَلِلله في عقيدته من قبل أهل الكلام محنة أشد من سابقتها، وذلك في الرسالة التي ألفها بعنوان (العقيدة الواسطية)، فنوظر بسببها، وأوذي من أجلها سنة (٧٠٥ه)، فقد ورد مرسوم من السلطان أن يجمع الفقهاء والقضاة ثم يسأل ابن تيمية كَلِله عن اعتقاده، وفعل الوالي ذلك، فأحضر الشيخ العقيدة الواسطية، وأخبر الحضور أنه كان قد كتبها قبل سبع سنين تقريباً، فقرئت العقيدة في المجلس، وأخرت بعض المواضع إلى مجلس آخر، حضر فيه الشيخ صفي الدين الهندي (٣)، فناقش ابن تيمية كثيراً لكنه لم يفلح؛ لأنه كما يصف ابن كثير (٤٧٧هـ) كَلِلله فقال: (ولكن ساقيته لاطمت بحراً) (٤).

ثم إنهم اصطلحوا على أن يناظر ابن تيمية، أحد الذين يعرفون عنه جودة الذهن، وحسن البحث، ألا وهو كمال الدين ابن الزملكاني (ت ـ ٧٢٧م)، حيث

<sup>(</sup>۱) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٢٠١ ـ ٢٠٢، البداية والنهاية لابن كثير ١٤/ ٤، وقد أثنى ابن كثير كتَلَهُ على قاضي الشافعية وقال: (وكان القاضي إمام الدين معتقده حسناً، ومقصده صالحاً).

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) صفي الدين الهندي: محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي، أبو عبد الله الشافعي، المتكلم، ولد بالهند، سنة أربع وأربعين وستمائة، كان فاضلاً، خرج من دلهي فحج، وجاور بمكة ثم رحل إلى بلاد كثيرة، حتى استوطن دمشق، تصدى للإفتاء، ناصب العداء لابن تيمية، ت سنة ٧١٥ه.

انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير ١٤/ ٧٤، شذرات الذهب لابن العماد ٦/ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ٢١/ ٣٦.

طال البحث بينهما، حيث انفصل الحال على قبول الاعتقاد الذي قرأه ابن تيمية كَاللَّهُ. وعاد الشيخ إلى منزله معظماً مكرماً (١)، ثم عُقد مجلس ثالث لابن تيمية لَكُلُّهُ وكانت نهايته أن اجتمع الجماعة على الرضى بالعقيدة التي يعتقدها ابن تيمية نَعْلَلْهُ، وكان الباعث على هذه المجالس هو تحريض من قاضي المالكية ابن مخلوف (٢)، ونصر المنبجي (٣)، إلى السلطان على شيخ الإسلام كَاللُّهُ (١٤)، فكانت نتائج المجلس السابقة لم ترض هذين الشيخين، ولم تشف غليليهما، فطلبا من السلطان أن يصدر مرسوماً يطلبه إلى مصر، ومحاكمته فيها، ففعل السلطان ذلك، وطُلب ابن تيمية كَظَّلَتُهُ من دمشق إلى مصر، فخرج ابن تيمية كَثْلَتْهُ ممتثلاً من دمشق في يوم مشهود، ووصل يوم الخميس الثاني والعشرين من رمضان سنة (٧٠٥هـ) إلى القاهرة، ومن غد بعد صلاة الجمعة، جمع القضاة، وأكابر الدولة، وادعى عليه ابن مخلوف (ت ـ ٧١٨م) أنه يقول: إن الله فوق العرش حقيقة، وذكر بعض المسائل، ولما انتهى سأله القاضى جوابه، فأخذ الشيخ في حمد الله والثناء عليه، فقيل له: أجب؛ ما جئنا بك لتخطب، فقال ابن تيمية كَثْلَلْهُ ومن الحاكم في؟ فقيل له: القاضي المالكي، قال: كيف يحكم في وهو خصمى؟ فغضب تَغْلَثُهُ من ذلك، ثم أصدر فيه مرسوم بحبسه، فحبس في برج أياماً، ثم نُقل بعد ذلك إلى الحبس

<sup>(</sup>١) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٢٠٣، البداية والنهاية لابن كثير ٣٦/١٤ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) ابن مخلوف: علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النويري المالكي، قاضي المالكية بمصر، سمع الحديث، واشتغل وحصل، كان مشكور السيرة، غزير المروءة، له مواقف سيئة مع ابن تيمية، ت سنة ٧١٨ه.

انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير ١٤/ ٩٠، شذرات الذهب لابن العماد ٦/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) نصر المنبجي: نصر بن سليمان المنبجي، صوفي حلولي، كان الجاشنكير يتفانى في حبه، كاد لابن تيمية كثيراً، ت سنة ٧١٩هـ.

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ٦/٢٥،

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ١٤/٣٧.

المعروف بالجب، وقد مكث فيه إلى شهر ربيع الأول من سنة (٧٠٧هـ)(١).

وأما تفصيلات الحوار الذي دار بين شيخ الإسلام تَكَلَّلُهُ ومخالفيه في العقيدة الواسطية، فقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية تَكَلَّلُهُ على وجه التفصيل<sup>(٢)</sup>.

ثالثاً: الشيعة (٣): الشيعة بجميع فرقها من رافضة وزيدية (٤)، وغيرها يبغضون شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلَهُ؛ ذلك أنه ناقشهم نقاشاً مطولاً في كتابه (منهاج السنة النبوية) وفي غيره في بعض رسائله، ومن أمثلة أعدائه من الرافضة ابن المطهر الحلي (٥)، الذي ألف (منهاج الكرامة) فرد عليه شيخ الإسلام بمنهاج السنة النبوية، فرد عليه ابن المطهر رداً هزيلاً ضعيفاً.

<sup>(</sup>١) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٢٥٠ ـ ٢٥٣، البداية والنهاية لابن كثير ١٤/٣٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر: حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/١٦٠ - ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) الشيعة: هم الذين شايعوا علياً ﷺ على وجه الخصوص، وأما غلاتهم فهم الذين غلوا في حبه، وقالوا بإمامته نصاً أو وصية، إما جلياً وإما خفياً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أو لاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيرهم، أو بتقية منهم، وهم فرق كثيرة منهم الغالى الكافر، ومنهم دون ذلك.

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ١/ ٦٥ \_ ١٦٦، ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين لليافعي ص٧١ \_ ٨٨، معجم الفرق الإسلامية لعارف تامر ١٠٨، فرق معاصرة لغالب عواجى ١٧٧/١ \_ ٢٦٩، المناهج والمذاهب الفكرية للعريبي ص٦٥ \_ ٧١.

<sup>(</sup>٤) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين، إحدى فرق الشيعة، يقولون بتفضيل علي على سائر الصحابة، وبخلود أصحاب الكبائر في النار، وبالخروج على أثمة الجور، وهم فرق متعددة.

انظر: التنبيه والرد للملطي ص٤٦ ـ ٤٨، مقالات الإسلاميين للأشعري ١٣٦/١ ـ ١٦٦، التبصير في الدين للإسفراييني ص٢٧ ـ ٣٤، الزيدية لأحمد صبحي، الزيدية للصاحب بن عباد، الزيدية لعلي شرف الدين، معتزلة اليمن لعلي زيد، الإمام زيد بن علي المفترى عليه للخطيب، تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن لأيمن سيد ص٢٥ ـ ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) ابن المطهر الحلي: الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن المطهر الحلي العراقي الرافضي، رأس الشيعة وشيخهم في العراق، له تصانيف كثيرة جداً في الفقه والنحو والأصول والفلسفة والرفض، منها منهاج الكرامة الذي نقضه شيخ الإسلام في منهاج السنة، ت سنة ٧٢٦هـ.

وقد كان الرافضة في جبل كسروان ـ قريب من دمشق ـ، سبباً للفتن، وإخافة للناس، ومعارضة المارين بهم بكل سوء، فاستأذن ابن تيمية كَلِيَّةُ نائب السلطان على دمشق أن يجهز جيشاً، وأن يقاتل هؤلاء في جبلهم، فأذن له ولي الأمر وأمر بتكوين جيش لقتالهم، وصحبه في ذلك القتال، وما زال الجيش في حصارهم وقتالهم، حتى فتح الله الجبل، وأجلى أهله، وقد ذكر ابن عبد الهادي (ت ـ ٤٤٧ه) كَلِيَّةُ أن فتح الجبل يعد من الكرامات المعدودة لشيخ الإسلام، ذلك أن أهله من البغاة الرافضة السبّابة، ولكونهم أخافوا الناس، وقطعوا السبيل، فتعين قتالهم (١)، وقد كانت هذه الموقعة من أسباب أذية ابن تيمية كَلِيَّةُ واضطهاده، وسجنه فيما بعد، وذكر ابن كثير (ت ـ ٤٧٧ه) كَلِيَّةُ أن هذه الواقعة قد ملأت قلوب أعدائه حسداً له وغماً (٢).

وأما الزيدية فلا يقلون بغضاً لابن تيمية كَثَلَقُهُ عن الرافضة، ومثال ذلك ما ألفه الحسن بن إسحاق<sup>(٣)</sup>، رداً على ابن تيمية كَثَلَقُهُ فيما ذكره من مسائل في (منهاج السنة النبوية)، وقد افترى على ابن تيمية كَثَلَقُهُ في أمور كثيرة (٤٠).

<sup>=</sup> انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير ١٢٥/١٤، الدرر الكامنة لابن حجر ٢/ ١٠٥، النجوم الزاهرة للأتابكي ٩/٢٦٧، ابن تيمية حياته وعقائده لصائب عبد الحميد ص١٩٥، ٢٢١.

<sup>(</sup>۱) انظر: العقود الدرية ص ۱۸۰، وقد ذكر ص ۱۸۲ \_ ۱۹۶ رسالة مطولة من شيخ الإسلام إلى السلطان الملك الناصر يبين له ما حصل من نصر للمسلمين على الرافضة، ويبين له خطرهم على الأمة، وقد ذكر ابن عبد الهادي \_ أيضاً \_ ص ۱۸۱ مناظرةً للشيخ مع أحد الرافضة في مسألة عصمة الأثمة.

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية ١٤/٥٥.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن الحسني، من علماء الزيدية تفقه في مدينة ذمار، وتقلب في ولاياتها حتى صار عاملاً على بلاد تعز، سجن أكثر من عشرين سنة، ومات في سجنه، سنة ١١٦٠هـ.

انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: رسالته بعنوان (رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه فيما يتعلق بالإمامة والتفضيل).

وتشترك الشيعة ومن وافقهم على الافتراء على ابن تيمية كَلَّلُهُ في موقفه من الصحابة عموماً، وموقفه من الخلفاء الأربعة، وبالذات علي بن أبي طالب<sup>(۱)</sup> هنه إذ يرون أنه ما إن يمر بذكره إلا ويلمزه ويذمه، ويتبع بالذم أهل بيت رسول الله على غير ذلك من الدعاوى التي وضعت لها فصلاً مستقلاً لعرضها ونقدها.

رابعاً: الصوفية: كان من أبرز أعداء شيخ الإسلام كَثَلَثُهُ في عصره، رجل سعى في أنواع المكائد على ابن تيمية كَثَلَثُهُ لكن غيظه لم يزل يزداد ويتأجج . ذلكم هو نصر المنبجي (ت ـ ٧١٩هـ)، وذكر ابن حجر (٢) كَثَلَثُهُ مبلغ عداوة ذلك الرجل لابن تيمية كَثَلَثُهُ وسبب تلك العداوة بقوله: (وكان من أعظم القائمين عليه الشيخ نصر المنبجي؛ لأنه كان بلغ ابن تيمية أنه يتعصب لابن عربي (٣)، فكتب إليه كتاباً يعاتبه على ذلك، فما أعجبه، لكونه بالغ في الحط على ابن عربي، وتكفيره، فصار هو يحط على ابن تيمية، ويغري به بيبرس الجاشنكير (٤)، وكان بيبرس يفرط في محبة نصر، ويعظمه، وقام القاضي زين الجاشنكير (١٤)، وكان بيبرس يفرط في محبة نصر، ويعظمه، وقام القاضي زين

<sup>(</sup>۱) على بن أبي طالب: بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو الحسن، أول الناس إسلاماً، شهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك، أحد أصحاب الشورى الستة، ولي خلافة المسلمين بعد عثمان بن عفان، ت سنة ٤٠هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/٢٦، الإصابة لابن حجر ٢/٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي، الإمام الحافظ المحدث، شهد له أعيان عصره بالحفظ، من أعظم مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ت سنة ٨٥٧هـ.

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ٧/ ٢٧٠، البدر الطالع للشوكاني ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) ابن عربي: محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي، كان ذكياً، عالماً، شاعراً، كتب في التصوف والوحدة، ووجد في كتاباته الإلحاد، ت سنة ٦٣٨هـ.

انظ في ترجيت المدارة والنوارة لان كثر ١٥٦/١٣، شذرات الذهب لابن العماد

انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير ١٥٦/١٣، شذرات الذهب لابن العماد ٥٠٠/١، الطبقات الكبرى للشعراني ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) بيبرس الجاشنكير، ركن الدين، كان من أشد أعداء ابن تيمية، ويحرض عليه العلماء، ويؤذيه، كان يثيره نصر المنبجي لإيذاء ابن تيمية، حاصره قراسنقر المنصوري، وقبض عليه، قتل سنة ٧٠٩هـ.

الدين بن مخلوف قاضي المالكية مع الشيخ نصر)(١).

وقد أثار نصر المنبجي (ت ـ ٧١٩هـ) وابن عطاء الله السكندري(٢) مريديهما في أن يشكوا ابن تيمية على السلطة، ففعل مريدوهم ذلك. ورُد الأمر في هذه القضية إلى قاضى الشافعية، وعُقد المجلس بادعاءات من ابن عطاء الله (ت ـ ٧٠٩ه) لم يثبت على ابن تيمية كَالله منها شيء، وظهر من علم الشيخ في ذلك المجلس وشجاعته، وقوة قلبه، وصدق توكله، وبيان حجته، ما يتجاوز الوصف، ثم إن الدولة خيروه بين أن يرحل إلى دمشق أو إلى الإسكندرية، ولكن هذا الرحيل مشروط بشروط، وبين أن يدخل الحبس، فاختار الحبس، فدخل عليه جماعة من أصحابه وأتباعه فأشاروا بأن يقبل بالشروط لقاء سفره إلى دمشق، ونزل عند رغبتهم، وما إن تجاوز القاهرة حتى أرسلوا بريداً يرده إلى دمشق للحبس، وكان ذلك كله من تدبير المنبجى (ت ـ ٧١٩م)(٣)، وبقى الشيخ في الحبس، وقد استفاد منه المسجونون، وجمع كبير من الناس يدخلون عليه في السجن، ويستفيدون من علمه ومواعظه، وفي سنة (٧٠٩هـ)، أراد أعداء ابن تيمية أن يسيروه إلى الإسكندرية كهيئة المنفى، لعل أحداً من أهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلة، فما زاد ذلك الناس إلا محبة له، وقرباً منه، وانتفاعاً به، واتفق أنه وجد في الإسكندرية طوائف من المتصوفة تنتسب إلى ابن عربي (ت ـ ١٣٨ه) وابن سبعين (٤)، فمزق الله بقدومه عليهم شملهم، وشتت جموعهم

<sup>=</sup> انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير ١٤/٥٥، شذرات الذهب لابن العماد ٦٨/٦.

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ١/١٥٧، وانظر: البداية والنهاية لابن كثير ١٤/٣٧.

<sup>(</sup>٢) ابن عطاء الله السكندري: أحمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو الفضل، ابن عطاء الله السكندري، متصوف شاذلي، ومن أشد خصوم ابن تيمية، ت سنة ٧٠٩هـ.

انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر ١/ ٢٩١، شذرات الذهب لابن العماد ٦/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٢٧١، البداية والنهاية لابن كثير ٢٠/١٤.

<sup>(</sup>٤) ابن سبعين: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الإشبيلي، أبو محمد، صوفي مشهور، ومن القائلين بوحدة الوجود، ت سنة ٦٦٩هـ.

انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى للشعراني ٢٠٣/١، فوات الوفيات للكتبي ٢٥٣/٢، =

شذر مذر، وهتك أستارهم وفضحهم (١).

وهناك مواقف أخرى بين الصوفية وبين ابن تيمية كَثْلَثْه، وذلك في مناظراته كَثْلَثْهُ مع طائفة الرفاعية (٢)، أهل الدجل والحيل والخرافة (٣).

خامساً: أصحاب العداوات الشخصية: من المتأثرة بالدعاوى الباطلة، أو المقلدة لشيوخهم من غير علم، أو أصحاب العواطف الذين تتقلب نظراتهم وآراؤهم من أي شبهة تعرض لهم، وذلك مثل ابن الزملكاني (ت ـ ٧٧٧ه) حيث كان من مؤيدي الشيخ ومناصريه، ثم انقلب عليه، كما في البداية والنهاية، ومثل أبي حيان (3)، فقد أثنى على ابن تيمية كَثَلَهُ وقال: ما رأت عيناي مثل هذا الرجل، ومدحه بأبيات منها:

داع إلى الله فرد ماله وزر (٥) خير البرية بدر دونه القمر (٦)

لما أتانا تقي الدين لاح لنا على محياه من سيما الألى صحبوا

<sup>=</sup> شذرات الذهب لابن العماد ٥/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية لابن كثير ١٤/ ٤٩ \_ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الرفاعية: تنسب إلى الشيخ أحمد الرفاعي (ت ٥٧٨هـ) وهو منهم براء، فرقة من غلاة الصوفية، يزعمون في أشياخهم التصرف في الأكوان، والعروج إلى السماء، وتبديل اللوح المحفوظ، وعلم الغيب، ويستغيثون بهم من دون الله.

انظر: مناظرة ابن تيمية لهم (ضمن مجموع الفتاوى ١١/ ٤٤٥ ـ ٤٧٦)، الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية.

<sup>(</sup>٣) انظر: حكاية المناظرة في مجموع فتاوى ابن تيمية ١١/ ٤٤٥ ـ ٤٧٦، العقود الدرية لابن عبد الهادي ص١٩٤، البداية والنهاية لابن كثير ٢٤/ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي الأندلسي، أبو حيان، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث، تنقل في بلاد كثيرة إلى أن أقام بالقاهرة بعد أن كف بصره، ت سنة ٧٤٥هـ.

انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر ٥/٧٠، شذرات الذهب لابن العماد ٦/ ١٤٥، بغية الوعاة للسيوطي ١/٠٨٠.

<sup>(</sup>٥) الوَزَر: المعين والمساعد، انظر: لسان العرب لابن منظور ٥/ ٢٨٣ مادة (وزر).

<sup>(</sup>٦) انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ١٦٢/١.

ودار كلام بينهما فجرى ذكر سيبويه (تـ ١٨٠م)، فبين ابن تيمية كَلَلْهُ بعض أخطاء سيبويه (تـ ١٨٠م)، فنفر عن ذلك أبو حيان (تـ ١٧٤٥) كَلَلْهُ ولم يلتمس له العذر، ثم عاد ذاماً له في مجالسه وفي كتبه (١).

هذان مثالان لأصحاب العداوات الشخصية، التي يكون الحادي لها التعصب والتقليد والهوى، وهذا هو دأب وديدن غالب أعداء ابن تيمية: أنهم يتناقلون ما يرونه خطأ من ابن تيمية كَالله دون نقد ولا تمحيص، بل بغض لشخصه كَالله فلا يقبلون منه شيئاً، وسيأتي \_ بحول الله وقوته \_ شيء من الأمثلة في منهج المناوئين.

وبهذا أكون قد استعرضت أبرز أقسام المناوئين لابن تيمية كَالله وإن كان وكما ذكرت سلفاً بعضهم يشترك مع البعض الآخر في قسمين، أو أكثر، ولكن هذا التقسيم يبين نوعية التيارات التي واجهها ابن تيمية، ووجد منها عنتا ومشقة، إضافة إلى إثارة كثير من القضايا العقدية التي انتقدوها عليه عند العامة، وعند من جاء بعدهم من الأجيال اللاحقة والتي يجمعها: البعد عن عقيدة السلف، والتعصب للأشياخ والمتبوعين، وتقليدهم في الحق والباطل على حد سواء.

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك جمع من أعداء ابن تيمية مثل: حاشية الكوثري على السيف الصقيل للسبكي ص٥٨، المقالات السنية للحبشي ص٤٠، التوفيق الرباني لجماعة من العلماء ص٢١ ـ ٢٧.

### المطلب الثاني

### المنهج العام للمناوئين

تحدثت في المطلب السابق عن أبرز التوجهات العقدية التي كان ابن تيمية كَلِّلَهُ يواجهها، وتواجهه، أما هذا المطلب فسيكون في منهج المخالفين لابن تيمية في تعاملهم معه، ومع ما يحمله من توجه عقدي، ومواقفهم إزاء هذا التوجه، وسيكون هذا المطلب عرضاً لأبرز ملامح منهج المخالفين لابن تيمية كَلِّلُهُ تجاهه، وتجاه مؤلفاته وتعاملهم معها: تحريفاً، وتشويهاً، وتزويراً.

# ولعل أبرز هذه الملامح كالتالي:

ا ـ التزوير على شيخ الإسلام والكذب عليه: فلقد بُلي كَلَّلَهُ بأعداء لا يخافون الله على أوصلهم عداؤهم إلى الاجتراء على الكذب، بتقويله ما لم يقل، والتزوير عليه في كتابة مؤلفات باسمه، وادعاء أنها له، وهو منها براء.

ومن هذه الافتراءات والكذب عليه: دعوى أن ابن تيمية كَالله يقول بالتشبيه في مسألة استواء الباري الله على كرسيه، وممن ادعى ذلك ابن بطوطة (١) في رحلته المشهورة (٢).

ومن الكذب عليه \_ أيضاً \_ ما ادعاه الكوثري(٣) في أن ابن تيمية كَالله

<sup>(</sup>۱) ابن بطوطة: محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي، أبو عبد الله، رحالة مؤرخ، طاف البلدان، واتصل بكثير من الملوك والأمراء، ت سنة ٧٧٩هـ. انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر ٤/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: رحلة ابن بطوطة المسماة (تحفة النظار في غرائب الأمصار) ص١١٢ ـ ١١٣.

 <sup>(</sup>٣) الكوثري: محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الجركسي، فقيه مؤرخ متكلم،
 اشتهر بعدائه لمذهب السلف، ت سنة ١٣٧١هـ.

يقول بوحدة الوجود(١)، وأنه ينصر هذا المذهب ويؤيده(١).

ومن الافتراء عليه: الزعم بأنه كَثَلَثُهُ أعلن رجوعه إلى عقيدة الأشاعرة، وأنه تاب من عقيدة السلف الصالح، وأنه أقر بعقيدتهم في باب الصفات ونقلوا منها بعض النقولات، وادعوا أن ذلك كان سنة (٧٠٧هـ)، وأنه شهد عليه جمع من العلماء بذلك ".

وذكر صفي الدين البخاري<sup>(١)</sup>، نماذج من افتراءات أعداء ابن تيمية كَلَلَهُ عليه، ومنها: زعمهم أنه يقول بالتشبيه والتجسيم، وزعمهم أنه كَلَلَهُ ينتقص من منزلة بعض الصحابة، وقد أجاب عنها البخاري (ت ـ ١٢٠٠هـ) كَلَلَهُ بأجوبة طيبة (٥).

وذكر ابن كثير (ت ـ ٤٧٧٤) كَاللَّهُ في حوادث سنة (٧٠٢هـ) أنه وقع في يد نائب السلطنة كتاب مزوّر، فيه أن الشيخ وجماعة معه كاتبوا التتار، ويرغبونهم في تغيير نائب السلطان على الشام، فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أنه

انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي ٣٦٣/٦، معجم المؤلفين لكحالة ١٠/٤.

<sup>(</sup>۱) وحدة الوجود: هي القول بأن العالم هو الله، والله هو العالم، وذلك مبني على أصلهم الفاسد، أن الله عين هذا الوجود، ومن أشهر زعماء أهل وحدة الوجود: ابن عربي، وابن سبعين.

انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ٢/ ٥٢١ ـ ٥٥٧، وحدة الوجود لمحمد الراشد ٧٧ ـ ٦٦، المعجم الفلسفي لصليبا ٢/ ٥٦٩ ـ ٥٧٠، معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي ص٥٥، أضواء على التصوف لطلعت غنام ص٢٠٠ ـ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقالات الكوثري ص٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدرر الكامنة ١٥٨/١، حاشية الكوثري على السيف الصقيل للسبكي ص٨٣ - ٨٤.

<sup>(</sup>٤) صفي الدين البخاري: محمد بن أحمد بن خير الله الحنفي الحسيني، أبو الفضل، أصله من بخارى، تجول في البلدان إلى أن استقر في نابلس، ماتريدي المعتقد، محدث حافظ، ت سنة ١٢٠٠هـ.

انظر في ترجمته: تاريخ عجائب الآثار للجبرتي ١/ ٦٥٢، الأعلام للزركلي ٦/ ٢٤١، معجم المؤلفين لكحالة ٩/ ٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: القول الجلى (ضمن مجلة كلية أصول الدين العدد الثاني ص٢٣٨ - ٢٤٧).

مفتعل، ففحص عن واضعه، فإذا هو فقير معروف بالشر والفضول، حيث وجد معه ومع من يعاونه مسودة الكتاب، فتحقق نائب السلطنة من ذلك، وعزره تعزيراً عنيفاً (۱).

ومن الافتراء والكذب عليه: أن مخالفيه ادعوا أنه يحرم زيارة القبور مطلقاً، فحُرّف كلامه كَلْللهُ ونُقل عنه ما لم يقله (٢)، وقد أجاب شيخ الإسلام كَلْللهُ عن هذه الدعوى مبيناً خطر الكذب المتعمد، وبين أن من تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب آثم (٣).

وبعد استطراد عن خطر الكذب، وأنواعه، نقل ابن تيمية كَالله كلام الأخنائي (ت ـ ٣٧٦ه) ضده في أنه يحرم زيارة القبور مطلقاً، في جواب له كان قد كتبه قبل سنين، فأجاب ابن تيمية كَالله بقوله: (هذا الكلام مع قلّته، فيه من الكذب الباطل، والافتراء ما يلحق صاحبه بالكذابين المردودي الشهادة، أو الجهال البالغين في نقص الفهم والبلادة، وكان له أن يحكي لفظ المجيب بعينه، ويبين ما فيه من الفساد، وإن ذكر معناه فيسلك طريق الهدى والسداد.

فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه، ولا يذكر ما فيه، فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم؛ وذلك أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور ألبتة، لا قبور الأنبياء والصالحين ولا غيرهم، ولا كان السؤال عن هذا)(1).

وحين نوظر كَالله في العقيدة الواسطية، بين للحاضرين جميعاً أنه يعلم بما زوره عليه أعداؤه، وأنه لا يرتضي هذا التزوير، ولا يمثل هذا المكتوب المزوّر شيئاً من عقيدته حتى ينظر فيه هو ويقره، فقال: (وكان قد بلغني أنه زُوِّر عليّ كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير، أستاذ دار السلطان، يتضمن ذكر عقيدة محرفة، ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب)(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية ٢٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادى ص٣٢٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الرد على الأخنائي ص ٩ - ١٢.
 (٤) الرد على الأخنائي ص ١٢ - ١٣.

<sup>(</sup>٥) حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/١٦١).

وبعد أن ذكر كَالله للحاضرين شيئاً من معتقده قال: (أنا أعلم أن أقواماً يكذبون عليّ، كما قد كذبوا عليّ غير مرة، وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتم بعضه، أو داهن، أو دارى، فأنا أحضر عقيدة مكتوبة، من نحو سبع سنين قبل مجيء التتر إلى الشام)(١).

٢ ـ التلبيس والتضليل: وهذا نوع آخر من أنواع الكذب والتزوير على ابن تيمية كَالله يستخدمه بعض خصومه، وصورته: أن يتحدث المخالف لعقيدة السلف في مسألة من المسائل المبتدعة، ثم يستشهد لنصرة ما يقوله ويقرره من الابتداع بكلام شيخ الإسلام كَالله فيظن الناظر أن ابن تيمية كَالله يقول بهذا القول، ولا يظهر هذا التلبيس إلا عند التحقيق، وذلك بالرجوع إلى النص في الكتاب الأصلي لابن تيمية كَالله ليجد الناظر أن المخالف قد اجتزأ النص، وبتره، فصار كلاماً آخر غير الكلام الذي يريده قائله، أو أن يستدل المخالف بنص مجمل مشتبه وليس هو موضع تقرير المسألة التي نقموا عليه فيها، ويترك النصوص المبينة المحكمة التي تفصل تلك المسألة وتقررها وفق القواعد العلمية المرعية عند أهل الشأن.

ومن الأمثلة على هذا التلبيس: دعوى أن شيخ الإسلام تَغْلَلْهُ لا يأخذ بخبر الواحد في أمور الاعتقاد، والاستشهاد لهذا بكلام له تَعْلَلْهُ<sup>(٢)</sup>.

ومنها النقل عن ابن تيمية كَلَفْهُ أنه يثني على الأشاعرة، وأنهم أنصار أصول الدين (٣).

ومنها النقل عن ابن تيمية كَغَلَّهُ أنه يجيز التوسل بالرسول ﷺ في حياته،

<sup>(</sup>١) حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/١٦٢)، وانظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة السقاف لتحقيق دفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص٣٨، وقد رد عليه الشيخ صالح آل الشيخ: في هذه مفاهيمنا ص٢٣٠، وبين أن هذا نقل نقله ابن تيمية كلله عن العز بن عبد السلام.

والتلبيس هو: أن المقصود \_ أيضاً \_ جوازه بعد مماته (١) ، وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي يدعيها أعداء ابن تيمية كَلَّهُ(٢) ، في أنه يوافقهم على عقائدهم الفاسدة ، وهذا أسلوب آخر من أساليب تشويه الكلام الحق ، حيث لما رأى أولتك أن ابن تيمية كَلَّهُ له القبول في الأرض ، وأن كلامه في المسائل العلمية يوافقه الصواب \_ غالباً \_ ، أرادوا أن يبثوا عقائدهم الفاسدة ببيان موافقة ابن تيمية كَلَّهُ لما يعتقدونه ويقررونه ، ولذا فإن هذا التلبيس يُلحظ في المتأخرين أكثر منه عند المتقدمين .

٣ - التحذير من الاغترار به علانية: حيث لم يتمكن أعداء ابن تيمية كَلَلْهُ أن يواجهوه في المسائل العلمية، ولم يستطيعوا أن يقفوا معه في مناظرة منطقية، وظنوا أنهم بحبسه وسجنه وإهانته يستطيعون النيل منه، ولكن الحق يعلو، ومنزلة ابن تيمية كَلَلْهُ في قلوب الناس تزيد، وقلوب الناس تخفق، وتلهج بالدعاء كلما سمعوا بإرادة الضر والوشاية بشيخ الإسلام كَلَلْهُ، فاتخذ المناوئون أسلوباً آخر في حربه، وحرب معتقد السلف الصالح - رضوان الله عليهم - ألا وهو التحذير من قراءة كتبه، والتحذير من الاغترار بعلمه، والمناداة بفساد عقيدته في المجالس والأسواق، وفي مؤلفاتهم، ولكن الحق يعلو وينتصر، والباطل يظهر عواره ويخمد ولو بعد حين، فأعز الله شيخ يعلو وينتصر، والباطل يظهر عواره ويخمد ولو بعد حين، فأعز الله شيخ أبصارهم، وخلد ذكره، ونشر علمه، وأخزى الله أعداءه، وأذلهم، وأعمى

ومن أوسع ما رأيت في التحذير من كتب ابن تيمية كَثَلَثُهُ ما كتبه يوسف

<sup>(</sup>۱) انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص٥٥، وانظر الرد عليه في: هذه مفاهيمنا  $\bar{V}$  للهيخ ص $\bar{V}$  - ٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر من الأمثلة: المنح الوهبية لداود بن سليمان ص١٣، حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي ص٢١٦، ٢٦٦، ٢٧٥، شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد للمالكي ص٩٣، وغيرها.

النبهاني (١)، فقد جاء بأسلوب ناصح مشفق، يحذّر من خداع الشيطان، ومن كلام ابن تيمية كَلَّلَهُ في مسائل عقدية كالسفر لزيارة قبور الصالحين، والاستغاثة بهم (٢).

٤ - نسبة الأولية له في ابتداع الضلالات: وهذا - أيضاً - من منهج خصوم شيخ الإسلام في التعامل مع ما يحمل من مبادئ وعقائد، فادعوا عليه بأنه أول من قال بإمكان حوادث لا أول لها، وبأنه أول من منع شد الرحل إلى زيارة قبور الصالحين، وأنه أول من أفتى بعدم جواز التوسل بالصالحين، وأنه أول من قال بالتجسيم، وغيرها من المسائل العقدية التي يرون أنه خالف فيها إجماع الأمة (٣).

٥ ـ النقل من بعض، والاعتماد على المتقدمين دون التحقيق: فهذه الشبه التي يلوكها أعداء ابن تيمية كَلَّلُهُ هي من نقل المتأخر عن المتقدم، دون الرجوع إلى كتب صاحب الشأن، وهي موجودة متوفرة، فينقلون في مواضع متعددة عن ابن تيمية كَلَّلُهُ كلاماً هو ليس له، وإذا طولبوا بصحة النقل، وعزو الكلام إلى مصدره وقائله، سكتوا وفغروا أفواههم، ثم أحالوا إلى كتب أعدائه ومخالفيه، وهذا منهج عند التحقيق ليس بسوي ولا مرضي.

ويعجب القارئ حين يقرأ كتب المخالفين، ويتأمل نسبتهم الكلام والمسائل إلى ابن تيمية كَالله إذ لا تكاد تجد عند المتأخر جديداً يذكر، فلا

<sup>(</sup>۱) النبهاني: يوسف بن إسماعيل النبهاني، عالم معاصر، متصوف، رحل إلى مصر، وتولى القضاء، وله مؤلفات كثيرة، ت سنة ١٣٥٠هـ.

انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي ٢/ ٢٨٩، معجم المؤلفين لكحالة ١٣/ ٢٧٥.

 <sup>(</sup>٢) انظر: شواهد الحق ص٥٥ ـ ٦٦، رفع الاشتباه في استحالة الجهة على الله له ـ أيضاً
 \_ ص٢٢٤، التوفيق الرباني لجماعة من العلماء ص٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: السيف الصقيل للسبكي ص٦٣، دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص٤٥، سعادة الدارين للسمنودي ١/٨، كشف النقاب للطباطبائي ص١٥، محق التقول للكوثري (ضمن مقالاته ص٤٦٨)، وقد أجبت عنها في مواضعها من البحث.

يعدو الأمر إما زيادة في كذب، أو سوء فهم، أو سوء قصد، أو الإسفاف والإغراق في السباب والشتائم.

وقد ينقل الواحد منهم كلاماً للمتقدمين لم يفهمه، وقد أتي من سوء فهمه، فيعرضه عرضاً يتبين معه قلة علمه، مثال ذلك ما حصل للنبهاني (ت ـ مهمه، من خلط حين ظن أن القصيدة النونية التي رد عليها السبكي (ت ـ ٢٥٧٥م) غير القصيدة النونية المشهورة لابن القيم (١)، فهي قصيدة أخرى حسب ظنه (٢).

ويظهر نقلهم من بعض، سواء كان ذلك النقل بعزو أو ليس بعزو، وسواء كان ذلك النقل حرفياً، أو كان نقلاً بالمعنى، إذا تتبع المنصف كلام أوائل المخالفين لابن تيمية كَاللهُ ثم من جاء بعدهم، ثم من جاء بعدهم إلى هذا العصر، فلا يجد ـ مع كثرة الكتابات ـ وزناً علمياً لها، سوى التشويش، وكلمات الإثارة، البعيدة عن الوزن العلمي للعلوم والمعارف.

٦ - كثرة الإلزامات الباطلة: لما كان المخالفون لابن تيمية كَلَلْهُ يبحثون عن زلات كبار في صلب المعتقد من كلامه ولم يجدوا، اضطروا بعد ذلك إلى استخدام أسلوب الإلزام الفاسد، وذلك يكون:

إما بالقول بأن لازم القول قول، ويلزمون ما ليس لازماً، لكنها الأهواء، فيجعلون على سبيل المثال: لازم القول بإمكان حوادث لا أول لها: القول بقدم العالم، ولازم القول بمنع جواز التوسل بالنبي على بعد مماته: القول بعدم محبته على، وهكذا(٣).

<sup>(</sup>۱) ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، العلامة الفقيه الأصولي المجتهد المحدث، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية، وحبس معه في قلعة دمشق، ت سنة ٢٥١ه.

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 174، البدر الطالع للشوكاني 174، ابن قيم الجوزية لعبد العظيم شرف الدين ص174، ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف لعبد الله بن محمد ص194.

<sup>(</sup>٢) انظر: شواهد الحق ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) قد أجبت عن كل في موضعه من البحث.

وإما بالقول بأن لازم قول التلميذ قول الشيخ، فكل قول يقول به أحد تلامذة شيخ الإسلام كَالله فإنه يقول به لا محالة، وهذا ليس بصحيح، إذ بعض تلاميذه كَالله قد وصل إلى مرحلة الاجتهاد، فلا يقلده فيما وقع فيه من أخطاء وقد يزل التلميذ في أخطاء لا يقره عليها شيخه، ولم يأخذها عن شيخه.

وإما بذم ما لزم منه ذم ابن تيمية كَلْلَهُ فكل ما يترتب على ذم ابن تيمية كَلْلَهُ فهو مذموم عندهم، مثال ذلك أن ابن تيمية كَلْلَهُ كان يذكر كثيراً الكتب التي يعتمد عليها في باب الاعتقاد، التي ألفها أئمة السلف، فلما كان لازم القدح بعقيدة ابن تيمية كَلْلهُ القدح في عقائد السلف، فعلوا ذلك غير مبالين، ولهم في ذلك طرق. إما أن يقدحوا في صحة نسبة الكتب إلى مؤلفيها، ويرون أنها كذب مختلق على من اشتهر أنهم ألفوها(١).

وإما أن يذموا الكتاب ويقدحوا في الكتاب من أساسه، كما فعلوا في كتاب (التوحيد) للحافظ ابن خزيمة (ت ـ ٣١١م)، حيث أطلقوا عليه كتاب الشرك (٢).

وإما أن يرموا مؤلفيه بأنهم كانوا من السلف، ثم اختلطوا وتأثروا فلا يقبل منهم ما أُلف بعد تغيرهم، ويقولون ذلك احترازاً من القدح بهذا الشخص؛ لأنه إذا ذكر السلف فهو في عدادهم، كما فعلوا مع الدارمي (ت-٨٥٥) كَاللهُ إذ زعموا أنه كان على معتقد أهل السنة والجماعة، ثم أصبح مختل العقل عند تأليفه النقض (٣).

٧ ـ التناقض والاضطراب: وذلك أن هدف المناوئين لابن تيمية كَثْلَلُهُ هو

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص١٠٨ - ١١٠٠ المقالات للكوثري ص٩٩١ ـ ٣٩٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص٥١، مقالات الكوثري ص٩٩٩ -٤٠٦، وقد كان أول من أطلق عليه ذلك الرازي في تفسيره ٢٧/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص٧٢.

النيل منه، والحط من مكانته، وانتقاصه بأي أسلوب، فقد كانت هذه النتيجة، وهي التناقض بين بعضهم البعض، فبعضهم يدّعي أن ابن تيمية كَثْلَلُهُ يقول بقول، والآخر يدعي أنه يقول بخلافه، والاختلاف بين ما يدّعونه على شيخ الإسلام كَثْلَلُهُ وبين ما هو موجود ومقرر في كتبه ورسائله وفتاواه: ﴿إِن يَلِّيعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ وَمَا نَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾ [النجم: ٢٣].

ومن الأمثلة على ذلك: ما رمي به من أنه يقول بقول الرافضة، مع أنه كَثَلَثُهُ له من الكتابات ما يعد من أقوى ما رُد عليهم كمنهاج السنة النبوية، وفي مقابل ذلك ما ادعي عليه أنه يبالغ في توهين كلام الشيعة (١).

ومن الأمثلة: قول بعض مخالفيه بأنه يأخذ بخبر الواحد في الاعتقاد، ذاكراً ذلك على سبيل الذم والتنقص، وفي مقابل ذلك ما قاله بعضهم أنه لا يحتج بخبر الآحاد في الاعتقاد (٢).

ومن الأمثلة أيضاً: رميه كَثَلَتُهُ بالقول بوحدة الوجود<sup>(٣)</sup>، مع أنه كَثَلَتُهُ كان يرد عليهم، كرده على نصر المنبجي (تـ ٧١٩هـ)، وقبله ابن عربي (تـ ٣٦٨هـ).

ومن أوسع ما كتبه كَالله في الرد على هذه العقيدة الفاسدة ما ذكره في كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) في مواضع كثيرة جداً متفرقة من الكتاب.

### ٨ ـ كثرة السب والشتم:

وهذه بضاعة المفاليس الذين لا يملكون علماً تقف عنده الأذهان، وتعترف له النفوس المنصفة، فيعوضون نقصهم هذا بأنواع من السباب والشتائم، تتأذى منه أفئدة المؤمنين، فمنها: رميه بالخداع والمكر والنفاق،

<sup>(</sup>١) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: شواهد الحق للنبهاني ص٢٣٢، مقدمة تحقيق السقاف لدفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الكوثري ص٤٤٦.

والزندقة (١)، ووصفه بالخبث، والدعاء عليه، ورميه بالجهل، وسوء الفهم، والحقد الدفين في قلبه (٢).

ومنها \_ أيضاً \_: رميه بقلة العقل، وضعفه، كما ذكر ذلك ابن بطوطة (ت ـ ومنها وغيره (٤٠).

وقد أجاب عنها الإمام الذهبي (ت ـ ٧٤٨) كَلَّلُهُ وهو المنصف في موقفه من ابن تيمية كَلَّلُهُ قائلاً: (وقد تعبت بين الفريقين، فأنا عند محبيه مقصر، وعند عدوه مسرف مكثر)<sup>(٥)</sup>، قال كَلَّلُهُ وكأنه يرد على هذه المقولة: (لا يؤتى من سوء فهم، بل له الذكاء المفرط، ولا من قلة علم فإنه بحر زخّار، بصير بالكتاب والسنة)<sup>(١)</sup>.

وحين عاتب الذهبي (ت ـ ٧٤٨م) كَثَلَتُهُ أبا الحسن السبكي (ت ـ ٢٥٦) على ما

<sup>(</sup>۱) الزندقة: كلمة فارسية معربة، ومعناها: النفاق الأكبر، والإلحاد الأعظم، والزنادقة هم النين لا يؤمنون بالآخرة، ووحدانية الخالق، وتطلق الزندقة على القائلين بدوام الدهر، وقد كانت المانوية المزدكية تسمى الزنادقة أو الزنديقية، وأصل هذه الكلمة بالفارسية نسبة إلى (زند وبازند) وهما كتابان وضعهما المجوس في مصالح الدنيا وعمارة العالم.

انظر: المقالات والفرق للقمي ص٦٤، ١٩٣، بغية المرتاد لابن تيمية ٣٣٨، الإيمان له ص ٢٠٣، الرد على الرافضة للمقدسي ص١٣٤ ـ ١٣٥، لسان العرب لابن منظور ١٤٧/١٠ مادة (زندق).

<sup>(</sup>٢) انظر: دفع شبه من شبه للحصني ص٤٥ ـ ٦٣، ٩٤، ١٢١، ١٢١، مقدمة تحقيق أحمد محمد مرسي للبرهان الجلي لأحمد الغماري ص٢٥، والبرهان الجلي ص٥٦، ٧٥، ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة النظار في غرائب الأمصار ص١١٢٠

<sup>(</sup>٤) انظر: السيف الصقيل للسبكي ص٢١، الجوهر المنظم للهيتمي ص٢٨، فيض الوهاب للقليوبي ١٨٠٤، الرد المحكم المبين لعبد الله الغماري ص٠٥٠

<sup>(</sup>٥) ذيل تاريخ الإسلام (ضمن ثلاث تراجم نفيسة مستلة منه ص٢٧).

 <sup>(</sup>٦) ذيل تاريخ الإسلام (ضمن ثلاث تراجم نفيسة مستلة منه ص٢٥)، وانظر: الرد الوافر
 لابن ناصر الدين ص٧٠.

صدر منه تجاه ابن تيمية كَلْلهُ كتب أبو الحسن السبكي (ت ـ ٢٥٠٦) جواباً يعتذر فيه، ومما قاله في الاعتراف بذكائه قوله: (أما قول سيدي في الشيخ، فالمملوك يتحقق كبر قدره، وزخارة بحره، وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية، وفرط ذكائه واجتهاده، وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف..)(١).

9 - إطلاق ألفاظ الكفر: وقد كثرت مقولات السب والشتم على ابن تيمية كَثَلَثُهُ من قبل مناوئيه ومخالفيه، حتى تجاوزوا فأطلقوا أن ألفاظه كفرية، وأنه لا يقول بها إلا كافر، وتمادوا فأطلقوا عليه أحكاماً بالكفر، وأنه لا دين له، وأنه من المشركين، والملاحدة، واتهامه بالخروج من الدين (٢).

هذه أبرز معالم منهج المخالفين لابن تيمية كَثَلَثُهُ تجاهه، وإذا أردنا تتبع أسباب هذا الهجوم المتواصل منذ وفاة شيخ الإسلام إلى هذا العصر، فيمكننا معرفة أهم هذه الأسباب وأشهرها، وهي كالتالى:

أ ـ الخلاف العقدي: وهذا ـ في نظري ـ أبرز الأسباب وأقواها، فشيخ الإسلام كَثَلَثُهُ جاهد البدعة، وقمعها، ونصر السنة وأيّدها، بكل ما يملك من إمكانات: بالفتوى، والرسالة، والكتب الكبار التي تبين خطر المذاهب البدعية، وترد على أعلامها، وبالمناظرة والحوار، وجاهدهم بالنفس ـ أيضاً ـ، وذلك لمعرفته كَثَلَثُهُ بخطرهم، ونخرهم في جسم الأمة، فجاهد أهل الكلام بجميع طوائفهم وفرقهم، ورد على المتصوفة وجميع فرق الباطنية (٣)، وهدم

<sup>(</sup>۱) انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ٣٩٢ ـ ٣٩٣، الرد الوافر لابن ناصر الدين ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ٣٨، ٤٥، ١٠٧، حاشية الكوثري على السيف الصقيل للسبكي ص١٦٧، تحقيق السقاف لدفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص٢٤٥، البرهان الجلي لأحمد الغماري ص٥٥ ـ ٥٦، المقالات السنية للحبشي ص٧٠ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٣) الباطنية: تيار يضم مجموعة من الفرق، ينظمها القول بأن للنصوص ظاهراً وباطناً، وأن المقصود هو علم الباطن، وكان من أول من قال بهذا في الإسلام: عبد الله بن=

أصول الفلاسفة بالأدلة النقلية والعقلية، وأوذي لأجل وقوفه وبيانه الحق في مسألة التوسل، ومسألة شد الرحل... فكانت هذه الوقفات الشجاعة سبباً في أن يقف المستفيدون من هذه البدع التي هدمها شيخ الإسلام في وجهه ويعادوه، ويكيدوا له المكائد بجميع صنوفها وأشكالها.

ب ـ الحسد: وهذا هو الذي أحرق قلوب ضعاف الإيمان من أعداء ابن تيمية كَثَلَّتُهُ أن تيمية كَثَلَّتُهُ أن الناس تتجه إلى فتاواه، وتقبلها وتأخذ بها، فأثار هذا الأمر حفيظة ضعاف الإيمان لينالوا منه، ويحطوا من قدره، وينزلوا من مكانته في قلوب الناس، أو قلوب بعض الولاة الذين لا يقبلون إلا قوله.

ولقد تنبه الحافظ ابن كثير (ت ـ ٧٧٤م) كَثْلَتُهُ إلى هذا السبب، فكان يجعله سبباً لكثير من الفتن والبلايا التي تعرض لها ابن تيمية كَثْلَتُهُ(١).

وقال الحافظ ابن حجر (ت ـ ٢٥٨٥) كَلَّلَهُ: (برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه، كان يتكلم في التفسير، فيحضر مجلسه الجم الغفير، ويردون من بحره العذب النمير، يرتعون من ريع فضله في روضة وغدير، إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسد...)(٢).

وفي تقريظ لكتاب (الرد الوافر) جعل البلقيني (٣) داء الحسد أهم وأبرز

<sup>=</sup> ميمون القداح، ومحمد بن الحسين الملقب بدندان. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص٢٨١ ـ ٣١٢

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص٢٨١ ـ ٣١٢، التبصير في الدين للإسفراييني ص١٤٠ ـ ١٧٨، الملل والنحل للشهرستاني تحقيق بدران ١/١٧٠ ـ ١٧٨.

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال: البداية والنهاية ١٤/ ٣٥، ٣٧، ٤٩.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) البلقيني: صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي، شيخ الإسلام، من العلماء الكبار، ولي قضاء الديار المصرية، وعزل وأعيد ست مرات، توفي وهو على القضاء، ت سنة ٨٦٨هـ.

انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة للأتابكي ١٦/ ٣٣٣، شذرات الذهب لابن العماد ٧/ ٣٠٧.

الأسباب في عداوة من عادى ابن تيمية كَثَلَلْهُ وأطال في ذلك(١).

ج ـ الجهل بعقيدة السلف، واتباع الهوى:

ومن أفضل ما قيل في هذا، قول بهاء الدين السبكي (تـ٧٧٧م): (والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل، أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به)(٢).

وقال الإمام الذهبي (ت ـ ٧٤٨م) كَثَلَّهُ في وصف أعداء الشيخ: (الذم والمقت لأحد رجلين: رجل أفتى في مسألة بالهوى، ولم يبد حجة، ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم، ولا توسع في نقل، فنعوذ بالله من الهوى والجهل، ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالم، فإن الهوى والغضب يحملهم على عدم الإنصاف)(٣).

د ـ التعصب: سواء كان لمذهب أو شيخ، أو التعصب ضد مذهب، أو عالم برد كل ما جاء عنه سواء كان حقاً أو باطلاً، والتعصب دليل على الجهل ونتيجة له، فصاحبه بعيد عن الإنصاف والحق، وسأعرض مثالين من أمثلة التعصب الممقوت ضد ابن تيمية كَاللهُ.

فالمثال الأول: ذم التقي الحصني (٤) لشيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلله وهذا الرجل ممن اشتهر بالتعصب، وقد شهد عليه بهذا عدد كبير من العلماء

<sup>(</sup>١) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص٢٤٩ \_ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص٩٩، الشهادة الزكية لمرعي الحنبلي ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) ذيل تاريخ الإسلام (ضمن ثلاث تراجم نفيسة مستلة منه، ومنها ترجمة شيخ الإسلام ص٢٦)، وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٢/٣٠٧، ٣٠٩، ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) التقي الحصني: أبو بكر محمد بن عبد المؤمن الحصني، نسبة إلى الحصن قرية من قرى حوران، الدمشقي الفقيه الشافعي، حط على ابن تيمية وبالغ في ذلك، وتلقى ذلك عنه الطلبة بدمشق، وثارت بسبب ذلك فتن كثيرة، ت سنة ٨٢٩هـ.

انظر في ترجمته: الضوء اللامع للسخاوي ٦/ ٨٣، شذرات الذهب لابن العماد ٧/ ١٨٨.

والمؤرخين، فقد كان شديد التعصب للأشاعرة، منحرفاً عن أهل السنة، وتفحش في ابن تيمية \_ كما يقول مترجموه \_ وتجهر بتكفيره من غير احتشام (۱)، ومثل هذا لا يؤخذ عنه قول فيمن أبغضه، فتعصبه قد أعماه عن قول الحق والعمل به، إلى ظلم الناس، وبخسهم حقوقهم.

وأما المثال الثاني: فهو العلاء البخاري<sup>(۲)</sup>، الذي يعرف بشدة التعصب لمذهبه الحنفي، ووُصف بضيق الصدر، وسرعة الغضب، وكان لجوجاً في المخاصمة، وذكر مترجموه ـ أنه إذا أبغض غلا فيه وزاد، فيه حدّة وتهوّر في الألفاظ، ومن تعصبه الذي ذم لأجله أنه حكم على من أطلق على ابن تيمية كَالله لقب شيخ الإسلام<sup>(۳)</sup> بأنه كافر<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: الضوء اللامع للسخاوي ٦/ ٨٣، إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ١١٠/٨ - ١١١.

<sup>(</sup>٢) العلاء البخاري: محمد بن محمد، (سبعة من آبائه اسمهم محمد)، البخاري العجمي الحنفي، العلامة، نشأ ببخارى، ورحل إلى الأقطار، واجتهد في الأخذ عن العلماء، ممن غلا في بغض ابن تيمية، كان ملازماً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ت سنة ١٨٤٨هـ.

انظر في ترجمته: الضوء اللامع للسخاوي ١/ ٢٨٤، النجوم الزاهرة للأتابكي ١٥/ ٢٨٤، شذرات الذهب لابن العماد ٢/٤١/

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن ناصر الدين في الرد الوافر ص٥١ - ٥٦ معاني شيخ الإسلام التي منها: أنه شاب على الإسلام، ومنها: أنه سمي بذلك لسلوكه طريقة أهله، ومنها: أنه شيخ وأكبر المشايخ في ذلك العصر، وغيرها، وهذا المصطلح إطلاق يعرف عند المتقدمين مثل إطلاق قاضي القضاة، ثم عدّد بعض من أطلق هذا اللقب من التابعين ومن بعدهم، وأما العلماء الذين لقبوا ابن تيمية بهذا اللقب فهم كُثر اعتنى بجمعهم ابن ناصر الدين في كتابه الرد الوافر، وانظر: تقريظات الكتاب - أيضاً بجمعهم ابن ناطلق أعداء ابن تيمية كلله هذا المصطلح على غيره انظر على سبيل المثال: المقالات للكوثري ص٥٤٦، ٥٧٨ - ٥٨٦، شواهد الحق للنبهاني ص٠٨٩.

<sup>(</sup>٤) ولذا رد عليه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (ت ٨٤٢هـ) بمصنف نفيس سماه: (الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر).

والأمثلة كثيرة في هذا الباب على التعصب ضد شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَلْهُ(١).

هـ - قوة ابن تيمية في الحق: فقد كان كَثْلَثُهُ جريئاً في قول الحق، والهجوم على أعدائه، والدفاع عنه، لا يخاف في الله لومة لائم، وكثيراً ما وصفه مترجموه في مناظراته مع الخصوم بقوة القلب، وبالشجاعة.

وقد كان \_ أيضاً \_ لا يحابي، ولا يداهن في دين الله على ولا يطلب ود أحد من الناس في ترك إنكار المناكر والبدع، سواء كانت تلك صغيرة أم كبيرة، ويغضب إذا انتهكت محارم الله على ولا يقف أمام غضبه أحد، حتى يُغير ذلك المنكر ويُصلح.

وقد كان لهذه الطريقة أثرها الطيب في عصره، إذا اتضح الحق، وانكشفت البدعة، وزال لبسها عن أذهان الناس، وكان من نتائج هذه الطريقة أن كثر أعداؤه، بل وعاد بعض مادحيه ذاماً، يقول الذهبي (ت ـ ٧٤٨م) كَاللهُ.

(.. وإلا والله فلو لاطف الخصوم، ورفق بهم، ولزم المجاملة، وحسَّن المكالمة، لكان كلمة إجماع، فإن كبارهم وأثمتهم خاضعون لعلومه وفقهه...)(٢).

يقول البزار (ت ـ ٧٤٩م) كَاللهُ حول أسباب عداوة المناوئين لابن تيمية كَاللهُ: (كان إذا وضح له الحق يعض عليه بالنواجذ، ولا يلتفت إلى معاند، فاتفق غالب الناس على معاداته، وجُلّ من عاداه قد تستروا باسم العلماء والزمرة الفاخرة، وهم أقبل الناس في الإقبال على الدنيا، والإعراض

<sup>(</sup>۱) انظر: ما كتبه الكوثري والحبشي والسقاف حول ابن تيمية، فلا يقبلون منه خيراً مطلقاً، وكل كلامهم حوله إنما هو ذم له.

<sup>(</sup>٢) انظر: ترجمة ابن تيمية من ذيل تاريخ الإسلام للذهبي (ضمن ثلاث تراجم نفيسة مستلة منه ص٢٤)، وانظر حول هذا المعنى: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ٨٩١.

عن الآخرة، وسبب عداوتهم له: أن مقصودهم الأكبر طلب الجاه والرياسة، وإقبال الخلق وراءه قد رقاه الله إلى ذروة السنام من ذلك بما أوقع له في قلوب الخاصة والعامة من المواهب التي منحه بها، وهم عنها بمعزل، فنصبوا عداوته، وأرادوا ستر ذلك عن الناس، حتى لا يفطن بهم، فعمدوا إلى اختلاق الباطل والبهتان عليه، والوقوع فيه خصوصاً عند الأمراء والحكام...)(١).

<sup>(</sup>١) الأعلام العلية ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) يرى بعض الباحثين أن الأسباب الحقيقية هي: حسد الأقران، ورغبة بعض المتآمرين على تصفية عناصر القوة، وما يسببه ابن تيمية من حرج للسلاطين، وأما غيرها من الأسباب كالخلافات العقدية فهي ذرائع معلنة للعامة لتبرر إبعاد ابن تيمية وسجنه، انظر: الفكر التربوي عند ابن تيمية لماجد كيلاني ص٧٥ - ٨٠.

#### المطلب الثالث

### اعتراف خصومه بقدره

من سنة الله على أن يجري الحق على ألسنة أعدائه ومخالفيه؛ وذلك بياناً له، وتطميناً لقلوب المؤمنين، وإقامةً للحجة على أعدائه ومناوئيه، وفي هذا المطلب سأستعرض شيئاً من قول أعداء ابن تيمية كَاللهُ وهي من باب قول الله على: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [بوسف: ٢٦]، ولسنا في حاجة في كل موضع من المواضع أن نذكر شهادة الأعداء والمخالفين، ولكنها إذا وجدت وذكرت كانت شهادة بالفضل لأهل الفضل، كما قال الشاعر:

### وشمائل شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء(١)

وليس القصد من ذكر هذه النماذج هو الحصر، بل يكفينا من القلادة ما أحاط بالعنق، ومن الأمثلة ما يقرر القاعدة.

ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ كان \_ ولا يزال \_ له من المكانة في نفوس أهل السنة مما لا يحتاج فيه إلى ذكر ثناء القادحين فيه، وفي عقيدته، ولو كان \_ أيضاً \_ كَلَّلُهُ من أهل المداراة، والملاينة مع المبتدعة في مقابل عدم إظهار امتعاضه، وبغضه لبدعهم، ولما هم عليه؛ لكان موضع قبول بإجماعهم، فهم مقرون في حقائق نفوسهم أنه إمام من أئمة المسلمين، وعلم من أعلامهم البارزين (٢).

<sup>(</sup>١) البيت للسرى الرفاء، انظر: ديوانه ص٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ترجمة ابن تيمية في ذيل تاريخ الإسلام للذهبي (ضمن ثلاث تراجم نفيسة مستلة منه ص٢٤)، الدرر الكامنة لابن حجر ١٦٦١.

ومن مناوئيه: من أثنى عليه في أول أمره، ثم انقلب عليه وصار عدواً بعد أن كان صديقاً، بسبب الأهواء، والتأثر بما كان ينقل عن ابن تيمية كَالله من وشايات مضللة، ودعايات مغرضة: أو لتعصب، وغيره ـ كما سبق بيانه ومن أمثلة هؤلاء ابن دقيق العيد (ت ـ ٧٠٢م) كَالله حيث قال: (لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد، ويدع ما يريد)(١).

ومنها كلام ابن الزملكاني (ت ـ ٧٢٧م) في ابن تيمية، وهو كثير، ومنه قوله عن ابن تيمية كَثَلَثُهُ: (كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحداً لا يعرف مثله)(٢).

وقال عنه: (اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها، وله اليد الطولى في حسن التصنيف، وجودة العبارة والترتيب، والتقسيم والتبيين) (٣).

وقال عنه: (هو بارع في فنون عديدة من الفقه والنحو والأصول، ملازم لأنواع الخير وتعليم العلم، حَسَن العبارة، قوي في دينه، صحيح الذهن، قوي الفهم)(٤).

وأثنى عليه كثيراً ثم أنشأ يقول:

هـ و حـجـة لله قـاهـرة هو بيننا أعجوبة الدهر هـ و بيننا أعجوبة الدهـ هـ و آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر (٥)

ومن الأمثلة: كلام أبي حيان النحوي (ت ـ ٥٧٤٥) في ابن تيمية كَلَّلُهُ ومن قوله فيه: ما رأت عيناي مثل ابن تيمية، ثم أنشأ يقول:

لما أتينا تقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ماله ورزر

<sup>(</sup>١) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص١١١، الشهادة الزكية لمرعي الحنبلي ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص١٠٧، الشهادة الزكية لمرعى الحنبلي ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص١٠٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص١٠٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ١٣٧/١٤، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٣٩٢/٢.

# على محياه من سيما الألى صحبوا خير البرية نور دونه القمر(١)

ومن خصوم ابن تيمية كَالله من يعترف بفضله وقدره، في حالة ضعف، واستسلام، كما حصل للقاضي المالكي ابن مخلوف (ت ـ ٢١٨م) حيث قال: (ما رأينا مثل ابن تيمية حرّضنا عليه، فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا، وحاجج عنا) (٢)، وذلك حين طلب الملك الناصر (ت ـ ٢١١م) من ابن تيمية كَالله وأننى أن يفتي في قتل بعض العلماء من الفقهاء، والقضاة، فدافع عنهم كَالله وأثنى عليهم، وقد كان ابن مخلوف (ت ـ ٢١٨م) في مقابل ذلك يحرض السلاطين هو ونصر المنبجي (ت ـ ٢١٩م) على ابن تيمية ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ.

ومن مناوئيه: ما يحملهم الإنصاف، وكثرة المحامد والمناقب التي يتميز بها ابن تيمية كَلَّهُ على مدحه، والثناء عليه، وإن كان ذلك في لحن القول، مع بغضهم له، والقدح فيه، والنيل منه كلما أمكنهم ذلك: وهؤلاء كثير (٣).

فمن الأمثلة قول تقي الدين السبكي (ت-٢٥٧م) حين عاتبه الذهبي (ت-٥٧٤٨) كَالله في ابن تيمية كَالله: (أما قول سيدي في الشيخ فالمملوك يتحقق كبر قدره، وزخارة بحره، وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية، وفرط ذكائه، واجتهاده، وبلوغه في كل ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف، والمملوك يقول ذلك دائماً، وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل، مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة، ونصرة الحق، والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سنن السلف، وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى، وغرابة مثله في هذا الزمان، بل من أزمان) (٤).

 <sup>(</sup>۱) انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ۲/ ۳۹۲، الرد الوافر لابن ناصر الدين ص١١٩٥ في قصيدة طويلة.

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ١٤/١٤ه.

<sup>(</sup>٣) أما الذين تحملهم الأهواء على الذم المطلق فهم \_ أيضاً \_ كثير مثل: الحصني، الكوثري، الحبشي، السقاف. . . وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ٣٩٣-٣٩٣، الرد الوافر لابن ناصر الدين ص١٠٠٠

وقال في موضع آخر: (له فضل وذكاء واطلاع) (١). وقال في ثنائه على رد شيخ الإسلام على الرافضة:

# ولابن تيمية ردّ عليه وفى بمقصد الرد واستيفاء أضربه (٢)

ومن الأمثلة أقوال الحسن بن إسحاق (ت ـ ١١٦٠ه) في ابن تيمية كَظَلَمْ وهو يرد عليه فذكر عنه أنه العلامة المحقق، وأنه علمه كالبحر المتلاطم الأمواج، المتشعب الفجاج، كثير الطرائق، وإذا تكلم في مسألة فإنه يأتي على ما يتحير عنده العقل ويذهب، من تحقيق للحق وتدقيق (٣).

وذكر عنه أنه بلغ الغاية في حسن الصناعة، لترصيف الكلام وتنميقه، وترقيق ما يسرده من الكلام وتدقيقه، يتصرف في كل مقام تصرف عارف متقن، بارع في معرفة أساليب الخطاب متمكن (١٤).

وقال عن منهاج السنة النبوية: (ومع هذا فإننا لا ننكر أنه بتصديه للرد على الرافضي مصيب مأجور، وأن سعيه في ذلك سعي مشكور)(٥).

ومن الأمثلة: \_ أيضاً \_ بعض مقولات يوسف النبهاني (ت - ١٣٥٠ فقد قال عنه:

(وابن تيمية هذا هو إمام كبير، وعَلَم عِلم شهير من أفراد أئمة الأمة المحمدية الذين تفتخر بهم على سائر الأمم، ولكنه مع ذلك غير معصوم من الخطأ والزلل... وابن تيمية وإن أخطأ في هذه المسائل المعدودة، فقد أصاب في مسائل لا تعد ولا تحد، نصر بها الدين المبين، وخدم بها شريعة سيد المرسلين على أن بعض ما نسب إليه من تلك المسائل أنكر صحة نسبتها

<sup>(</sup>١) انظر: السيف الصقيل ص١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: هذه القصيدة في ترجمته في الطبقات الكبرى للشافعية لابن السبكي ١٧٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه ص٢٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه ص٢٣١.

إليه بعض العلماء الأثبات...)(١).

وقال: (اعلم أن الإمام ابن تيمية هو في العلم كالبحر العجاج، المتلاطم بالأمواج، فهو تارة يلقي الأحجار والصدف. . .)(٢).

وقال: (اعلم أني أعتقد في ابن تيمية، وتلميذيه ابن القيم، وابن عبد الهادي، أنهم من أثمة الدين، وأكابر علماء المسلمين، وقد نفعوا الأمة المحمدية بعلمهم نفعاً عظيماً) (٣).

ومن الأمثلة \_ أيضاً \_ ما وصفه به أحد المناوئين المعاصرين (1) بأنه أحد علماء السلف المتأخرين، ومفكر من أكبر مفكري الإسلام (٥).

وإذا استعرضنا بعض كلمات الاعتراف بفضل ابن تيمية، وإنصافه، سواء كانت بقصد، أو بغير قصد، فيحسن أن نستعرض الطرف الآخر، وهو موقفه كَلَّهُ من مخالفيه ومناوئيه وإنصافه لهم، وسيكون هذا العرض من استقراء مؤلفات ابن تيمية كَلَّهُ ومناظراته مع خصومه، ودراستها لنتمكن من معرفة منهجه في رده على خصومه، ومناقشته لهم:

لقد كان ابن تيمية كلله ينظر إلى خصومات أعدائه، وكيد مناوئيه على أنها نعمة من الله كل يظهر بها الحق، ويدمغ الباطل فإذا هو زاهق، فهذه العداوات، وإن كانت في ظاهرها شراً، وهي نوع من الابتلاء للمؤمنين، إلا أنها تحمل في طياتها مصالح للمؤمنين الصابرين، قال كل ألله: (إن ما يجري من نوع تغليظ، أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان، ما كان يجري بدمشق، ومما جرى الآن بمصر، فليس ذلك غضاضة، ولا نقصاً في حق

<sup>(</sup>۱) شواهد الحق ص٥٢. (۲) شواهد الحق ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) شواهد الحق ص٦٢، وانظر: ص١٨١، ١٨٣، ٢٩٢، ٢٩٢، الأساليب البديعة له ص٢٥٦، ٤٧٠ \_ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) وهو الدكتور علي سامي النشار. (٥) انظر: نشأة الفكر الفلسفي ١/١١٣.

صاحبه ولا حصل بسبب ذلك تغير منا، ولا بغض، بل هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخشين، أرفع قدراً، وأنبه ذكراً، وأحب وأعظم، وإنما هذه الأمور هي من صالح المؤمنين، التي يصلح الله بها بعضهم ببعض، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين، تغسل إحداهما الأخرى)(١).

وقد كان كَثَلَثُهُ يملك تصوراً عجيباً عن الفرق، ومذاهب الرجال، والفروقات بين مذاهبهم، وهذا يدل على أنه إذا تكلم في مسألة عند فرقة فإنما يتحدث بها، وهو عالم بها، مدرك لمعناها، بل هو - أيضاً - يعرف لوازم قول المخالف أكثر من المخالف نفسه، حتى إنه يظهر تناقضات القول الواحد في نفسه مما لم يتنبه له صاحب القول<sup>(٢)</sup>.

وقد كانت مصادره تَخَلَّلُهُ في معرفة أقوال المخالفين له مصادر موثوقة، عالية الإسناد، فمصادره تكون: إما بقراءة كتبهم، وإما بملاقاتهم ومناظرتهم، وإما عن طريق أقوال الثقات عنده عنهم (٣).

ويهمنا في هذا المطلب: بيان إنصاف ابن تيمية كَلَّلَهُ لخصومه، وعدم ظلمهم، لا في فعل، ولا قول، ولا كتابة: فمن أبرز ما تجلى: إنصافه يوم لقياه الملك الناصر (ت ـ ٧٤١م) وطلب الملك منه أن يفتي في قتل بعض حساده من الفقهاء، والقضاة، وأمر ابن تيمية له بالعدول عن ذلك (٤).

وقد كان كَثَلَثُهُ يطلب إقامة المناظرة: بياناً للحق، وإقامة للحجة، فيستعفي الخصم بلفظ أو بخط (٥)، فلم يطلب حظاً لنفسه ولا نفعاً، بل كان

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۸/۵۳.

<sup>(</sup>۳) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۱/۱۹۹، ۸۱/۵۷، درء تعارض العقل والنقل ٥/ ۲۱، ۳۱۷، ۳۲۳.

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٥/ ٢١.

يعفو عمن ظلمه، وكان قصده بيان الحق، وإن أدى ذلك إلى ظلم الناس له، وهضمهم بعض حقه.

قال كَلَّلَهُ: (على أي شيء أخاف: إن قتلت كنت من أفضل الشهداء...)(١).

وقال: (هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير، أو تفسيق، أو افتراء، أو عصبية جاهلية: فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله، وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتماً بالكتاب الذي أنزله الله، وجعله هدى للناس، حاكماً فيما اختلفوا فيه...)(٢).

وقد كان كَنْلُهُ حريصاً على تأليف القلوب، وجمعها على الحق، لا أن تتفرق وتختلف، أو أن تجتمع على منكر وضلالة، قال كَنْلَهُ: (والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومناظرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلمين، وطلباً لاتفاق كلمتهم، واتباعاً لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله)(٣).

ومن إنصافه كلله لخصومه أنه يناقشهم في المصطلحات حسب فهمهم لها، ثم يبين هذا الفهم هل هو صواب أم لا؟، ويستدل على قوله وحجته بأقوال المختصين في الفن، فإذا بحث مسألة في التفسير نقل عن أثمة التفسير، وإذا بحث مسألة في الفقه ذكر أقوال الفقهاء، وكذلك الأمر في بقية العلوم الشرعية، وأما إذا وافق خصمه الحق فإنه كلله يوافقه عى ذلك ويؤيده ويثني على الحق الذي عنده، وإذا احتاج الأمر إلى تفصيل فإنه يفصل بأن يقول في كلام المخالف: قوله في هذه المسألة صواب، وأما قوله في المسألة الأخرى فخطأ(1)، ويصف بعض مناوئيه بأن فيهم نوع دين مع نوع جهل كما قال ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳/ ۲۱۵، ۲۵۹.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیه ۳/۲٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ٣/ ٢٢٧، ٦/ ٤٨٥، ٥٠٣، ٥٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢٣/٦، ٤٣، ١٥١.

في الأخنائي (ت ـ ٧٦٣م) الذي أساء الأدب مع شيخ الإسلام، ورد عليه بألفاظ نابية، ومع ذلك كان كَثَلَثُهُ عادلاً معه في الحكم (١١).

ويعمم الحكم، والكلام المنصف على جميع من تكلم فيهم من علماء الإسلام، فذكر كله أنه ما منهم إلا من له في الإسلام مساع مشكورة، وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع، والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم، وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف...، ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول على وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه...، ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه صواباً بعد اجتهاده، وهو من البدع المخالفة للسنة، فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم، أو أصغر فيمن يعظمه هو من أصحابه، فقل من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين؛ لكثرة الاشتباه والاضطراب، وبُعد الناس عن نور النبوة، وشمس الرسالة الذي بعصل الهدى والصواب (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على الأخنائي ص٩، وقارن بين هذا وبين ما في ص١٥٠ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۰۲/۲ ـ ۱۰۳، ۳۱۰، ۳۱۰.

عمران: ١٣٩]، فمن كان مؤمناً فإنه الأعلى بنص القرآن)(١)، وقد عمل بهذه القاعدة في مناقشاته مع الغلاة، فقد رفع صوته في مناظرته مع الرفاعية لما يرى من الوقع العظيم في القلوب لرفع الصوت في المناظرة(٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ١١/٤٦٥) ٤٦٦)، ومن أراد التفصيل في بيان منهج ابن تيمية كلله في رده على الخصوم فليرجع الى موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ١/٤٨٤ ـ ٣١٧، ومقدمة تحقيق بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ١/٠٤ ـ ٦٧ للغفيص، وهي في الأصل رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض.

### المبحث الثاني

دعاوى المناوئين حول منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ومناقشتها

### المطلب الأول

#### دعاوى المناوئين حول منهج شيخ الإسلام ابن تيمية

حاول المناوتون لابن تيمية كلله القدح في ابن تيمية كلله وفي عقيدته، وذلك للتحذير منه، ومن كتبه، حتى لا يستفيد منها الناس، فجعلوا بينها وبين الناس حاجزاً كثيفاً من الشبهات، والتلبيسات، والافتراءات، وقد كان التشويه موجها إليه وإلى كتبه على مستويات مختلفة، فادعوا دعاوى على منهجه العام، كما ادعوا عليه في بعض الجزئيات والتفصيلات في باب الاعتقاد، ومن دعاواهم على المنهج العام لابن تيمية كلله: ما ادعوا عليه بأنه على خلاف منهج السلف الصالح، وأن انتسابه إليهم إنما هو دعوى يدعيها، ويرون أن الذي في كتبه إنما هو من ابتداعه هو، ويرون \_ أيضاً \_ أنه يعتمد على بعض الكتب، والمصنفات المنحولة والمختلقة على بعض السلف (۱).

ومما ادعوا عليه كَلَّلَهُ في منهجه: أنه يقول بالتأويل، ويأخذ به، وإن كان في ظاهر الأمر يرده ويحذر منه، لكنه يؤول بعض النصوص، ويبعد بها عن المقصود الأساسي لها إلى مقصد آخر يراه ويؤيده (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الكوثري على السيف الصقيل للسبكي ص١٠٧، المقالات السنية للحبشي ص٩، ابن تيمية ليس سلفياً لعويس أغلب الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر: شواهد الحق للنبهاني ص٢٢٧، مقدمة الدسوقي في تحقيقه الاعتبار للسبكي ص٨، =

ومما ادعو عليه \_ أيضاً \_ أنه متبع لهواه، يتلاعب بالنصوص، فيأخذ منها ما يوافق بدعته وقوله، ويترك ما لا يوافق بدعته، ولو أمكنه الطعن في الآيات والأحاديث لفعل، وفي هذا يقول عنه الحصني (ت ـ ٨٢٩م): (فإن هذا شأنه إذا وجد شيئاً لا مساس فيه لما ابتدعه قال به وقبله ولم يطعن، وإذا وجد شيئاً على خلاف على خلاف بدعته طعن فيه، وإن اتُفق على صحته، ولا يذكر شيئاً على خلاف هواه، وإن اتفق على صحته . )(١).

وقال \_ أيضاً \_: (وهذا شأنه إن وجد شيئاً يوافق هواه، وخبث طويته ذكره ووسع الكلام فيه وزخرفه، وإن وجد شيئاً عليه أهمله أو حمله على محمل يعرف به أهل النقل حمله وتدليسه عند تأمله...)(٢).

ومما ادعوا عليه كَنْلَهُ في منهجه بأنه يأخذ بخبر الواحد في الاعتقاد، وخبر الواحد عندهم لا يبنى عليه شيء من المسائل العقدية، وإنما يؤخذ به في أمور الأحكام (٣).

ومما ادعوا عليه في منهجه \_ أيضاً \_ أنه مسارع في تكفير من خالفه، سواء أقام الدليل على التكفير أم لم يقم عليه دليل، وأن كل من خالفه ولم ينقد إلى رأيه وقوله فمآله إلى التكفير والتشهير والتحقير<sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup> حاشية الكوثري على السيف الصقيل للسبكي ص١٣٦، ١٣٦، المقالات السنية للحبشي ص٨٠، الحقائق الجلية لابن جهبل ص٧١، ٧٨.

<sup>(</sup>١) دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص٧٤.

<sup>(</sup>٢) دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص١١٣، وانظر: المقالات السنية للحبشي ص٢٠٥ ـ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحقائق الجلية لابن جهبل ص٨٧، رفع الاشتباه للنبهاني ص٢٣٢، شروط الأثمة الستة للكوثرى ص١٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: شفاء السقام للسبكي ص١٣٢، براءة الأشعريين لأبي حامد بن مرزوق ص٢٥٤، التوسل بالنبي له ص١٨١، المقالات السنية للحبشي ص١٣٣.

#### المطلب الثاني

### مناقشة دعاوى المناوئين حول منهج ابن تيمية

حرص المناوئون لابن تيمية كَلَّهُ على إضعاف ثقة الناس به وبكلامه، فأقاموا الشُبه على منهجه كَلَّهُ كما أقاموها على بعض تفصيلات المعتقد، ومع اختلاف كثير منهم معه في المعتقد كالأشاعرة والمتصوفة وغيرهم، إلا أنهم جميعاً لا يصمدون أمام الحقائق، فالمُدعي يطالَب بإثبات صدق دعواه، وذلك بإيراد كلام الخصم، ليكون حجة على صدق الدعوى، وهم إذا طولبوا بذلك ولّوا على أدبارهم هاربين.

وقد يجد الناظر المحقق أن عندهم بعض النصوص التي ينقلونها عن ابن تيمية كَلَّلُهُ ولكن هذه النصوص إما أن تكون مبتورة فلا ينقلونها كاملة فيقع اللبس، أو أن ينقلوها وهم لا يفهمونها على حقيقتها، بسبب الجهل بمذهب السلف، وبما تحمله المصطلحات والألفاظ من معان.

وأما دعوى أن ابن تيمية كَلَّلَهُ على خلاف مذهب السلف...، فيجاب عن أصحاب الدعوى بأن يقال لهم: ماذا تريدون بمصطلح السلف: إن كان المراد سلف الأشاعرة والمتصوفة وغيرهم من المبتدعة فإن ابن تيمية كَلَّلُهُ لم ينتسب إلى أحد منهم، ولم يقل بقولهم، بل كان يرد عليهم ويناقشهم.

وأما إذا كان المراد بالسلف: سلف الأمة وأثمتها، وأن ابن تيمية على خلاف ما كانوا عليه، فهذا من أعجب العجب، أن يكون الشارح لمعتقد السلف، والمستدل له، والمدافع عنه على خلافه، ثم يكون أصحاب الدعوى من أهل الأهواء هم حملة هذا المعتقد الحق، والمدافعون عنه.

وإذا كان المتهمون لابن تيمية بهذه التهمة، والقائلون بها ليسوا على معتقد السلف الصالح، فلم يفهموه، أو فهموه ولم يطبقوه فكيف تقبل منهم مثل هذه الدعاوى والتهم المزيفة.

وإذا أردنا تحقيق الأمر من جهة ابن تيمية كَثْلَثُهُ فإنه سيتضح من فعله ومن قوله: فهو الذي أوذي وطرد؛ لأجل كلمة الحق وعقيدة السلف، وهو الذي نوظر وحوقق لأجلها، وهو الذي سُجن وأبعد عن أهله ووطنه لأجلها، وهو الذي ذاق المتاعب والآلام لأجلها، وليست هذه علائم من ينتسب ويدعي الانتماء إلى عقيدة السلف دون وعي وقناعة، بل هذه دلائل إيمانه بهذا المعتقد، وتصديقه الجازم به.

وأما ما يؤيد ارتباط ابن تيمية كَلَّلَهُ بمذهب السلف، وقناعته به، وتطبيقه له من أقواله في مؤلفاته فهو كثير جداً، فمن منهجه كَلَّلُهُ ربط الناس بمذهب السلف، وتقرير هذا المذهب كلما سنحت فرصة، سواء أكان عن طريق الإجمال، أم عن طريق التفصيل.

وقد أعلن وأخبر بمصادره في الاعتقاد من كتب السلف، وكرّرها مراراً، فهي عن أئمة معروفين من السلف كالإمام أحمد (ت ـ ٢٤١م)، والخلال (ت ـ ١٣٥م)، وابن خزيمة (ت ـ ١٣١م)، والآجري (ت ـ ٣٦٠م)، وابن بطة (ت ـ ٣٨٧م)، وابن مندة (ت ـ ٣٩٥م) وابن أبي زمنين (ت ـ ٣٩٩م)، وغيرهم من أئمة السلف ـ رحمهم الله أجمعين ـ (۱)، وكتب هؤلاء وغيرهم ثابتة لهم، وذلك بصحة نقلها إلينا.

فقد ذكر مترجموهم كتبهم التي ألفوها في الاعتقاد في عداد كتبهم، وكتبهم قد طبع أكثرها محققاً، وقد بين محققوها صحة نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها، إضافة إلى توافق ما في هذه الكتب مع اعتقاد السلف الذي هو اعتقاد

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: الحموية ص٢٨ ـ ٣٠، منهاج السنة النبوية ٢/٣٦٣ ـ ٣٦٧، شرح حديث النزول ص٢٢٨ ـ ٢٣٠.

مؤلفيها، فلا يبقين مكان لتشكيك من شكك في صحة نسبة بعض كتب السلف إلى مؤلفيها، إذ لا يملك المشكك دليلاً يعتمد عليه في تقوية تشكيكه، إضافة إلى أن المشكك من خارج الدائرة فهو على غير معتقد هؤلاء الأئمة، وتشكيكه في صحة نسبة هذه الكتب إنما هو لهدف وهوى في نفسه وهو التشكيك في صحة المعتقد كله والله المستعان.

ومع هذا فيدعو ابن تيمية كَلَّهُ إلى تقليب كتبه، والبحث عن أي قول يخالف فيه مذهب السلف الصالح، وقد أمهل مخالفه ليبحث في كتبه ثلاث سنوات، ومع هذا فلم يستطع المخالفون له ـ ومنهم بعض العلماء والقضاة ـ أن يجدوا نصاً يستندون إليه، يقول كَلَّهُ: (وقلت مرات: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي كله، حيث قال: «خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» (۱)، يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك...) (۲)، وهو كَلَّهُ يقر بما أقر به السلف من وجوب اتباع الكتاب والسنة، قال كَلَّهُ: (من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله على باطناً وظاهراً، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار) (۳).

وقال \_ أيضاً \_: (أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني، ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله، ورسوله ﷺ، وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة)(٤).

وقال \_ أيضاً \_: (وأنتم تعلمون \_ أصلحكم الله \_ أن السنة التي يجب

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣/٧ كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ واللفظ له، ومسلم في صحيحه ١٩٦٢/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، وورد بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٢) انظر: مناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/١٦٩).

<sup>(</sup>٣) الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/١٥٧).

<sup>(</sup>٤) مناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/١٦١).

اتباعها، ويحمد أهلها، ويذم من خالفها: هي سنة رسول الله على: في أمور الاعتقادات، وأمور العبادات، وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي على الثابتة عنه في أقواله وأفعاله، وما تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان)(١).

وجعل كَلَلَهُ منهج أهل السنة والجماعة أنهم: (يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقاً، وما خالفه كان باطلاً)(٢).

وبين \_ أيضاً \_ أن الاعتقاد الحق ليس مختصاً بالإمام أحمد (ت ـ ٢٤١م) كَاللهُ (٤٠).

وأن الاعتقاد الحق والسنة إنما أضيفت له، وجعله إمام أهل السنة؛ لكونه أظهر السنة وبينها في وقت فتنة القول بخلق القرآن، لا أنه أنشأها وابتدأها، وإلا فالسنة سنة النبي على المناه الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله على وكل ما قاله الإمام أحمد (ت-٢٤١م) فهو قول الأثمة قبله، كمالك(٥)،

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳/ ۳۷۸، وانظر: ۲۳۷/۱۲.

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) مناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/١٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: مناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/ ١٨٩).

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، أبو عبد الله، شيخ الإسلام، إمام دار الهجرة، سمع من الزهري ونافع وغيرهما، صاحب الموطأ، وإليه ينسب المذهب المالكي، ت سنة ١٧٩هـ.

والثوري<sup>(۱)</sup>، والأوزاعي<sup>(۲)</sup>، وحماد بن زيد<sup>(۳)</sup>، وحماد بن سلمة<sup>(1)</sup>، وهو قول التابعين وقول الصحابة قبل هؤلاء الذي أخذوه عن النبي علي النبي تعليه أن جعل الإمام أحمد (ت ـ ٢٤١م) كَلَّلَهُ إماماً في السنة، لا يعني جواز تقليده في أصول الدين، فإن التقليد في أصول الدين مذموم بإطلاق، وأنه هو نهى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء.

وأن أصحابه كإبراهيم الحربي (٢)، وبقى بن مخلد (٧)، وغيرهما لا يقبلون

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/ ٢٨٤، سير أعلام النبلاء للذهبي ٨/ ٤٨.

<sup>(</sup>١) الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، أمير المؤمنين في الحديث، أحد الأثمة المجتهدين، إمام أهل العراق في زمانه، وصف بالورع والزهد والعلم، ت سنة ١٦١ه.

انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر ١١١/٤، شذرات الذهب لابن العماد / ٢٥٠/١.

<sup>(</sup>٢) الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الأوزاعي، الفقيه، صاحب سنة واتباع، وزهد وورع، وهو من أفضل أهل زمانه، ت سنة ١٥٧هـ.

انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١/١٨٤، تذكرة الحفاظ للذهبي ١/١٧٨.

<sup>(</sup>٣) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، مولاهم البصري، أبو إسماعيل، شيخ العراق في عصره، من الحفاظ، كان ضريراً طرأ عليه العمى، وخرج حديثه الأئمة الستة، ت سنة ١٧٩هـ.

انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم ٦/٢٥٧، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/٩.

<sup>(</sup>٤) حماد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء، أبو سلمة، مفتي البصرة، محدث نحوي، حافظ ثقة، ساء حفظه لما كبر، ت سنة ١٦٧هـ.

انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم ٦/ ٢٤٩، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/ ١١.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٦/ ٢١٥، بيان تلبيس الجهمية له ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم الحربي: إبراهيم بن إسحاق الحربي، الإمام الزاهد، كان عالماً بالفقه، حافظاً للحديث، طلب العلم على الإمام أحمد، وصنف كتباً كثيرة، ت سنة ٢٨٥ه. انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ٢٧٢، طبقات الشافعية للسبكي ٢٥٦/٢، شذرات الذهب لابن العماد ٢/ ١٩٠٠.

<sup>(</sup>V) بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي، أبو عبد الرحمن، حافظ مفسر محقق، إمام مجتهد، ت سنة ٢٧٦ه.

انظر في ترجمته: الصلة لابن بشكوال ١١٨/١، طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/١٠٠.

كلام الإمام أحمد (ت- ٢٤١م) إلا بحجة يبينها لهم (١).

وبهذا يتضح أن ابن تيمية كَلَّشُهُ موافق لما عليه السلف من الاعتقاد الحق، وأنه وإياهم يأخذون من مصادر واحدة هي الكتاب والسنة، وأنه كَلَّشُهُ لم يدع إلى مذهب أو طريق غير الطريق والصراط السوي الذي سار عليه العلماء والأئمة الذين يقتدى بفعالهم.

وأما دعوى أن ابن تيمية كَالله يأخذ بالتأويل الفاسد في تعامله مع النصوص الشرعية: فهذه دعوى باطلة، ذلك أنه كَالله كان من أكثر الناس بياناً في كتبه لمسألة التأويل، ولبيان خطرها، ويذكر كَالله أنه تتبع كلام السلف رضوان الله عليهم - هل لهم في تأويل النصوص، وخاصة نصوص الصفات كلام ومقال؟، فلم يجد لهم شيئاً من ذلك، وهو الذي أخبر كَالله أنه متبع لهدي السلف الصالح، مقتف أثرهم، يقول كَالله بعد أن ذكر أن بعض التأويلات مكذوبة عليه:

(وأما الذي أقوله الآن وأكتبه، وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وإنما أقوله في كثير من المجالس: أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات، فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف...)(٢).

وقد بين كَثَلِثُهُ أَن التأويل عند السلف له معنيان(٣):

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ٦/ ٢١٦. (۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ٦/ ٣٩٤.

 <sup>(</sup>٣) التأويل عند أهل اللغة يعود إلى هذين المعنيين \_ أيضاً \_، وأما المعنى الثالث الذي
 قاله المتكلمون، \_ وهو ما سيأتي بيانه \_ فلم يرد في معاجم اللغة المعتمدة المتقدمة،
 ولم يرد \_ أيضاً \_ عن السلف.

المعنى الأول: بمعنى التفسير، وبيان المعنى، ومن ذلك قول الله ﷺ: ﴿ فَيَقْنَا بِتَأْوِيلِيِّهِ ﴾ [يوسف: ٣٦].

ومنه قول جابر بن عبد الله (۱) رضيه: (ورسول الله ﷺ بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به)(۲).

ومعنى التأويل هنا التفسير.

المعنى الثاني: بمعنى الحقيقة وهي: ما يؤول إليه الكلام ويرجع إليه، فإن كان الكلام خبراً كان تأويله بهذا المعنى: نفس الشيء المخبر به، وإن كان الكلام طلباً كان تأويله بهذا المعنى هو: فعل هذا الشيء المطلوب.

ومن تأويل الخبر قوله ﷺ ﴿ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُمْ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُمْ يَقُولُ اَلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الاعراف: ٥٣]، فتأويل الخبر هذا هو حدوث الشيء المخبر به.

وقـــول الله ﷺ: ﴿وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُمْيَكَي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقّاً ﴾ [يوسف: ١٠٠]، فالسجود هو الذي آلت إليه رؤيا يوسف ﷺ.

وأما الاستدلال على الكلام إن كان طلباً، فمنه قول عائشة (٣) ﴿ اللهم ربنا (كان النبي ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا

<sup>=</sup> انظر في كتب اللغة: مجاز القرآن لأبي عبيدة ٨٦/١ ـ ٨٧، الصحاح للجوهري ٤/ ١٦٢٧ ـ ١٦٢٨، مجمل اللغة لابن فارس ١٠٧/١، وانظر: الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية ص٨٦ ـ ٣١، التدمرية له ص٩١ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>۱) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، أبو عبد الله، أحد المكثرين من الرواية عن النبي ﷺ، له ولأبيه صحبة، كان ممن شهد العقبة، شهد المشاهد غير بدر وأحد منعه أبوه عن حضورها، ت سنة ٧٤ه وقيل غير ذلك.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١/ ٢٢١، الإصابة لابن حجر ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٨٨٧، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين تزوجت النبي على وقد أكملت ست سنوات، كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس، وأحسن الناس رأياً في العامة، ت سنة ٥٨ه. انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر ٣٦١/٤، الإصابة لابن حجر ٣٦١/٤.

وبحمدك، اللهم اغفر لي» يتأول القرآن)(١) أي يعمل به.

وقد ذكر ابن تيمية كَتُلَهُ الفرق بين نوعي التأويل عند السلف: بأن المعنى الأول يكون التأويل فيه بمعنى العلم والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح.

ويكون وجود التأويل ـ أيضاً ـ في القلب، وهو وجود ذهني لفظي رسمي في اللسان والكتاب.

وأما المعنى الثاني: فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج، سواء كانت ماضية أو مستقبلة، ويكون التأويل من باب الوجود العيني الخارجي، فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج (٢).

وهذان المعنيان لا يذم ابن تيمية كَثَلَثُهُ إذا أقر بهما، كما يقر بهما السلف الصالح ـ رحمهم الله أجمعين \_.

وقد حدث عند المتكلمين تعريف ثالث للتأويل لم يكن معروفاً عند السلف، ولا في معاجم اللغة المتقدمة، وقد نقل هذا المعنى عن ابن الأثير (ت ـ ١٣٠هـ)، وابن الكمال (٣)، وغيرهما من المتأخرين.

وهذا المعنى للتأويل عند المتكلمين له تعريفات عدة أشهرها تعريفه بأنه:

صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن ه(٤).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٩٩/٢ كتاب الأذان، باب التسبيح والدعاء في السجود، ومسلم في صحيحه ٢٥٠/١ كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل ص٢٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الكمال: محمد بن أحمد بن داود بن موسى اللخمي، ابن الكمال، أبو عبد الله، فقيه مقريء، له حظ في اللغة والأدب، تجول في بلاد الأندلس، وقرأ بمرسية، ت سنة ٧١٢هـ.

انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر ٣/ ٤٠٥، معجم المؤلفين لكحالة ٨/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: أساس التقديس للرازي ص٥٣٥.

وقد عرّفه الآمدي<sup>(۱)</sup> بقوله: (أما التأويل ـ من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطلان ـ هو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له)<sup>(۲)</sup>.

ويذكر ابن تيمية كَالله أن هذا المعنى للتأويل لم يكن معروفاً عند السلف فيقول: (وأن التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف، اللهم إلا أنه إذا علم أن المتكلم أراد المعنى الذي يقال إنه خلاف الظاهر جعلوه من التأويل الذي هو التفسير؛ لكونه تفسيراً للكلام، وبياناً لمراد المتكلم به، أو جعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر التي استأثر الله بعلمها؛ لكونه مندرجاً في ذلك، لا لكونه مخالفاً للظاهر)(٣).

ثم بين كَلَّهُ أن السلف كانوا ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله على الله في من تحريف الكلم عن مواضعه أنه وإنما نقله في موضع آخر: (إنا لا نذم كل ما يسمى تأويلاً مما فيه كفاية، وإنما نذم تحريف الكلم عن مواضعه، ومخالفة الكتاب والسنة، والقول في القرآن بالرأى)(٥).

وقال كَلَّلَهُ: (الخلاف في لفظ (التأويل) على المعنى المرجوح، وأنه حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح دون الراجع لدليل يقترن به، فهذا اصطلاح متأخر، وهو التأويل الذي أنكره السلف والأثمة)(1).

وذكر كَالله أن المتكلمين ليس لهم ضابط دقيق يُرجع إليه فيما يصلح

(٣) الصفدية ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>۱) الآمدي: علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن الآمدي، أصولي متكلم، كان حنبلياً، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، ت سنة ٦٣١ه.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٤٥٥، طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) الإحكام للآمدي ١/٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الصفدية ١/٢٩١.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوی ابن تیمیة ٦/ ۲٠ ـ ۲۱. (٦) مجموع فتاوی ابن تیمیة ٦/ ٨٠٨.

للتأويل وما لا يصلح له، ولذا وقعوا في الاضطراب والاختلاف، يقول في ذلك: (فإنك إذا تأملت كلامهم لم تجد لهم قانوناً فيما يتأول وما لا يتأول، بل لازم قولهم إمكان تأويل الجميع، فلا يقرون إلا بما يُعلم ثبوته بدليل منفصل عن السمع، وهم لا يجوّزون مثل ذلك، ولا يمكنهم أن يقولوا مثل ذلك)(۱).

وفي الجملة فإن التأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم، وأما تأويلات المتكلمين التي يحرفون بها نصوص الصفات وغيرها، فلا يعلم أن الرسول على أراد ذلك، ولم تأت قرينة تدل على ما يريدون، بل مما يعلم بالاضطرار في عامة النصوص الشرعية أن مراد أهل التأويل في تأويلهم يخالف مراد الله في كلامه، ومراد الرسول على سنته.

ومما يعلم - أيضاً - من رد ابن تيمية كَلْلَهُ على المتكلمين في تأويلاتهم الباطلة في عامة كتبه ورسائله في المعتقد أنه لا يقر بهذا التأويل الباطل، إذ بين كَلْلَهُ دوافع تأويلاتهم الباطلة، ونتائجه، وفي المقابل بين معنى التأويل الصحيح، وأقسامه، وشروطه في كلام له طويل مبثوث في كتبه، فلا يتهم كَلْلَهُ بأنه من أهل التأويل الباطل المذموم، وقد فصّل كل هذا التفصيل(٢).

وأما دعوى أن ابن تيمية كَلَّلُهُ متبع للهوى في أموره: في نظرته للأشخاص، وفي تعامله مع النصوص، فالجواب عن هذه الدعوى أن ننظر في موقف ابن تيمية كَلَّلُهُ من الهوى.

فالهوى أصله: محبة الإنسان الشيء، وغلبته على قلبه، كما قال الله ﷺ

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل ٥/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>۲) فصل كلله في موضوع التأويل؛ لأنه يرى خطره العظيم، وخاصة في كتابيه: درء تعارض العقل والنقل، وبيان تلبيس الجهمية، وانظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل لمحمد الجليند، موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ١١٤٤/٣ ـ ١١٦٩، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة لسليمان الغصن ص٤٧٩ ـ ٨٢٦.

﴿ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَكُ ﴾ [النازعات: ١٥]، واستهوته الشياطين: ذهبت بهواه وعقله، كما قال تعالى: ﴿ كَالَّذِى ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَطِينُ ﴾ [الانعام: ٧١]، أي زينت له الشياطين هواه (١٠).

وأما تعريف الهوى في الاصطلاح الشرعي فهو ميل النفس إلى ما ترغبه، إذا خرج عن حد الشرع والاعتدال، كما يقول شيخ الإسلام كَثَلَتُهُ:

(اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه، ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله)(٢)، وقال ـ أيضاً ـ كَثَلَتُهُ:

والهوى نوعان: هوى في الشبهة، وهوى في الشهوة، وهوى الشبهة أخطر من هوى الشهوة، ولذا قال ابن تيمية كَثَلَتُهُ: (واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات)(٤).

والهوى \_ بحد ذاته \_ ليس محرماً، ولا مذموماً، وإنما الذم في اتباعه، فأصل الهوى محبة النفس، وبغضها، ولا يلام عليه صاحبه؛ لأنه قد لا يملكه صاحبه، وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِتَنِ ٱتَّبَعَ هَوَيْكُ بِغَيْرِ هُدُى مِنْ ٱللَّهِ القصص: ٥٠].

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب لابن منظور ١٥/ ٣٧٢ ـ ٣٧٣ مادة (هوا).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۸۹/۶.

<sup>(</sup>٣) الاستقامة ٢/٢٤ ـ ٢٢٥، وهو في مجموع فتاوى ابن تيمية ١٣٣/٢٨، وهما فصل واحد بعنوان (في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وانظر: الاعتصام للشاطبي ٢/ ١٧٦، مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع للعقل ص٢١ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٨/ ١٣٢، الاستقامة ٢/٣٣٠.

وقـــال: ﴿ يَلْدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ قَاحُكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَلَيْعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا بِمَا نَسُوا الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْجَسَابِ ﷺ وَالله الله الصلاة والسلام: «ثلاث مهلكات: شع يقم ٱلجَسَابِ ﷺ وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا» (١).

ومن اتبع غير أمر الله ورسوله ﷺ فهو متبع لهواه بغير هدى من الله(٢).

قال الحسن البصري<sup>(۳)</sup> كَتْلَلَهُ: (اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله، وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم)<sup>(٤)</sup>، وقال مالك بن دينار<sup>(٥)</sup> كَتْلَلُهُ: (بئس العبد عبد همه هواه وبطنه)<sup>(٢)</sup>، وقال ابن تيمية كَتْلَلُهُ: (المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه)<sup>(۷)</sup>، وقد ذكر الشعبي<sup>(۸)</sup> كَتْلَلُهُ سبب تسمية

<sup>(</sup>۱) أخرج الحديث أبو نعيم في الحلية ٣٤٣/٢، والمنذري في الترغيب والترهيب ٨٦/١، باب الترهيب من ترك السنة، وصححه الألباني انظر: صحيح الجامع الصغير ٥٨٣/١، وسلسلة الأحاديث الصحيحة ٤١٢/٤ ـ ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ٢٨/ ١٣٢، الاستقامة ٢/ ٢٢١ \_ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) الحسن البصري: الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، إمام أهل البصرة، أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان، أشبه الناس بكلام الأنبياء، ت سنة ١١٠هـ. انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم ٢/ ١٣١، وفيات الأعيان لابن خلكان ١/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإبانة لابن بطة ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) مالك بن دينار البصري بن لؤي القرشي، كان عالماً زاهداً، كثير الورع، من ثقات التابعين، ومن أعيان كتبة المصاحف، ت سنة ١٢٧هـ. انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٢٨٧/٣، سير أعلام النبلاء للذهبي ٥/

<sup>(</sup>٦) انظر: ذم الهوى لابن الجوزي ص٢٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ٤٠٢.

 <sup>(</sup>A) الشعبي: عامر بن شراحيل بن ذي كبار الهمذاني الشعبي، أبو عمرو، الإمام، كان فقيهاً محدثاً، حدث عن عدد من الصحابة، يروي له الجماعة، ت سنة ١٠٤هـ. انظر في ترجمته: أخبار القضاة لوكبع ٢/٤١٣، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/٢٢/.

الهوى فقال: (إنما سمي الهوى، لأنه يهوي بصاحبه)(١).

وقد بين ابن تيمية كَظَيُّلهُ خطر الهوى، وضرره على المسلم بقوله:

(وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه..)(۲).

ومن خطره أنه من الأسباب الجالبة لأنواع من الفساد على الأمة، فبعد أن ذكر شيخ الإسلام كَلَّلَهُ الجهل والظلم قال: (الثالث: اتباع الظن وما تهوى الأنفس حتى يصير كثير منهم مديناً باتباع الأهواء في هذه الأمور المشروعة)(٣).

وبيّن أن اتباع الهوى في النصوص: مبدأ البدع، فقال كَلَّهُ: (فكان مبدأ البدع هو: الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه)(٤).

ومن خطره \_ أيضاً \_ ما نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله من أنه مجلبة للهم والحزن، وضيق الصدر، فقال: (من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه بالصور الجميلة، أو جمعه للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه، وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى، ولا يحصل له ما يسره، بل هو في خوف وحزن دائماً، إن كان طالباً لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل، فإذا أدركه كان خائفاً من زواله وفراقه)(٥).

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي في سننه ١٠٩/١، باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصوم.

٢) منهاج السنة النبوية ٥/٢٥٦.

۳) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۲/۳۰۷.
 ۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳/۳۰۷.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠/١٥.

ومن بيان شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثْهُ لخطر الهوى أن ذكر أن المحبة لهوى النفس أو لأمر دنيوي، ليست محبة لله، فقال: (وأما من أحب شخصاً لهواه، مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منه، أو لحاجة يقوم له بها، أو لمال يتآكله به، أو بعصبية فيه، ونحو ذلك من الأشياء فهذه ليست محبة لله، بل هذه محبة لهوى النفس، وهذه المحبة هي التي توقع أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان)(۱).

وينبه ابن تيمية تَطَلَّهُ إلى أن خشية الله تَظَلَّ هي أهم علاج لمريض الهوى، فصاحب الهوى يحتاج معه إلى الخوف الذي ينهى النفس عن الهوى، وإلى الخشية المانعة من اتباع الهوى إذ هي سبب لصلاح حال الإنسان.

وكذلك يعالَج الهوى بالعلم، وبالذكر، وهذه الثلاثة مستلزمة لبعض، فإذا قوي العلم والتذكر دفع الهوى، وإذا اندفع الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم (٢٠).

وأما اتهام ابن تيمية تظله بأنه يأخذ بخبر الواحد في أمور الاعتقاد، فهذا في حقيقة الأمر تزكية له، واعتراف له بالفضل، إذ قال بما يقوله السلف رضوان الله عليهم - من أن خبر الواحد يفيد العلم، بل لا يعلم مخالف من السلف قال بغير هذا القول، وأما من جاء بعد السلف من العلماء؛ فأثمتهم من الفقهاء، وأكثر المتكلمين على هذا وهذا أن خبر الواحد يفيد العلم.

ولما ذكر شيخ الإسلام كَثَلَتُهُ خبر الواحد العدل، الذي تلقته الأمة بالقبول، قال (هذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد على من الأولين والآخرين، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة) (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیهٔ ۲۰/۱۱.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۵۳/۱۵ ـ ۲۶۴، وانظر: أدب الدنیا والدین للماوردي ص۱۳ ـ ۱۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: كلام شيخ الإسلام في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ٢/٣٧٣.

فخبر الواحد: إما أن لا يقوم دليل على صدقه، فهذا لا يفيد العلم، كما قال ابن تيمية كَاللهُ: (ولا ريب أن مجرد خبر الواحد الذي لا دليل على صدقه لا يفيد العلم)(١).

وإما أن تقوم به أدلة، أو تحفه قرائن تدل على صدقه، فهذا الخبر يفيد العلم اليقيني، يقول شيخ الإسلام كَالله: (ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم، وهذا الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه)(٢)، ثم ذكر جمهرة كبيرة من العلماء القائلين بهذا القول وقال كَالله: (الخبر الذي تلقاه الأمة بالقبول تصديقاً له، أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف)(٣).

وإذا أفاد خبر الواحد العلم فإنه يوجب العمل، وهذا هو المقرر عند الأئمة، ولذا قال ابن تيمية كَلَّلُهُ: (ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به... فهذا يفيد العلم، ويجزم بأنه صدق؛ لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقاً وعملاً بموجبه)(٥).

وعن الأخذ بخبر الواحد في الاعتقاد، قال كَظَّلَتُهُ: (مذهب أصحابنا أن

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) مقدمة في التفسير (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ١٣/٣٥١).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٨/١٨، وانظر: المسودة لآل تيمية ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١٧٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى أبن تيمية ١٦/١٨، رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص٥٥ - ٥٥.

أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات)(١).

وأما القول بأن شيخ الإسلام كَالله يكفّر المسلمين، وخاصة المخالفين: فإن هذه دعوى لا بينة لها، والبينة قائمة على خلافها، فنصوص ابن تيمية كلّله متوافرة على النهي عن تكفير المسلمين، والتحذير منه ما لم تتوافر الشروط، وتنتفي الموانع؛ لأن التكفير حكم شرعي يترتب على الحكم على أحد به أحكام شرعية أخرى. لكن ابن تيمية كلله يذكر أن أهل الأهواء يكذبون عليه، ويقوّلونه ما لم يقله، أو يعتقده، فأهل الأهواء أهون شيء عليهم الكذب المختلق وهذا منه (٢)، ونبّه كلله إلى أن الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم (٣).

ويعرّف ابن تيمية كَاللهُ الكفر بقوله: (الكفر: عدم الإيمان، باتفاق المسلمين، سواء اعتقد نقيضه وتكلم به، أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم)(٤).

ويفصل - في موضع آخر - في تعريفه بأن (الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب، أو إعراض عن هذا كله حسداً أو كبراً، أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، وإن كان الكافر المكذب أعظم كفراً، وكذلك الجاحد المكذب حسداً مع استيقان صدق الرسل)(٥).

ويحذر ابن تيمية كَالله من تكفير أهل القبلة من المسلمين الذين يرتكبون الذنوب والخطايا، مبيناً أن هذه الذنوب لا تخرجهم من دائرة المسلمين، قال كَاللهُ (ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمجرد

<sup>(</sup>١) المسودة لآل تيمية ص٢٤٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۷۹/۲۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية ٤/ ٣٣٧.(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠/٨٠.

<sup>(</sup>٥) الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٢١/ ٣٣٥)، وانظر: درء تعارض العقل والنقل له ١/ ٤٢، الرد على البكري له ص٢٥٨.

الذنوب، ولا بمجرد التأويل، بل الشخص الواحد إذا كانت له حسنات وسيئات فأمره إلى الله)(١)، وحين حكى كَلْلهُ تكفير بعض الفرق الضالة لمخالفيهم قال: (والذي نختاره أن لا نكفر أحداً من أهل القبلة)(٢).

ويفرق تخلّله بين تكفير المطلق وتكفير المعين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويذكر أن الأئمة \_ كالإمام أحمد (ت ـ ٢٤١م) تخلّله كانوا يكفرون بعض أهل الأهواء كالجهمية، لكنهم لم يكفروا أعيانهم، وكذلك الشافعي (ت ـ ٢٠٠م) تخلله لما قال لحفص الفرد (٣): كفرت بالله العظيم؛ لاعتقاده خلق القرآن، لم يحكم بردته، بل بين له أن هذا القول كفر، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وهكذا بقية الأئمة (٤).

ويذكر كَالله أنه لا يصح إطلاق تكفير المعين، والتساهل فيه، بل لا بد من توافر أسباب التكفير من عمل أو اعتقاد أو قول المكفر، وانتفاء موانع التكفير كالجهل، أو التأويل، أو وجود الشبهة، وعدم قيام الحجة، يقول كَالله: (إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع)(٥)، ويقول كَالله: (لا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة)(٢)، ثم ذكر قول الباري مَن الله الله النساء: ١٦٥)،

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/ ٤٧٨، وانظر: الفرقان بين الحق والباطل ص١٩٠.

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) حفص الفرد البصري، أبو عمرو، مبتدع ضال، من أثمة الجبرية، صاحب كلام، له مناظرات مع الإمام الشافعي، كفره الشافعي فيها.

انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص٢٥٥، ميزان الاعتدال للذهبي ١/٥٦٤، لسان الميزان لابن حجر ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٤٨/٢٣ ـ ٣٤٩، وانظر: ذم الكلام للهروي ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٢١/ ٤٨٧ ـ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۱/۱۱.

وقـولـه ﷺ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وقـال كَثْلَثُهُ فـي توضيح هذه القاعدة: (وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة)(١).

وينبه ابن تيمية كَثَلَثُهُ إلى أن الكفر لا يطلق على كل من عمل الكفر، بل يقال: من عمل هذا العمل فهو كافر، أو هذا العمل كفر، أو يقال لمن عمله: من عمل عملك فهو كافر، وهكذا من الألفاظ المجملة (٢).

ومعنى قيام الحجة عند ابن تيمية كلّله يكون بشيئين، كما قال: (والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به، فأما العاجز عن العلم كالمجنون، أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي، وإذا انقطع العلم ببعض الدين، أو حصل العجز عن بعضه: كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين، أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلاً ...) (٣)، وأطال في ذكر الأمثلة لهذه القاعدة ثم قال: (وهذا باب واسع جداً فتدبره) (٤).

وبيّن تَخَلَلُهُ أَن أهل السنة لا يكفرون المخالف لهم، وإن كان مخالفهم يكفرهم - أحياناً - يقول تَخَلَلُهُ: (وأئمة السنة والجماعة، وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها، ولو ظلمهم، كما قال تعالى: ﴿ كُونُواْ قَوَمِينَ لِلّهِ شُهَدَاتَهُ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلًا تَعْدِلُواْ أَعْرَبُ لِلنَّقُومُ المائدة: ٨]. ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير

<sup>(</sup>۱) الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۱/٤٦٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳۵/ ۱۹۷.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۰/۵۹.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوی ابن تیمیه ۲۰/ ۲۱، وانظر: ۳/ ۲۳۱.

والهدى والعلم، لا يقصدون لهم الشر...، فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي)(١).

وقد كان منهج ابن تيمية كَثَلَثُهُ واضحاً في مسألة تكفير المعين، فلا يحكم على الأعيان إلا بعد قيام الحجة، وانتفاء الموانع والعوارض كالجهل، أو التأويل، أو الشبهة، وقد ذكر ذلك كَثَلَثُهُ بقوله: (ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية (۲)، والنفاة الذين نفوا أن الله \_ تعالى \_ فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال...)(۳).

وقد قال كَلَّلَهُ هذا القول تجاه الجهمية الذين كفرهم جمهور أثمة أهل السنة والجماعة، والحال فيمن دونهم أولى(٤).

وقال تَكَلَّلُهُ عنهم أيضاً: (وإذا عرف هذا، فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم \_ بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار \_ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر)(٥).

وبهذا يتضح أن ابن تيمية كَالله كغيره من أئمة السلف، وأهل السنة

<sup>(</sup>۱) الرد على البكري ص٢٥٦ ـ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) الحلولية: هم الذين يزعمون أن الله على يحل بذاته في أجسام المخلوقات، وقد يكون الحلول جزئياً أو كلياً، وهو مذهب قديم موجود في معظم الديانات السابقة، وقال به بعض الشيعة والصوفية ممن ينتسب إلى الإسلام.

انظر: التنبيه والرد للملطي ص٣٤، مقالات الإسلاميين للأشعري ١/ ٨١ - ٨٢، الغلو والفرق الغالية للسامرائي ص١٢٦، معجم الفرق الإسلامية لعارف تامر ص٥٩.

<sup>(</sup>٣) الرد على البكرى ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٤٨٥)، الكافية الشاقية لابن القيم مع شرحها للهراس ١٢٦/١ ـ ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ١٢/٥٠٠).

والجماعة، إذ منهجه في التكفير وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين: فلا هو يحكم بكفر أحد بالظن، وبغير علم، أو على أية معصية، أو خطأ يرتكبه صاحبه، ولا هو \_ أيضاً \_ يلغي جانب البراءة من الكافرين، ومجاهدتهم، واتخاذهم ظهرياً، فلا يكفر الكفار، أو يشك في كفرهم، أو يصحح مذهبهم، كلا فهو كَثَلَثُهُ يقول بكفر الكافر الأصلي، ومن قامت عليه الحجة، ولم يكن هناك تأويل، أو جهل، أو شبهة (۱).

<sup>(</sup>۱) مسألة التكفير مسألة حساسة ومتشعبة، وأنصح لمن أراد الاستزادة في هذا الموضوع بالكتب التالية:

نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز العبد اللطيف (في الأصل رسالة دكتوراه)، نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي (في الأصل رسالة دكتوراه)، ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للقرني (في الأصل رسالة ماجستير)، الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لمعاش (في الأصل رسالة ماجستير)، أهل الفترة ومن في حكمهم لشكري (في الأصل رسالة ماجستير)، وانظر \_ أيضاً \_ براءة أهل السنة من تكفير عصاة الأمة للجنيدي، العذر بالجهل عقيدة السلف لهزاع، قواعد وضوابط التكفير لخالد عبد الحميد، وغيرها كثير من الكتب والرسائل.

# الفصل الثاني دعوى التجسيم والتشبيه

المبحث الأول:

قول أهل السنة في مسألة التجسيم والتشبيه.

المبحث الثاني:

دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبه، ومناقشتها.

المبحث الثالث:

دعوى أن شيخ الإسلام أخذ التشبيه ممن قبله، ومناقشتها.

المبحث الرابع:

دعوى قوله بالجهة والتحيز، ومناقشتها.



#### المبحث الأول

# قول أهل السنة في مسألة التجسيم والتشبيه

في بداية عرض مذهب أهل السنة وقولهم في المشبهة ـ الذي حرصت أن يكون مستخلصاً من كلام السلف قبل ابن تيمية كَاللهُ يحسن البدء بتعريف عام عن المشبهة، وأشهر الفرق التي تعرف بالتشبيه في تاريخ المسلمين، وبه يكون البدء بهذا المبحث.

## المطلب الأول التعريف بالمشبهة

التشبيه: قسمان: تشبيه المخلوق بالخالق، وتشبيه الخالق بالمخلوق.

القسم الأول: من شبه المخلوق بالخالق، ومن ذلك تشبيه النصارى حيث جعلوا عيسى ابن مريم ابن الله، ومن هذا الصنف السبئية (١) الذين يزعمون أن علياً هو الله (٢).

القسم الآخر: من شبه الخالق بالمخلوق: وهم صنفان: الصنف الأول: شبهوا ذات البارئ بذات غيره.

<sup>(</sup>۱) السبنية: أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام لإحداث الفتنة بين المسلمين، وهو أول من قال بالنص في إمامة على الله من قال بالرجعة والغيبة في الإسلام.

انظر: التنبيه والرد للملطي ص٢٩ ـ ٣١، مقالات الإسلاميين للأشعري ٨٦/١ ـ ٨٥، الفرق بين الفرق للبغدادي ص٢١، وانظر في كتب الشيعة: فرق الشيعة للنوبختي ص٢٢ ـ ٢٣، المقالات والفرق للقمي ص٢١ ـ ١٦٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ۱/۸۳، الفرق بين الفرق للبغدادي ص٢٢٥ ـ
 ۲۲۷، والملل والنحل للشهرستاني ١/٧٧١.

الصنف الآخر: شبهوا صفات البارئ بصفات غيره.

يقول البغدادي (۱۱ كَاللهُ عن هذين الصنفين: (وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصنافِ شتى)(۲).

وسأذكر باختصار أبرز الفرق التي عرفت بالتشبيه، ويأتي في مقدمتها طوائف متعددة من الشيعة، وهم أول من أظهر التشبيه عند المسلمين كما يقول الرازي (٣) كَاللهُ عنهم (٤).

وأبرز الفرق التي قالت بالتشبيه ما يلي:

الفرقة الأولى: الهشامية: وهم طائفتان:

الطائفة الأولى: أتباع هشام بن الحكم (٥)، ومما زعمه ابن الحكم في معبوده أنه عريض طويل عميق، طوله مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه، كالسبيكة الصافية يتلألأ كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها، وأنه ذو لون وطعم ورائحة وأنه سبعة أشبار بشبر نفسه...)(٦).

<sup>(</sup>۱) البغدادي: عبد القاهر بن ناصر بن محمد التميمي البغدادي، أبو منصور، درس على أبي إسحاق الإسفراييني، وتأثر به في المعتقد الأشعري، من مؤلفاته: الفرق بين الفرق، ت سنة ٢٩ ه. انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٣٧٢، فوات الوفيات للكتبي ٢/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) الرازي: أحمد بن عمر بن الحسين البكري الطبري الرازي، أبو عبد الله، الملقب ابن خطيب الري، كثير الرحلة، اشتهر بالذكاء، كتبه عرية عن الآثار ومنها: المطالب العالية، أساس التقديس، المحصول وغيرها، ت سنة ٢٠٦ه.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/ ٣٨١، طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٨١، عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ص٤٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٨١.

<sup>(</sup>٥) هشام بن الحكم البغدادي الكندي، مولى بني شيبان، أبو محمد، من متكلمي الشيعة الإمامية، وممن بدأ الكلام في الإمامة، اقترب من البرامكة، ت سنة ١٩٠هـ.

انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص٢٤٩، الفرق بين الفرق للبغدادي ص٦٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ١٠٦/١ ـ ١٠٨، ٢٨١، الفرق بين الفرق للبغدادي ٦٥، ٢٢٧، نشأة الفكر الفلسفي للنشار ١٩٨/٢ ـ ٢٠٨، التجسيم عند المسلمين لسهير مختار ١٢٦ ـ ١٢٨.

الطائفة الأخرى: أتباع هشام بن سالم الجواليقي<sup>(۱)</sup>، ومما زعمه أن معبوده على صورة الإنسان، وأن نصفه الأعلى مجوف، ونصفه الأسفل مصمت، وأن له شعرة سوداء، وقلباً ينبع منه الحكمة<sup>(۲)</sup>.

ويطلق على الطائفة الأولى: الهشامية الحكمية، ويطلق على الطائفة الثانية: الهشامية الجواليقية (٢٠).

الفرقة الثانية: الجواربية:

أتباع داود الجواربي (٤)، ومما زعمه في معبوده أنه جسم ولحم ودم، وله جوارح وأعضاء، ووصف معبوده بأن له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية (٥).

الفرقة الثالثة: الكرامية: أتباع محمد بن كرام السجستاني (٢)، وأثبتوا لله الجسمية، وأنه جوهر، وهم طوائف متعددة تختلف ببعض جزئيات التشبيه (٧).

<sup>(</sup>١) الجواليقي: هشام بن سالم الجواليقي الجعفي، أبو محمد، مولى بشر بن مروان، من شيوخ الرافضة، ومن غلاة المشبهة.

انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص٢٥٢، الفرق بين الفرق للبغدادي ص٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ١/١٠٩، الفرق بين الفرق للبغدادي ٦٨ ـ ٦٩، ٢٢٧، المقالات والفرق للقمي ٢٢٥ ـ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: التجسيم عند المسلمين لسهير مختار ١٢٦، ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) الجواربي: داود الجواربي، رأس في الرفض والتجسيم، كان يزعم أن ربه لحم ودم على صورة إنسان.

انظر في ترجمته: ميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ٢٣، لسان الميزان لابن حجر ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ١/ ٢٨٣، الفرق بين الفرق للبغدادي ٢٢٨، الملل والنحل للشهرستاني ١٩٣١. ٩٤.

<sup>(</sup>٦) ابن كرام: محمد بن كرام بن عراق السجستاني، أبو عبد الله، إمام الكرامية، كان زاهداً عابداً، لكنه إمام في البدعة، من الغلاة في الإثبات للصفات يروي الواهيات، ت سنة ٢٥٥ه. انظر في ترجمته: البرهان للسكسكي ص٣٥، ميزان الاعتدال للذهبي ٢١/٤، طبقات الشافعية للسبكي ٥/٥، التجسيم عند المسلمين لسهير مختار ص٤٥.

<sup>(</sup>۷) يصل عددها إلى ثنتي عشرة فرقة، وأصولها ست كما يقول الشهرستاني وهي: العابدية، التونية، الزرينية، الإسحاقية، الواحدية، الهيصمية، انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٩٩، نشأة الفكر الفلسفي للنشار ٢٩٨/١ ـ ٣١٢، التجسيم عند المسلمين لسهير مختار ٧٠ ـ ١٠٣، منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل للسحيباني ص٢٨٥.

#### المطلب الثاني

#### اعتقاد السلف نفى التمثيل والتشبيه

فقد سئل أبو حنيفة النعمان (١) عن نزول الباري \_ جل وعلا \_ فقال: (ينزل بلا كيف) (٢).

وقال ابن أبي زمنين (ت ـ ٣٩٩م) كَلَّهُ: (فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه على وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته) (٣).

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي(٤) كَثَلَلْهُ:

<sup>(</sup>۱) أبو حنيفة: النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي، فقيه العراق، أحد أئمة الإسلام وإليه ينسب المذهب الحنفي، ت سنة ١٥٠ه. انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير ١٠٧/١٠، وفيات الأعيان لابن خلكان ٥٩٩/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسي ص٣٤.

<sup>(</sup>٣) أصول السنة ص٧٤.

<sup>(</sup>٤) الإسماعيلي: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي الشافعي، الإمام الحافظ الفقيه، شيخ الإسلام إمام أهل جرجان، المرجوع إليه في الحديث والفقه، طاف البلاد، ولقي الشيوخ، ت سنة ٣٧١ه.

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٦/ ٢٩٢، تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ٩٤٧.

(ويداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف، وأنه كل استوى على العرش بلا كيف، . . . ولا يوصف بما فيه نقص، أو عيب، أو آفة، فإنه كل تعالى عن ذلك)(١).

وقال الإمام الآجري (ت-٣٦٠م) كَالله عن نزول الباري جل وعلا إلى السماء الدنيا:

(وأما أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلا كيف؛ لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله على أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة (٢)(٢).

وقال الإمام الصابوني (ت ـ ١٤٤٩) تَخْلَلْلُهُ:

(قلت وبالله التوفيق: أصحاب الحديث \_ حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم \_ يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول الله بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم الله بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله الله ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون: إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله \_ عز من قائل \_: ﴿ قَالَ يَبَالِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ ﴾ [ص: ١٥]، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين، أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية \_ أهلكهم الله \_ ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها (٤) بأيدي

<sup>(</sup>١) اعتقاد أهل السنة ص٣٢ ـ ٣٣، وانظر: ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) حديث النزول: أخرجه البخاري في صحيحه ٢٦٤/١٣ كتاب التوحيد، باب يريدون أن يبدلوا كلام الله.

<sup>(</sup>٣) الشريعة ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخ المخطوطة، ويرى المحقق أن الأنسب لسياق الكلام أن تكون (يشبهونهما) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني، تحقيق: ناصر الجديع ص١٦٢، ومعنى شبهها: أى لفظة كيف من الألفاظ.

المخلوقين تشبيه المشبهة \_ خذلهم الله \_. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف)(١).

وقال قوام السنة الأصبهاني (٢) كَثْلَلْهُ:

(الكلام في صفات الله على ما جاء منها في كتاب الله، أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله عليهم أجمعين \_ إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها...)(٣).

وقال \_ أيضاً \_ بعد ذكره بعض الصفات الثابتة لله ﷺ (فهذا وأمثاله مما صح نقله عن رسول الله ﷺ فإن مذهبنا فيه ومذهب السلف إثباته وإجراؤه على ظاهره ونفي الكيفية والتشبيه عنه. . . ونقول: إنما وجب إثباتها \_ أي الصفات \_ ؛ لأن الشرع ورد بها ، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَدُورُ السّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] (أ).

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي (٥) تَطَلَّلُهُ ناقلاً اتفاق السلف على ترك التشبيه والتمثيل:

(اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والعمل والنية، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل: أن صالح السلف، وخيار الخلف، وسادات الأثمة، وعلماء

<sup>(</sup>١) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ١٦٠ ـ ١٦٣، وانظر: ص١٦٥، ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الأصبهاني: إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة، كان إماماً حافظاً، حسن الاعتقاد، أفضل أهل زمانه، ت سنة ٥٣٥هـ. انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ٤/ ١٠٥، الرسالة المستطرفة للكتاني ص٣٤.

<sup>(</sup>٣) الحجة في بيان المحجة ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) الحجة في بيان المحجة ١/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) المقدسي: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، كثير السفر لطلب العلم، الإمام الحافظ القدوة العابد، ت سنة ٢٠٠ه. انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/٥، شذرات الذهب لابن العماد ١٤٥/٤.

الأمة اتفقت أقوالهم، وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله على وأنه واحد أحد، فرد صمد، حي قيوم، سميع بصير، لا شريك له ولا وزير، ولا شبيه ولا نظير، ولا عدل ولا مثيل)(١).

وقال \_ أيضاً \_: (وتواترت الأخبار، وصحت الآثار بأن الله ﷺ ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيجب الإيمان والتسليم له، وترك الاعتراض عليه، وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل، ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول)(٢).

وقال ابن قدامة المقدسي (٣) لَيْخَلَلْهُ:

(وكل ما جاء في القرآن، أو صح عن المصطفى على من صفات الرحمٰن وجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل)(1).

وقال العلامة الواسطي (٥) كَثْمَلْلُهُ:

(وهو في ذاته وصفاته لا يشبهه شيء من مخلوقاته، ولا تمثل بشيء من

<sup>(</sup>١) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي ص١٧٠.

<sup>(</sup>٢) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي ص٣٠، وانظر: ص٣٩.

<sup>(</sup>٣) ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، موفق الدين، فقيه زاهد، كثير العبادة، صاحب كتاب المغني، والمقنع وغيرهما، كان إماماً في فنون كثيرة، ت سنة ٦٢٠هـ.

انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١٣٣/٢، شذرات الذهب لابن العماد ٥/٨٨.

<sup>(</sup>٤) لمعة الاعتقاد ص١٣ ـ ١٤، وانظر: ص١٩، وتحريم النظر في كتب الكلام له ص٥٦، وحكاية المناظرة في القرآن له ص٣٦، وذم التأويل له ص١١، ١٤، ١٥، ١٦، ٢١، ١١، ١١، ٢١، ٢٥، ٢٧.

<sup>(</sup>٥) الواسطي: عماد الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي، ابن شيخ الحزّامين، ولد بواسط، ورحل إلى بغداد، ثم القاهرة، ثم دمشق، اشتهر بالزهد وكثرة العبادة، ت سنة ٧١١ه.

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ٦/ ٢٤، العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ٢٩٠.

جوارح مبتدعاته، بل هي صفات لائقة بجلاله وعظمته، لا تتخيل كيفيتها الظنون، ولا تراها في الدنيا العيون، بل نؤمن بحقائقها وثبوتها، ونصف الرب شي بها، وننفي عنها تأويل المتأولين، وتعطيل الجاحدين، وتمثيل المشبهين تبارك الله أحسن الخالقين)(۱).

وضرب أمثلة لبيان اعتقاد السلف في الصفات وأنه الإثبات من غير طمع في إدراك الكيفية ببعض الصفات وهي: الحياة والفوقية والاستواء والنزول ثم قال:

(وصفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت، غير معقولة من حيث التكييف والتحديد، فيكون المؤمن بها مبصراً من وجه، أعمى من وجه مبصراً من حيث التكييف والتحديد، وبهذا مبصراً من حيث الإثبات والوجود، أعمى من حيث التكييف والتحديد، وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله به نفسه، وبين نفي التحريف والتشبيه والوقف، وذلك هو مراد الله تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بها، ونؤمن بحقائقها، ونفي عنها التشبيه) (٣).

(من السنن اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن رسوله على أو يتفق المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنفي أو إثبات، وكما لا يثبت إلا بنص شرعي، كذلك لا ينفى إلا بدليل شرعي)(٤).

ويرى سلف الأمة أن تشبيه الله بخلقه كفر، وهذا واضح من خلال

<sup>(</sup>١) النصيحة في صفات الرب جل وعلا ص١٦ \_ ١٧.

<sup>(</sup>٢) تسميته أعمى من وجه نفي الكيفية ليس بجيد؛ لأن أهل السنة مبصرون من الجهتين، من جهة الإثبات للصفات، ومن جهة نفي الكيفية، فهم مبصرون الحق لاتباعهم ما جاء عن الله ورسوله، ولما جاء عن سلف الأمة فلا يوصفون بالعمى.

<sup>(</sup>٣) النصيحة في صفات الرب جل وعلا ص٤١ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي ص١٠٢.

نصوصهم الصريحة مثل قول نعيم بن حماد الخزاعي(١) كَثَلَلْهُ:

(من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه)(٢).

وقال إسحاق بن راهويه (٣) يَخْلَلْهُ:

(من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم)(٤).

وحين ذكر بشر المريسي (٥) في مناظرة الإمام الدارمي (ت ـ ٢٨٠م) كَاللَّهُ له أَن تشبيه الله بخلقه خطأ، تعقبه الإمام الدارمي (ت ـ ٢٨٠م) بقوله:

(أما قولك: إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو موجود في الخلق خطأ، فإنا لا نقول إنه خطأ، بل هو عندنا كفر، ونحن لتكييفها وتشبيهها بما هو موجود في الخلق أشد أنفاً منكم غير أنا كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها...)(١٦).

<sup>(</sup>۱) نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي، أبو عبد الله، عاش في مصر، من أشهر المحدثين، ت سنة ٢٢٨ه.

انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٣٥٩، تهذيب التهذيب لابن حجر ٥٥٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ٣/ ٥٣٢ في سياق ما روي في تكفير المشبهة، عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص٩٩، سير أعلام النبلاء للذهبي ٥/ ٦١٠.

 <sup>(</sup>٣) إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، المعروف بابن راهويه،
 الإمام الفقيه، المحدث، كان ورعاً عابداً، ت سنة ٢٣٨هـ.

انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ١/٣٧٩، وفيات الأعيان لابن خلكان ١/ ١٧٩، طبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ٣/ ٥٣٢ في سياق ما روي في تكفير المشبهة.

 <sup>(</sup>٥) المريسي: بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم، البغدادي المريسي، فقيه متكلم، يقول بخلق القرآن، ت سنة ٢١٨ه.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ١/ ٢٥١، الفوائد البهية للكنوي ص٥٥.

<sup>(</sup>٦) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص٢٢.

#### المطلب الثالث

#### رد السلف دعوى أن الإثبات يستلزم التشبيه

أكثر نفاة الصفات من إطلاق لفظ (التشبيه) على مخالفيهم من مثبتة الصفات، حتى صار من علامة الجهمية تسمية أهل السنة مشبهة كما قال ذلك الإمام إسحاق بن راهويه (ت ـ ٢٣٨م) كَاللهُ:

(علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة، ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك)(۱).

وقال أبو زرعة الرازي(٢) كَثْلَلْهُ:

(المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله على التي وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه على، ويكذبون بالأخبار الصحاح التي جاءت عن رسول الله على في الصفات، ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا من الضلالة وينسبون رواتها إلى التشبيه، فمن نسب الواصفين ربهم ـ تبارك وتعالى ـ بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه على من غير تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه فهو معطل ناف، ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة نافية)(٣).

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ٣/ ٥٣٢.

 <sup>(</sup>۲) أبو زرعة الرازي: عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي، أبو زرعة، من أئمة المحدثين، ت سنة ٢٦٤ه.

انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/١٩٩، تهذيب التهذيب لابن حجر ٧/٣٠. (٣) الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني ١/١٨٧.

وقال أبو حاتم الرازي(١) لَخَلَلُهُ:

(علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة)(٢).

وقال ابن خزيمة (ت ـ ٣١١هـ) نَظَلَلُهُ:

(وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار، القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم على المثبتين لله على من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله، المثبت بين الدفتين، وعلى لسان نبيه المصطفى على بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه مشبهة، جهلاً منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا على وقلة معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا)(٣).

وقد نبه الإمام إسحاق بن راهويه (ت ـ ٢٣٨م) كَلِلْهُ في النص السابق على أن المعطلة هم الذين يستحقون وصف التشبيه؛ لأنهم شبهوا أولاً، ثم عطلوا ثانياً (على وقد نبه إلى هذا ـ أيضاً ـ الإمام الدارمي (ت ـ ٢٨٠م) كَلَلْهُ، فبعد نص طويل في رده على المريسي (ت ـ ٢١٨م) وأنه نفى ما وصف الله به نفسه، ووصفه بخلاف ما وصف به نفسه، ثم ضرب أمثلة لتعطيل الصفات عن طريق التأويل الفاسد قال: (تضرب له الأمثال تشبيها بغير شكلها، وتمثيلاً بغير مثلها، فأي تكييف أوحش من هذا، إذ نفيت هذه الصفات وغيرها عن الله بهذه الأمثال والضلالات المضلات؟) (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم، حافظ ثقة، من أقران البخاري ومسلم، رحل لطلب العلم في العراق والشام ومصر، ت سنة ۲۷۷ه. انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/٤٨٤، تهذيب التهذيب ٩/٣١، الرسالة المستطرفة للكتاني ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص٣٠٤ ـ ٣٠٥، شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ٥٣٣/٣، عقيدة الرازي ص٤١، ٥٦، ٦٩.

<sup>(</sup>٣) التوحيد ١/٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص١٣٤).

<sup>(</sup>٥) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص٧٥.

وقد ناقش الإمام الواسطي (ت٧١١هـ) كَلَّهُ الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات، وينفون بعض الصفات، وحجتهم في نفي ما نفوه من الصفات أنه يستلزم التشبيه فقال:

(لا فرق بين الاستواء والسمع، ولا بين النزول والبصر؛ لأن الكل ورد في النص فإن قالوا لنا: في الاستواء شَبَّهتم، نقول لهم: في السمع شبهتم، ووصفتم ربكم بالعرض<sup>(۱)</sup>، وإن قالوا: لا عرض، بل كما يليق به، قلنا: في الاستواء والفوقية لا حصر، بل كما يليق به، فجميع ما يلزموننا في الاستواء، والنزول، واليد، والوجه، والقدم، والضحك، والتعجب من التشبيه: نلزمهم به في الحياة، والسمع، والبصر، والعلم، فكما لا يجعلونها أعراضاً، كذلك نحن لا نجعلها جوارح، ولا مما يوصف به المخلوق)<sup>(۱)</sup>.

ثم قال: (فما يلزموننا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم في هذه الصفات من العرضية.

وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع، وينفون عنه من عوارض الجسم فيها، فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبوننا فيها إلى التشبيه سواء (٣).

وينبه الإمام ابن قدامة المقدسي (ت-٦٢٠م) كَثَلَفُهُ إلى أمر مهم ألا وهو سبب نفي المتكلمين صفات الباري - جل وعلا - فظاهر الأمر عندهم هو التنزيه ونفي التشبيه، ولكن حقيقة الأمر هو: إبطال السنن والآثار الواردة فيقول:

<sup>(</sup>۱) العرض: لفظ مجمل يحتمل معان متعددة، وهو هنا: الذي يفتقر إلى غيره ليقوم به، وهو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، وليس وجوده شرطاً لوجود شيء، ويقابل الجوهر، وهو نوعان: ملازم كلون الإنسان، ومفارق كحمرة الخجل.

انظر: معيار العلم للغزالي ص٢٩٢، التعريفات للجرجاني ص١٤٨، المعجم الفلسفي لجميل صليبا ١٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) النصيحة في صفات الرب جل وعلا ص٤٢.

<sup>(</sup>٣) النصيحة في صفات الرب جل وعلا ص٤٣.

(وأما ما يموه به من نفي التشبيه والتجسيم فإنما هو شيء وضعه المتكلمون وأهل البدع توسلاً به إلى إبطال السنن ورد الآثار والأخبار، والتمويه على الجهال والأغمار (١) ليوهموهم: إنما قصدنا التنزيه ونفي التشبيه (٢).

وأما دعوى أن إثبات الصفات يستلزم الجوارح والأعضاء لله الله الله المريسي (ت- أجاب عن هذه الشبهة الإمام الدارمي (ت ـ ٢٨٠م) كلله في رده على المريسي (ت ـ ٢١٨م) فقال: (وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله، المؤمنين بما قال الله: أنهم يتوهمون فيها جوارح وأعضاء، فقد ادعيت عليهم في ذلك زوراً وباطلاً، وأنت من أعلم الناس بما يريدون بها، إنما يثبتون منها ما أنت معطل، وبه مكذب، ولا يتوهمون فيها إلا ما عنى الله ورسوله على ولا يدعون جوارح وأعضاء كما تقولت عليهم . . .) (٣).

ومما أجاب به سلف الأمة على من ألصق بهم تهمة التشبيه والتجسيم، بيانهم لأمر غفل عنه النفاة ألا وهو أن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات، وكذلك اتفاق الصفات لا يلزم منه اتفاق الموصوفين بها فقد سمى الله على نفسه سميعاً بصيراً بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمْنَاتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعَكُّمُوا بِالْمَدَلِ اللهَ يَعِمَا يَعِمَا لَهُ اللهَ يَعْلَمُ بِيِّهِ إِنَّ اللهَ عَلَيْ اللهَ يَعِمَا يَعِمَا لَهُ اللهَ اللهَ عَمِيمًا بَعِيمًا لِي الله النساء: ٥٥].

وسمى بعض خلقه سميعاً بصيراً بقوله ﷺ: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَيِيعًا بَصِيرًا ۞﴾ [الإنسان: ٢].

 <sup>(</sup>۱) الأغمار: جمع (غُمر) بالضم: وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور.
 انظر: لسان العرب لابن منظور ٥/ ٣١ ـ ٣٢ مادة (غمر).

<sup>(</sup>٢) تحريم النظر في كتب الكلام ص٥٧.

<sup>(</sup>٣) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص٦١، وانظر: اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي ص٣٣، تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة ص٢٢ ـ ٢٣، النصيحة في صفات الرب جل وعلا للواسطي ص٤٨.

وقد ذكر ذلك الإمام الدارمي (ت ـ ٢٨٠ﻫ) كَثْلَتْهُ بقوله:

(إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتشبيه، كما يقال: إنه ملك كريم، عليم حكيم، حليم رحيم، لطيف مؤمن، عزيز جبار متكبر، وقد يجوز أن يدعى البشر ببعض هذه الأسماء)(١).

وقد أطال الإمام ابن خزيمة (ت ـ ٣١١م) كَثَلَّهُ في بيان هذه القاعدة، وضرب لها أمثلة عدة منها تسمية الله نفسه عزيزاً (٢)، وسمى بعض الملوك عزيزاً فقال: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَوِدُ فَنَنَهَا عَن نَفْسِيدٍ. ﴾ [يوسف: ٣٠].

ومنها تسمية الله عَلَى نفسه الجبار المتكبر بقوله: ﴿ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلَّهُ يَيِّنُ ٱلْمَزِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَيِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، وسمى بعض الكفار متكبراً جباراً فقال: ﴿ كَنَالِكَ يَطْبُعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قُلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٣٥]، وغيرها من الأمثلة (٣٠).

وأختم بما قاله الفخر الرازي (ت ـ ٢٠٦هـ) لَكُلُّهُ حين قال كلمة حق في معتقد السلف، وأنه بعيد عن التشبيه وهي قوله:

(اعلم أن جماعة من المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام أحمد بن حنبل كَثْلَتْهُ وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن معين (٤) وهذا خطأ، فإنهم منزهون في اعتقادهم عن التشبيه، والتعطيل، لكنهم كانوا لا يتكلمون في المتشابهات بل كانوا يقولون: آمنا وصدقنا، مع أنهم كانوا يجزمون بأن الله تعالى لا شبيه له، وليس كمثله شيء، ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعيد جداً عن التشبيه)<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص٤٢ \_ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر الإمام ابن خزيمة كلله مثالاً من القرآن على تسمية الله نفسه عزيزاً، ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿وَأَلَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨].

انظر: التوحيد لابن خزيمة ١/٥٩ ـ ٨١، وانظر: تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة المقدسي ص٥٧.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن معين: بن عون بن زياد بن بسطام المري، مولاهم، الإمام الحافظ شيخ المحدثين، من أعلم الناس بالرجال، اشتهر بالورع والدين، ت سنة ٢٣٣هـ.

انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/٤١٢، وفيات الأعيان لابن خلكان ٥/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٨٤ ـ ٨٦.

#### المبحث الثاني

# دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبه، ومناقشتها

# المطلب الأول دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبه

ركز المناوئون لابن تيمية كَظَّلَتُهُ على إلصاق تهمة التجسيم والتشبيه به -

وذلك بناء على معتقد نفاة الصفات الذين يرمون مثبتة الصفات بالتشبيه -وتنوعت وسائلهم في تقرير هذه الشبهة في نفوس الضعفة:

فمنها: رميه بأنه مجسم كما قال الحصني (ت ـ ٨٢٩هـ): (والحاصل أنه وأتباعه من الغلاة في التشبيه والتجسيم)(١).

وقال ابن حجر الهيتمي<sup>(٢)</sup> متحدثاً عن موقف ابن تيمية كَثَلَثُهُ من الباري - جلَّ وعلا \_:

(نسب إليه العظائم والكبائر، وخرق سياج عظمته، وكبرياء جلالته بما أظهر للعامة على المنابر من دعوى الجهة والتجسيم)(٣).

<sup>(</sup>۱) دفع شبه من شبه وتمرد ص۱۲۳، وانظر: ابن تيمية حياته وعقائده لصائب عبد الحميد ص١١٩ - ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الهيتمي: أحمد بن محمد بن معلى بن حجر الهيتمي السعدي الشافعي، أبو العباس، برع في علوم كثيرة، له مؤلفات كثيرة منها: الزواجر، الصواعق المحرقة وغيرها، ت سنة ٩٧٣هـ.

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ٨/ ٣٧٠، البدر الطالع للشوكاني ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) الجوهر المنظم ص٢٩.

وأنه أول من قال بالتجسيم (١)، وأنه يقول: إن الله جسم كالأجسام (٢). ومنها: رميه بالتشبيه والتمثيل (٣)، والحشو (٤).

ومن فروع هذه القاعدة: محبته للمشبهة، وعدم ذمهم (٥).

ومنها: أن ابن تيمية كَالله يثبت الاستواء، وإثبات الاستواء عندهم يلزم منه الجسمية، كما قال ابن جهبل<sup>(٢)</sup> في رده على ابن تيمية كَالله:

(نقول لهم: ما هو الاستواء في كلام العرب؟ فإن قالوا: الجلوس والاستقرار).

قلنا: هذا ما تعرفه العرب إلا في الجسم فقولوا: يستوي جسم على العرش...) $^{(\vee)}$ .

وقالوا بأنه يشبه استواء الله على عرشه باستواء المخلوق على الكرسي كما ذكر ذلك التقي الحصنى (ت-٨١٩م) عن أبي الحسن على الدمشقى (٨) عن أبيه.

<sup>(</sup>١) انظر: كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب للطباطبائي ص١٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: فيض الوهاب للقليوبي ۲/٥٠، غوث العباد للحمامي ص١٠٢، وانظر في نسبته للتجسيم: السيف الصقيل للكوثري ص٤٠، ٨٠، شواهد الحق للنبهاني ٢٥٠، التوسل بالنبي لابن مرزوق ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: السيف الصقيل للكوثري ص٥٠، فيض الوهاب للقليوبي ٢/٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: السيف الصقيل ص٥ \_ ٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: التبصير في الدين للإسفراييني تحقيق الكوثري (حاشية ص٩٤، ٩٦، ٩٧)؛ دفع شبه التشبيه لابن الجوزي تحقيق السقاف (حاشية ١٢٨)، البشارة والإتحاف للسقاف ص٩٣.

<sup>(</sup>٦) ابن جهبل: أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل الحلبي الشافعي، من أعيان الفقهاء، واشتغل بالعلم ولازم الصدر بن الوكيل، باشر مشيخة دار الحديث الظاهرية بدمشق، ت سنة ٧٣٣هـ.

انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير ١٦٣/١٤، شذرات الذهب لابن العماد 7.٤٠١.

<sup>(</sup>٧) الحقائق الجلية ص٥٧.

<sup>(</sup>٨) أبو الحسن الدمشقي: ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة ٣/١٥٨ علي بن أسمح اليعقوبي =

قال: (كنا جلوساً في صحن الجامع الأموي في مجلس ابن تيمية فذكّر ووعظ، وتعرض لآيات الاستواء، ثم قال: (واستوى الله على عرشه كاستوائي هذا) قال: فوثب الناس عليه وثبة واحدة، وأنزلوه عن الكرسي، وبادروا إليه ضرباً باللكم والنعال وغير ذلك...)(١).

ومنها: أن ابن تيمية كَلْلَهُ أثبت النزول للباري عَلَىٰ كل ليلة، كما هو ظاهر حديث النزول، فأنكروا عليه إثبات النزول(٢).

وقالوا بأن ابن تيمية تَخْلَلُهُ يثبت نزولاً للخالق يشبه نزول المخلوقين، كما ذكر ذلك ابن بطوطة (ت ـ ٧٧٩هـ) في رحلته المشهورة فقال:

(حضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: (إن الله ينزل كنزولي هذا) ونزل درجة من درج المنبر)(٣).

وقد اشتهرت هذه المقولة عن ابن بطوطة (ت ـ ٧٧٩م)، وهي تنسب ـ أيضاً ـ إلى أبى على السكوني (٤) وأنه نسبها إلى ابن تيمية ﷺ قبل ابن بطوطة (ت ـ ٧٧٩م).

ومرد ذلك إلى الاختلاف الكبير الحاصل في تحديد سنة وفاة أبي علي السكوني، فالقول الذي رجحه بعض الباحثين هو أن وفاة السكوني كانت سنة (٧١٧هـ)(٥)، وبهذا تكون القصة قد اشتهرت ونسبت إلى ابن تيمية كَانَّلُهُ قبل

<sup>=</sup> الدمشقي، أبا الحسن، وذكر أنه كان ممن يحط على ابن تيمية، ت سنة ١٠هـ، فلعله هو.

<sup>(</sup>١) دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص٤١، وانظر: المقالات السنية للحبشي ص٢٧.

 <sup>(</sup>۲) فيض الوهاب للقليوبي ٢/٨٤ ـ ٤٩.

 <sup>(</sup>٣) تحفة النظار (رحلة ابن بطوطة) ص١١٣، وقد ذكر أثناء حديثه عن ابن تيمية تَشَلَمُهُ أموراً يعلم الناقد بطلانها.

<sup>(</sup>٤) أبو علي السكوني: عمر بن محمد بن حمد بن خليل السكوني، أبو علي، مقريء ومن فقهاء المالكية، إشبيلي نزل بتونس، ت سنة ٧١٧هـ، وقيل غير ذلك. انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي ٥/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ٢/٦٩٣.

مجيء ابن بطوطة إلى دمشق، فقد كان مجيئه إليها سنة (٧٢٦هـ) في شهر رمضان (١).

وقيل: إن السكوني قد توفي سنة (٧٤٧هـ) وقيل: سنة (٨١٦هـ)، لكنها أقوال مرجوحة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) تحفة النظار (رحلة ابن بطوطة) ص١٠٤، ١٢٩: وقد ناقش ابن بطوطة في افترائه على ابن تيمية جمع من الناس منهم محقق رحلته، محمد بهجة البيطار في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص٤٣ ـ ٤٩، ومحمد الخميس في مقدمة تحقيقه شرح حديث النزول لابن تيمية ص٤٣.

### المطلب الثاني

#### مناقشة الدعوى

تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ باستفاضة عن مصطلحات: التجسيم، والتشبيه، والتمثيل، والحشو، ورد على من قال: بأن مذهب أهل السنة والجماعة هو التشبيه في مواضع متعددة من كتبه، وأوضح كَلَّلُهُ مذهبه في استواء الباري كِلُ على عرشه، وفي نزوله إلى السماء الدنيا.

فمصطلح التجسيم درسه شيخ الإسلام كَثَلَثُهُ باستيعاب من حيث نشأته التاريخية في الإسلام وقبل الإسلام، وبيّن أقوال الناس في معنى الجسم، ثم ناقش هذه الأقوال مبيناً وجه الخطأ والصواب فيها، وفصّل في مناقشة لفظة الجسم من حيث اللغة، والشرع، والعقل، وبين موقف السلف من إطلاق لفظ الجسم على الله.

فذكر شيخ الإسلام كَثَلَثْهُ أن اليهود من غلاة المجسمة (١)، وأنهم سلف المجسمة، وأما في الإسلام فإن بداية ظهور التجسيم كان من قِبل بعض الشيعة كهشام بن الحكم (ت ـ ١٩٠ه) وهشام الجواليقي يقول ابن تيمية كَثَلَثْهُ:

(وأول ما ظهر إطلاق لفظ الجسم من متكلمة الشيعة كهشام بن الحكم) $^{(7)}$ .

وفصل كَثَلَثُهُ في معنى الجسم من حيث اللغة، مبيناً أن معناه هو: البدن

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤٥٦/٤.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٢/٧١٧، وانظر: ص٥٠١ فقد ذكر فيها هشام الجواليقي أيضاً، و٨/٦، بيان تلبيس الجهمية ١/٥٤، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/١٩٦.

والجسد ناقلاً عن أئمة اللغة إثبات ذلك، مثل قول أبي زيد الأنصاري<sup>(۱)</sup>: (الجسم: الجسد وكذلك الجسمان والجثمان)<sup>(۲)</sup>.

وقال الأصمعي<sup>(٣)</sup>: (الجسم والجثمان: الجسد، والجثمان: الشخص، والأجسم: الأضخم بالبدن)<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن السكيت<sup>(٥)</sup>: (تجسمت الأمر: أي ركبت أجسمه، وجسيمه أي: معظمه، وكذلك تجسمت الرمل والجبل: أي ركبت أجسمه)<sup>(١)</sup>.

قال عامر بن الطفيل (٧):

<sup>(</sup>۱) أبو زيد الأنصاري: سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير الأنصاري الخزرجي، الإمام المشهور، كان إماماً نحوياً، صاحب التصانيف، غلب عليه اللغة والنوادر والغريب، ت سنة ۲۱۵ه.

انظر في ترجمته: تاريخ العلماء النحويين للمعري ص٢٢٤، بغية الوعاة للسيوطي ١/ ٥٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصحاح للجوهري ٥/ ١٨٨٧.

<sup>(</sup>٣) الأصمعي: عبد الملك بن قريب الباهلي، أبو سعيد، راوية العرب، وأحد أئمة اللغة، كثير التطواف في البلاد يقتبس من علومها، ويتلقى من أخبارها، ت سنة ٢١٦ه. انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص٨٢، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٣٤٤، بغية الوعاة للسيوطي ٢/١١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الصحاح للجوهري ٥/ ١٨٨٧.

<sup>(</sup>٥) ابن السكيت: يعقوب بن إسحاق بن السكيت، أبو يوسف، إمام في اللغة والأدب، اتصل بالمتوكل العباسي، فعهد إليه بتأديب أولاده، وصار من ندمائه ثم قتله، له كتب مشهورة في اللغة، ت سنة ٢٤٤ه.

انظر في ترجمته: نزهة الألباء لابن الأنباري ص١٣٨، بغية الوعاة للسيوطي ٢/٣٤٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الصحاح للجوهري ٥/ ١٨٨٨.

<sup>(</sup>٧) عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري، ابن عم لبيد الشاعر، كان فارس قيس، وكان عقيماً لا يولد له، دعاه النبي على إلى الإسلام، فاشترط شروطاً ردها عليه النبي، فلما رجع مات في طريقه قبل أن يبلغ قومه.

انظر في ترجمته: المؤتلف والمختلف للآمدي ص١٥٤، الشعر والشعراء لابن قتيبة ص٦٩.

## وقد علم الحي بن عامر بأن لنا ذروة الأجسم(١)

وبين ابن تيمية كَالله: أن (الجسم قد يراد به الغلظ نفسه، وهو عرض قائم بغيره، وقد يراد به الشيء الغليظ، وهو القائم بنفسه، فنقول: هذا الثوب له جسم أي: غلظ، وقوله؛ ﴿وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِسْرُ البقرة: ٢٤٧] قد يحتج به على هذا، فإنه قرن الجسم بالعلم الذي هو مصدر، فنقول المعنى: زاده بسطة: في قدره فجعل قدر بدنه أكبر من بدن غيره، فيكون الجسم هو القدر نفسه لا نفس المقدر.

وكذلك قوله: ﴿تُعَجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴿ المنانقون: ١٤، أي صورهم القائمة بأبدانهم كما تقول: أعجبني حسنه وجماله ولونه وبهاؤه، فقد يراد صفة الأبدان، وقد يراد نفس الأبدان، وهم إذا قالوا: هذا أجسم من هذا أرادوا أنه أغلظ وأعظم منه، أما كونهم يريدون بذلك أن ذلك العظم والغلظ كان لزيادة الأجزاء، فهذا مما يعلم قطعاً بأنه لم يخطر ببال أهل اللغة) (٢).

وأما من حيث الشرع فقد بين أنه لم يُنقل في الشرع ولا عن الأنبياء السابقين ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين ومن تبعهم من سلف الأمة إثبات هذا اللفظ أو نفيه.

قال كَلَّةُ: (وأما الشرع فالرسل وأتباعهم الذين من أمة موسى وعيسى ومحمد على لله الله الله جسم، ولا إنه ليس بجسم، ولا إنه جوهر ولا إنه ليس بجوهر، لكن النزاع اللغوي والعقلي والشرعي في هذه الأسماء هو بما أحدث في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء) (٣).

<sup>(</sup>١) ديوان عامر بن الطفيل ص١٢١.

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة الإخلاص (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/٣٢٣) وانظر: كلام ابن تيمية عن معنى الجسم في اللغة: شرح حديث النزول ٢٣٧ ـ ٢٥٨، منهاج السنة النبوية ١٩٨٢، ٥٣٠، ٥٥٠، ٥٥١، درء تعارض العقل والنقل ٧/ ١١٨، الجواب الصحيح ٤٢٨/٤ ـ ٤٢٩، ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤٣٢/٤.

ثم قال: (والذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم، ما جاء به القرآن والتوراة: من أن الله موصوف بصفات الكمال، وأنه ليس كمثله شيء، فلا تمثل صفاته بصفات المخلوقين، مع إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات)(١).

وقال كَنْكَشُّ: (وأما الشرع: فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسم، أو أن الله ليس بجسم، بل النفي والإثبات بدعة في الشرع)(٢).

وقال ـ أيضاً ـ: (وأما من لا يطلق على الله اسم الجسم كأثمة الحديث، والتفسير، والتصوف، والفقه، مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم، وشيوخ المسلمين المشهورين في الأمة، ومن قبلهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهؤلاء ليس فيهم من يقول: إن الله جسم، وإن كان أيضاً: ليس من السلف والأثمة من قال: إن الله ليس بجسم) (٣).

وبين كَثَلَثْهُ سبب عدم إطلاق السلف لفظ الجسم لا نفياً ولا إثباتاً أنه لوجهين:

(أحدهما: أنه ليس مأثوراً لا في كتاب ولا سنة، ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا غيرهم من أئمة المسلمين، فصار من البدع المذمومة.

الثاني: أن معناه يدخل فيه حق وباطل، فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل، والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل)(٤).

وعن سؤال افترضه هل جوابه موجود في الكتاب والسنة أم لا؟ وهو: هل الله جسم أم ليس بجسم؟ قال:

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤٣٢/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح حديث النزول ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٢/ ١٠٥، وانظر: ص١٣٥، بيان تلبيس الجهمية ٩/١، ٤٧.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية ٢/ ٢٢٥.

(فإذا قال السائل: هل الله جسم أم ليس بجسم؟ لم نقل: إن جواب هذا السؤال ليس في الكتاب والسنة، مع قول القائل: إن هذا السؤال موجود في فطر الناس بالطبع، والله تعالى يقول: ﴿الْيُومَ أَكُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ فِطْرِ الناس بالطبع، والله تعالى يقول: ﴿الْيُومَ أَكُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ فِعَلَى يَعْوَل: ﴿وَمَا كَاكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ١٦]، وقال: ﴿وَمَا كَاكُ اللهُ لِيُعْلَلُ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَى يُبَيِّنَ لَهُم مًا يَتَقُونَ ﴾ [النوبة: ١١٥].

وقال: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

وقال: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِنِ تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كَانَ عَرْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: ١١١].

وقال: ﴿ التَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَّبِّكُمْ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦ أَوْلِيَأَةً ﴾ [الاعراف: ٣])(١).

ثم ذكر آيات كثيرة وقال: (ومثل هذا في القرآن كثير، مما يبين الله فيه أن كتابه مبين للدين كله، موضح لسبيل الهدى، كافي لمن اتبعه، لا يحتاج معه إلى غيره يجب اتباعه دون اتباع غيره من السبل)(٢).

ثم شرع في ذكر بعض الأحاديث الدالة على أن الرسول على بين الحق، وترك الأمة على المحجة البيضاء، ومنها قول النبي على في خطبته: (إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة) (٣).

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل ۱۰/۳۰۳. (۲) درء تعارض العقل والنقل ۱۰/۳۰۶.

<sup>(</sup>٣) أخرج الحديث البخاري في صحيحه ٢٤٩/١٣ كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنة رسول الله على ومسلم في صحيحه ٢/ ٥٩٢ كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة=

وكان يقول: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)(١).

وكان يقول: (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)(٢).

ثم قال: (فكيف يكون هذا \_ مع هذا البيان والهدى \_ ليس فيما جاء به جواب عن هذه المسألة، ولا بيان الحق فيها من الباطل، والهدى من الضلال؟ بل كيف يمكن أن يسكت عن بيان الأمر ولو لم يسأله الناس؟)(٣).

وبين وجوب اعتقاد الحق فيها، ثم شنع على الذين يقولون: إن جواب هذا السؤال وأمثاله ليس في الكتاب والسنة، ووصفهم بأنهم (الذين يُعرضون عن طلب الهدى من الكتاب والسنة، ثم يتكلم كل منهم برأيه ما يخالف الكتاب والسنة، ثم يتأول آيات الكتاب على مقتضى رأيه، فيجعل أحدهم ما وصفه برأيه هو أصول الدين الذي يجب اتباعه، ويتأول القرآن والسنة على وفق ذلك، فيتفرقون ويختلفون)(1).

وبين شيخ الإسلام أن لفظ الجسم مجمل يحتاج إلى استفصال.

<sup>=</sup> والخطبة واللفظ له، والنسائي في سننه ١/٥٥٠، كتاب العيدين، باب كيف الخطبة، وابن ماجه في سننه ١٧/١ المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ٥/٤٤ كتاب العلم، باب الأخذ بالسنة، وأبو داود في سننه ١٥/١ كتاب السنة، باب لزوم السنة واللفظ له، وابن ماجه في سننه ١٥/١ ـ ٥٥ ـ ١٦ المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، والدارمي في سننه ١٤٤١ ـ ٥٥ المقدمة، باب اتباع السنة، وصححه الألباني انظر: صحيح سنن الترمذي ٢/١٣٤، ورواء الغليل ١٠٧٨.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ١/٤ المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله ﷺ واللفظ له، والمنذري في الترغيب والترهيب ١/ ٨٨ باب الترهيب من ترك السنة، وحسنه، وابن أبي عاصم في السنة ٢٦/١ ـ ٢٧، وصححه الألباني.

 <sup>(</sup>۳) درء تعارض العقل والنقل ۱۰/ ۳۰۵.
 (۱) درء تعارض العقل والنقل ۱۰/ ۳۰۵.

فإن أريد بالجسم: الموجود القائم بنفسه، المتصف بالصفات، فهذا المعنى حق، لكن الخطأ إنما هو في اللفظ.

وإن أريد غير ذلك من المعاني في معنى الجسم كأن يقال: هو ما يشار إليه، أو المركب، أو غير ذلك فإنه معنى باطل ولفظ مردود(١).

وأما دعوى أن ابن تيمية كَثَلَثُهُ يقول بأن الله جسم لا كالأجسام، فغير صحيحة، وهذه نصوص ابن تيمية الصريحة في رد هذه المقولة، وتخطئة من قالها، ومنها:

قوله حين قال له أحد كبار مخالفيه بجواز أن يقال: هو جسم لا كالأجسام:

(إنما قيل: إنه يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله ﷺ، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال)(٢).

وحكم على القائل بهذا القول أنه مشبه، بقوله: (فمن قال هو جسم لا كالأجسام كان مشبهاً، بخلاف من قال: حي لا كالأحياء)(٣).

وذكر أن القائلين بهذه المقولة هم طوائف من أهل الكلام المتقدمين والمتأخرين فقال عن إثباتهم صفات الله كالت : (يثبتون هذه الصفات، ويثبتون ما

<sup>(</sup>۱) انظر: كلام شيخ الإسلام في الاستفصال في معنى الجسم، ومناقشة المتكلمين والفلاسفة في تفسيراتهم معنى الجسم في: شرح حديث النزول ۱۳۰، ۲۳۷، ۲۵۲، ۳۵۸ التدمرية ۵۱، ۳۵، ۱۳۰، ۱۳۰، منهاج السنة النبوية ۲/۱۰۰، ۱۳۶، ۱۹۸، ۲۰۰، ۵۴۰، ۵۴۰، الصفدية ۱/۱۱، درء تعارض العقل والنقل ۱/۱۱۸، ۲۳۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۳۰۷، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۵/۱۰، ۲۱، ۲۲۰، ۲۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، المسألة المصرية (ضمن مجموع الفتاوى ۲۱/۱۲، ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰

<sup>(</sup>٢) حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/١٦٨، وانظر: ص١٦٨).

<sup>(</sup>۳) درء تعارض العقل والنقل ۱۰/ ۳۱۲.

ينفيه النفاة لها، ويقولون: هو جسم لا كالأجسام، ويثبتون المعاني التي ينفيها أولئك بلفظ الجسم)(١).

وذكر أن القائل بهذه المقولة هم علماء المجسمة (٢).

وقال كَلَّهُ: (وأما المعنى الخاص الذي يعنيه النفاة والمثبتة، الذين يقولون: هو جسم لا كالأجسام، فهذا مورد النزاع بين أئمة الكلام وغيرهم، وهو الذي يتناقض سائر الطوائف من نفاته لإثبات ما يستلزمه، كما يتناقض مثبتوه مع نفى لوازمه.

ولهذا كان الذي عليه أئمة الإسلام أنهم لا يطلقون الألفاظ المبتدعة المتنازع فيها لا نفياً، ولا إثباتاً، إلا بعد الاستفسار والتفصيل: فيثبت ما أثبته الكتاب والسنة من المعاني، وينفي ما نفاه الكتاب والسنة من المعاني)(٣).

وبين تَخَلُّتُهُ في مقولة: (إن الله ذو جسم وأعضاء وجوارح) أنها كلام باطل(٤).

وأما ألفاظ (التشبيه والتمثيل) فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ أقوال الناس في الفرق بينها: هل هي بمعنى واحد أو معنيين؟، وأنها قولان:

(أحدهما: أنهما بمعنى واحد، وأن ما دل عليه لفظ المثل مطلقاً ومقيداً يدل عليه لفظ الشبه، وهذا قول طائفة من النظار.

والثاني: أن معناها مختلف عند الإطلاق لغة، وشرعاً، وعقلاً، وإن كان مع التقييد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآخر، وهذا قول أكثر الناس)(٥).

وبين سبب الاختلاف، وأنه مبني على مسألة عقلية وهي: أنه هل يجوز أن يشبه الشيءُ الشيءَ من وجه دون وجه، وذكر كَثَلَثُهُ أن للناس في ذلك قولين: (فمن منع أن يشبهه من وجه دون وجه قال: المثل والشبه واحد.

<sup>(</sup>۱) بيان تلبيس الجهمية ٧/١ع. (٢) بيان تلبيس الجهمية ١/٥٠.

<sup>(</sup>٣) بيان تلبيس الجهمية ١/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤٢١/٤.

<sup>(</sup>٥) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٣/٤٤٤.

ومن قال: إنه قد يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه، فرّق بينهما عند الإطلاق وهذا قول جمهور الناس)(١).

وبين قول المخالفين في عدم التفريق بين التشبيه والتمثيل وهو: امتناع كون الشيء يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجه، بل عندهم كل مختلفين كالسواد والبياض فإنهما لم يشتبها من وجه، وكل مشتبيهن كالأجسام عندهم، يقولون بتماثلها، فإنها متماثلة عندهم من كل وجه لا اختلاف بينها إلا في أمور عارضة لها(٢).

فالأجسام متماثلة من كل وجه، وأما الأعراض المختلفة والأجناس ـ كالسواد والبياض ـ فمختلفة من كل وجه (٣).

وبين نتيجة هذا القول وأنه: (كل من أثبت ما يستلزم التجسيم في اصطلاحهم فهو مشبه ممثل)<sup>(1)</sup>.

وذكر أن القائل بهذا كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية، ومن وافقهم من الصفاتية كالباقلاني (٥)، وأبي يعلى (٢)، وأبي المعالي (٧)،

<sup>(</sup>۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٣/ ٤٤٤ \_ ٤٤٥ ، بيان تلبيس الجهمية ١/ ٤٧٦ ـ ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الصفدية ١/١٠١ ـ ١٠٠٢. (٣) انظر: الصفدية ١٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الصفدية ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٥) الباقلاني: محمد الطيب بن محمد الباقلاني، أبو بكر، القاضي، متكلم مشهور، صنف في علم الكلام وفي غيره، ووصف بجودة الاستنباط، وسرعة الجواب، ت سنة ٢٦٣هـ.

انظر في ترجمته: ترتيب المدارك للقاضي عياض ٤٤/٧، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٧/ ١٩٠، الباقلاني وآراؤه الكلامية لمحمد رمضان ص١٣٢ ـ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي، ابن الفراء، الإمام العلامة، شيخ الحنابلة في وقته، ولي القضاء، وكان ذا عبادة، وملازمة للتصنيف، ت سنة ٤٥٨هـ.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ٢/ ٢٥٥، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/ ٨٩، منهج القاضي أبي يعلى في أصول الدين للفايز ص٧ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٧) أبو المعالى: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، نسبة إلى جوين، =

وغيرهم (١).

وناقش هؤلاء نقاشاً عقلياً ولغوياً، وشرعياً بقوله:

(فإن العقل يعلم أن الأعراض مثل الألوان، تشتبه في كونها ألواناً مع أن السواد ليس مثل البياض، وكذلك الأجسام والجواهر عند جمهور العقلاء تشتبه في مسمى الجسم والجوهر، وإن كانت حقائقها ليست متماثلة، فليست حقيقة الماء مماثلة لحقيقة التراب، ولا حقيقة النبات مماثلة لحقيقة الحيوان، ولا حقيقة النار مماثلة لحقيقة الماء، وإن اشتركا في أن كلاً منهما جوهر وجسم وقائم بنفسه)(٢).

(وأيضاً فمعلوم في اللغة أنه يقال: هذا يشبه هذا، وفيه شبه من هذا، إذا أشبهه من بعض الوجوه، وإن كان مخالفاً له في الحقيقة.

قال الله تعالى: ﴿وَأَتُوا بِدِهِ مُتَشَابِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥].

وقـــال: ﴿ مِنْهُ مَايَكُ مُحَكَمَكُ هُنَ أَمُ ٱلْكِلَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَكُ فَأَمَا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَيَعْمُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاتَهَ ٱلْمِتْمَاتَةَ وَٱبْتِغَاتَهَ تَأْمِيلِهِمْ ﴾ [آل عمران: ٧].

وقىال: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ ﴾ [البقرة: ١١٨].

فوصف القولين بالتماثل، والقلوب بالتشابه لا بالتماثل، فإن القلوب وإن اشتركت في هذا القول فهي مختلفة لا متماثلة.

<sup>=</sup> أبو المعالي، لقب بإمام الحرمين؛ لأنه جاور مكة والمدينة سنين يدرس فيها ويفتي، أشعري المعتقد، كان يقول بالتأويل ثم تحول إلى القول بالتفويض، ت سنة ٤٧٨ه. انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ٣٥٨/٣، النجوم الزاهرة للأتابكي ٥/ ١٢١، الإمام الجويني لمحمد الزحيلي، منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة لأحمد بن عبد اللطيف ص١٩٥ ـ ٧٤.

<sup>(</sup>١) انظر: الصفدية ١٠٢/١، ٢/١٧.

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٣/ ٤٤٥.

وقال النبي ﷺ: "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس»(١).

فدل على أنه يعلمها بعض الناس، وهي في نفس الأمر ليست متماثلة، بل بعضها حرام وبعضها حلال)(7).

وأما لفظ (الحشوية) فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله أن هذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف العام، وليس فيه ما يدل على شخص معين، ولا مقالة معينة، فلا يدرى من هم هؤلاء؟

ويذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد (٢)، حيث قال: كان عبد الله بن عمر (٤) \_ رضى الله عنهما \_ حشوياً.

وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور والعامة فإنها تنسب قول المخالف لها إلى أنه قول الحشوية: أي الذين هم حشوٌ في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم.

فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياً، والجهمية يسمون مثبتة الصفات

<sup>(</sup>۱) أخرج الحديث البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان رقم (٥٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، والنسائي في سننه ٣/٤ كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، وأبو داود في سننه ٣/ ٦٢٤ \_ ٦٢٥ كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات، وابن ماجه في سننه ٢/ ١٣١٨ \_ ١٣١٩ كتاب الفتن، باب الوقوفي عند الشبهات.

 <sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٣/ ٤٤٥ ـ ٤٤٦، وانظر: التدمرية ١١٦ ـ ١٣١٠.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن عبيد: أبو عثمان البصري، مبتدع ضال، من كبار المعتزلة، الذين أسسوا المذهب مع واصل بن عطاء، يقول بالقدر، ت سنة ١٤٣هـ.

انظر في ترجمته: المجروحين لابن حبان ٢/ ٦٩، تهذيب التهذيب لابن حجر ٨/ ٧٠، مقالات الإسلاميين لأبي القاسم البلخي ص٦٨.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن أسلم مع أبيه، وهاجر، واستصغره النبي يوم بدر وأحد، وأجازه يوم الخندق، وكان قليل النظير ومن أئمة الدين، ت سنة ٧٢هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/ ٣٤١، الإصابة لابن حجر ٢/ ٣٤٧.

حشوية، والقرامطة (١) \_ كأتباع الحاكم (٢) \_ يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والنواميام والحج حشوياً.

وأهل هذا المصطلح يعنون به حين يطلقونه: العامة الذين هم حشو، كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجمهور<sup>(٣)</sup>.

وحين رد شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ على الرافضي (٤) في كتابه (منهاج السنة النبوية) قوله عن جماعة من الحشوية والمشبهة: إن الله تعالى جسم، له طول وعرض وعمق، وأنه يجوز عليه المصافحة... إلخ (٥).

### استفصل تَظَلُّهُ في المراد بالحشوية فقال:

(فإن كان مراده بالحشوية: طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة دون غيرهم، كأصحاب أحمد أو الشافعي، أو مالك، فمن المعلوم أن هذه المقالات لا توجد فيهم أصلاً، بل هم يكفّرون من يقولها...

<sup>(</sup>۱) القرامطة: أتباع حمدان الأشعث المعروف بقرمط، كان في الكوفة، فلقيه أحد دعاة الباطنية، ودعاه إلى معتقدهم، فقبل الدعوة، ثم صار يدعو الناس إليها، ولذا تعد القرامطة إحدى فرق الباطنية.

انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص١٢ ـ ١٤، التنبيه والرد للملطي ص٣١، الفرق بين الفرق للبغدادي ص٢٨٢، مشكاة الأنوار للعلوي ص٣٣ ـ ٤٧، أخبار القرامطة لسهيل زكار، الحركات الباطنية للخطيب ص١٣٥ ـ ١٦٨، القرمطية بين الدين والثورة لبزون ص٩٢ ـ ٢٠١،

<sup>(</sup>٢) الحاكم بأمر الله: منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل العبيدي الفاطمي، أبو علي، كثير التقلبات، من خلفاء الدولة الفاطمية بمصر، عني بعلوم الفلسفة والنظر في النجوم، وأعلنت الدعوة إلى تأليه، ت سنة ٤٠٧ه، ت سنة ٤١١هد.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٢٧٩/٤، شذرات الذهب لابن العماد ٣/١٩/٠ النجوم الزاهرة للأتابكي ١٧٦/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المسألة المصرية (ضمن مجموع الفتاوى ١٧٦/١٢)، حكاية المناظرة (ضمن مجموع الفتاوى ٣/ ١٨٥)، منهاج السنة النبوية ٢/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) هو ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة.

<sup>(</sup>٥) انظر: منهاج السنة ٢/ ٥٠٠.

وإن كان مراده بالحشوية: أهل الحديث على الإطلاق: سواء كانوا من أصحاب هذا أو هذا، فاعتقاد أهل الحديث: هو السنة المحضة؛ لأنه هو الاعتقاد الثابت عن النبي عليه وليس في اعتقاد أحد من أهل الحديث شيء من هذا، والكتب شاهدة بذلك.

وإن كان مراده بالحشوية: عموم أهل السنة والجماعة مطلقاً: فهذه الأقوال لا تعرف في عموم المسلمين وأهل السنة)(١).

وأما نزول الباري على السماء الدنيا، واستواؤه على عرشه هي الله فلي السماء الدنيا، واستواؤه على عرشه في الله فليس في نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية كله ما يثبت أنه يشبه نزول الرب بنزول المخلوقين، واستواءه باستوائهم، بل نصوصه صريحة في نفي المماثلة والمشابهة في غير موضع.

فحين تحدث عن منهج الوسطية عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قال:

(ويعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له في شيء من صفات الكمال، فلا أحد يعلم كعلمه، ولا يقدر كقدرته، ولا يرحم كرحمته، ولا يسمع كسمعه، ولا يبصر كبصره، ولا يخلق كخلقه، ولا يستوي كاستوائه، ولا يأتي كإتيانه، ولا ينزل كنزوله كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۞ اللهُ الصَّكَمَدُ ۞ لَمُ يَكُن لَمُ حَكُفُوا أَحَدُ ۞ اللهُ اللاحلاص] (٢).

وفي معرض رده على من ينفي الصفات الفعلية، بحجة أنها تستلزم التجسيم، صاغ قول المخالف وقوله على هيئة حوار قائلاً:

(فإذا قيل: سمعه ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا، وإرادته ليست كإرادتنا، وكذلك علمه وقدرته.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٢/ ٥٢١، وانظر: بيان تلبيس الجهمية ٢٤٢ - ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١٤٣/٢.

قیل له: وکذلك رضاه لیس کرضانا، وغضبه لیس کغضبنا، وفرحه لیس کفرحنا، ونزوله واستواؤه لیس کنزولنا واستوائنا)(۱).

وقال عن الاستواء:

(وكذلك ما أخبر به عن نفسه من استوائه على العرش، ومجيئه في ظلل من الغمام، وغير ذلك من هذا الباب، ليس استواؤه كاستوائهم، ولا مجيئه كمجيئهم)(٢).

وقال عن النزول ناقلاً عن الإمام أحمد بن حنبل (ت ـ ٢٤١م) كَثَلَثُهُ في رسالته إلى مسدد (٣) أن النزول لا تعلم كيفيته:

(وهم متفقون على أن الله ليس كمثله شيء، وأنه لا يُعلم كيف ينزل، ولا تمثل صفاته بصفات خلقه)(٤).

وحكم على من مثل استواء الله ونزوله باستواء المخلوقين ونزولهم بأنه مبتدع ضال (٥).

وقد أطال النفس كَثَلَة في الجواب عن شبهة أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، مبيناً قبل ذلك قاعدة مهمة وهي: أن كل من نفى شيئاً قال لمن أثبته إنه مجسم ومشبه، فغلاة الباطنية، نفاة الأسماء، يسمون من سمى الله بأسمائه الحسنى مشبهاً ومجسماً، فيقولون: إذا قلنا حي عليم، فقد شبهناه بغيره من الأحياء العالمين.

<sup>(</sup>۱) شرح حديث النزول ص١١٤.

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري، أبو الحسن، محدث، كان حافظاً حجة، من الأثمة المصنفين الأثبات، ت سنة ٢٢٨ه.

انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/ ٣٤١، شذرات الذهب لابن العماد ٢٦/٣.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية ٢/ ٦٣٩، وانظر: نص الرسالة في طبقات الحنابلة لأبي يعلى في ترجمة مسدد بن مسرهد جـ / ٣٤٠ ـ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥/ ٢٦٢.

وكذلك إذا قلنا: هو سميع بصير، فقد شبهناه بالإنسان السميع البصير.

وإذا قلنا: رؤوف رحيم فقد شبهناه بالنبي الرؤوف الرحيم، بل قالوا: إذا قلنا: إنه موجود فقد شبهناه بسائر الموجودات، لاشتراكهما في مسمى الوجود (۱).

ومثبتة الأسماء دون الصفات من المعتزلة ونحوهم، يقولون لمن أثبت الصفات: إنه مجسم، ومثبتة الصفات دون ما يقوم به من الأفعال الاختيارية يقولون لمن أثبت ذلك: إنه مجسم، وكذلك سائر النفاة (٢).

وبين كَثَلَثُهُ مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات: وأنه وسط بين التعطيل والتمثيل في مواضع متعددة من كتبه:

فقال: (أهل السنة والجماعة في الإسلام - كأهل الإسلام في الملل - فهم وسط في باب صفات الله على بين أهل الجحد والتعطيل، وبين أهل التشبيه والتمثيل؛ يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل، إثباتاً لصفات الكمال، وتنزيها له عن أن يكون له فيها أنداد وأمثال، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ وَمَا الشورى: ١١]، ود على الممثلة: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، ود على الممثلة: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]،

وقال تعالى: ﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الضَّعَدُ ۞ لَمْ يَكُن لَمْ كُلِد وَلَمْ يُولَـذ ۞ وَلَمْ يَكُن لَمُ حُنْوًا أَحَدُا ۞ [الإعلاص] (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية ٢/ ٥٢٣ ـ ٥٢٤، وقد ناقشهم كلله نقاشاً عقلياً رائعاً، وبين أن مصير قولهم هو تشبيه الله بالممتنع.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية ٢/٣١٣ ـ ٢١٤، ٥٢٣ ـ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٧١/١ - ٧٧، وانظر: في تقرير وسطية أهل السنة في الأسماء والصفات: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١٤٣/٢ - ١٤٣/ منهاج السنة النبوية ٢/١١، درء تعارض العقل والنقل ٣٤٨، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٢٥٠.

وذكر أن ما نفاه المعطلة من الأسماء والصفات ثابت بالشرع والعقل، وأن تسميتهم لما أثبته غيرهم تشبيه وتجسيم، إنما هو تمويه على الجهال.

وبين أن التمثيل والتشبيه المنهي عنه في الأسماء والصفات للباري ﷺ هو: ما يستلزم الاشتراك بين الخالق والمخلوق فيما يختص به الخالق، مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق(١).

ويوضح أس المشكلة عند النفاة وهي: قياس الخالق بالمخلوق، فلو كان الخالق الله عندهم متصفاً بالصفات، لكان مماثلاً للمخلوق المتصف بالصفات، ويخلص إلى نتيجة وهي: أن هذا القول في غاية الفساد؛ لأن تشابه الشيئين من بعض الوجوه، لا يقتضي تماثلهما في جميع الأشياء.

ولو كان إثبات الصفات يقتضي التجسيم؛ لكان الرسول على إلى إنكار ذلك أسبق، وهو به أحق، وإن كان الطريق إلى نفي العيوب والنقائص، ومماثلة الخالق لخلقه هو ما في ذلك من التجسيد والتجسيم؛ كان إنكار ذلك بهذا الطريق هو الصراط المستقيم كما فعله من أنكر ذلك بهذا الطريق من القائلين بموجب ذلك من أهل الكلام، فلما لم ينطق النبي على ولا أصحابه والتابعون بحرف من ذلك، بل كان من نطق به موافقاً مصدقاً لذلك(٢).

والقرآن الكريم بين الفرق بين الخالق والمخلوق، وأنه لا يجوز أن يسوى بين الخالق والمخلوق نداً للخالق. قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّغِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَشَدُ حُبًا لِيَّهِ وَاللِّينَ مَامَنُوا أَشَدُ حُبًا لِيَّهِ اللهِ المَارَة: ١٦٥].

وقال تعالى: ﴿ هَلْ تَعَلَّمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٥].

وقال تعالى: ﴿ أَفَهَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَإِن تَعُدُّوا نِصْمَةَ

<sup>(</sup>١) انظر: التدمرية ص٣٩ ـ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٧/ ٥٩، ٩٥.

اللهِ لَا يَحْمُسُومَاً إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا شُرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُونَ مَنْ اللهِ لَا يَعْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُعْلَقُونَ ﴿ أَمْوَتُ غَيْرُ الْحَيْلَةِ وَمَا وَالْمِلُونَ اللهِ اللهِ يَعْلَقُونَ اللهِ اللهُ الله

قال كَثَلَثُهُ في بيان لوازم التماثل بين الخالق والمخلوق، وأن التماثل غير ممكن:

(وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، فلو كان المخلوق مماثلاً للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، والخالق يجب وجوده وقدمه، والمخلوق يستحيل وجوبه وقدمه، بل يجب حدوثه وإمكانه، فلو كانا متماثلين للزم اشتراكهما في ذلك، فكان كل منهما يجب وجوده وقدمه، ويمتنع وجوب وجوده وقدمه، ويجب حدوثه وإمكانه، فيكون كل منهما واجب القدم واجب الحدوث، واجب الوجود ليس واجب الوجود، يمتنع قدمه لا يمتنع قدمه، ويذمه، وهذا جمع بين النقيضين)(۱).

ومن رده تَخَلَّلُهُ على من توهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل، بين أنه يقع في أربعة أنواع من المحاذير:

الأول: كونه مثّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل.

الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله.

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلاً لما يستحقه الرب تعالى.

<sup>(</sup>١) انظر: الفرقان بين الحق والباطل ص٩ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الأصفهانية ص٩ ـ ١٠، وانظر: ص٢٥.

الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات، أو صفات المعدومات(١).

وتوسع كَظَلَمْ في بيان قاعدة (اتفاق الأسماء والصفات لا يستلزم اتفاق المسميات والموصوفات عند الإضافة والتقييد والتخصيص).

ففي الأسماء: سمى الله نفسه حياً بقوله: ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَيُّ اللهُ وَ اللَّهُ لاَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَيُّ الْمَيْوَمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وبقوله: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨].

وسمى بعض عباده حياً بقوله: ﴿يُغْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ﴾ [بونس: ٣١].

مع العلم أنه ليس الحي كالحي؛ لأن قوله: (الحي) اسم لله مختص به، وقوله: ﴿ يُحْرِجُ الْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ [يونس: ٣١]، اسم للحي المخلوق المختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا، وجردا عن التخصيص.

وسمى نفسه بالملك: ﴿ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ [الحنر: ٢٣]، وسمى بعض عباده الملك فقال: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِدِيٍّ ﴾ [يرسف: ٥٠]، وليس الملك كالملك.

وسمى نفسه العزيز الجبار المتكبر فقال: ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَيِّرُ ﴾ [العشر: ٢٣].

وسمى بعض خلقه العزيز فقال: ﴿قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ﴾ [يوسف: ٥١]، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: ﴿كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلَّبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٣٥].

وفي الصفات: وصف \_ سبحانه \_ نفسه بالإرادة، ووصف عباده بالإرادة فقال: ﴿ تُرِيدُ وَكِيدٌ ﴾ [الأنفال: ٢٧].

ووصف نفسه بالمشيئة، ووصف بعض عباده بالمشيئة بقوله: ﴿لِمَن شَآةَ مِنكُمُّ أَن يَشْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآةُونَ إِلَآ أَن يَشَآةَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴿ [التكوير: ٣٨ ـ ٢٩].

<sup>(</sup>۱) انظر: التدمرية ص٧٩ ـ ٨٠.

ووصف نفسه بالعمل بقوله: ﴿ أَوْلَة نَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمُا فَهُمْ لَهُ كَا مُلِكُونَ ۞ ﴿ [يس: ٧١].

ووصف عباده بالعمل بقوله: ﴿جَزَّاءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

إلى غيرها من الأسماء والصفات الدالة على أن تماثل الأسماء والصفات لا يعنى تماثل المسمى والموصوف عند الإطلاق(١).

وقد أجابت إحدى الباحثات عن رمي ابن تيمية كَالله بالتجسيم، بأن نصوص كتب ابن تيمية تدل دلالة واضحة على أنه بريء كل البراءة مما نسب إليه من شبهة التجسيم، إذ لا يمكن لسنّي مثله دافع عن الكتاب والسنة دفاعاً مريراً، إلى أن خافه الفقهاء والصوفية، فدسوا له عند الحكام، حتى سجن، أن يقول مثل هذا القول، وبينت أن الأسرة التي عاش فيها ابن تيمية لم تكن محاطة بالتشبيه والتجسيم، بل كانت أسرة متدينة ومتفقهة في الدين الإسلامي (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: في بيان هذه القاعدة: التدمرية ۲۰ ـ ۳۰، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۲۰/۲۱ ـ ۲۱۱، شرح حديث النزول صهر، درء تعارض العقل والنقل ۳۱۲/۱۰.

<sup>(</sup>٢) هي سهير مختار في أطروحتها لنيل درجة الماجستير بعنوان (التجسيم عند المسلمين)، والطريف في الأمر أنها قالت ذلك رداً على مشرفها في الرسالة د. علي سامي النشار ناقلة قوله من كتابه نشأة الفكر الفلسفي ٣١٢/١: (بقي التشبيه والتجسيم في بيت المقدس وفي دمشق وفي حران، وفي هذه الأخيرة ولد عالم السلف المتأخر الكبير تقي الدين بن تيمية عام ٦٦١ه. نشأ ابن تيمية في أسرة حنبلية يحيط بها التشبيه والتجسيم، وقد وقع فيهما ابن تيمية وقوعاً كاملاً). وانظر: التجسيم عند المسلمين ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: التجسيم عند المسلمين لسهير مختار ص٩٩.

#### المبحث الثالث

# دعوى أن شيخ الإسلام أخذ التشبيه ممن قبله ، ومناقشتها

## المطلب الأول دعوى أن شيخ الإسلام أخذ التشبيه ممن قبله

بعدما وصف أعداء عقيدة السلف الاعتقاد الحق بأنه تشبيه وتجسيم، ووصفوا شارح اعتقاد السلف شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ، بأنه ـ أيضاً ـ مجسم ومشبه استمراراً للقاعدة التي أصلوها.

بعد ذلك بحثوا عن جذور هذا القول قبل ابن تيمية كَلَّلُهُ ليقولوا بتأثره بتلك الجذور.

وتنوعت عباراتهم في تحديد تلك الجذور بدقة:

فمن قائل: إن تجسيم ابن تيمية كَثَلَثُهُ امتداد لتجسيم اليهود حين قالوا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٢٤]. وقالوا: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٢٤]. وقالوا: ﴿ عُـزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴾ [التربة: ٣٠] .

وبعض أعداء ابن تيمية تَكَلَّهُ يرون أنه انخدع بكلام أبي البركات البغدادي (٢٠)، الذي كان يهودياً، ويزعمون أنه تظاهر بالإسلام ولم يسلم،

<sup>(</sup>۱) انظر: في هذه الشبهة: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص٦٧، ١٢١، براءة الأشعريين لأبي حامد بن مرزوق ١٠/١٠. ابن تيمية ليس سلفياً لمنصور عويس ٢٣٨ ـ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) أبو البركات: هبة الله بن ملكا أبو البركات، الطبيب الفيلسوف، صاحب كتاب (المعتبر في الحكمة)، كان يهودياً فأسلم، يعرف بأوحد الزمان، ت سنة ٥٤٧ه وقيل غير ذلك.

انظر في ترجمته: إخبار الحكماء للقفطي ص٣٤٣، وفيات الأعيان لابن خلكان ١١٩/٥.

ولذلك يطلقون عليه (ابن ملكا الفيلسوف اليهودي المتمسلم)(١).

ومنهم من يرى أن ابن تيمية كَالله حمل لواء المذهب الكرامي، نصيراً ومؤيداً حيث ذكر ذلك أحدهم بقوله: (لم تمت الكرامية.. لقد عاشت الكرامية بعد موت مؤسسها... ثم احتضنها عالم سلفي متأخر، ومفكر من أكبر مفكري الإسلام وهو (تقي الدين بن تيمية)، أو بمعنى أدق: سار الحشو في طريقه يدعم فكرة التشبيه والتجسيم، ويجتذب إليه مجموعة من أذكى رجال الفكر الإسلامي)(٢).

ويجنح أعداء ابن تيمية كَلْلهُ إلى أمر آخر: وهو أنه لما كان الاعتقاد الحق ينسب إلى الإمام أحمد بن حنبل (ت ـ ٢٤١م) كَلَلهُ أنشأوا مصطلح (مجسمة الحنابلة) أو (حشوية الحنابلة)، وجعلوهم أصولاً لابن تيمية كَلَلهُ يستقي منهم اعتقاده في الأسماء والصفات.

ويضربون أمثلة لهذا: كإمام أهل السنة وشيخ الحنابلة في عصره أبي محمد البربهاري<sup>(٣)</sup>، والقاضي أبي يعلى الحنبلي (ت ـ ١٤٥٨) ـ رحمهما الله ـ ويعتمد مناوئوا ابن تيمية على كتاب لابن الجوزي<sup>(٤)</sup> كَلَّلُهُ سماه (دفع شبه

<sup>(</sup>۱) انظر: المقدمات الخمس والعشرون لموسى بن ميمون، حاشية الكوثري، ص٩، ١٠، التبصير في الدين للإسفراييني، حاشية الكوثري ص١٢، مقالات الكوثري ص١٢٤، المقالات السنية للحبشى ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) نشأة الفكر الفلسفي للنشار ٢/١١، وانظر في هذه الدعوى: ابن تيمية ليس سلفياً لمنصور عويس ص٢٤١، ٢٤٨، التوسل بالنبي لابن مرزوق ٢، براءة الأشعريين لابن مرزوق ٢/٧، السيف الصقيل تحقيق الكوثري ص١١٥، ١١٥، ١١٥، ١٢٩، ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) البربهاري: الحسن بن علي بن خلف البربهاري، أبو محمد، الإمام القدوة، الحافظ الفقيه، شيخ الحنابلة في عصره، ت سنة ٣٢٩ه.

انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/ ١٨، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٥/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي، أبو الفرج، الإمام العلامة الواعظ، حنبلي في الفقه، مضطرب في الاعتقاد، صنف في علوم كثيرة، ت سنة ٥٩٧هـ.

انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي ٤/ ١٣٤٢، شذرات الذهب لابن العماد ٤/ ٣٢٩.

التشبيه بأكف التنزيه) $^{(1)}$  \_ يزعمون أنه هو الذي يمثل المسلك الصحيح للحنابلة، وأنه قصد الرد على من اتجه إلى التشبيه من الحنابلة $^{(7)}$ .

ومن المناوئين من جعل تأثر ابن تيمية كَثَلَثُهُ بكل ما ذكر وليس بمسلك واحد (٣).

<sup>(</sup>۱) فرح أعداء عقيدة السلف بهذا الكتاب، فطبعوه مراراً بتحقيق الكوثري حيث ملأه بالتعليقات والحواشي السيئة، ثم حققه حسن السقاف وأخرجه في مجلد، مع أن أصله صفحات فقد توسع وأسف في الرد على الاعتقاد الحق.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبصير في الدين للإسفراييني حاشية الكوثري ص٦٧، السيف الصقيل ١٣٠، دفع شبه التشبيه لابن الجوزي حاشية السقاف ص٩٨، ١٠٢، براءة الأشعريين لابن مرزوق ٧/، ١٠، ٢٠، التوسل بالنبي لابن مرزوق ص٢، ويلاحظ التشابه الكبير بين كتابي ابن مرزوق حتى إنه تتماثل بعض الصفحات بحروفها.

<sup>(</sup>٣) انظر: نشأة الفكر الفلسفي للنشار ٣١٢/١، التبصير في الدين للإسفراييني حاشية الكوثري ص ٦٧، براءة الأشعريين لابن مرزوق ٧/١، التوسل بالنبي لابن مرزوق ص ٥٠.

#### المطلب الثاني

#### مناقشة الدعوى

يقف ابن تيمية كَثَلَثُهُ كغيره من أئمة السلف موقف الوسط في إثبات الصفات بين المعطلة النفاة من جهة، وبين المثبتة الغلاة الذين شبهوا الله بخلقه من جهة.

وقد بينت \_ سابقاً \_ موقفه من النفاة، وسأبين الآن موقفه من المشبهة وهو \_ كسابقه \_ موقف الرد والمعارضة والتخطئة (۱)، وإن كان يرى أن من يثبت بعض الصفات كالكلابية (۲)، والأشاعرة، ومن يغلو في الإثبات كالكرامية أصح طريقاً وأخف خطأ من المعطلة، ولهذا يضع كالله قاعدة مهمة في الموازنة بين الفرق فيقول:

(ولهذا كان المتكلمة الصفاتية كابن كلاب، والأشعري، وابن كرام خيراً وأصح طريقاً في العقليات والسمعيات من المعتزلة، والمعتزلة خيراً وأصح طريقاً في العقليات والسمعيات من المتفلسفة (٣)، وإن كان في قول كل من

<sup>(</sup>١) انظر: شرح حديث النزول ص٢٥٠، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>۲) الكلابية: أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلاب القطان البصري (ت ٢٤٠هـ)، ومن أقوالهم: إن الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص، وأن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة والقدرة، ولابن كلاب مناظرات قوية مع المعتزلة.

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ٢٤٩/١ \_ ٢٥٢، الفصل لابن حزم ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٣) الفلاسفة: هم المنتسبون إلى الفلسفة، وهي كلمة يونانية بمعنى محبة الحكمة، وأكثر الفلاسفة لا يقرون بالخالق، ولا بالنبوات، ولا بالبعث، ويقولون بقدم العالم، ومنهم من يقر ببعضها.

انظر: الملل والنحل للشهرستاني تحقيق بدران ٢/ ٦٢ \_ ٦٤، اعتقادات فرق المسلمين=

هؤلاء ما ينكر عليه، وما خالف فيه العقل والسمع)(١).

ثم يقول: (ولكن من كان أكثر صواباً، وأقوم قيلاً كان أحق بأن يقدم على من هو دونه تنزيلاً وتفصيلاً)(٢٠).

ويبين أن قول أهل التعطيل أعظم من قول أهل التجسيم، ولذلك اعتنت الكتب الإلهية بمناقشة شبه أهل التعطيل أكثر من عنايتها بالرد على شبه أهل التجسيم فقال:

(وقول المعطلة لما كان أبعد عن الحق من قول المجسمة، كانت حجج أهل التعطيل أضعف من حجج أهل التجسيم.

ولما كان مرض التعطيل أعظم؛ كانت عناية الكتب الإلهية بالرد على أهل التعطيل أعظم، وكانت الكتب الإلهية قد جاءت بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل)(٣).

وفي مقام رده كَالله على الممثلة أوضح مباينة الخالق للمخلوق، وأن صفاته لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق الله عما يقول المشبهة علواً كبيراً (٤٠).

وذكر أقسام الممثلة، حين مناقشته لهم في مسألة نزول البارئ ﷺ وبين ضلالهم (٥).

وذكر أنهم يعبدون صنماً، والمعطلة تعبد عدماً (٦).

<sup>=</sup> والمشركين للرازي ص١٢٦ ـ ١٢٩، آداب الفلاسفة لحنين بن إسحاق ٣٧ ـ ٤٥، المدخل إلى معاني الفلسفة لعرفان عبد الحميد ١١ ـ ٧٤، المدرسة الفلسفية في الإسلام للفيومي ١٤٣ ـ ١٩٤.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الأصفهانية ص٥٥. (٢) شرح العقيدة الأصفهانية ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل ٣٤٨/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح حديث النزول ص٣٣١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤٠٦/٤.

واستعاذ بالله من تشبيه المجسمة(١).

وأما غلاة المجسمة فقد حكم تَغَلَّلُهُ كغيره من السلف بكفرهم (٢).

وناقش كَلَهُ، الأحاديث التي يستدل بها المشبهة مثل ما ينسبونه إلى الرسول ﷺ قوله: (إن الله خلق خيلاً فأجراها، فعرقت، فخلق نفسه من ذلك العرق)(٣).

وحديث نزول الرب عشية عرفة إلى الموقف على جمل أورق، ومصافحته للركبان، ومعانقته المشاة (٤). وغيرها.

وبين أن هذه الأحاديث موضوعة مكذوبة فقال عنها كَثَلُّلهُ:

(هي أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم، فلا يجوز لأحد أن يُدخل هذا وأمثاله في الأدلة الشرعية)(٥).

وذكر عن حديث عرق الخيل أنه: كذبه بعض الناس على أصحاب حماد بن سلمة (ت ـ ١٦٧م) وقالوا: إنه كذبه بعض أهل البدع، واتهموا بوضعه محمد بن شجاع الثلجي (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/ ٤٠٤، وانظر للاستزادة: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٢/ ٧١، ٢/ ١٤٣، الصفدية ٢/ ١١، منهاج السنة النبوية ٢/ ٢١، درء تعارض العقل والنقل ٢/ ٢٤٩، ٣٢/٢، ٥/ ٨٣، ١١١/٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤٥١/٤، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٥٦، درء تعارض العقل والنقل ٩٤/١ ـ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) حديث موضوع، انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة للكتاني ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) حديث موضوع مفترى كما قال العجلوني في كشف الخفاء ١/٤٣٦، وانظر: الفوائد المجموعة للشوكاني ٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) درء تعارض العقل والنقل ١٤٩/١، وانظره أيضاً: ٥/ ٢٢٥، ٩٢/٧، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤٥٤/٤، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤/ الصحيح ١٤٥، ٣٩٧/٦ ـ ٣٩٧، الحموية ٦٦.

 <sup>(</sup>٦) الثلجي: محمد بن شجاع الثلجي البغدادي، أبو عبد الله، فقيه العراق في وقته، ومن أصحاب أبي حنيفة، مال إلى الاعتزال، وناقشه الدارمي في رده على المريسي، وأبو يعلى في إبطال التأويلات، كان يضع الحديث، ت سنة ٢٦٦هـ.

وقالوا: إنه وضعه ورمى به بعض أهل الحديث؛ ليقال عنهم إنهم يروون مثل هذا<sup>(۱)</sup>.

هذا عن موقفه كَثْلَتُهُ من مسلك التمثيل والتجسيم على وجه العموم.

#### موقفه من اليهود:

أما عن موقفه من اليهود وما زعمه مناوئوه، من صلته بهم، وتأثره بمنهجهم، وخاصة في مسلك تشبيه الخالق بالمخلوق:

فقد أثبت كَثَلَثُهُ مَا أَثبته القرآن، من أن عداوة اليهود للمسلمين أشد من عداوة النصارى، استناداً لقول الحق \_ تبارك وتعالى \_: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدً ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْبَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا الْبَاهِ: ٨٦].

وذكر أن الله وصف اليهود بالكبر والبخل والجبن، والقسوة وكتمان العلم وسلوك سبيل الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان(٢).

وركز على بيان أن اليهود يشبّهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص، كما أن النصارى يشبّهون المخلوق بالخالق في صفات الكمال.

فقال: (اليهود يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص المختصة بالمخلوق التي يجب تنزيه الرب ـ سبحانه ـ عنها، كقول من قال منهم: إنه فقير وإنه بخيل، وإنه تعب لما خلق السموات والأرض، والنصارى يشبهون المخلوق بالخالق في صفات الكمال المختصة بالخالق التي ليس له فيها مثل، كقولهم: إن المسيح هو الله، وابن الله)(٣).

انظر في ترجمته: ميزان الاعتدال ٣/ ٥٧٧، تهذيب التهذيب لابن حجر ٢٢٠/٩، الجواهر المضية للقرشي ٣/ ١٧٣.

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١٠٩/٣، ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٣/ ١٠٠، وانظر: ٢/ ١٤٠، درء تعارض العقل والنقل ٧/ ٩٥.

وقد ارتضى شيخ الإسلام كَالله قول السلف في غلاة المجسمة أنهم كفار، وبين أن اليهود من غلاة المجسمة إذ يقول:

(ومن غلاة المجسمة اليهود، من يحكى عنه أنه قال: إن الله بكى على الطوفان حتى رمد، وعادته الملائكة، وأنه ندم حتى عض يده وجرى منه الدم)(١).

وذكر أن هذا كفر واضح صريح (٢).

وأجاب تَظَلَمُهُ عن ما حكاه القرآن عن اليهود بقوله: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُهِنُواْ بَمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَبْفَ يَشَائُ ﴾ [المائدة: ٦٤]، فقال:

(اليهود أرادوا بقولهم: يد الله مغلولة: أنه بخيل، فكذبهم الله في ذلك، وبيّن أنه جواد لا يبخل، فأخبر أن يديه مبسوطتان، كما قال:

﴿ وَلَا جَعْمَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا عَمَّو تَحْسُورًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٢٩].

فبسط اليدين المراد به الجود والعطاء، ليس المراد ما توهموه من بسط مجرد.

ولما كان العطاء باليد يكون ببسطها صار من المعروف في اللغة: التعبير ببسط اليد عن العطاء.

فلما قالت اليهود: يد الله مغلولة، وأرادوا بذلك: أنه بخيل كذبهم الله في ذلك، وبين أنه جواد ماجد) (٣).

وبين تَظَلَمْهُ أَن القرآن ذم اليهود على ما وصفوه بالنقائص في مثل قول الله تعالى: ﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَخَنُ أَغْنِيكَاهُ ﴾ [آل عمران: ١٨١](٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤/٢٥٦، وانظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٤٨/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤٥٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١٤١٢ - ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤١٨/٤.

## موقفه من أبي البركات:

ومن أسباب ربط معتقد ابن تيمية كَلَّلَهُ باليهود: مناقشات ابن تيمية كَلَّلَهُ لِأَبِي البركات البغدادي (ت- ٤٧٥م) كَلَّلَهُ، ونقله من كتابه (المعتبر في الحكمة)(١).

وقد اشتهر بين الفلاسفة بـ(أوحد الزمان)، كان يهودياً فأسلم وحسن إسلامه، كما قال عنه القفطي (٢): (أبو البركات: اليهودي في أكثر عمره، المهتدي في آخر أمره، أوحد الزمان طبيب فاضل) (٣).

وذكر ابن أبي أصيبعة (٤) عنه بغضه لليهود بعد إسلامه فقال:

(كان يهودياً وأسلم بعد ذلك... ولم يكن يقرئ يهودياً أصلاً... وكان أوحد الزمان لما أسلم يتنصل كثيراً من اليهود ويلعنهم ويسبهم)(٥).

وبهذا يتضح إسلام أبي البركات وبغضه لليهود من جهة، وعدم صلة ابن تيمية كَالله باليهود، إذ مناقشاته لرجل كان يهودياً فأسلم، وصار في عداد المسلمين (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: في نسبة هذا الكتاب لأبي البركات: إخبار العلماء للقفطي ص٢٢٤، عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ص٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) القفطي: على بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي، أبو الحسن، كان عالماً متفنناً، جمع من الكتب شيئاً كثيراً، من مصنفاته: إخبار الحكماء بأخبار الحكماء، وإنباه الرواة على أنباه النحاة، ت سنة ٦٤٦ه.

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٣/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص٢٢٤، وانظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٣/ ٥٥ ، بغية الوعاة للسيوطي ٢/٢١٢.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي، الطبيب المؤرخ، صاحب عيون الأنباء، توفي بصرخد سنة ٦٦٨ه.

انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير ١٣/ ٢٥٧، النجوم الزاهرة للأتابكي ٧/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص٣٧٤، ٣٧٦.

 <sup>(</sup>٦) بعد أن بينت عدم صلة ابن تيمية باليهود، وأن ابن ملكا يعد في عداد المسلمين، يبقى
 العجب من الكوثري مستمراً \_ وهو ممن ألصق هذه التهمة بشيخ الإسلام \_ إذ هو أولى =

وفي مناقشات شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ لأبي البركات (ت ـ ١٥٥٤ يظهر جلياً إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية له، فقد كان يقره على ما معه من الصواب، ويرد عليه ويناقشه في المواضع التي زلّ فيها:

وبادئ الأمر فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ عنه أنه من أساطين الفلاسفة وأئمتهم المتأخرين(١).

وأن أبا البركات (ت ـ ٤٧٥م) أقرب إلى الحق من الفلاسفة النفاة المتقدمين فقال:

(إن ابن سينا $^{(7)}$  وابن رشد $^{(9)}$ ، وأبا البركات ونحوهم من الفلاسفة، أقرب إلى صحيح المنقول وصريح المعقول من النفاة الملحدين $^{(1)}$ .

بأن يتهم بهذه التهمة، إذ حقق كتاباً لأحد اليهود اسمه (موسى بن ميمون) واسم الكتاب (المقدمات الخمس والعشرون في إثبات وجود الله ووحدانيته)، وهذا اليهودي يذكر عنه القفطي (ت ٦٤٦هـ) في إخبار العلماء ص٢٠٩ - ٢١٠ (أنه أظهر الإسلام وأسر الكفر، ولما نزل بين يهود الفسطاط في مصر أظهر دينه)، وقد اعترف الكوثري في مقدمة التحقيق بأن موسى بن ميمون يهودي، وأنه ألف كتابه تزلفاً للمسلمين، ونقل عن بعض المؤرخين: أن أبا البركات أسلم وحسن إسلامه. وبعد: فَمَن الأولى أن تلصق به تهمة الصلة باليهود: الذي يناقش المسلم في كتبه، أم الذي يحقق تراث اليهود ويخرجه للناس؟.

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية ١/ ٢٦٨، الصفدية ١/ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن سينا: الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي، الفيلسوف المشهور، كان يقول بضلالات وكفريات كقدم العالم، ونفي المعاد الجسماني، وأن الله لا يعلم الجزئيات، وقررها في مؤلفاته، ت سنة ٤٢٨هـ.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ١٩١١، لسان الميزان لابن حجر ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي، أبو الوليد، الفيلسوف، يلقب بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن جده، عنى بكلام أرسطو، وترجمه إلى العربية، وزاد عليه زيادات، ت سنة ٥٩٥هـ.

انظر في ترجمته: عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ص٥٣٠، شذرات الذهب لابن العماد ٣٢٠/٤.

<sup>(</sup>٤) درء تعارض العقل والنقل ١٠/ ٨٢.

وبيّن الفرق بين كلام قدماء الفلاسفة، ومتأخريهم، وبيّن السبب في قرب المتأخرين من الوحى، وضلال المتقدمين بقوله:

(كان كلام قدمائهم في العلم بالله تعالى قليلاً، كثير الخطأ، فإنما كثر كلام متأخريهم لما صاروا من أهل الملل، ودخلوا في دين المسلمين واليهود والنصارى، وسمعوا ما أخبرت به الأنبياء من أسماء الله وصفاته وملائكته وغير ذلك، فأحبوا أن يستخرجوا من أصول سلفهم ومن كلامهم، ما يكون فيه موافقة لما جاءت به الأنبياء، لما رأوا في ذلك من الحق العظيم الذي لا يمكن جحده، والذي هو أشرف المعارف وأعلاها، فصار كل منهم يتكلم بحسب اجتهاده فالفارابي (۱) لون، وابن سينا لون، وأبو البركات صاحب المعتبر لون، وابن رشد الحفيد لون والسهروردي المقتول (۲) لون، وغير هؤلاء ألوان أخر) (۱).

ثم ذكر قرب أبي البركات (ت ـ ٧٥٥٨) من السنة بقوله: (ومن خالط أهل السنة وعلماء الحديث، كأبي البركات، وابن رشد، فكلامه لون آخر أقرب إلى صريح المعقول وصحيح المنقول من كلام ابن سينا)(٤).

ووضع قاعدة عامة في تقويم الفلاسفة وغيرهم فقال: (إن كل من كان إلى السنة وإلى طريقة الأنبياء أقرب كان كلامه في الإلهيات بالطرق العقلية أصح كما أن كلامه بالطرق النقلية أصح؛ لأن دلائل الحق وبراهينه تتعاون وتتعاضد، لا تتناقض وتتعارض)(٥).

<sup>(</sup>۱) الفارابي: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي، أبو نصر، الفيلسوف يعرف بالمعلم الثاني، تركي الأصل، ولد في فاراب، وانتقل إلى بغداد، نشأ فيها، ت سنة ٣٣٩هـ.

انظر في ترجمته: إخبار الحكماء للقفطي ص٢٧٧، وفيات الأعيان لابن خلكان ٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) السهروردي: يحيى بن الحسين بن أميرك السهروردي، أبو الفتح، عرف بفلسفته الإشراقية، قتل بحلب، سنة ٥٧٨هـ.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٥/ ٣١٢، لسان الميزان لابن حجر ٣/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل ٦/٢٤٧. ﴿ ٤) درء تعارض العقل والنقل ٦/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) درء تعارض العقل والنقل ٦/٢٤٨.

وعقد شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ مقارنة بين أبرز الفلاسفة المتأخرين، ومدى تأثير البيئة عليهم في قربهم وبعدهم من الحق فقال:

(ابن سينا نشأ بين المتكلمين النفاة للصفات، وابن رشد نشأ بين الكلابية، وأبو البركات نشأ ببغداد بين علماء السنة والحديث، فكان كل من هؤلاء بعده عن الحق بحسب بعده عن معرفة آثار الرسل، وقربه من الحق بحسب قربه من ذلك)(۱).

وجعله كَلَيْهُ من مثبتة الصفات، وأنه أفضل من غيره من الفلاسفة الذين لا يثبتونها، وأنه أثبت علم الرب بالجزئيات، وله مقالة رد فيها على أرسطو<sup>(۲)</sup> فقال:

(وأما أبو البركات صاحب المعتبر ونحوه، فكانوا بسبب عدم تقليدهم لأولئك، وسلوكهم طريقة النظر العقلي بلا تقليد، واستنارتهم بأنوار النبوات، أصلح قولاً في هذا الباب من هؤلاء وهؤلاء (١٤)، فأثبت علم الرب بالجزئيات ورد على سلفه رداً جيداً، وكذلك أثبت صفات الرب وأفعاله، وبين ما بينه من خطأ سلفه، ورأى فساد قولهم في أسباب الحوادث، فعدل عن ذلك إلى أن أثبت للرب ما يقوم به من الإرادات الموجبة للحوادث) (٥٠).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ١/٣٥٤، وانظر: درء تعارض العقل والنقل ٩/٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) أرسطو بن نيفوماخس الفيثاغوري، أكبر فلاسفة اليونان، تتلمذ على أفلاطون، ودعي بأمير الفلسفة، والمعلم الأول، وصاحب المنطق، وهو مؤسس مذهب المشائين، ت ٣٢٢ق.م.

انظر في ترجمته: إخبار الحكماء للقفطي ١٢٠، عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ص٨٦، الفهرست لابن النديم ص٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٩/ ٤٠٠ ـ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) يقصد ابن تيمية كَالله طريقة أرسطو والقدماء من الفلاسفة في إثبات العلة الأولى وهي طريق الحركة الإرادية، حركة الفلك، وأثبتوا علة غائية، وبالمقابل طريقة متأخري الفلاسفة وهي طريقة الوجود والوجوب والإمكان وطريقة التركيب.

انظر: منهاج السنة النبوية ١/٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة النبوية ١/ ٣٤٨، وانظر: في الثناء عليه أيضاً: الصفدية ١/ ٤٥، منهاج=

ومع هذا الثناء عليه من قبل شيخ الإسلام كَثَلَثُهُ وإنصافه له، فقد بين \_ أيضاً \_ بالمقابل أخطاءه، فلم يقره عليها، وناقشه فيها.

فأثبت بأنه يقول بقدم بعض العالم، وأن الله أراد القديم بإرادة قديمة، وأراد الحوادث المتعاقبة عليه بإرادات متعاقبة (١). وناقشه نقاشاً مطولاً (٢).

وجعل قوله في مسألة كلام الله مخالفاً لقول أهل السنة والجماعة (٣)، وله ردود جزئية أخرى عليه (٤).

#### موقفه من الكرامية:

أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ عمن ربط مذهب السلف بمذهب الكرامية الكرامية، بأن السلف تحدثوا في المسائل الشرعية قبل أن تخلق الكرامية وتوجد، وعليه فتنتفي شبهة نسبة مذهب السلف أو أحد السلف إلى مذهب الكرامية.

قال كَلَّلَهُ مناقشاً الجويني (ت ـ ٤٧٨م) في بعض جزئيات مذهب الكرامية في كلام الله كلُّك: (إن السلف وأئمة السنة والحديث، بل من قبل الكرامية من

السنة النبوية ٢٦٨/١، درء تعارض العقل والنقل ٤١٩/٩، رسالة في علم الله (ضمن جامع الرسائل ١٨٠١)، وفي رده على من قال بقدم العالم (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨٨/١٧).

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية ١/ ١٧٨، ١٩٤، ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية ١/٩٧١، ٢١٩ ـ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية ٣٦٢/٢ ومذهبه في كلام الله أن: (كلامه يرجع إلى ما يحدث من علمه وإرادته القائم بذاته، ولم يزل ذاك حادثاً في ذاته).

 <sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠٢/١٦، درء تعارض العقل والنقل ٣/
 ٤٢٢/٩ ،٣٢٣

وانظر: للاستزادة من موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أبي البركات ما يلي: النبوات ١٠٩، ١٩١/، درء تعارض النبوات ١٠٩، ١٩١/، ١٩١، ٣٣٨، ١٩٥، ٣٩٧/، ١٩١، ٤٢٣، ٤٢٣، المعقل والنقل ٢/ ١٦٤، ١٧٢، ٣٢٤، ٩٨/، ٩٨/، ٤٢٠، ٤٢٥، ٤٢٥.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/ ٢٢٧، بيان تلبيس الجهمية ١/ ٦٢٧.

الطوائف لم يكن يلتفت إلى الكرامية وأمثالهم، بل تكلموا بذلك قبل أن يُخلق الكرامية، فإن ابن كرام كان متأخراً بعد أحمد بن حنبل، في زمن مسلم بن الحجاج (١) وطبقته، وأثمة السنة والمتكلمون تكلموا بهذه قبل هؤلاء)(٢).

وفي مقام بيان الحق تجاه الكرامية:

يبين ابن تيمية كَغْلَلْهُ قرب الكرامية من أهل السنة والحديث (٣).

وحين ناقش مسألة (الجسم)، ذكر أن الكرامية وإن أخطؤوا في إثبات لفظ الجسم، ونسبته إلى الله ﷺ، إلا أنهم وافقوا أهل السنة في تفسير الجسم وأنه الموجود، أو القائم بنفسه (٤).

ووافقوا أهل السنة في إثبات القدر إجمالاً: ففي مسألة الظلم وافقوا الجمهور في أن الظلم مقدور لله ﴿ قَالَ الله تعالى منزه عنه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ وَهَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ وَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي مسألة المحبة والمشيئة: وافقوا السلف في التفريق بينهما(٦).

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كَظَلَهُ موافقتهم السلف في الموقف من الخلفاء الراشدين، وتفضيل عثمان (٧) رضي الخلفاء الراشدين، وتفضيل عثمان (١٠) والمخلفاء الراسدين، والمخلفاء الراسدين (١٠) والمغل

<sup>(</sup>۱) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبو الحسين، إمام في الحديث صاحب كتاب الصحيح، ت سنة ٢٦١هـ.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ١٣/ ١٠٠، وفيات الأعيان لابن خلكان ٤/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل ٢/١٠)، وانظر: درء تعارض العقل والنقل ٨٣/٤). 11٤/٦، ٨٣/٤

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة النبوية ٢/١٣٧، ٥٣١، ٥٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: منهاج السنة النبوية ٢٢/٣. (٦) انظر: منهاج السنة النبوية ٥/ ٤١١.

<sup>(</sup>٧) عثمان بن عَفان بن أبي العاص بن أمية القرشي، أبو عبد الله، أمير المؤمنين، ذو النورين، ولد بعد عام الفيل بست سنين أسلم قديماً على يد أبي بكر الصديق أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان حيياً كريماً واصلاً لرحمه، ولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب، ت سنة ٣٥هـ. انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ٦٩، الإصابة لابن حجر ٢/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: منهاج السنة النبوية ٨/ ٢٢٥.

قال كَلَلَهُ: (والكرامية وأمثالهم هم \_ أيضاً \_ من القائلين بالقدر، المثبتين / لخلافة الخلفاء، والمفضلين لأبي بكر<sup>(۱)</sup>، وعمر<sup>(۲)</sup>، وعثمان)<sup>(۳)</sup>.

وأثبتوا بعض الصفات: كالعلو، والنزول، والرؤية، والاستواء، والعلم، والكلام، وأثبتوا اليد والوجه لله على الا أن في إثباتهم لبعضها شيئاً من القصور والخلل ـ كما سأبين بعضه بعد قليل \_.

ويبين كَظَّلُهُ أن ما يحمدون عليه أحد أمرين:

إما موافقة أهل السنة.

وإما الرد على المبتدعة.

فقال: (وكذلك متكلمة أهل الإثبات، مثل الكلابية، والكرامية، والأشعرية، إنما قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى عموم الأمة، بما أثبتوه من أصول الإيمان، من إثبات الصانع وصفاته، وإثبات النبوة، والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب، وبيان تناقض حججهم، وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية، من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة، فحسناتهم نوعان: إما موافقة أهل السنة والحديث، بيان تناقض حججهم) (3).

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي، أبو بكر الصديق بن أبي قحافة، خليفة رسول الله، سبق إلى الإيمان بالرسول على واستمر معه طول إقامته بمكة ورافقه في الهجرة وفي المشاهد كلها إلى أن مات، وكانت معه الراية يوم تبوك، وحج في الناس في حياة الرسول على سنة تسع، ت سنة ١٣هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/٢٤٣، الإصابة لابن حجر ٢/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفص، أمير المؤمنين كانت إليه السفارة في الجاهلية، وكان عند البعثة شديداً على المسلمين، ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسلمين، بويع بعد أبي بكر فسار بالناس أحسن سيرة، ت سنة ٢٣هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٤٥٨/٢، الإصابة لابن حجر ١٨/٢٥.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٢/٤، وانظر: ص١٥٦.

وفي مقام مناقشة ابن تيمية كَفَلْهُ للكرامية: أثبت أنهم من أهل الكلام ووصفهم بأنهم من (متكلمة أهل الإثبات)(١).

وذكر أنهم مجسمة أي: ممن يثبت الجسم لله الله مطلقاً، بدون استفصال (٢).

وفي معرض ذكر أقوال الفرق في كلام الله على: بين تَخَلَفُهُ أَن قول الكرامية لا يوافق قول أهل السنة بإطلاق، وهو: أَن الله ـ عندهم ـ تكلم بعد أَن لم يكن متكلماً، فقال تَخَلَفُهُ:

(قول الهشامية والكرامية ومن وافقهم، أن كلام الله حادث قائم بذات الله بعد أن لم يكن متكلماً بكلام، بل ما زال عندهم قادراً على الكلام، وإلا فوجود الكلام عندهم في الأزل ممتنع، كوجود الأفعال عندهم...)(٣).

وبين ابن تيمية كَثَلَتُهُ أن هذا القول باطل، أبطله السلف بأن ما يقوم به من نوع الكلام والإرادة والفعل: إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقص، فإن كان كمالاً فلم يزل ناقصاً حتى تجدد له ذلك الكمال، وإن كان نقصاً فقد نقص بعد الكمال.

ونبه إلى أن قول الكرامية في كلام الله على لله يقل به أحد من أصحاب الإمام أحمد كَالله(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱/۱۵۶، ۲۶۸، مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۱۲/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية ١/ ٣١١، ٢/ ٢٢٠، ٢٦٣، الفرقان بين الحق والباطل ص١٠٠.

<sup>(</sup>٣) المسألة المصرية (ضمن مجموع شيخ الإسلام ابن تيمية ٢/ ١٧٢ ـ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: في هذه المسألة: شرح العقيدة الأصفهانية ص٣٣، درء تعارض العقل والنقل ٢٦٥/١ انظر: في هذه المسألة: شرح العقيدة الأصفهانية ٢٠٢/١٢، ٥٢٤، ١١١، ١٧٧/١ النبوات ص٢٠٢، اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٧٩٨، الفرقان بين الحق والباطل ص١٠٠٠.

وذكر كَثَلَثُهُ أنهم يقولون بإثبات الجهة بدون استفصال (١٠). وأنهم أثبتوا وجود الصانع بطريق الحدوث والإمكان (٢٠).

وفي مسألة الإمامة، ذكر أنهم: يرون أن علياً (ت ـ ١٤٠) ومعاوية (الله عليه عليه عليه وقت واحد عند كلاهما مصيب، وعليه: فيجوز عقد البيعة لإمامين في وقت واحد عند الحاجة (٤).

وناقشهم في مسألة (الإيمان) بعد أن ذكر أن: (قولهم في الإيمان قول منكر، لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمناً، لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم)(٥).

وأنصفهم تَخَلَفُهُ وهو يذكر قولهم، حين زعم بعض الناس أنهم يقولون بأن من تكلم بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة، وبين أن ذلك غلط عليهم، بل يقولون:

إنه مؤمن كامل الإيمان، وأنه من أهل النار، فيلزمهم أن يكون المؤمن

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية ٢/ ٦٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣/١٥٩، وفي مناقشتهم انظر: الفرقان بين الحق والباطل ص١٠٩، وسيأتي هذا الدليل ومناقشته من كلام شيخ الإسلام في مبحث شرح حديث عمران بن حصين ﷺ في الفصل الذي يلي هذا الفصل.

<sup>(</sup>٣) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي، أمير المؤمنين، صحب النبي ﷺ، وكتب له، كان من الكتبة الحسنة الفصحاء، وكان حليماً وقوراً، ولاه عمر الشام وأمره عثمان عليها في ولايته، وبعد تسليم الحسن بن علي له استقر له الأمر، ت سنة ٢٠هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ٣٩٥، الإصابة لابن حجر ٣/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة النبوية ١/ ٥٣٧، ٣٩٣، ٤٤٧، ٧/٥٠.

<sup>(</sup>٥) التدمرية ١٩٢ ـ ١٩٣، وانظر: الفرقان بين الحق والباطل (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٦/١٣) وأما المطبوعة استقلالاً بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ففيها سقط ص٣٧، أخل بالمعنى بمقدار سطرين ونصف.

الكامل الإيمان معذباً في النار، بل يكون مخلداً فيها(١).

فناقشهم بما تواتر عن النبي على الله بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان (٢).

وبدأ تَخَلَلُهُ يذكر لوازم قولهم الفاسد بأنهم إذا قالوا: لا يخلد وهو منافق، لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار، وقد قال الله فيهم: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ ٱلْأَسِّفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ النَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ النَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥].

وقد نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليهم والاستغفار للهم ، وقال له: ﴿ اَسْتَغْفِرَ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرَ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرَ لَمُمْ سَبِّعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ الله لَهُمُ الله عنه التوبة: ٨٠] (٣).

وقـــال: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبَرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ۞ [النوبة: ١٨]، وقد أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله.

وألزم كَلَّهُ الكرامية، إن قالوا بأن المنافقين يتكلمون بألسنتهم سراً فكفروا بذلك، وإنما يكون مؤمناً إذا تكلم بلسانه، ولم يتكلم بما ينقضه، فإن ذلك ردة عن الإيمان؛ بأنهم لو أضمروا النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين، كما قال الله كلن:

وأيضاً فقد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم

<sup>(</sup>۱) انظر: الفرقان بين الحق والباطل ص٣٧، الإيمان الأوسط (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٧/٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الترمذي ٧١٤/٤ كتاب صفة جهنم باب منه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٣٢٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفرقان بين الحق والباطل ص٣٧ ـ ٣٨.

كاذبون فقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْبَوْمِ الْآخِرِ وَمَا لَهُم بِمُؤْمِنِينَ البغرة: ١٨، وقال سبحانه: ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۞﴾ [المنافقون: ١].

وقال سبحانه: ﴿هُمَّمَ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِنِ أَقْرَبُ مِنْهُمَ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٧].

وأخيراً: بين ابن تيمية لَخَلَلهُ سبب ذم السلف للكرامية، وهو مخالفتهم السنة والحديث، وانحرافهم عن المنهج القويم، والاعتقاد الحق(١).

ولعل سبب نسبة شيخ الإسلام إلى الكرامية ممن نسب إليه ذلك، تعود إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ بين أن مذهب الكرامية أقرب إلى الحق من مذهب المعطلة؛ لأنهم وافقوا أهل الإثبات وأهل السنة في إثبات موجود قائم بنفسه، وإن كانوا أخطؤوا في تسميته جسماً، وهذا سوء فهم منهم لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كَلِّللهُ، فإن شيخ الإسلام لم يصوب مذهب الكرامية بل بين أنهم أقرب إلى الحق من المعطلة، حيث إنهم أثبتوا موجوداً قائماً بنفسه، والمعطلة لم يثبتوا شيئاً، فإن كان مع سوء الفهم سوء قصد فقد أوغلوا في الضلال والانحراف.

## موقف ابن تيمية كَالله من نسبة التجسيم إلى الحنابلة:

إن نسبة التجسيم إلى الحنابلة أمر اختص به نفاة الصفات دون غيرهم، فكل من نفى شيئاً من الصفات أطلق على من أثبته لقب التجسيم.

ولما كان الإمام أحمد (ت ـ ٢٤١ه) كَثَلَثُهُ إماماً لأهل السنة، ورافع راية إثبات الصفات على المنهج الوسط، منهج أهل السنة والجماعة: إثبات بلا تشبيه ولا تعطيل.

وتبعه أصحابه وتلامذته، وكل من ارتضى منهجه العقدي من أصحاب المذاهب الفقهية الأخرى.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤/٤.

لما كان الأمر كذلك: أطلق نفاة الصفات على من أثبت الصفات هذا المصطلح (مجسمة الحنابلة)، زوراً وبهتاناً.

وقد أجاب الإمام ابن قدامة المقدسي (ت ـ ٢٦٠ه) تَعْلَلُهُ قبل ابن تيمية تَعْلَلُهُ على هذه الدعوى، وناقشها، مبيناً أن مذهب الحنابلة هو: الإثبات مع التنزيه، وليس هو التشبيه والتجسيم.

وأما إن كان المراد بالتجسيم هو الإثبات مع التنزيه، فهذا شرف للحنابلة أن ينسب إليهم هذا الأمر، لكن تسمية ذلك تجسيماً خطأ، فقال كَالله: (سمعت بعض أصحابنا يقول: سمعت قوماً يقولون: الحنابلة يقولون: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ الله: ٥]، قال: فقلت لهم: يا قوم الله الله، إنكم لتنسبون إلى الحنابلة شيئاً ما يصلحون له، ولا يبلغون إليه، هذا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿قُل لَيْنِ ٱجْتَعَتِ ٱلإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِعِشْلِهِ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ الإسراء: ٨٨].

فجعلتموه قولاً للحنابلة، ورفعتم قدرهم حتى جعلتموهم أهلاً لذلك)(١).

وبين ابن قدامة (ت ـ ١٦٠هـ) كَلَّهُ التجسيم الحقيقي وهو: حمل صفات الله تَهُ على صفات المخلوقين، وأن الحنابلة لا يقرون بذلك امتثالاً لقول الحق ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ مُّهُو السَّمِيعُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ السَّمِيعُ الْبَصِيمُ السَّمِيعُ الْبَصِيمُ السَّمِيعُ الْبَصِيمُ السَّمِيعُ السَّمَ السَّمِيعُ السُّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ

وبين ابن تيمية تَعْلَلُهُ سبب إطلاق هذا المصطلح على المثبتة، وخصوصاً على الحنابلة وهو: أنه لما راجت سوق نفاة الصفات في عهد الإمام أحمد بن حنبل (ت ـ ٢٤١م) تَعْلَلُهُ، سموا من أثبت الصفات مجسماً، وقالوا: إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى ونحو ذلك. حينها قام الإمام أحمد (ت ـ ٢٤١م) تَعْلَلُهُ

<sup>(</sup>١) تحريم النظر في كتب الكلام ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تحريم النظر في كتب الكلام ص٥٨ ـ ٥٩.

بالإنكار عليهم، وإظهار السنة والصفات، وظهر ذلك في جميع أهل السنة والحديث من جميع الطوائف، وصاروا متفقين على تعظيم الإمام أحمد (ت- كَاللُّهُ وجعله إماماً للسنة(١).

(ولهذا ما زال كثير من أئمة الطوائف، الفقهاء وأهل الحديث، والصوفية، وإن كانوا في فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين ـ رضي لله عنهم أجمعين ـ فإنهم يقولون: نحن في الأصول أو في السنة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)(٢).

وبين أن ارتباطهم به ليس لاختصاصه عن غيره بقول لم يقله الأئمة، ولا طعناً في غيره من الأئمة بمخالفة السنة؛ بل لأنه أظهر من السنة التي اتفقت عليها الأئمة قبله أكثر مما أظهروه، فظهر تأثير ذلك لوقوعه وقت الحاجة إليه، وظهور المخالفين للسنة، وقلة أنصار الحق وأعوانه (٣).

ولهذا أطلق النفاة على من أثبت الصفات حنبلياً مجسماً.

وبين أن الحنابلة أكثر اتباعاً لألفاظ القرآن والحديث من غيرهم، (لكثرة الاعتناء بالسنة والحديث، والائتمام بمن كان بالسنة أعلم وأبعد عن الأقوال المتطرفة في النفي والإثبات)(٤).

وبين كَلَّهُ أَن تنازع الحنابلة كان في الأمور الصغيرة (الدِّق)، أما الأصول الكبار فمتفقون عليها (٥٠).

وأنه ليس فيهم من أطلق لفظ الجسم (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٠/ ٢٥٠ \_ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) بيان تلبيس الجهمية ١/ ٩١ - ٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: بيان تلبيس الجهمية ٢/ ٩٢. درء تعارض العقل والنقل ٥/٥ \_ ٦.

<sup>(</sup>٤) بيان تلبيس الجهمية ١/٣٤، وانظر: ٢/ ٩١، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٠/ ٢٥٠، بيان تلبيس الجهمية ١/٤٧.

وأن المشبهة والمجسمة في غير أصحاب أحمد (ت-٢٤١م) أكثر منهم فيهم (١).

وذكر أنه لا يضر الإمام أحمد (ت ـ ١٤١م) أن ينتسب إليه أناس هو منهم بريء، كما قد انتسب إلى مالك (ت ـ ١٧٩م) أناس هو بريء منهم، وانتسب إلى الشافعي (ت ـ ٢٠١٠م) أناس هو بريء منهم، وانتسب إلى أبي حنيفة (ت ـ ١٥٠م) أناس هو بريء منهم، وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب (ت ـ ٤٠٠م) هو بريء منهم، ونبينا محمد على قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين من هو بريء منهم.

وأنه لا يوجد نوع غلو في بعض الحنابلة، إلا ويوجد في غيرهم من الطوائف ما هو أكثر منه (٣).

بهذا تبين لنا أن إطلاق هذا المصطلح (مجسمة الحنابلة) من قبل النفاة على مثبتة الصفات، إنما هو في الحقيقة: تزكية لهم بسلوكهم المسلك الصحيح، والاعتقاد الحق في أسماء الله وصفاته ألا وهو الإثبات مع نفي المماثلة والتعطيل.

وتبين لنا \_ أيضاً \_ أن رمي ابن تيمية كَلَّلُهُ بأنه تأثر بمجسمة الحنابلة، إنما هو تزكية له باتباع منهج السلف المتقدمين في أسماء الله وصفاته.

وأما الأسماء التي حددها المناوئون لابن تيمية، وجعلوها هي التي أثرت على ابن تيمية كَالله في اعتقاده في الأسماء والصفات فلم تنطلق من دراسة واسعة لكتب ابن تيمية كَالله ولو درسوا كتبه لما اختاروا هذه الأسماء.

<sup>(</sup>۱) انظر: حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/ ١٨٥، ١٩٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: بيان تلبيس الجهمية ٢/ ٩٠ ـ ٩١، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦٩/٤.

أما الإمام البربهاري (ت ـ ٣٢٩م) كَاللَّهُ فلم نجد ابن تيمية كَاللَّهُ يكثر ذكره في كتبه وينقل منه حتى ندرس مظاهر ذلك التأثر التي يزعمها المناوئون.

وأما القاضي أبو يعلى (ت ـ ٤٥٨م)، فقد كان موقف ابن تيمية كَلَّلَهُ منه معتدلاً منصفاً، فتارة يرد عنه شبهة، وتارة يناقشه في خطأ وهكذا ـ كما سيتبين بعضه ـ.

ولمعرفة عقيدة الإمام البربهاري (ت ـ ٣٢٩م) كَثَلَتُهُ ننظر في أقواله: هل هو من المشبهة؟ أم من المعطلة؟ أم من أهل السنة والجماعة؟

قال كَثَلَتُهُ في بيان عقيدته في التمسك بالأثر، وترك التشبيه:

(اعلم ـ رحمك الله ـ أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله ﷺ بلا كيف ولا شرح ولا يقال: لم؟ ولا كيف؟)(١).

وقال ـ أيضاً ـ: (لا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه على في القرآن، وما بين رسول الله على لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى القَرَانَ، وما بين رسول الله على الشورى: ١١]، ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، علم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان)(٢).

وقال رَخَّلَشُهُ:

(ولا يقول في صفات الرب تعالى لِمَ؟ إلا شاك في الله تبارك وتعالى) $^{(7)}$ .

وذكر كَلَّهُ أصول الإيمان، وناقش المبتدعة وبين أصول الابتداع وأسبابه، وحذر منه، وناقش الجهمية، وبيّن موقف الإمام أحمد (تـ ٢٤١م) كَلَّهُ

<sup>(</sup>۱) شرح السنة ص٢٤. (٢) شرح السنة ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) شرح السنة ص٢٤.

وغيره من العلماء منهم (١).

ومن خلال دراسة اعتقاده كَثَلَثُهُ تبين لنا أنه من أئمة السلف في الاعتقاد. وأما القاضي أبو يعلى (ت ـ ٤٥٨م) كَثَلَثُهُ:

فقد نسب إليه القاضي أبو بكر بن العربي (٢) كَاللهُ أنه يقول بالتشبيه فقال: (أخبرني من أثق به من مشيختي أن أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء - رئيس الحنابلة ببغداد - كان يقول إذا ذكر الله تعالى، وما ورد من هذه الظواهر في صفاته يقول:

ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه، إلا اللحية والعورة...)(٣).

لكن ابن تيمية كَلَّلَهُ يشكك في صحة هذه القصة ويكذبها؛ لأنها رويت عن طريق مجهول لم يسم (١٠).

لكنه مع ذلك لم يبرئ ساحة القاضي أبي يعلى (ت ـ ١٤٥٨) تماماً، بل بين أن في كلامه ما هو مردود نقلاً وتوجيهاً، وفي كلامه شيء من التناقض (٥).

وقد ألصق ابن الأثير (ت- ١٣٠٥) كَاللهُ تهمة التجسيم بأبي يعلى (ت- ١٤٥٨) كَاللهُ بما جاء في كتاب القاضي (إبطال التأويلات) فقال عنه: (أتى فيه بكل عجيبة، وترتيب أبوابه يدل على التجسيم المحض \_ تعالى الله عن ذلك \_)(٦).

<sup>(</sup>١) من خلال قراءتك لرسالته كلله (شرح السنة)، تجده ذكر أصول اعتقاد أهل السنة، على طريقة السلف في تآليفهم، وليست على طريقة المتكلمين.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر بن العربي: أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي، تتلمذ على الغزالي وأبي بكر الشاشي، من مصنفاته: أحكام القرآن، ت سنة ٥٤٣هـ.

انظر في ترجمته: الصلة لابن بشكوال ٥٥٨/٢، المغرب في حلي المغرب لمجموعة من المؤلفين ١/٢٥٤، تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص١٠٥٠

<sup>(</sup>٣) العواصم من القواصم (ضمن آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ٢٨٣/٢، وانظر: ٢/ ٢٥٣)، وقد بينت سابقاً أن هذه المقولة لداود الجواربي،

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٥/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٥/٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) الكامل في التاريخ ٨/١٠٤.

لكن ابن تيمية كُلُهُ يعطي تقويماً لهذا الكتاب أدق، وأنصف وأعدل، حين بيّن أن الكتاب رد على ابن فورك (١) شيخ القشيري (٢)، وأنه قد حصلت فتنة بسبب الكتاب فقال: (أكثر الحق فيها كان مع الفرائية (٣) مع نوع من الباطل، وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل) (٤).

وذكر ابن تيمية كَظَّلُهُ عنه أنه ممن يقول بنفي الجسم (٥).

ويجعله ابن تيمية كَظَّلْهُ من المفوضة(٦) الذين لا يفسرون معاني نصوص

<sup>(</sup>١) ابن فورك: محمد بن الحسن بن فورك، أبو بكر الأنصاري الأصبهاني، فقيه شافعي، أشعري المعتقد، برع في النحو والأصول وعلم الكلام، كان زاهداً واعظاً، ت سنة ٤٠٦هـ.

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢١٤/١٧، طبقات الشافعية للسبكي ١٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري النيسابوري، أبو القاسم، الفقيه المتكلم، الأصولي المفسر، تتلمذ على الحاكم وابن فورك وغيرهما، تسنة ٤٦٥هـ.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ١١/٨٣، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٢٧٥، طبقات الشافعية للسبكي ١٥٣/٥.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى القاضي أبي يعلى بن الفراء.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢٠٨/، ٢٠٨/١٠، بيان تلبيس الجهمية ٢/٩٤، ومما يدل على نفي تهمة التجسيم عنه أنه ألف كتابين الأول: الرد على الكرامية، والثاني: الرد على المجسمة، انظر: في تفنيد دعوى تجسيم أبي يعلى: القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان دراسة وتحقيقاً لسعود الخلف ص١٠٧ ـ ١١٧، منهج القاضي أبي يعلى في أصول الدين لفهد الفايز (رسالة ماجستير) ص١٦ ـ ١٨، مقدمة تحقيق (إبطال التأويلات لأبي يعلى) للحمود ص١٨ ـ ٢٥، وقد نقل عن ابن أبي يعلى في الطبقات (٢٠٧/٢ ـ ٢١٢)، مبيناً عقيدة والده، وأنه بعيد عن التجسيم والتشبيه.

 <sup>(</sup>٦) التفويض: يقال: فوض إليه الأمر أي صيره إليه، وجعله الحاكم فيه، وهو قسمان:
 أ ـ تفويض المعاني: وهذا مذموم، ويلزم منه لوازم فاسدة كتعطيل النصوص.

ب ـ تفويض الكيفيات: وهذا محمود، وهو من صفات المؤمنين، ونتيجة الإيمان بالغيب، والتسليم لشرع الله.

انظر: رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لابن درباس (الحاشية ص١١٧، ١٢٨)، التدمرية لابن تيمية ٨٩ ـ ١١٦، بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة للموصلي ص٧٥ ـ ٧٧.

الصفات، ووصفه بأنه من الذين (سمعوا الأحاديث والآثار، وعظموا مذهب السلف، وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث، لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأوا ما بينهما من التعارض)(١).

فهل يخرج مثل هذا الحكم من رجل قلده في كل ما قال من خطأ أو صواب \_؟، وكيف يقال إنه مقلد له، وهو ينتقده ويرد عليه في مسائل كثيرة من الصفات وغيرها.

وأما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية كَثِلَلْهُ من أبي الفرج ابن الجوزي (ت ـ ٥٩٥م) وخاصة في كتابه (دفع شبه التشبيه) أو ما يرتضي شيخ الإسلام كَثَلَلْهُ أن يسميه (كف التشبيه) (٢).

فيبين شيخ الإسلام تظلمه أنه يميل إلى مذهب المعتزلة كثيراً (٣).

فهو بين النفي والإثبات وتناقضه ظاهر، فلم يثبت على أحدهما، وله من الكلام في الإثبات نظماً ونثراً ما أثبت به كثيراً من الصفات التي أنكرها في مصنفاته الأخرى، خاصة في كتاب (دفع شبه التشبيه)(٤).

وقد ذكر ابن تيمية كَثَلَثُهُ عن هذا الكتاب أنه لم يكن المقصود به الرد على جنس الحنابلة، بل كان الرد على بعضهم كالقاضي أبي يعلى (ت- مدود) كَثَلَثُهُ وأبي عبد الله بن حامد(٥)، وابن الزاغوني(٢).

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل ٧/ ٣٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۰/۸، ۲۰/۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/ ٢٧٠، ٢/٦٦، ٧/٢٦٣، ٩/ ١٦٠، ٢٥٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦٩/٤.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله بن حامد: الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، أبو عبد الله، إمام الحنابلة في زمانه، من مؤلفاته: شرح مختصر الخرقي، والجامع، ت سنة ٣٠٤هـ.

انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ٢/ ١٧١، تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ١٠٧٨.

<sup>(</sup>٦) ابن الزاغوني: على بن عبيد الله بن نصر بن السري بن الزاغوني، أبو الحسن، فقيه=

وقد حدد شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ مواضع الخلل عند ابن الجوزي (ت ـ ٥٩٧هـ) حين نقل المعترض كلاماً له عن الحنابلة فيه التجسيم المحض، وإثبات صفات لله لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وذكر أنها ثلاثة أنواع:

الأول: بيان ما فيه من التعصب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة العلمية.

الثاني: بيان أنه رد بلا حجة، ولا دليل أصلاً.

الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل(١).

وبعد: فقد تبين لنا كيف يكيل أعداء ابن تيمية كَثَلَثُهُ التهم عليه جزافاً، وبدون وازع أو خوف من الله ﷺ أن يسألهم عما قالوه:

فقد جمعوا له بين المتناقضات في تأثره بعقيدة التجسيم.

فقالوا: تأثر باليهود، وقالوا: تأثر بالفلاسفة، وقالوا: تأثر بالكرامية، وقالوا: تأثر بمجسمة الحنابلة.

ومن الواضح: أن المسلمين لا يرتضون عقيدة اليهود، وأن الفلاسفة ترد على الكرامية، وأن أبا يعلى (ت ـ ١٤٥٨) يرد على الكرامية وأن أبا يعلى (ت ـ ١٤٥٨) يرد على المشبهة كما في كتابيه (الرد على الكرامية، والرد على المجسمة)، فكيف يُجمع هؤلاء في خندق واحد، وقد رد بعضهم على بعض، ولم يرتض أحدهم عقيدة الآخر.

ومن الواضح - أيضاً - أن شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَتْهُ لم يتأثر بكل هؤلاء، بل كان موقفه موقف الرد والمناقشة على ما عندهم من أخطاء وعيوب، مع الاعتراف بحسنات المسلمين منهم، والإشادة بها كما تبين والله أعلم.

<sup>=</sup> حنبلي، شيخ الحنابلة في وقته، شارك في علوم كثيرة، ت سنة ٢٧هه. انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/١٨٠، شذرات الذهب لابن العماد ٤/٠٨.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦٥/٤ \_ ١٩٠.

## المبحث الرابي

#### دعوى قوله بالجهة والتحيز ومناقشتها

## المطلب الأول دعوى قوله بالجهة والتحيز

يرى المناوئون لابن تيمية \_ رحمه الله رحمة واسعة \_ أنه يقول: بأن الله في جهة (١)، وأنه متحيز (٢).

ومنشأ ذلك هو: قياس الخالق بالمخلوق<sup>(٣)</sup>؛ لأنهم يقولون بنفي الجهة مطلقاً عن الله ﷺ (٤).

ثم اختلفوا بعد ذلك في حكم القائل بالجهة بالنسبة إلى الله على هل يكفر أم لا؟ على قولين:

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص١١٦، التبصير في الدين للإسفراييني حاشية الكوثري ص٩٨، السيف الصقيل ص٩٨، ١٠١، ١١٠، ١٤٠، ١٤٠، شواهد الحق للنبهاني ص٩٠، فيض الوهاب للقليوبي ٣/٣، وبعضهم يرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية كتله تراجع عن القول بالجهة تراجعاً غير كامل. انظر: الحقائق الجلية لابن جهبل حاشية الدسوقي ص١١، ٥٨، مناهج البحث للنشار ص٢٥٨، ٢٥٩، ابن تيمية ليس سلفياً لعويس ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة لابن طولون ضمن السيف الصقيل ص١١٧، الحقائق الجلية لابن جهبل ص٦١، ابن تيمية ليس سلفياً لعويس ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: التوسل بالنبي لأبي حامد بن مرزوق ص١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحقائق الجلية لابن جهبل ص١٢٧ - ١٤٣، التوسل بالنبي لأبي حامد بن مرزوق ص١٥٥.

فمن قائل: إنه كافر ناقلاً اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك! (١). ومن قائل: إنه لا يكفر، ولا يصح الحكم بكفره، بل يصل إلى درجة الابتداع (٢).

<sup>(</sup>۱) حكى الخلاف النبهاني في شواهد الحق ص٦٣، ٢٠٩، وأما القول بتكفير القائل بالجهة: فانظر: المقالات للكوثري ص٣٦٨، ٣٦٩، ٤٠٦، حاشية (التبصير في الدين للإسفراييني) له ص٩٨، المقالات السنية للحبشي نقلاً عن الأخنائي ص٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: رفع الاشتباه في استحالة الجهة عن الله للنبهاني (ضمن شواهد الحق ص٢٣٧) وقد نقل ذلك عن ابن حجر الهيتمي في الفتاوي الحديثية ص١١١.

#### المطلب الثاني

#### مناقشة الدعوى

#### المسألة الأولى: الموقف من الألفاظ المجملة:

لقد تواترت عبارات السلف، وتطابقت مقالاتهم في ذم علم الكلام والتحذير منه. ومن أتباعه.

فهذا أبو حنيفة النعمان (ت ـ ١٥٠ه) كَثَلَثُهُ سأله سائل:

ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال:

(مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها مدعة)(١).

وقال الإمام مالك (ت ـ ١٧٩هـ) كَلَّلَهُ: (كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه؟! إذاً لا نزال في طلب الدين)(٢).

وقال الشافعي (ت ـ ٢٠٤م) كَالله: (لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به، خير من النظر في الكلام) (٣).

وقال ـ أيضاً \_: (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، ويجلسوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكلام)(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ١/ ١٠٥، صون المنطق والكلام عن علم الكلام للسيوطي ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ذم الكلام للهروي ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ١/٤٠١، ذم الكلام للهروي ص٥٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ذم الكلام للهروي ص٢٥٢.

وقال أحمد (ت ـ ٢٤١م) تَظَلَّهُ: (لا يفلح صاحب كلام أبداً، ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل(١٠)(٢).

وقال \_ أيضاً \_: (علماء الكلام زنادقة)(٣).

وأما موقف ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ من الألفاظ المجملة المبتدعة التي أطلقها أهل الكلام، وجعلوها من الاعتقاد، وبيان موقف السلف منها في مجموع كلام ابن تيمية كَثْلَتُهُ فيمكن إجماله في الملحوظات التالية:

ا ـ كان السلف يتحرون في إطلاق الألفاظ على الله الالفاظ الشرعية، ويحرصون على اجتماع الحسن بين اللفظ والمعنى، ولا يلجؤون إلى المعنى الحسن، ليعبروا عنه بأفضل الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، إلا إذا لم يهتدوا إلى لفظ مناسب موجود في الكتاب أو في السنة (٤).

٢ - حين يرد السلف على النفاة: يردون على ألفاظهم القريبة من الإثبات، ويبطلونها، فيكون ذلك رد من باب أولى على ألفاظهم الموغلة في النفي، البعيدة عن الحق، قال كَالله: (إن السلف والأثمة كانوا يردون من أقوال النفاة ما هو أقرب إلى الإثبات، فيكون ردهم لما هو أقرب إلى النفي بطريق الأولى)(٥).

٣ \_ نهى السلف عن إطلاق الألفاظ الكلامية، فذكر كَاللهُ أقسام مثبتة

<sup>(</sup>١) الدَّغل: هو الفساد، انظر: لسان العرب لابن منظور ٢٤٤/١١ مادة (دغل).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص٨٣، وانظر في ذم الكلام: ذم الكلام للهروي، تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة، صون المنطق والكلام عن علم الكلام للسيوطي.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة النبوية ١/ ٤٢٢، درء تعارض العقل والنقل ١/ ٢٧١، شرح حديث النزول ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) درء تعارض العقل والنقل ٦/ ١٨١.

الصفات تجاه النفاة، وذكر عن أهل السنة والجماعة قوله: (وطائفة نازعتهم نزاعاً مطلقاً في واحدة من المقدمتين، ولم تطلق في النفي والإثبات ألفاظاً مجملة مبتدعة لا أصل لها في الشرع، ولا هي صحيحة في العقل، بل اعتصمت بالكتاب والسنة، وأعطت العقل حقه، فكانت موافقة لصريح المعقول، وصحيح المنقول)(1).

٤ \_ سبب نهى السلف عن إطلاق الألفاظ الكلامية هو:

أ ـ اشتمالها على معان باطلة ومعان صحيحة، ولذلك فهني توقع في الاشتباه والاختلاف والفتنة، خلاف الألفاظ المأثورة التي تحصل بها الإلفة، يقول ابن تيمية كَثَلَتُهُ:

(يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة: النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفى والإثبات.

وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق، ولا قصور، أو تقصير في بيان الحق، ولكن؛ لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على حق وباطل، ففي إثباتها إثبات حق وباطل، وفي نفيها نفي حق وباطل. . .)(٢).

ب ـ لأنها تتضمن تكذيب كثير مما جاء به الرسول ﷺ، وذلك يعرفه من عرف مراد الرسول ﷺ، ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعة (٣).

جـ لأنها ليس لها ضابط، بل كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى الذي أراده أولئك فجعلوها دقيقة غامضة، بخلاف ألفاظ الرسول على فإن مراده بها يُعلم كما يعلم مراده بسائر ألفاظه (٤).

<sup>(</sup>١) منهاج السنَّة النبوية ٢/ ١٠٧، وانظر: درء تعارض العقل والنَّقل ١/ ٩٧١.

<sup>(</sup>۲) درء تعارض العقل والنقل ۷٦/۱، وانظر: بيان تلبيس الجهمية ١٠٠٠، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح حديث النزول ص٢٥٧، درء تعارض العقل والنقل ١/٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح حديث النزول ص٢٥٧.

٥ - أول من عرف عنه إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة نفياً أو إثباتاً:
 أهل الكلام المحدث بقسميهم:

النفاة كالجهمية والمعتزلة. والمثبتة الغلاة كالمشبهة من الرافضة وغير الرافضة (١).

آ ـ تضمنت الألفاظ المجملة أنواعاً مختلفة من الإجمال، وليس نوعاً واحداً، فتارة يكون الإجمال بطريق الاشتراك<sup>(۲)</sup>، لاختلاف الاصطلاحات، وتارة يكون الإجمال بطريق التواطؤ<sup>(۳)</sup>، مع اختلاف الأنواع، فإذا فسر المراد، وفصّل المتشابه: تبين الحق من الباطل، والمراد من غير المراد<sup>(1)</sup>.

٧ - كثير ممن تكلم بهذه الألفاظ المجملة: كان يظن أنه ينصر الإسلام بهذه الطريقة، وأنه بذلك يثبت معرفة الله وتصديق رسوله على فوقعت عندهم أمور كثيرة من الخطأ والضلال.

والبدعة \_ في هذا \_ لا تكون حقاً محضاً، ولا باطلاً محضاً، إذ لو كانت حقاً محضاً موافقاً للسنة، لما كانت باطلاً.

ولو كانت باطلاً محضاً، لما خفيت على الناس، ولكنها تشتمل على حق وباطل، وقد لبس صاحبها الحق بالباطل: إما مخطئاً غالطاً، وإما متعمداً لنفاق فيه وإلحاد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية ٢/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) الاشتراك: هو كون اللفظ المفرد موضوعاً لمعان مختلفة كلفظ العين فهو يدل على معان كينبوع الماء، والجاسوس، والشمس، والعين الباصرة.

انظر: المبين للآمدي ص٥١، مقاصد الفلاسفة للغزالي ١٠/١، آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ٢٢/١، التذهيب على التهذيب للخبيصي ص١٢٣ ـ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) التواطق: هو اللفظ الذي يدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمرو.

انظر: العبارة لأبي نصر الفارابي ص٢٠، المبين للآمدي ص٥٠، معيار العلم للغزالي ص٥٠، ضوابط المعرفة للميداني ص٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تعارض العقل والنقل ١/١٢٠ ـ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢/ ١٠٤.

٨ ـ كثير من الألفاظ البدعية المجملة تختلف معانيها في اصطلاحات المتكلمين عنها في لغة العرب، ولذلك تحدث إشكالاً، وتورث شكاً، ويضرب شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله مثالاً لذلك بالعقل، فهو عند المتكلمين: جوهر قائم بنفسه، وأما العقل في لغة العرب فهو عَرَض: عِلم، وعمل بالعلم، وغريزة تقتضي ذلك(١).

ولذلك يحرص ابن تيمية كَثَلَثُهُ على معرفة معاني ألفاظ المخالفين ومرادهم من إطلاقها(٢).

9 ـ أن هذه الطرق التي يسلكها المتكلمون أحسن أحوالها أن تكون عوجاء طويلة، وقد تهلك، وقد توصل؛ إذ لو كانت مستقيمة موصّلة لم يعدل عنها السلف، فكيف إذا تيقن أنها مهلكة!

ويضرب ابن تيمية كَالله مثالاً لذلك بمن ترك سلوك الطريق المستقيم الذي يوصله إلى مكة، وسلك طريقاً بعيدة لغير مصلحة راجحة، فهذا يكون تاركاً لما يؤمر به، فاعلاً لما لا فائدة فيه، أو ما ينهى عنه، إذا كانت تلك الطريق موصلة إلى المقصود، فأما مع الاسترابة في كونها موصلة أو مهلكة فإنه لا يجوز سلوكها(٣).

١٠ ـ لا يُكفّر مطلق هذه الألفاظ أو نافيها، بل يُبدّع، ويُذَم غاية الذم<sup>(١)</sup>.

11 ـ تختلف مقامات الخطاب في الاقتصار على الألفاظ الشرعية، أو الحاجة إلى مثل هذه الألفاظ المجملة ومنها:

أولاً: إن كان الإنسان في مقام دفع من يُلزمه ويأمره ببدعة، ويدعوه

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۰۲/۱۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/ ٧٥، ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣١٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/ ٢٤٢، بيان تلبيس الجهمية ١/٠٠٠.

إليها: أمكنه الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن يقول: لا أجيبك إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله، بل هذا هو الواجب مطلقاً. كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَلَا صِرَطَى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُونٌ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَلَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الانعام: ١٥٣].

وقال سبحانه: ﴿ أَتَبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّتِكُو وَلَا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآهُ ﴾ [الأعراف: ٣].

ثانياً: وإن كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له، وفي مقام النظر ـ أيضاً ـ، فعليه أن يعتصم ـ أيضاً ـ بالكتاب والسنة، ويدعو إلى ذلك، وله أن يتكلم مع ذلك، ويبين الحق الذي جاء به الرسول على بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة.

فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة، فإن الله على ضرب الأمثال في كتابه، وبيّن بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله وأمر المعاد وغير ذلك، وأجاب عن معارضة المشركين كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ مِأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ مِأْتُونَكَ تَسْمِيرًا ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ مِأْتُونَكَ تَسْمِيرًا ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ مِأْتُونَكَ تَسْمِيرًا فَي الفرقان: ٣٣].

ثالثاً: وإن كان المتكلم في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل، وادعى أن العقل يعارض النصوص، فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانها، فإذا أخذ النافي يذكر ألفاظاً مجملة، فهنا يستفصل السائل ويقول له:

ماذا تريد بهذه الألفاظ المجملة؟

فإن أراد بها حقاً وباطلاً قبل الحق ورد الباطل.

وإذا قدر أن المعارض أصر على تسمية المعاني الصحيحة التي ينفيها بالفاظه الاصطلاحية المحدثة، قيل له: هب أنه سمي بهذا الاسم، فنفيك له: إما أن يكون بالعقل.

أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق الله، لا بنفي ولا إثبات، ولم ينطق بذلك أحد من سلف الأمة لا بنفي ولا بإثبات.

وإن أردت أن نفي ذلك معلوم بالعقل، فيقال: الأمور العقلية لا عبرة

فيها بالألفاظ، فالمعنى إذا كان معلوماً إثباته بالعقل لم يجز نفيه لتعبير المعبّر عنه بأي عبارة عبر بها، وكذلك الحال في النفي العقلي لا يجوز إثباته بأي عبارة، والمنازعات اللفظية غير معتبرة في المعانى العقلية (١).

ثم ذكر شيخ الإسلام كِثَلَثُهُ الموقف من هذا الصنف، وأن المناظر يحتاج أن يعبر بألفاظ لا يطلقها إلا في مثل هذا الموضع بقوله:

(وقد يقع في محاورته إطلاق هذه الألفاظ؛ لأجل اصطلاح النافي ولغته، وإن كان المطلق لا يستجيز إطلاقها في غير هذا المقام)(٢).

فتبين أن المصلحة الشرعية الراجحة هي الضابط والمعيار بحسب اختلاف حال المخاطبين (٣).

١٢ \_ ينبني على الفقرة السابقة مسألة وهي: حكم معاملة أهل الاصطلاح باصطلاحهم.

ويجيب عنها شيخ الإسلام كَظَّلُّهُ بالجواز إذا توفر فيها شرطان:

إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم، ومن كرهه من الأثمة، فإنما ذلك: إذا لم يحتج إليه والله أعلم (1).

١٣ ـ المنازعات اللفظية اللغوية، والاصطلاحية، والعقلية، والشرعية: توجب على المسلمين الاعتصام بالكتاب والسنة، كما أمرهم الله بذلك في قوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوأَ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقوله: ﴿الْمَقَ بِنَهُ اللّهُ أَيْلُ أَيْلُ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَرِكَ حَرَجٌ قِنْهُ اللّهُ لِنَاذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية ٢/ ١٣٦.

 <sup>(</sup>۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱/ ۲۳۶ ـ ۲٤۰، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۰۸۳.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠٦/٣، درء تعارض العقل والنقل ١/ ٣٠٦، والعبارات في الإحالتين متطابقة تماماً.

14 - الاستفصال في بيان معاني الألفاظ المجملة هو الطريق الشرعي للتعامل معها إزاء المخالف، فيُبين له ما وافق الحق وما خالفه، وهذا من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم.

ويشترط ابن تيمية كَاللَّهُ فيمن يستفصل في بيان الألفاظ المجملة شرطين وهما:

أن يكون عارفاً بمعاني الكتاب والسنة، وأن يكون عارفاً بمعاني ألفاظ المخالفين ومرادهم منها، لتقابل المعاني الشرعية بمعاني المخالفين ليظهر الموافق والمخالف(1).

ويوجب ابن تيمية كَالله على من يريد كشف ضلال من يطلق الألفاظ المجملة أن لا يوافقهم على لفظ مجمل حتى يتبين له معناه، ويعرف مقصوده، ويكون الكلام في المعاني العقلية المبينة، لا في معان مشتبهة بألفاظ مجملة.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠٨/٣.

وينبه كَثْلَثُهُ إلى طريقتهم إذا ذكروا لأحد كلامهم المجمل فاعترض عليهم بما تنفر عنه فطرته، قالوا له: أنت لا تفهم هذا، وهذا لا يصلح لك، فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية ما يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عنده، وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل.

والاستفصال في الألفاظ المجملة نافع في الشرع والعقل:

أما الشرع: فإن علينا أن نؤمن بما قاله الله ورسوله، فكل ما ثبت أن الرسول على قاله فعلينا أن نصدق به، وإن لم نفهم معناه؛ لأنا قد علمنا أنه الصادق المصدوق الذي لا يقول على الله إلا الحق.

وما تنازع فيه الأمة من الألفاظ المجملة فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم من هذه الأسماء، لا في النفي ولا في الإثبات، حتى يستفصل ويبين له معناه، ويكون المعنى صواباً: إذا كان موافقاً لقول المعصوم.

أما العقل: فمن تكلم بلفظ يحتمل معاني، لم يقبل قوله ولم يرد حتى نستفسره ونستفصله، ليتبين المعنى المراد، ويبقى الكلام في المعاني العقلية، لا في المنازعات اللفظية (١).

١٥ ـ الاستفصال في الألفاظ المجملة يكون كالتالى:

إن أراد المثبت لهذه الألفاظ بها معنى صحيحاً، فقد أصاب في المعنى، وإن كان في اللفظ خطأ.

وإن أراد النافي لهذه الألفاظ معنى صحيحاً، فقد أصاب في المعنى، وإن كان في اللفظ خطأ.

وإن أراد المثبت لهذه الألفاظ معنى باطلاً: نفي ذلك المعنى عن الله على. وأما من أثبت بلفظه حقاً وباطلاً، أو نفى بلفظه حقاً وباطلاً: فكلاهما

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/ ٢٩٥ ـ ٣٠٠.

مصيب فيما عناه من الحق، مخطئ فيما عناه من الباطل، قد لبس الحق بالباطل، وجمع في كلامه حقاً وباطلاً.

وأما الموقف من اللفظ مجرداً عن المعنى: فإن الأصل هو التعبير بالألفاظ الشرعية الواردة كما تبين من قبل.

ولا ينبغي العدول إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة، إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد بها.

ويضرب ابن تيمية كَثَلَثُهُ مثالاً على الحاجة وهو: أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها كمخاطبة العجمي بلغته.

ويسهل الأمر عند ابن تيمية كَظَلَهُ إذا عُبر بالألفاظ المحدثة التي تحمل معان صحيحة حين المنازعات العقلية والله أعلم (١).

#### المسألة الثانية: مناقشة دعوى قول شيخ الإسلام بالحيز والجهة:

الحيز لغة: من (حَوَز)، وحيّز الدار ما أنظم إليها من المرافق والمنافع، وكل ناحية على حدة حيّز.

ومن معانيه: الميل من جهة إلى جهة أخرى، كما في قول الله عَلَى: ﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنْتَقِ ﴾ [الأنفال: ١٦]، قال ابن جرير الطبري (ت- ١٣٥م) تَطَلَّهُ: (هو الصائر إلى حيز المؤمنين في القتال، لينصروه أو ينصرهم)(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١٨/٤، منهاج السنة النبوية ٢/٥٥-٥٥٥. وانظر: للاستزادة حول موقف شيخ الإسلام من الألفاظ المجملة ما يلي: درء تعارض العقل والنقل ١٠٤/١، ٢٢٩ - ٢٢٠، ٢٧١، ٥٨/٥، ١٣١/، ١٥٥، درء تعارض العقل والنقل ١٠٤/١، ١٠٩ - ٢٢٠، بيان تلبيس الجهمية ١/٢٢، ٥٥، ١٠٠/، منهاج السنة النبوية ٢/٩/١ - ١١٠، بيان تلبيس الجهمية ١/٢٢، ٥٥، ١٠٠، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥/٢٩، وانظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة للحوشاني ١/٥٥ - ٩٤.

<sup>(</sup>۲) جامع البيان ۲۰۱/۹، وانظر: لسان العرب لابن منظور ۳٤۲/۵ ـ ۳۶۳ مادتي (حوز) و(حيز)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ۲/ ۱۸۰، مادة (الحوز).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْلَهُ: (وأما الحيز فإنه فيعل من حازه يحوزه إذا جمعه وضمه، وتحيز وتفيعل، كما أن يحوز يفعل، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُولَهِم يَومَبِن دُبُرَهُم إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةٍ ﴾ [الانفال: ١٦]، فالمقاتل الذي يترك مكاناً وينتقل إلى آخر لطائفة تفيء إلى العدو، فاجتمع إليها وانضم إليها فقد تحيز إليها)(١).

وأما عند المتكلمين: فالتحيز أعم منه في اللغة العربية، فهم (يجعلون كل جسم متحيزاً، والجسم عندهم: ما يشار إليه، فتكون السموات والأرض وما بينهما متحيزاً على اصطلاحهم، وإن لم يسم ذلك متحيزاً في اللغة)(٢).

والجهة لغة: بالكسر والضم: الناحية كالوجه، والوجهة بالكسر.

ومعناهما: الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده.

وتطلق الجهة على الجانب، والناحية (٣).

وبين شيخ الإسلام كَثَلَّهُ أن الجهة: تارة تضاف إلى المتوجه إليها كما يقال في الإنسان: له ست جهات؛ لأنه يمكنه التوجه إلى النواحي الست المختصة به التي يقال: إنها جهاته.

وتارة ما يتوجه منها المضاف، كما يقول القائل إذا استقبل الكعبة: هذه جهة الكعبة، وكما يقول وهو بمكة: هذه جهة الشام، وهذه جهة اليمن، أو ناحية اليمن.

والمراد: هذه الجهة والناحية التي يتوجه منها أهل الشام وأهل اليمن (٤٠).

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية ٢/١١٧، ١١٨.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٢/ ٥٥٥، وانظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب لابن منظور ٥٥٦/١٣ مادة (وجه)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ٢٩٦/٤ مادة (الوجه).

<sup>(</sup>٤) انظر: بيان تلبيس الجهمية ٢/١١٧ ـ ١١٨، وأما معنى الحيز والجهة عند الفلاسفة والمتكلمين (اصطلاحاً) فليس هذا موضعه، ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ضمن الفيلسوف الآمدي دراسة وتحقيق للأعسم ص٨٦، ٨٩)، المعجم الفلسفي لجميل صليبا ١٩٤١ ـ ٤٢٠.

وقد اختلف الناس في إثبات الحيز والجهة من عدمه إلى أربعة أصناف: الصنف الأول: يرون أن هذه الألفاظ تحمل معان فاسدة، ومعان صحيحة، ولا يلزمون أنفسهم بالجواب المفصل، بل لا يتكلمون بذلك لا نفياً ولا إثباتاً.

وهذا قول كثير من أهل الحديث والفقه والكلام.

الصنف الثاني: يرون المباينة بين الخالق والمخلوق، ويثبتون الفوقية لله الله الكنهم ينفون الحيز والجهة، ويقولون: ليس بمتحيز ولا في جهة.

وقال بذلك بعض الكلابية والأشعرية والكرامية، ومن وافقهم من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة، وأهل الحديث والصوفية.

الصنف الثالث: يرون أن الله متحيز أو في جهة، أو أنه جسم، ويقولون: لا دلالة على نفي شيء من ذلك أصلاً، وأدلة النفاة لذلك أدلة فاسدة وهو قول كثير من أهل الإثبات من المتكلمين.

الصنف الرابع: يرون أن ألفاظ التحيز والجهة ألفاظ مجملة، ليس لها أصل في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله ﷺ، ولا قالها أحد من سلف الأمة وأثمتها في حق الله تعالى، لا نفياً ولا إثباتاً، وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية (۱).

وبين تَخَلَّلُهُ أنه ليس في كلامه إثبات لفظ الجهة أو الحيز منسوباً إلى الله عَلَى الله

وذكر تَطَلَّهُ أن هذه الألفاظ لا تدل حين الإطلاق إلا على القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، فهي لا تدل على ما يمدح به الرب، ويتميز به عن غيره (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠٢/٥ \_ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥/٢٦٤، الفتاوى الكبرى ٥/٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر: بيان تلبيس الجهمية ١٠/٢.

ويستفصل شيخ الإسلام في المراد بالجهة والحيز:

فلفظ الجهة أو الحيز يراد به أمر وجودي كالفلك الأعلى، ويراد به أمر عدمي كما وراء العالم؛ فإن أريد الأمر الوجودي كالأمكنة الوجودية مثل داخل العالم؛ فإن الشمس والقمر والأفلاك والأرض والحجر والشجر، ونحو هذه الأشياء كلها في أحياز وجودية، ولها جهات وجودية، وهو ما فوقها وما تحتها ونحو ذلك: إن أريد هذا فما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، وعليه: لا يكون الله في جهة موجودة، فسطح العالم مرئي وهو ليس في عالم آخر.

وإن أريد بالحيز والجهة الأمر العدمي وهو ما فوق العالم، فإن الله في تلك الجهة العدمية والحيز العدمي، فليس فوق العالم موجود غيره، فلا يكون سبحانه في شيء من مخلوقاته، فإذا كانت الجهة أو الحيز أمراً عدمياً فهو لا شيء، وما كان في جهة عدمية أو حيز عدمي، فليس هو في شيء، فإذا كان الخالق مبايناً للمخلوقات، عالياً عليها، وما ثم موجود إلا الخالق أو المخلوق، لم يكن معه غيره من الموجودات، فضلاً عن أن يكون هو سبحانه في شيء موجود يحصره أو يحيط به (۱).

قال كَالله: (يقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلاً في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات.

وكذلك يقال لمن قال: إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل)(٢).

وفي استفصاله في لفظ المتحيز: إن أراد مطلق اللفظ: أن الله تحوزه

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱/۲۰۳، منهاج السنة النبوية ۲/۰۵۸، بيان تلبيس الجهمية ۲/۱۱، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤/٣١٧ ـ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) التدمرية ص ٦٦ ـ ٦٧.

المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السموات والأرض، فقال تعالى: ﴿وَمَا فَلَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَوَٰتُ مُظُويَّتُ يَبِيمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧].

وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات: أي مباين لها منفصل عنها، ليس حالاً فيها فهو سبحانه فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه(١).

وأما موقف ابن تيمية كَالله من قياس الخالق بالمخلوق، فواضح أشد الوضوح إذ يرى أنه في غاية الفساد؛ لأن تشابه الشيئين من بعض الوجوه لا يقتضى تماثلهما في جميع الأشياء (٢٠).

وبين كِلَهُ أن الله له المثل الأعلى فلا يجوز أن يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا يقاس مع غيره قياس شمول تستوي أفراده في حكمه، فإن الله على ليس مثلاً لغيره، ولا مساوياً له أصلاً.

وهذه الأقيسة هي من الشرك بالله، وجعل الأنداد له، وجعل غيره له كفواً وسمياً.

ولا يثبت لله على إلا قياس الأولى وهو: أن كل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه؛ لأنه أكمل فيه؛ ولأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال، فمعطى الكمال لغيره أولى أن يكون هو موصوفاً به (٣).

وقد رد ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ على نفاة الصفات، الذين ينفون العلو والاستواء (٤) ويطلقون نفي الحيز والجهة، حين ألزموه بالقول بنفي الحيز والجهة بثلاثة عشر وجها هي كما يلي:

<sup>(</sup>١) انظر: التدمرية ص ٦٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٧/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: بيان تلبيس الجهمية ١/٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) يربط ابن تيمية تثلثه الرد على نفي الحيز والجهة بالرد على نفي العلو والاستواء كثيراً؛ لأنها متلازمة، انظر: بيان تلبيس الجهمية ٢/ ١٠٩، ١٤٨، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥/ ٢٦٤، ٢٦٨، والجزء السادس من درء تعارض العقل والنقل وبعض السابع في الرد على نفاة العلو.

المنزلة، ولا هي مأثورة عن الأنبياء والمرسلين، ولا هي محفوظة عن سلف الأمة وأثمتها، فكيف تجعل من الإيمان والدين ويلزم باعتقادها، وقد قال الله كان: ﴿ الْهُوَ مُ أَكُمُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣].

٢ ـ أن الله على نزه نفسه في كتابه عن النقائص، تارة بنفيها، وتارة بإثبات أضدادها كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكِلَدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا الْمِبْدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا الْمِبْدُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فكيف يصح أن يكون هذا من الدين والإيمان، ثم لا يذكره الله على ولا رسوله على قط.

وكيف يجوز أن يدعى الناس ويؤمرون باعتقاد في أصول الدين ليس له أصل عمن جاء بالدين.

٣ ـ إن أراد طالب نفي الجهة بطلبه أن ليس في السموات رب ولا فوق العرش إله. وأن محمداً على لا لله لله الله وما فوق العالم إلا العدم المحض: فهذا باطل، مخالف لإجماع سلف الأمة وأثمتها، وهذا هو الذي يعنيه جمهور الجهمية ويصرحون به في كتبهم وكلامهم.

وإن أراد أن الله لا يحيط به مخلوقاته، ولا يكون في جوف الموجودات.

إن الأمر بالاعتقاد لقول من الأقوال: إما أن يكون تقليداً للآمر، أو
 لأجل الحجة والدليل.

فإن كانوا أمروا بأن يعتقدوا هذا تقليداً لهم، ولمن قال ذلك فهذا باطل بإجماع المسلمين منهم ومن غيرهم.

وهم يسلمون أنه لا يجب التقليد في مثل ذلك لغير الرسول على الله الا سيما

وعندهم هذا القول لم يعلم بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، وإنما علم بالأدلة العقلية، والعقليات لا يجب فيها التقليد بالإجماع.

وإن كان الأمر بهذا الاعتقاد لقيام الحجة عليه: فهم لم يذكروا حجة، لا مجملة ولا مفصلة، ولا أحالوا عليها.

وهم يفرون من المناظرة والمحاجة بخطاب أو كتاب. فقد ثبت أن أمرهم بهذا الاعتقاد: حرام باطل في التقديرين بإجماع المسلمين.

٥ ـ أن التقليد في الأمور التي يقولون إنها عقليات: لا يُعلم أحد جوّز التقليد فيها بدون حجة، فضلاً عن إيجابه، بل الناس فيها قسمان: منهم من ينكرها على أصحابها ويبين أنها جهليات لا عقليات.

ومنهم من يقول: بل من نظر في أدلتها العقلية علم صحتها.

أما أن يقول قائل: إن هذه الأمور المتنازع فيها بين الأمة يقلد فيها من يدعي أن قوله معلوم بالعقل قبل أن يُعلم صحة ما يقوله بالعقل فهذا لا يقوله عاقل.

٦ - أنه لو فرض جواز التقليد أو وجوبه في مثل هذا، لكان لمن يسوغ تقليده في الدين كالأئمة المشهورين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا القول لم يقله أحد ممن يسوغ للمسلمين تقليده في فروع دينهم، فكيف يقلدونه في أصول دينهم التي هي أعظم من فروع الدين.

٧ ـ أن هذا القول لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد ذلك؛ إذ وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع.

وكذلك المنازعون يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا بالشرع، وأن العقل لا يوجب شيئاً وإن عرفه.

ولهذا اتفق عامة أئمة الإسلام على أن من مات مؤمناً بما جاء به الرسول على ولم يخطر بقلبه هذا النفي المعين، لم يكن مستحقاً للعذاب، ولو كان واجباً لكان تركه سبباً لاستحقاق العذاب.

٨ ـ أن الاعتقاد الواجب على المؤمنين هو: ما بينه الرسول على وأخبر به وأمر بالإيمان به فأصول الإيمان هي: أعظم ما يجب على الرسول تبليغه وبيانه، فهي ليست كحكم آحاد الحوادث التي لم تحدث في زمانه، حتى شاع الكلام فيها باجتهاد الرأي، إذ الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة كأسماء الله وصفاته نفياً أو إثباتاً ليست مما يحدث سبب العلم به، أو سبب وجوبه.

فإذا كان وجوب ذلك منتفياً فيما جاء به الرسول على من الكتاب والسنة وفيما اتفق عليه سلف الأمة، كان عدم وجوبه معلوماً علماً يقينياً، وكان غايته أن يكون مما يقال فيه باجتهاد الرأي.

9 ـ لا ريب أن من لقي الله بالإيمان بجيمع ما جاء به الرسول على مجملاً مقراً بما بلغه من تفصيل الإجمال، غير جاحد لهذه التفاصيل أنه يكون بذلك من المؤمنين.

ولهذا يسع الإنسان في مقالات كثيرة لا يقر فيها بأحد النقيضين لا نفياً ولا إثباتاً، إذا لم يبلغه أن الرسول على نفاها أو أثبتها.

أما إذا كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول على دون الآخر، فهنا يكون السكوت عن ذلك وكتمانه من باب كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب.

وإذا كان أحد القولين متضمناً لنقيض ما أخبر به الرسول على الآخر لم يتضمن مناقضة الرسول على له له له يجز السكوت عنهما جميعاً بل يجب نفي القول المتضمن مناقضة الرسول على الله المتضمن مناقضة الرسول على الله المتضمن مناقضة الرسول المنافقة ا

أما القول الذي لا يوجد في كلام الله على وكلام رسوله على لا منصوصاً ولا مستنبطاً، بل يوجد في الكتاب والسنة مما يناقضه ما لا يحصيه إلا الله، فكيف يجب على المؤمنين عامة وخاصة اعتقاده، ويجعل ذلك محنة لهم.

١ ـ أن طلبهم اعتقاد نفي الجهة والتحيز عن الله لا يخلو:

إما أن يتضمن نفي كون الله على العرش، ونفي العلو والفوقية، أو لا يتضمن هذا الكلام نفى ذلك.

فإن كان هذا الكلام لم يتضمن ذلك كان النزاع لفظياً، فلا ينازع في المعنى الذي أراده، لكن لفظه ليس بدال على ذلك.

وإما أن يتضمن كلامه نفي العلو والفوقية والاستواء، فيطلب ابن تيمية كَالله منهم أن يصرحوا بذلك في كلامهم، حتى يفهم المؤمنون كلامهم، ويعلموا مقصودهم، لكنهم لا يصرحون ولا يجترؤون أن يقولوا بهذا المعنى في ملأ من المؤمنين (١).

۱۱ ـ أنهم إذا بينوا مقصودهم من أنه ليس فوق العرش رب، ولا فوق العالم موجود فيقال لهم:

هذا معلوم الفساد بالضرورة العقلية، والإيمانية السمعية الشرعية، بدلالة القرآن الكريم، وبالأحاديث المتواترة عن الرسول على وبما اتفق عليه سلف الأمة، وأهل الهدى من أئمتها.

١٢ ـ أن لفظ الجهة عند من قاله: إما أن يكون معناه وجودياً أو عدمياً:

فإن كان معناه وجودياً: نفي الجهة عن الله نفي من أن يكون الله في شيء موجود، وليس شيء موجود سوى الله إلا العالم، أي ما ثم إلا الخالق أو الممخلوق، وهذا باطل منفى عن الله.

وإن كان معناه عدمياً: كان المعنى أن الله يكون حيث لا موجود غيره، وهو ما فوق العالم، فإذا كان موجوداً في العدم ليس معناه أن العدم يحويه أو يحيط به، إذ العدم ليس بشيء أصلاً، حتى يوصف بأنه يحيط أو يحاط به، وهذا المعنى حق<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٢ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجلد الثاني من بيان تلبيس الجهمية فأغلبه رد على نفاة الجهة.

١٣ ـ أن قولهم بنفي (التحيز) لفظ مجمل، فإن أرادوا أنه لا تحيط به المخلوقات، ولا يكون في جوف الموجودات، فهذا صحيح.

وإن أراد المتكلمون بالحيز: ما ليس خارجاً عن المتحيز كحدود المتحيز وجوانبه، فلا يكون الحيز شيئاً خارجاً عن المتحيز على هذا التفسير.

وإن أرادوا به ما هو خارج عن المتحيز منفصل عنه، فقد قالوا: إنه في العالم أو في بعضه، وهذا مما هو منفي عن الله ﷺ (١١).

وقد سئل كَثَلَثُهُ عمن يعتقد الجهة: هل هو مبتدع أو كافر أو لا؟. فأجاب بالتفصيل:

- أ \_ من قال بالجهة معتقداً أن الله في داخل المخلوقات، وتحصره السموات، ويكون بعض المخلوقات فوقه، وبعضها تحته، فهذا مبتدع ضال.
- ب ـ وإن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء يحمله ـ إلى العرش أو غيره ـ، فهذا مبتدع ضال.
- جـ وإن جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين فيقول: استواء الله كاستواء المخلوق، أو نزوله كنزول المخلوق، ونحو ذلك، فهذا مبتدع ضال.
- د \_ وإن كان يعتقد أن الخالق تعالى بائن عن المخلوقات، وأنه فوق سماواته على عرشه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، فهذا مصيب في اعتقاده موافق لسلف الأمة وأثمتها(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوى الكبرى ٢١/٥ ـ ٣٧، وانظر: في تفصيل في لفظ الحيز: درء تعارض العقل والنقل ٣١٩/٣ ـ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥/٢٦٢ ـ ٢٦٣.



# الفصل الثالث دعوى القول بقدم العالم

المبحث الأول: معتقد أهل السنة في إمكان حوادث لا أول لها.

المطلب الأول: التسلسل: تعريفه، أقسامه، حكم كل مقسم.

المطلب الثاني: الصفات الاختيارية.

المطلب الثالث: شرح حديث عمران بن حصين «كان الله ولم يكن شيء قبله».

المبحث الثاني: دعوى الخصوم أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث لا أول لها يستلزم القول بقدم العالم، ومناقشتها.



#### المبحث الأول

## معتقد أهل السنة في إمكان حوادث لا أول لها

### المطلب الأول التسلسل: تعريفه، أقسامه، حكم كل قسم

التسلسل لغة: اتصال بعض الأشياء ببعض إلى ما لا نهاية يقال: تسلسل الأمر: أي اتصل بعضه ببعض إلى ما لا نهاية، وشيء مسلسل: أي متصل بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديد<sup>(۱)</sup>.

والتسلسل: لفظ مجمل لم يرد إثباته في الكتاب والسنة ولا نفيه فيهما وهو قسمان:

الأول: تسلسل في المؤثرين.

الثاني: تسلسل في الآثار.

أما القسم الأول وهو التسلسل في المؤثرين فيقصد به: أن يكون للحادث فاعل، وللفاعل فاعل وهكذا، أي أن يكون للمؤثر مؤثر معه لا يكون حال عدم المؤثر<sup>(۲)</sup>.

وهذا التسلسل في أصل التأثير والخلق باطل باتفاق العقلاء (٣)؛ ذلك أنه

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب لابن منظور ۱۱/ ۳٤٥ مادة (سلسل)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ٣/٨٥ مادة (التسلسل)، نهاية القصد والتوسل لفهم كلمة الدور والتسلسل أحمد بن عبد الرحيم الطهطاوي (ل٣) مخطوط في دار الكتب المصرية برقم ٣٩٧٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/٣٤٢، ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٦/ ٣٧، الصفدية لابن تيمية ١/ ١١. ٢٤.

يقتضي أن لا يوجد شيء، وأن كل الأشياء الموجودة حادثة بعد العدم مفتقرة إلى من يوجدها، وليس فيها من يوجد نفسه أو يوجد شيئاً بنفسه، ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ أن هذا النوع يستلزم تسلسل الممتنعات؛ لأن ما لا يوجد حتى يوجد ما لا يوجد ممتنع، وكذلك فإن تقدير أمور كلها مفعولات ليس فيها غير مفعول ومخلوق مع عدم وجود فاعل خالق مباين لها ممتنع ضرورة.

وكثرة الممتنعات المفتقرات لا تقتضي إمكان شيء فيها فضلاً عن وجوده (۱) وقد حذر النبي محمد على أمته من الوقوع في الوسواس الذي يرد على النفوس حول التسلسل في الفاعل، فقد ورد في الصحيحين عن أبي هريرة (۲) هذه أن رسول الله على قال: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله وفي لفظ: «آمنت بالله ورسله» (۳). وفي لفظ آخر: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته (١٤).

وعن أنس بن مالك (٥) عليه قال: قال رسول الله عليه: قال الله كلل: «إن

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات لابن تيمية ١٣٢ \_ ١٣٣، الصفدية لابن تيمية ١٨/٢ \_ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، مشهور بكنيته، واختلف في اسمه واسم أبيه كثيراً، كانت له هرة يلعب بها فكناه النبي على أبا هريرة، أكثر الصحابة حديثاً وأحفظهم له، ت سنة ٥٧هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢٠٢/٤، الإصابة لابن حجر ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١١٩/١ كتاب الإيمان، باب الوسوسة في الإيمان، وأبو داود في سننه ١١٩/٥ - ٩٢، كتاب السنة، باب في الجهمية.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ٣٣٦ كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم في صحيحه ١٠/ ٢٠١ كتاب الإيمان، باب الوسوسة في الإيمان.

<sup>(</sup>٥) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله هي وأحد المكثرين من الرواية عنه، حضر بدراً ولم يذكر من البدريين لصغره، أقام بعد وفاة النبي هي بالمدينة ثم بالبصرة ومات بها سنة ٩٣هـ.

أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ وما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟»(١).

وعنه عن النبي ﷺ قال: «لن يبرح الناس يتساءلون: هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله؟»(٢).

وقد أجاب شيخ الإسلام كَالله عمن زعم أن طريقة العلاج النبوية بالاستعادة لمن بلي بوسواس الفاعل ليست طريقة برهانية تقطع هذا الوسواس بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام أمر بطريقة البرهان حيث يؤمر بها، والذي أمر به في دفع هذا الوسواس ليس هو الاستعادة فقط، بل أمر بالاستعادة، وأمر بالانتهاء عنه، وأمر بالإيمان بالله ورسوله، ولا طريق إلى نيل المطلوب من النجاة والسعادة إلا بما أمر به.

والشبهات القادحة في العلوم الضرورية لا يمكن الجواب عنها بالبرهان؟ لأن غاية البرهان أن ينتهي إليها، فإذا وقع الشك فيها انقطع طريق البحث والنظر، ولهذا كان من أنكر العلوم الحسية والضرورية لم يناظر، ومتى فكر العبد في الوساوس القادحة في العلوم الضرورية ونظر فيها ازداد ورودها على قلبه، وقد يغلبه الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن نفسه والعياذ بالله.

ولهذا يزول بالاستعاذة بالله، فإن الله هو الذي يعيذ العبد ويجيره من الشبهات والوساوس قال رَجِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزَعُ ۖ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُمُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَاسلت: ٣٦].

وأما الأمر بالانتهاء عن التفكير في الوسواس مع الاستعادة فهو إخبار بأن

<sup>=</sup> انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١/ ٧١، الإصابة لابن حجر ١/ ٧١.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٣/ ٢٦٥، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم في صحيحه ١٢١/١ كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٦٥/١٣ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال.

وجود هذا السؤال هو نهاية الوسواس فيجب الانتهاء عنه، وليس هو من البدايات التي يزيلها ما بعدها. ولما كان بطلان هذا السؤال معلوماً بالفطرة والضرورة أمر النبي على أن ينتهي عنه، كما يؤمر أن ينتهي عن كل ما يعلم فساده من الأسئلة الفاسدة التي يُعلم فسادها كما لو قيل: متى حدث الله؟ أو متى يموت؟ ونحو ذلك(١).

وأما الأمر بالإيمان بالله ورسوله فهو من باب دفع الضد الضار بالضد النافع فإن قوله: آمنت بالله، يدفع عن قلبه الوسواس الفاسد، وهذا القول إيمان، وذكر الله يدفع به ما يضاده من الوسوسة القادحة في العلوم الضرورية الفطرية (۲).

ويقترن بالتسلسل في المؤثرات والفاعلية تسلسل آخر وهو التسلسل في تمام الفعل والتأثير: ولهذا التسلسل نوعان:

النوع الأول: تسلسل في جنس الفعل.

النوع الثاني: تسلسل في الفعل المعين.

أما النوع الأول: وهو التسلسل في تمام الفعل والتأثير فهذا مثل أن يقال: لا يفعل الفاعل شيئاً أصلاً حتى يفعل شيئاً ، أو لا يحدث شيئاً . ختى يحدث شيئاً ، أو لا يصدر عنه شيء حتى يصدر عنه شيء.

وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء<sup>(٣)</sup>.

أما النوع الثاني: وهو التسلسل: في حدوث الحادث المعين فصورته: أن يكون قد حدث مع الحادث تمام مؤثره، وحدث مع حدوث تمام المؤثر المؤثر وهكذا، فيلزم تسلسل الحوادث في الواحد.

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٣/ ٣١٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/٣٦٣ ـ ٣٦٣، ٣١٧ ـ ١١٧، ٣٠٦ ـ
 (۲) منهاج السنة النبوية ١٩٦١ ـ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/ ٣٦٤، ٩/ ٢٣٩، الصفدية لابن تيمية ٢/ ١٢١.

وهذا \_ أيضاً \_ باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء، وهو من جنس التسلسل في تمام التأثير(١).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تَطْلَقُهُ في رد عام على هذا القسم:

(التسلسل ممتنع في العلة، وفي تمام العلة، فكما لا يجوز أن يكون للعلة علة، وللعلة علة إلى غير غاية، فلا يجوز أن يكون لتمام العلة تمام، ولتمام العلة تمام إلى غير غاية، والتسلسل في العلل وفي تمامها متفق على امتناعه بين العقلاء، معلوم فساده بضرورة العقل)(٢).

ولما كان التسلسل في المؤثرات ممتنعاً ظاهر الامتناع لم يكن المتقدمون من النظار يطيلون في تقرير فساده، لكن المتأخرون أخذوا يقررونه ويناقشونه مما سبب اشتباه التسلسل بالآثار بالتسلسل في المؤثرين عند كثير من المتكلمين (٣).

ومن أقدم من نفى التسلسل في المؤثرات من الفلاسفة ابن سينا (ت ـ ٤٢٨م) ثم اتبعه من سلك طريقه كالسهروردي المقتول (ت ـ ٤٧٨م) وأمثاله، وكذلك الرازي (ت ـ ٤٠١٦) والآمدي (ت ـ ١٣١) والطوسي (٤) وغيرهم (٥).

لكنَّ متأخري المتكلمين زادوا في الحاجة إلى نفي التسلسل في المؤثرات الحاجة إلى نفى الدور (٦) أيضاً، إلا أن الدور القبلي مما اتفق العقلاء على

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢/ ٣٦٥، ٢٣٩/٩.

<sup>(</sup>۲) درء تعارض العقل والنقل ۱/۳٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٣/١٥٧.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: محمد بن محمد بن الحسن، أبو جعفر، نصير الدين الطوسي، رحل إلى نيسابور وطوس، له صلة بالإسماعيلية والفلاسفة، ت سنة ٢٧٦هـ. انظر في ترجمته: فوات الوفيات للكتبي ٣/ ٢٤٦، شذرات الذهب لابن العماد ٥/ ٣٣٩، الفيلسوف نصير الدين الطوسي للأعسم.

٥) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣/ ١٦١.

 <sup>(</sup>٦) الدور في الأحكام العقلية قسمان: دور قبلي، ودور معي اقتراني.
 فأما الأول: وهو الدور القبلي: مثل أن يقال: لا يجوز أن يكون كل من الشيئين فاعلاً =

انتفائه، ولذلك لم يحتج عامة العقلاء إلى تقرير ذلك لوضوحه بما فيهم المتقدمون من المتكلمين، والفلاسفة.

وهذا الطريق الذي سلكه المتأخرون في إبطال التسلسل في المؤثرات والدور القبلي طريق صحيح، إلا أنه طريق طويل شاق لا حاجة إليه، وإن كان منهم من يورد شكوكاً يعجز بعضهم عن حلها(١).

وأما القسم الثاني: وهو التسلسل في الآثار فيراد به أن يكون أثر بعد أثر، فلا يكون حادث إلا بعد حادث، ولا يكون حادث حتى يكون قبله غيره من الحوادث المتعاقبة في الماضي والمستقبل.

للآخر، وهو أن يكون هذا قبل ذاك، وذاك قبل هذا، وذاك فاعل لهذا، وهذا فاعل لذاك، فيكون الشيء فاعلاً لفاعله، ويكون قبل قبله. ويطلق عليه بأنه الدور (البعدي) كما في الدرء ١٤٣/٣ بأن يقال: لا يوجد هذا إلا بعد ذاك، ولا يوجد ذاك إلا بعد هذا، وهذا النوع من الدور ممتنع باتفاق العقلاء؛ لأن الشيء لا يكون قبل كونه، ولا يتأخر كونه عن كونه. فلو قيل: إن الشيء لا يوجد إلا بعد أن يوجد لكان هذا ممتنعاً، فكيف إذا قيل: إنه لا يكون إلا بعد ذاك؛ وقيل أيضاً: ذاك لا يكون إلا بعد هذا؟ فإنه يلزم أن يكون قبل قبل نفسه، وبعد بعد نفسه، فلزم الدور الممتنع أربع مرات. فيلزم من هذا الدور أن يكون الشيء موجوداً قبل أن يكون موجوداً، فيلزم مرات. فيلزم من هذا الدور أن يكون الشيء موجوداً قبل أن يكون موجوداً، فيلزم الجماع الوجود والعدم غير مرة.

وأما الثاني: وهو الدور المعي الاقتراني: فيراد به أنه لا يوجد هذا إلا مع هذا، ولا هذا إلا مع هذا، كالأمور المتضايفة مثل البنوة والأبوة فيقال: لا تكون الأبوة إلا مع البنوة، ولا البنوة، ولا البنوة، ولا البنوة إلا مع الأبوة، ومثل صفات الخالق على مع ذاته فيقال: لا تكون صفات الرب إلا مع ذاته، ولا تكون ذاته إلا مع صفاته وهكذا، وهذا النوع ممكن وصحيح وجائز.

وهناك أنواع من الدور لا تدخل فيما نحن فيه مثل الدور الحكمي في الفقه، والدور الحسابي في الجبر والمقابلة، انظرها في الرد على المنطقيين ص٢٥٧، وانظر في الدور عند ابن تيمية: بغية المرتاد ص٤٢٨، منهاج السنة النبوية ١/٤٣٨، الصفدية ١/ ١٤٣، ٢/٨/٢، درء تعارض العقل والنقل ٣/١٤٣، الأكملية (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢/٨٧).

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣/ ١٥٧ \_ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/١٣٤، ٣٦٨.

والنزاع مشهور بين الطوائف في هذا القسم، وتعود الأقوال المشهورة فيه إلى ثلاثة أقوال (١):

القول الأول: لا يجوز تسلسل الحوادث المتعاقبة لا في الماضي، ولا في الماضي، ولا في المستقبل، ويطلقون عليه \_ أحياناً \_: امتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي والمستقبل، وقال بهذا الجهم بن صفوان (٢)، وأبو الهذيل العلاف (٣) وعن هذا الأصل قال الجهم (ت ـ ١٦٨٨) بفناء الجنة والنار، وقال أبو الهذيل (ت ـ ١٣٥٥) بفناء حركات أهلهما (٤).

القول الثاني: يجوز تسلسل الحوادث في المستقبل دون الماضي، أو امتناع مالا يتناهى في الماضي دون المستقبل؛ لأن الماضي قد وجد، والمستقبل لم يوجد بعد، وهو قول أكثر المعتزلة والأشعرية والكرامية ومن وافقهم.

<sup>(</sup>۱) يذكر ابن تيمية كلله أقسام التسلسل في الآثار والشروط وأنها ثلاثة أقسام، لكنه كلله يذكر أحياناً بعض التفصيلات والاختلافات الدقيقة فيعدها أقوالاً فذكر في درء تعارض العقل والنقل ٢٩٣/٤ أن الأقوال أربعة (مع الاتفاق بأن أحداً من العقلاء لم يقل بدوام الحوادث في الماضي دون المستقبل)، وذكر في المصدر نفسه ٢/ ٣٥٩ أن أقوال الناس في وجود ما لا يتناهى ستة، وهذا \_ في نظري \_ من تنويع أساليب العرض عند شيخ الإسلام، وقوة فهمه لمذاهب الخصوم: فمرة يجمل، ومرة يبين ويفصل إذا استدعى المقام إلى ذلك والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الجهم بن صفوان: أبو محرز الراسبي، رأس الضلالة، كان ينكر الصفات، ويقول بخلق القرآن، ويعتقد الجبر، وأن الله في كل مكان، قتله سلم بن أحوز سنة ١٢٨هـ. انظر في ترجمته: الكامل لابن الأثير ٤٣٢٤، ميزان الاعتدال للذهبي ٢٦٦١١.

<sup>(</sup>٣) أبو الهذيل العلاف: محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي، المعروف بالعلاف، المتكلم، شيخ أهل البصرة في الاعتزال، وهو صاحب المقالات في مذهبهم، ذو فطنة ودهاء، ت سنة ٢٣٥ه.

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ٢/ ٨٥، المنية والأمل للقاضي عبد الجبار ص١٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر في مقالة الجهمية وأبي الهذيل: مقالات الإسلاميين للأشعري ١٦٧/٢، التبصير في الدين للإسفراييني ص١٠٨.

القول الثالث: جواز تسلسل الحوادث المتعاقبة في الماضي والمستقبل، وقال بهذا أئمة أهل الحديث، وقال به أئمة الفلاسفة (١).

وأما امتناع دوام الحوادث في المستقبل وجوازها في الماضي فلم يقل به أحد من الناس.

ومن الملاحظ أن الجهمية انفردت بنفي تسلسل الحوادث في المستقبل، وأول من أظهر هذا القول في الإسلام: الجهم بن صفوان (تـ ١٢٨م)، وشبهته: أن ما كان له ابتداء فلا بد أن يكون له انتهاء، وأن الدليل الدال على امتناع ما لا يتناهى لا يفرق بين الماضي والمستقبل فقال بفناء الجنة والنار، بل وفناء العالم كله، حتى لا يبقى موجود إلا الله، كما كان الأمر في الابتداء كذلك.

وتبعه أبو الهذيل العلاف (ت ـ ٥٢٥م) في ذلك لكنه يرى فناء الحركات فقال: إن الدليل إنما دل على انقطاع الحوادث فقط، فيمكن بقاء الجنة والنار، ولكن تنقطع الحركات فيبقى أهل الجنة والنار ساكنين ليس فيهما حركة أصلاً، ولا شيء يحدث، فيبقى أهل الجنة وأهل النار في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على الحركة (٢).

وقد اشتد إنكار السلف \_ رحمهم الله \_ على الجهمية في هذه المسألة، بل كفروهم بهذه المسألة، لما قاله خارجة بن مصعب<sup>(٣)</sup> تَطَلَّلُهُ:

(كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله، قولهم: إن الجنة تفني،

<sup>(</sup>۱) انظر: الصفدية لابن تيمية ١٠/١ ـ ١١، منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١٤٦/١ ـ ١٤٧

 <sup>(</sup>۲) انظر: الصفدية لابن تيمية ٢/ ٣١، ٣١، منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١٩١٠ - ٣١٠ انظر: مقالات ١٣١٠، الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ص٤٤ ـ ٤٥، انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) خارجة بن مصعب الضبعي السرخسي، أبو الحجاج، ت سنة ١٦٨ه. انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/٢٦٢، الكاشف للذهبي ١/٢٦٦.

وعن أبي سعيد الخدري<sup>(١)</sup> عَلَيْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت.

ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا، فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم

<sup>(</sup>١) أما الاستثناء في الآية ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾، فقد ذكر ابن القيم كلله أن (ما) إن كانت بمعنى (من) فهم الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها، وإن كانت بمعنى الوقت فهو مدة احتباسهم في البرزخ والموقف. انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص٢٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) خلق أفعال العباد للبخاري (ضمن عقائد السلف للنشار وطالبي ص١٢١ ـ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ومسلم في صحيحه ٢١٨٩/٤ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء.

<sup>(</sup>٤) أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي الأنصاري، اشتهر بكنيته، واستصغره النبي على يوم أحد، ثم غزا ما بعدها، من المكثرين في الرواية والحفظ، من أفاضل الصحابة، ت سنة ٧٤ه وقيل غير ذلك.

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٦٨/٣، الإصابة لابن حجر ٢/٣٥.

هذا الموت، قال: فيؤمر به فيذبح، قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ رسول الله على: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ اَلْمُسْرَةِ إِذْ قُضِى اَلْأَمَرُ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال عليه الصلاة والسلام: «ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً، وأن تحيوا فلا تموتوا أبداً، وأن تشبوا فلا تهرموا أبداً»(٢).

وأما مناقشة الجهمية في عدم فناء النار وذكر الأدلة على عدم فنائها فسيأتي في فصل مستقل \_ إن شاء الله \_.

ويناقش الإمام ابن القيم (ت ـ ٥٧٥١) كَلَّلُهُ مذهب أبي الهذيل العلاف (ت ـ ٥٣٥٨) الذي يقضي بفناء حركات أهل الدارين، الجنة والنار في نونيته المشهورة، مبتدئاً بذكر مذهبهم ثم مناقشته قائلاً:

قال الفناء يكون في الحركات لا أيصير أهل الخلد في جناتهم ما حال من قد كان يغشى أهله وكذاك ما حال الذي رفعت يدا فتناهت الحركات قبل وصولها وكذاك ما حال الذي امتدت يد

في الذات واعجباً لذا الهذيان وجحيمهم كحجارة البنيان عند انقضاء تحرك الحيوان أكلة من صحفة وخِوَان (٣) للفم عند تفتح الأسنان منه إلى قنو(٤) من القنوان

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ﴿وَأَنذِرْهُرْ يَوْمَ لَلْمَسْرَةِ﴾، ومسلم في صحيحه ٢١٨٨/٤ كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء. واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢١٨٢/٤ كتاب الجنة، باب في صفات الجنة وأهلها، والترمذي في سننه ٣٧٤/٥ كتاب التفسير، باب ومن سورة الزمر، وأحمد في مسنده ٢/ ٣١٩ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) الخوان: المائدة التي يؤكل عليها، معربة، وجمعها أخونة في القليل، وكثيراً ما تجمع على نُحون. انظر: لسان العرب لابن منظور ١٤٦/١٣ مادة (خون).

 <sup>(</sup>٤) القنو: العِذق بما فيه من الرطب، وجمعه: قِنوان، وأقنان، وقِنيان.
 انظر: لسان العرب لابن منظور ٢٠٤/١٥ مادة (قنا).

فتناهت الحركات قبل الأخذ هل تباً لهاتيك العقول فإنها تباً لمن أضحى يقدمها على ال

يبقى كذلك سائر الأزمان والله قد مسخت على الأبدان آئار والأخبار والسقرآن(١)

وقالت أكثر فرق المتكلمين بامتناع حوادث لا أول لها أي امتناع تسلسل الحوادث الماضية هو الحوادث المتعاقبة في الماضي: وعمدتهم في نفي تسلسل الحوادث الماضية هو دليل (التطبيق)(٢)، وصورته: أننا لو افترضنا سلسلتين غير متناهيتين، إحداهما تزيد عن الأخرى، بأن نفرض أن الأولى بدأت من هذه السنة إلى غير بداية في الماضي، وأن الثانية بدأت من العام الماضي، إلى غير بداية في الماضي أيضاً، ثم نظابق بين هاتين السلسلة بأن نأخذ الحلقة الأولى من السلسلة الأولى، ونطبقها على الحلقة الثانية من السلسلة الأولى، ونطبقها ونطبقها على الحلقة الثانية من السلسلة الثانية وهكذا، نطبق الثالثة بالثالثة، والرابعة بالرابعة، والخامسة بالخامسة، وهلم جراً، ذاهبين بالتطبيق نحو الماضي.

حينئذ لا يخلو الأمر: إما أن يستمر التطبيق إلى غير نهاية، فيترتب على ذلك مساواة الزائد للناقص، وهذا ظاهر البطلان، أو تنتهي الناقصة، فيلزم أيضاً انتهاء الزائدة؛ لأنها قد زادت عليها بقدر متناهي، والزائد بالمتناهي متناهي. وبذلك ينقطع التسلسل، وهو المطلوب إثباته (٣).

ويوضح ابن تيمية هذا الدليل ويلخصه بقوله: (إذا فرضنا الحوادث من الطوفان والحوادث من الهجرة، وطبقنا بينهما، فإن تساويا لزم أن يكون الزائد كالناقص وهو محال.

<sup>(</sup>۱) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (النونية) لابن القيم (ضمن شرحها للهراس ٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) ويطلق عليه دليل القطع، والموازاة، والمسامتة، انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٢/ ٣٠٣، شرح المقاصد للتفتازاني ٢/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظره على وجه التقريب: المواقف في علم الكلام للإيجي ص٢٤٦، علم التوحيد عند خُلُص المتكلمين لعبد الحميد عز العرب ص١٤٠.

وإن تفاضلا لزم فيما لا يتناهى أن يكون بعضه أزيد من بعض. قالوا: وهذا محال)(١).

وأجيب عن دليلهم بعدة أجوبة منها:

1 - أنا لا نسلم إمكان التطبيق مع التفاضل، وإنما يمكن التطبيق بين المتماثلين لا بين المتفاضلين (٢).

٢ - جواز وقوع التفاضل الذي منعوه وأحالوه، ذلك أن الحوادث من الطوفان إلى ما لا نهاية له في المستقبل أعظم من الحوادث من الهجرة إلى ما لا نهاية له في المستقبل، والعكس فإن من الهجرة إلى ما لا بداية له في الماضي، أعظم من الطوفان إلى ما لا بداية له في الماضي، وإن كان كل منهما لا بداية له، فإن ما لا نهاية له من هذا الطرف وهذا الطرف ليس محصوراً محدوداً موجوداً حتى يقال هما متماثلان في المقدار، فكيف يكون أحدهما أكثر؟ (٣).

T أن الاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوي في المقدار إلا إذا كان كل ما يقال عليه إنه لا يتناهى له قدر محدود، وهذا باطل $^{(3)}$ .

٤ - أن التطبيق إنما يمكن في الموجود، أما التطبيق في المعدوم فممتنع، كما في تطبيق مراتب الأعداد من الواحد إلى ما لا يتناهى، فإنا نعلم أن عدد تضعيف الواحد أقل من عدد تضعيف العشرة، وعدد تضعيف العشرة أقل من عدد تضعيف الألف والجميع عدد تضعيف المائة، وعدد تضعيف الألف والجميع لا يتناهى.

<sup>(</sup>۱) الصفدية ۲/۳، ويكرر ابن تيمية المثال نفسه على دليل التطبيق في عامة كتبه مثل منهاج السنة النبوية 1/٤٣٢، درء تعارض العقل والنقل 1/٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١/ ٤٣٢ ـ ٤٣٣، درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١/٤٣٣.

وهذه الحجة من جنس مقابلة دورات أحد الكوكبين بدورات الآخر، لكن هناك الدورات وجدت وعدمت، وهنا قُدرت الأزمنة والحركات الماضية ناقصة وزائدة (۱).

م انه يمكن أن يقال: إن دليل التطبيق شامل للماضي والمستقبل فيما
 لا يتناهى على حد سواء، والإشكال في الحوادث من الهجرة، ومن الطوفان
 إلى ما لا يتناهى: هل هما متفاضلان؟ أم متماثلان؟

فإن تماثلا فهو محال؛ لأن أحدهما أزيد من الآخر.

وإن تفاضلا فهو محال؛ لأن التفاضل في ما لا يتناهى محال.

ويورد شيخ الإسلام ابن تيمية كلله إشكالاً على لسانهم في نقاش هذه الحجة فيقول: (فإن قيل: هذا تقدير التفاضل والتماثل في ما لم يكن بعد) (٢)، ويجيب عنه بقوله: (قيل: نعم، لكن تقدير التفاضل والتماثل بتقدير وجوده لا في حال كونه معدوماً، كما أن الماضي قدرتم فيه التماثل والتفاضل بعد عدمه لا في حال وجوده، لكن قدرتم تلك الحوادث الماضية التي عدمت كأنها موجودة، ففي كلا الموضعين إنما هو تقدير التفاضل والتماثل في ما هو معدوم. فإن صح في أحد الموضعين، صح في الآخر، وإن امتنع في أحدها امتنع في الآخر) (٣).

7 - يقال لهم أيضاً: لا نسلم إمكان التطبيق، فإنه إذا كان كلاهما لا بداية له، وأحدهما انتهى أمس، والآخر انتهى اليوم، كان تطبيق الحوادث إلى اليوم على الحوادث إلى الأمس ممتنعاً لذاته، فإن الحوادث إلى اليوم أكثر، فكيف تكون إحداهما مطابقة للأخرى؟

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/٣٠٤، ٢/٣٦٧، منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١/٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ص٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ص٤٨.

فلما كان التطبيق ممتنعاً جاز أن يلزمه حكم ممتنع(١).

٧ - أن يقال: كون الشيء ماضياً ومستقبلاً أمر إضافي بالنسبة إلى المتكلم المخبر، فما مضى قبل كلامه كان ماضياً، وما يكون بعده يكون مستقبلاً، وبنسبة أحدهما إلى الآخر: فالماضي ماض على ما يستقبل، والمستقبل مستقبل لما قد مضى، وما من ماض إلا وقد كان مستقبلاً، وما من مستقبل إلا وسيصير ماضياً، فليس ذلك فرقاً يعود إلى صفات النوعين حتى يقال: إن أحدهما ممكن، والآخر ممتنع، بل هذا الماضي كان مستقبلاً، وهذا المستقبل يصير ماضياً، فتتصف كل الحوادث بالمضي والاستقبال، فلم يكن في ذلك ما هو لازم للنوعين يوجب الفرق بينهما(٢).

ويذكر أبو المعالي الجويني (ت ـ ١٤٧٨) مثالاً يوضح قول المفرقين بين الماضي والمستقبل في التسلسل فيقول: (وضرب المحصلون مثالين في الوجهين، فقالوا: مثال إثبات حوادث لا أول لها قول القائل لمن يخاطبه: لا أعطيك درهماً إلا وأعطيك قبله ديناراً، ولا أعطيك ديناراً إلا وأعطيك قبله درهماً، فلا يتصور أن يعطي على حكم شرطه ديناراً ولا درهماً) (٣).

ثم يقول: (ومثال ما ألزمونا أن يقول القائل: لا أعطيك ديناراً إلا وأعطيك بعده درهماً، ولا أعطيك درهماً إلا وأعطيك بعده ديناراً...)(٤).

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ أن القياس العقلي الذي اعتمدوا عليه في أصل أصول الدين عندهم الذي يبنون عليه نفي أفعال الرب وصفاته أن ذلك قياس باطل من وجوه:

أ ـ أن قوله: (لا أعطيك حتى أعطيك) نفي للمضارع المستقبل إذا وجد

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٢/٣٦٧ ـ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ص٤٩.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد إلى قواطع أدلة الاعتقاد ص٤٧.

<sup>(</sup>٤) الإرشاد إلى قواطع أدلة الاعتقاد ص٤٧.

قبله ماض، وحق القياس الصحيح أن يقال: (ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك قبله ديناراً، ولا أعطيتك دينار<sup>(1)</sup> إلا أعطيتك قبله درهماً) فهذا إخبار أن كل ماض من الدراهم كان قبله دينار، وكل دينار كان قبله درهم، وهذا مثل الحوادث الماضية التي قبل كل حادث منها حادث<sup>(۲)</sup>.

ب \_ وأما قوله: (لا أعطيك درهماً إلا أعطيتك بعده ديناراً، أو لا أعطيك ديناراً إلا وبعده درهم) فهذا مثل الحوادث في المستقبل وهو ما يقرون به، حيث يكون بعد كل حادث منها حادث، فإن أمكن أن يصدق في قوله في المستقبل، أمكن أن يصدق في قوله في الماضي، وعكسه بعكسه؛ لأن العقل لا يفرق بين هذا وهذا، ولكنه يفرق بين قوله: (لا أعطيك حتى أعطيك) وبين قوله: (ما أعطيتك إلا وقد أعطيتك)".

جـ أن قوله: (لا أعطيك حتى أعطيك)، مثل قوله: (ما أعطيتك حتى أعطيتك)، فالأول نفي المستقبل حتى يوجد المستقبل، والثاني نفي الماضي حتى يوجد الماضي، وكلاهما ممتنع، فإنه نفي للشيء حتى يوجد الشيء.

وحقيقته: الجمع بين النقيضين، إذ يجعل الشيء موجوداً معدوماً.

بخلاف قوله: (ما أعطيتك إلا وقد أعطيتك قبله، ولا أعطيك إلا وأعطيك بعده) فإنه إثبات بعد كل عطاء عطاء، وقبل كل عطاء عطاء، إذ هذا المثال يتضمن إثبات بعد كل حادث مستقبل حادث مستقبل، وقبل كل حادث ماض حادث ماض، وبهذا يتبين الفرق بين المثال الأخير وبين المثالين اللذين قبله (٤)، ولا يصح الاستدلال على منع الحوادث المتعاقبة في الماضي بقول الله ﷺ: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُم بِمِقدَارٍ ﴾ [الرعد: ١٨] أو قوله ﷺ: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُم بِمِقدَارٍ ﴾ [الرعد: ١٨] أو قوله ﷺ: ﴿وَأَحْمَىٰ كُلَّ

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوعة والصواب: ديناراً.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١٨٦/٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٢/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩، ٩/١٨٦ ـ ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٩/١٨٧.

شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [الجن: ٢٨]؛ لأن الباري الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (١) الله أنه قال: سمعت رسول الله يشي يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء»(٢).

وأما قوله ﷺ: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ شَبِينِ ﴾ [بس: ١٦]، فهذا يدل على أن الله قد أحصى وكتب ما يكون قبل أن يكون إلى أجل محدود، فإن الله ﷺ قد أحصى المستقبل المعدوم الذي لم يوجد بعد، كما أحصى الماضي الذي وجد ثم عدم، ولفظ الإحصاء لا يفرق بين الماضي والمستقبل ".

ولما كان لازم قول المتكلمين في التسلسل: الترجيح بلا مرجح؛ لأنهم يرون أن الله كان معطلاً عن الفعل ثم فعل من غير تجدد أمر لهذا الحدوث، قالوا بعد ذلك: إن المرجح هو الإرادة القديمة، والإرادة لا تحتاج إلى تخصيص، وأن الله قادر على الفعل في الأزل لكنه لم يفعل ولا ينبغي له أن يفعل (ئ)، وقد قالوا ذلك هروباً من القول بقدم العالم الذي تقول به الفلاسفة، إذ فهموا أن القول بإمكان تسلسل الحوادث من الماضي إلى ما لا نهاية يستلزم

 <sup>(</sup>١) عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو محمد، لم يكن بين مولده ومولد أبيه إلا اثنتا عشرة سنة، كان مواظباً على قيام الليل وصيام النهار، وقد أمره النبي ﷺ أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، عمي في آخر عمره، ت سنة ٦٥هـ وقيل غير ذلك.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/٣٤٦، الإصابة لابن حجر ٢/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٤٤/٤ كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى، والبغوي في شرح السنة ١٩٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/١٢٤.

 <sup>(</sup>٤) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص٩٦ ـ ١٠٣، المواقف للإيجي ص١٤٨ ـ ١٥٦،
 شرح المقاصد للتفتازاني ٢٣٧/٢ ـ ٣٥٢.

قول الفلاسفة، وليس ذلك لازماً (١).

ومن المعلوم أن القول بترجيح الممكن من عدمه بلا مرجح يقتضي ذلك، باطل في بديهة العقل، وهذا مناقض لما يستدل به المتكلمون أنفسهم على قدم الصانع، وحدوث العالم من أن المحدّث لا بد له من محدث، وذلك يستلزم أن ترجيح الحدوث على العدم لا بد له من مرجح، ولا بد أن يكون المحدث المرجح قد حدث منه ما يستلزم وجود المحدث، وكل ما أمكن حدوثه إن لم يحصل ما يستلزم حدوثه لم يحصل (٢).

## ويلزم من قول المتكلمين لوازم فاسدة منها:

١ ـ أن الله ﷺ لم يزل معطلاً عن الفعل: إما أن يكون غير قادر على الفعل
 ثم صار قادراً عليه من غير تجدد سبب يوجب له القدرة على الفعل.

وإما أن يكون الفعل ممتنعاً في الأزل ثم صار ممكناً من غير سبب اقتضى إمكانه، وهذا يستلزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي.

- ٢ ـ وصف الله بالعجز والتعطل عن الفعل مدة لا تقاس بها مدة فاعليته،
   وهذا نقص يجب تنزيه الله عنه.
- " أن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاً فلا بد أن يكون ممكناً، والإمكان ليس له وقت محدود، فما من وقت يقدّر إلا والإمكان ثابت قبله، فليس لإمكان الفعل وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً فيلزم جواز حوادث لا نهاية لها(").

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح حديث عمران بن الحصين (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۲۲/۱۸ ـ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: المسألة المصرية في القرآن (ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢١٥/١٢ \_ ٢١٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١٥٦/١، ١٦١ ـ ١٦٢، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١١١١/١، شرح النونية لهراس ٢٥٥١.

وأما القول بأن الإرادة لذاتها هي التي تقتضي التخصيص فهو قول باطل؛ ذلك أن الإرادة التي يعرفها الناس من أنفسهم لا توجب ترجيحاً إلا بمرجح، والإرادة إذا استوت نسبتها إلى جميع المرادات وأوقاتها وصفاتها وأشكالها، كان ترجيح الإرادة لمثل على مثل ترجيحاً من غير مرجح، وهذا ممتنع لمن تصوره.

ويقال لهم أيضاً: إن إرادة الإنسان أحد الشيئين ليست هي إرادته للآخر، سواء ماثله أو خالفه، فضلاً عن أن تكون إرادة واحدة نسبتها إلى المثلين سواء، وهي ترجح أحدهما بلا مرجح.

والقادر المختار ذو القدرة التامة هو الذي إذا أراد الفعل إرادة جازمة: لزم من ذلك وجود الفعل، وصار واجباً بغيره لا بنفسه، كما قال المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاءهُ سبحانه فهو قادر عليه، فإذا شاء شيئاً حصل مراداً له \_ وهو مقدور عليه \_ فيلزم وجوده.

وما لم يشأ لم يكن، فإنه لم يرده \_ وإن كان قادراً عليه \_ لم يحصل المقتضى التام لوجوده فلا يجوز وجوده (١).

ويستدل أهل السنة على هذا بقوله ﷺ : ﴿ وَهُو اَلْعَرْشِ اَلْمَجِيدُ ﴿ فَا اَلْمَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ [البروج: ١٥ ـ ١٦]، وأن هذه الآية تدل على أمور:

١ \_ أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته.

- أنه لم يزل كذلك، فقد ساق الله ذلك في معرض الثناء، وعدم فعله لما يريد في وقت من الأوقات نقص من ذلك الكمال وقد قال الله ﴿أَفَمَن يَعْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إَفَ الله النحل: ١٧].
- ٣ أنه إذا أراد أي شيء فإنه يفعله؛ لأن (ما) موصولة عامة أي: يفعل كل
   ما يريد أن يفعله.

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١/١٦٣، الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية ١/ ١١٣٠ انظر: منهاج ١٤٧ - ١٠٥٠ - ١٠٠٠.

- أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده،
   بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم
   فعال لما يريد إلا الله وحده.
- و إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه،
   فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام، ويفعل ما يريد.
- آ أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته، جاز أن يفعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده المؤمنين نفسه لم يمتنع عليه فعله فهو الفعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به (۱).

وبعد مناقشات طويلة من قبل شيخ الإسلام كَثْلَثُهُ تجاه القائلين بامتناع حوادث لا أول لها يأتي حكمه كَثَلَثُهُ على هذه الطريقة بقوله: (وامتناع حوادث لا أول لها، طريقة مبتدعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة، وطريقة مخطرة مخوفة في العقل، بل مذمومة عند طوائف كثيرة، وإن لم يعلم بطلانها لكثرة مقدماتها وخفائها... وهي طريق باطلة في الشرع والعقل عند محققي الأئمة، العالمين بحقائق المعقول والمسموع)(٢).

ومما له صلة بموضوع التسلسل في الآثار، مسألة (التأثير)، فالخلاف في هذه المسألة مرتبط بالخلاف في موضع تسلسل الآثار:

ويرى شيح الإسلام كَاللهُ أن لفظ (التأثير) لفظ مجمل لا يصح الحكم عليه بصحة أو خطأ قبل الاستفصال؛ لأن عامة اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء: فالتأثير في حق الله يراد به التأثير في كل ما سواه؛ وهو إبداعه لكل ما سواه. ويراد به التأثير في شيء معين وهو خلقه لذلك المعين، ويراد به مطلق التأثير وهو كونه مؤثراً في شيء ما.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١/١١٠ \_ ١١١.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٣٠٣/١ ـ ٣٠٤.

فإن أريد بالتأثير التام: إبداعه لكل شيء في الأزل فهذا ممتنع بضرورة الحس والعقل، فإن الحوادث مشهودة، وأيضاً فكون الشيء مبدعاً أزلياً ممتنع.

وإن أريد به التأثير في شيء معين: فمعلوم أن هذا التأثير حادث بحدوث أثره، فإحداث الأثر المعين لا يكون إلا حادثاً.

وإن أريد بالتأثير مطلق الفعل وهو كونه فاعلاً في الجملة، فهذا يوجب أنه لم يزل موصوفاً بمطلق الفاعلية (١٠).

وقد اختلف الناس في مقارنة التأثير للمؤثر على حسب اختلافهم في التسلسل على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب أن يقارن الأثر للمؤثر ولتأثيره، بحيث لا يتأخر الأثر عن التأثير في الزمان، وهذا قول الفلاسفة بناء على قولهم بقدم العالم، وقدم الحوادث مع محدثها، ويلزم من قولهم لوازم:

- ١ لا يحدث حادث بعد الحادث الأول إلا ويفتقر إلى علة تامة مقارنة
   له، فيلزم تسلسل علل، أو تمام علل ومعلولات في آن واحد، وهذا
   باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء.
- ٢ ـ أن لا يحدث في العالم شيء؛ فإن العلة التامة إذا كانت تستلزم مقارنة معلولها في الزمان، وكان الرب علة تامة في الأزل لزم أن يقارنه كل معلول وكل ما سواه معلول له: إما بواسطة، وإما بغير واسطة.

فيلزم أن لا يحدث في العالم شيء.

القول الثاني: يجب تراخي الأثر عن المؤثر التام، كما يقوله أكثر أهل الكلام بناء على قولهم بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي، ويلزم من قولهم أن يصير المؤثر مؤثراً تاماً بعد أن لم يكن مؤثراً تاماً، بدون سبب حادث، أو أن الحوادث تحدث بدون مؤثر تام، وأن الممكن يرجح وجوده على عدمه بدون المرجح التام.

القول الثالث: أن المؤثر التام يستلزم وجود أثره عقبه، لا معه في الزمان،

<sup>(</sup>١) انظر: الصفدية لابن تيمية ١/٥٣، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٨/٣٨٩.

ولا متراخياً عنه، وهذا قول أهل السنة استناداً إلى قولهم بجواز تسلسل الحوادث في الماضي، لكنهم لا يقولون بقدم شيء من المحدثات المخلوقات.

وقد استدلوا بقول الله على : ﴿إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ النحل: ٤٠] وعلى هذا فيلزم حدوث كل ما سوى الرب؛ لأنه مسبوق بوجود التأثير، ليس زمنه زمن التأثير كما تقول الفلاسفة، ولا متراخياً عنه بحيث يعطل الرب عن الفعل فترة كما تقوله المتكلمة، ولهذا يقال: طلقتُ المرأة فطلقت، وأعتقتُ العبد فعتق، وكسرتُ الإناء فانكسر، فالطلاق والعتق والانكسار عقب التطليق والإعتاق والكسر. لا يقترن به، ولا يتأخر عنه (١).

وبعد هذه الجولة السريعة في مبحث التسلسل: يتبين لنا أن التسلسل عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تسلسل واجب، وتسلسل ممكن، وتسلسل ممتنع:

فأما التسلسل الواجب فهو: ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الله تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيماً آخر لا نفاد له، وكذلك عذاب أهل النار.

وكذلك التسلسل في أفعاله \_ سبحانه \_ من جهة الأولية والأزل، وأن كل فعل له \_ سبحانه \_ فهو مسبوق بفعل آخر قبله.

وأما التسلسل الممكن: فهو في مفعولاته في طرف الأزل كما تتسلسل في طرف الأبد، فإن الله إذا لم يزل حيّاً قادراً مريداً متكلماً \_ وذلك من لوازم ذاته \_ فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له.

وأما التسلسل الممتنع فهو مثل التسلسل في المؤثرين وهو أن يكون مؤثرون كثر، كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٣/ ٦٢ \_ ٦٤، ٦٧ \_ ٢٩٠ ـ ٢٩٠ \_ ٢٩٠ . ٢٩٥، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/ ٢٧٧ \_ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١٠٧/١.

## المطلب الثاني

## الصفات الاختيارية

يراد بالصفات الاختيارية: الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته.

مثل الكلام والسمع والبصر والإرادة والمحبة والرضى والرحمة والغضب والسخط والخلق والإحسان والعدل والاستواء وغيرها(١).

وكل ما وجد وكان من أفعال الله بعد عدمه فإنما يكون بمشيئته وقدرته، وهو وهو - سبحانه - ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاءه وجب كونه، وهو يجب بمشيئة الرب وقدرته، وما لم يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه، كما قال تعالى: ﴿وَلَوَ شِنْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ [السجدة: ١٣] وقال سبحانه: ﴿وَلَوَ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُومُ ﴾ [البفرة: ٣٥٣]، وقال عَيْل: ﴿وَلَوَ شَاءً رَبُّكَ مَا فَعَلُومُ ﴾ [البفرة: ٣٥٣]، وقال عَيْل: ﴿وَلَوَ شَاءً رَبُّكَ مَا

ولذلك يقول ابن تيمية كَغَلَّلُهُ:

(كون الشيء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء، وعلم أنه لا بد من كونه لا يمتنع أن يكون واقعاً بمشيئته وقدرته وإرادته \_ وإن كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه \_ فإن إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته للماضي: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِنهَ أَرَادَ شَيّعًا أَن يَقُولَ لَمُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنهَ الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة) (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٣/٢، رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية (ضمن جامع الرسائل ٣/٢).

<sup>(</sup>٢) رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل ٢/٣٩).

والفعل من الله قسمان: متعد ولازم، فالمتعدي مثل: الخلق والإعطاء، واللازم مثل: الاستواء والنزول، ويُمثل لهما بقول الحق تبارك وتعالى: ﴿هُوَ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمُرْشِ السحديد: ١٤، فذكر فعلين متعد ولازم، فالخلق متعدي، والاستواء لازم، وكلاهما حاصل بقدرته ومشيئته وهو متصف به.

والفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم؛ لأن الفعل لا بدله من فاعل، سواء كان متعدياً إلى مفعول أو لم يكن، والفاعل لا بدله من فعل، سواء كان فعله مقتصراً عليه أو متعدياً إلى غيره، والفعل المتعدي إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله.

ويذكر شيخ الإسلام تَطَلُّهُ أن ذلك معلوم بالسمع والعقل:

أما السمع: فإن أهل اللغة العربية التي نزل بها القرآن متفقون على أن الإنسان إذا قال: (قام فلان وقعد)، وقال: (أكل فلان الطعام وشرب الشراب)، فإنه لا بد أن يكون في الفعل المتعدي إلى المفعول ما في الفعل اللازم وزيادة، إذ كلتا الجملتين فعلية، وكلاهما فيه فعل وفاعل، والثانية امتازت بزيادة المفعول.

وأما من جهة العقل: فمن جوز أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم له كالمجيء والاستواء ونحو ذلك، لم يمكنه أن يمنع قيام فعل يتعلق بالمخلوق كالخلق والبعث والإماتة والإحياء، كما أن من جَوّز أن تقوم به صفة لا تتعلق بالغير كالحياة لم يمكنه أن يمنع قيام الصفات المتعلقة بالغير كالعلم والقدرة والسمع والبصر.

ولهذا لم يقل أحد من العقلاء بإثبات أحد الضربين دون الآخر، بل قد يثبت الأفعال المتعدية القائمة به كالتخليق من ينازع في الأفعال اللازمة كالمجيء والإتيان، وأما العكس فلا يعلم له قائل(١١).

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣/٢ \_ ٥، رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل ٢٢/٢).

وقد تنوعت وكثرت الأدلة المثبتة للأفعال الاختيارية من الكتاب والسنة، وأقوال سلف الأمة حتى لا تكاد تحصى كثرة:

أما الأدلة من القرآن الكريم فتبلغ المئين ومنها على سبيل المثال:

قَــول الله ﷺ : ﴿وَإِذَا سَـأَلَكَ عِبَـادِى عَنِى فَإِنِّى قَـرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْنَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَمَـلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ إِلَا اللِّهِ: ١٨٦].

وقال سبحانه: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١].

وقال ﴿ قَالَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِدِء ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ [البقرة: ١٧٤].

وقال: ﴿ كَذَاكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٤٧].

وقال ـ سبحانه ـ: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾ .

وقال عَجْكَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنَئِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِمْ ﴾ [آل عمران: ٧٧].

وقــــال: ﴿ نَحْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِـ لَمِنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ۞ ﴿ [بوسف: ٣].

وقــــال: ﴿ فَلَمَّا أَنَنَهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۞ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ مُلُوَى ۞ وَأَنَا ٱخْتَرَتُكَ فَاسْتَعِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنِّيْ أَنَا ٱللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَآغَبُدُنِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِحْدِى ۞ [طه: ١١ ـ ١٤].

وقال ـ سبحانه ـ: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَنِيَ ٱلطَّرُ وَأَنَتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ الصَّرُ وَأَنَتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ اللهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن صُرِّرٍ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَمُ وَمِثْلَهُم ﴾ [الانبياء: ٨٣، ٨٤].

وقـــال: ﴿ وَزَكَرِيّاً إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَكَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ فَأَسْلَحْنَا لَهُ وَقَجَـهُ ۖ [الانبياء: ٨٩، ٩٠].

وقد ذكر ﷺ عن النداء قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِينَ كُنتُرُ نَرْعُمُونِ ﴾ [القصص: ٦٢]. وذكر عن الحكم والإرادة والمحبة قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِالْمُقُودِ أُطِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِيرِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الضّبيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ [المائدة: ١].

وقال: ﴿ وَإِذَا ٓ أَرَدُنَا ۚ أَن تُمْلِكَ فَرَيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِنهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرَا ﴿ ﴾ [الإسراء: ١٦].

وقال سبحانه: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُ اللَّهَ يَكُبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وقال عن السخط والرضى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِهُوا رَضْوَنَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَكَرِهُوا رَضُونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَرِهُوا اللَّهُ وَكَالِهُمُ اللَّهُ وَكَرِهُوا اللَّهُ وَكَالِهُ اللَّهُ وَكَالِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكَارِهُوا اللَّهُ وَكَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَارِهُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَالِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللّ

وق ال عَلَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِن سُلَكَةٍ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكُ نُطُفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۞ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَسَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَنَة عِظْلَمَا فَكَسَوْنَا ٱلْمِظْلَمَ لَحَمَّا ثُرُّ أَنشَأْنَكُ خَلَقًا مَاخَرٌ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ﴿ [المومنون: ١٢-١٤].

وقال: ﴿ مَأْنَتُمْ أَشَدُ خَلَقًا أَمِ ٱلتَمَاثُهُ بَنَهَا ۞ رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّهَا ۞ وَأَغْطَشَ لِيَلَهَا وَأَخْرَجَ ضُمَنَهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآدَهَا وَمَرْعَنهَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا ۞﴾ [النازعات: ٢٧ ـ ٣٣].

والآيات في هذا كثيرة جدّاً تفوق الحصر(١).

أما الأحاديث فمنها:

قول الرسول على فيما يرويه عن ربه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله:

<sup>(</sup>۱) انظر الأدلة من القرآن على الأفعال الاختيارية عند ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل ٢/ ١٢٥ ـ ٢٢٢، مجموع فتاواه (الواسطية ٣/ ١٣١ ـ ١٣٨)، ٢/ ٢٢٢ ـ ٢٢٤، شرح العقيدة الأصفهانية ص ٤٠ ـ ٤٣.

حَمِدني عبدي، فإذا قال: الرحمٰن الرحيم: قال: أثنى عليَّ عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدنى عبدى (١٠).

وفي الصحيحين عن النبي على قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد»(٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: «الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء»(٣).

وفي الصحيحين أن رسول الله على كان قاعداً في أصحابه إذ جاء ثلاثة نفر، فأما رجل فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما رجل فجلس، يعني خلفهم، وأما رجل فانطلق.

فقال النبي ﷺ: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟

أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله.

وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه.

وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه»(٤).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢٩٦/١ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، والترمذي في سننه ٢٠١/٥ كتاب التفسير، باب سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣٩/٦ كتاب الجهاد، باب الكافر يقتل المسلم، ومسلم في صحيحه ٣/١٥٠٤، كتاب الإمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر، وابن ماجه في سننه ١٥٠١ المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٩٨/٤ كتاب الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء واللفظ له، وابن ماجه في سننه ٢/١٣٢٥ كتاب الفتن باب فتنة النساء، وأحمد في مسنده ١٦٢٥/٣ من حديث أبي سعيد الم

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٥٦/١ كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومسلم في صحيحه ١٧١٣/٤ كتاب السلام، باب من أتى مجلساً فوجد فرجة.

وفي الصحيح عن النبي على فيما يرويه عن ربه \_ تبارك وتعالى \_: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت (۱) عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت، وأكره مساءته ولا بد له منه (٢).

وعن عبادة بن الصامت (٣) والنبي الله قال: «من أحب لقاء الله أحب الله أحب الله أحب الله أحب الله لقاءه، فقالت عائشة: إنا لنكره الله لقاءه، فقالت عائشة: إنا لنكره الموت؟ قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت يُبَشر برضوان الله وكرامته، وإذا بشر بذلك أحب لقاء الله، وأحب الله لقاءه

وإن الكافر إذا حضره الموت بُشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله، وكره الله لقاءه»(٤).

وعن أبي سعيد الخدري (ت ـ ٧٤م) عليه أن رسول الله علي قال: ﴿إِنَّ اللهُ

<sup>(</sup>۱) حقيقة التردد في هذا الحديث: أن يكون الشيء الواحد مراداً من وجه، مكروهاً من وجه، وإن كان لا بد من ترجيح أحد الجانبين، كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة العبد، فصار الموت مراداً للحق من جهة أنه قضاه فهو يريده ولا بد منه، مكروهاً من جهة مساءة العبد التي تحصل له بالموت، انظر تفصيل ذلك في: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٢٩/١٨ ـ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢١٠/١١ حديث عائشة المتعاب الرقاق، باب التواضع، وأحمد في مسنده ٢٥٦/٦ من حديث عائشة التحقيقا.

<sup>(</sup>٣) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم السالمي الخزرجي الأنصاري، أبو الوليد، شهد العقبة، وآخى الرسول ﷺ بينه وبين أبي مرثد الغنوي، شهد بدراً والمشاهد كلها، توفى في الرملة سنة ٣٤هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/ ٤٥٠، الإصابة لابن حجر ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٦٥/١٦ كتاب التوحيد باب يريدون أن يبدلوا كلام الله، ومسلم في صحيحه ٢٠٦٥/٤ كتاب الذكر والدعاء باب من أحب لقاء الله، والترمذي في سننه ٣/ ٣٧٠ كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله بنحوه.

يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. في يديك. في يقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً»(١).

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأما معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إليَّ شبراً اقتربت إليه ذراعاً، وإن اقترب إليَّ شبراً اقتربت إليه ذراعاً، وإن اقترب إليَّ ذراعاً اقتربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»(٢).

وعن أبي هريرة (ت-٧٥م) عن النبي على قال: «إن عبداً أصاب ذنباً فقال: رب أصبت ذنباً فاغفر لي، فقال ربه: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب، أذنبت ذنباً فاغفره لي، فقال ربه: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي»(٣).

وعن أبي هريرة (ت ـ ٥٥٠) ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "يقول الله يوم المقيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب كيف أعودك، وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١١/ ٤١٥ كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ومسلم في صحيحه ٤/ ٢١٧٦ كتاب الجنة، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة.

 <sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٣/ ٣٨٤ كتاب التوحيد، باب ويحذركم الله نفسه،
 ومسلم في صحيحه ٤/ ٢٠٦٧ كتاب الذكر، باب فضل الذكر والدعاء واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٦٦/١٣ ـ ٤٦٧ كتاب التوحيد، باب يريدون أن يبدلوا كلام الله، ومسلم في صحيحه ٢١١٢ كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب.

ويقول: يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني فيقول: أي رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول تبارك وتعالى: أما علمت أن عبدي فلاناً استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟

قال: ويقول: يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: أي رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي»(١).

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٩٩٠/٤ كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض، وأحمد في مسنده ٤٠٤/٢ من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، بأب فضل ذكر الله ﷺ حديث=

والأحاديث كثيرة في هذا الباب يصعب إحصاؤها واستقصاؤها (١٠). وأما المنقول من أقوال سلف الأمة الموافق للكتاب والسنة فكثير جداً:

فمنهم البخاري<sup>(۲)</sup> كَلَّلُهُ فقد ذكر عن الفضيل بن عياض<sup>(۳)</sup> كَلَّلُهُ قوله: (إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء)<sup>(٤)</sup>.

وقال عبد الرحمٰن بن مهدي (٥) كَثَلَثُهُ: «من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل)(٦).

وروى البخاري (تـ ٢٥٦م) حديث عبد الله بن أنيس(٧) ﴿ اللَّهُ عَلَّاتُهُ قَالَ: سمعت

<sup>=</sup> رقم (٩٢٩٥)، ومسلم في صحيحه ٢٠٦٩/٤ كتاب الذكر والدعاء، باب فضل مجالس الذكر.

<sup>(</sup>۱) انظر الأدلة من السنة على الأفعال الاختيارية عند ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل ٢/ ١٢٤ ـ ١٤٦، شرح العقيدة الأصفهانية ٤٣ ـ ٤٨، الواسطية (ضمن مجموع الفتاوى ٣٨ ـ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، صاحب الجامع الصحيح، ولد في بخارى ونشأ يتيماً، رحل في طلب الحديث طويلاً، وسمع من نحو ألف شيخ، ت سنة ٢٥٦هـ.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ٢/٤، تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٢٧٧، طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي، فقيه فاضل، عابد ورع، كثير الحديث، ت سنة ١٨٧هـ.

انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ ٢٤٥، شذرات الذهب لابن العماد ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص١٢٦ ـ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) ابن مهدي: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري. أبو سعيد، الإمام الحافظ العلم، ثقة ثبت، عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني: (ما رأيت أعلم منه)، ت سنة ١٩٨هـ.

انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر ٢/٩٧٦.

<sup>(</sup>٦) خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص١٢٩).

<sup>(</sup>V) عبد الله بن أنيس الجهني، أبو يحيى المدني، صحابي جليل، حليف بني سلمة من =

النبي على يعلى الله يعشر العباد يوم القيامة، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب «أنا الملك وأنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحدٌ من أهل النار يطلبه مظلمة» (١).

وروي عن النبي عَلَيْ أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت، ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله على ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله.

قال البخاري (ت ـ ٢٥٦م) كَالله: (وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الله لا يسبه أصوات الله لأن صوت الله ـ جل ذكره ـ يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا، وقراب وأن الملائكة يضم بُكُمُ عُنيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فِي أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُبَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَيْعِعُمْ فِي ءَاذَانِهم مِّنَ الصَّوْعِي حَذَر الْمَوْتِ وَالله يُحِيطُ بِالْكَفِرِينَ فِي وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَيْعِعُمْ فِي ءَاذَانِهم مِّنَ الصَّوْعِي حَذَر الْمَوْتِ وَالله يُحيطُ بِالْكَفِرِينَ فِي وَرَعْدُ الْبَوْقُ يَعْطُفُ أَبْصَدُوهُمْ كُلُمَا أَضَاءً لَهُم مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ الله لذَهبَ بِسَمِعِهم وَأَبْصَرُهِمُ إِنَّ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي السِف المخلوقين) لله عليه المخلوقين) لله ند، ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين) (٢٠).

ومنهم الدارمي (ت ـ ٢٨٠م) كَلَّهُ حيث رد على المريسي (ت ـ ٢١٨م) إنكاره نزول الباري كل وتأويله النزول بنزول أمره ورحمته لا بنفسه بقوله: «وهذا من حجج النساء والصبيان، ومن ليس عنده بيان، ولا لمذهبه برهان؛ لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان، فما بال النبي كل يحدد لنزوله الليل دون النهار، ويؤقت من الليل شطره أو الأسحار؟. فبرحمته وأمره يدعو العباد

الأنصار، كان أحد من كسر أصنام بني سلمة من الأنصار، ت سنة ٥٤هـ.
 انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢٥٨/٢، الإصابة لابن حجر ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً ٢٥/١٥٣، كتاب التوحيد، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٩٥ من حديث عبد الله بن أنيس شهر واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص٧١٦.

<sup>(</sup>٢) خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص١٩٢).

إلى الاستغفار، أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه فيقولا: هل من داع فأجيب؟ هل من مستغفر فأغفر؟ هل من سائل فأعطي؟... وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل، ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر ثم يرفعان؟...»(١).

وقال تَخَلَشُهُ: (الله المتكلم أولاً وآخراً، لم يزل له الكلام، إذ لا متكلم غيره ولا يزال له الكلام، إذ لا يبقى متكلم غيره، فيقول: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْبُوّمُ ﴾ اغنه: ١٦]. ـ ثم ذكر آيات إلى أن قال: \_ وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل فقال: ﴿أَفَلا يَرُونَ أَلَا يَرَجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرّاً وَلا نَفْعا ﷺ [طه: ١٩]. وقال: ﴿عَجُلا جَسَدًا لَهُ خُوارُ أَلَد يَرَوا أَنَهُ لا يُكلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيمِمْ سَكِيلاً المَّخَافُهُ وَكَا يَهْدِيمِمْ سَكِيلاً المَّخَافُهُ وَكَا يَهْدِيمِمْ سَكِيلاً المَّخَافُهُمْ وَكَا يَهْدِيمِمْ سَكِيلاً المَّخَافُهُ وَكَا العَالمِينَ ﴾ [الاعراف: ١٤٨].

قال أبو سعيد: ففي كل ما ذكرناه تحقيق كلام الله وتثبيته نصاً بلا تأويل، ففيما عاب الله به العجل في عجزه عن القول والكلام بيانٌ بين أن الله غير عاجز عنه، وأنه متكلم، وقائل؛ لأنه لم يكن يعيب العجل بشيء وهو موجود فيه)(٢).

ومنهم الآجري (ت ـ ٣٦٠مـ) كَلَّلُهُ حيث ذكر حديث أبي موسى الأشعري (٣) عليه قال: (قام فينا رسول الله عليه بأربع قال: إن الله على لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور ـ أو النار ـ لو كشفه

<sup>(</sup>۱) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الرد على الجهمية (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص٣٢٤ ـ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري، أسلم وهاجر إلى الحبشة، وقيل: رجع إلى بلاده بعد أن أسلم، قدم المدينة بعد فتح خيبر، استعمله النبي على بعض اليمن، كان أحد الحكمين بصفين، ثم اعتزل الفريقين، كان حسن الصوت بقراءة القرآن، ت سنة ٤٢هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/ ٣٧١، الإصابة لابن حجر ٢/ ٣٦٠.

لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره)(١).

وقال كَنْلَةُ عن النزول: (الأخبار قد صحت عن رسول الله على أن الله كلن ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام، وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وكما قبل العلماء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا: من ردها فهو ضال خبيث، يَحذَرونه، ويحذرون منه)(٢).

ومنهم: الإمام الإسماعيلي (ت ـ ١٣٧١م) حيث قال في عقيدته: (ويعتقدون أن الله . . مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق، ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء، ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون)(٢).

وقال كَثَلَثُهُ: (ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠]

ومنهم ابن أبي زمنين (ت ـ ٢٩٩٥) كَالَلُهُ حيث قال: (ومن قول أهل السنة: أن الله عَلَىٰ خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: ﴿الرَّقَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ السَّوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَمَا السَّوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَعْرُحُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ [الحديد: ٤] (٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٦٢/١ كتاب الإيمان، باب قوله ﷺ إن الله لا ينام، وابن ماجه في سننه ١٠٧١ - ٧١ المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية.

<sup>(</sup>٢) الشريعة ص٣٠٦. (٣) اعتقاد أهل السنة ص٣٢.

<sup>(</sup>٤) اعتقاد أهل السنة ص٣٥ ـ ٣٨. (٥) أصول السنة ص٨٨.

وقال: (ومن قول أهل السنة: أن الله ﷺ ينزل إلى السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك)(١).

ومنهم الإمام الصابوني (٤٤٩هـ) حيث قال في عقيدته: (ويعتقد أصحاب الحديث أن الله \_ سبحانه \_ فوق سبع سماواته، على عرشه مستو، كما نطق به كتابه في قوله على في سورة الأعراف: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرَشِي ﴿ الاعراف: ٤٥] وقوله في سورة يونس: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يُدَيِّرُ الْلَمْرُ مَا مِن شَفِيعِ إِلّا مِنْ بَعْدِ إِذَيْدِ ﴾ [يونس: ٣] (٢).

وقال كَلَّهُ: (ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب كل كل ليلة إلى السماء الدنيا، من غير تشبيه له بنزول المخلوقين، ولا تمثيل، ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله على، وينتهون فيه إليه) (٣).

أصول السنة ص١١٠.

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص١٧٥.

<sup>(</sup>٣) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص١٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر للاستزادة في أقوال السلف: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٢٠/٢ - ١٥٥ انظر للاستزادة في أقوال السلف أنفسهم في ١١٥ ، شرح العقيدة الأصفهانية له ص٢٨ - ٣٠، إضافة إلى كتب السلف أنفسهم في الاعتقاد، كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية كلله في الدرء ٢٠/، ٢٢، إلى أن أقوال السلف توجد في كتب التفسير والأصول، والكتب المصنفة في السنة التي فيها آثار النبي على والصحابة والتابعين.

حتى جاءت الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم فنفوا الصفات الاختيارية عن الله نفياً مطلقاً فلا يقوم بالرب \_ عندهم \_ شيء من الأمور الاختيارية، فلا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضياً عنه، ولا يغضب عليه بعد أن لم يكن غضبان، ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة؛ ولا يتكلم بمشيئته وقدرته، وأن الكلام قائم بذاته. ويجعلون هذه الأمور الاختيارية مخلوقاً منفصلاً عن الله \_ تعالى \_.

وكان الناس بعد ظهور الجهمية والمعتزلة فريقين حتى ظهرت الكلابية ومن وافقهم كأبي الحسن الأشعري<sup>(1)</sup> وأبي العباس القلانسي<sup>(۲)</sup>، ومن وافقهم من السالمية<sup>(۳)</sup> وغيرهم، فأثبتوا بعض الصفات لكنهم لم يثبتوا الصفات الاختيارية التي تكون بمشيئة الله وقدرته، فالصفات التي أثبتوها هي قديمة بأعيانها لازمة لذات الله كالعلم والقدرة، وأما ما يكون بمشيئته وقدرته فلا يكون إلا مخلوقاً منفصلاً عنه، فلا تقوم الصفات الاختيارية ـ عندهم ـ بذات

<sup>(</sup>۱) الأشعري: على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري، ويتصل نسبه بالصحابي الجليل أبي موسى الأشعري ويتصل نسبه بالصحابي الجليل أبي موسى الأشعري وينه أبو الحسن، كان معتزلياً فترك الاعتزال ورد عليه حتى حشر المعتزلة في أقماع السمسم، ثم قال بقول الكلابية، وتفرد بآراء بعد ذلك، وينسب إليه مذهب الأشاعرة، من كتبه: مقالات الإسلاميين، ت سنة ٢٤٣٤، وقيل غير ذلك. انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٤٤٦، طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ١٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) القلانسي: أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي، من معاصري أبي الحسن الأشعري، وهو موافق لاعتقاد الأشعري، ومن العلماء الكبار. انظر في ترجمته: الملل والنحل للشهرستاني تحقيق بدران ١/ ٨٥، تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) السالمية: أتباع أبي عبد الله محمد بن سالم (ت٢٩٧هـ)، وابنه أبي الحسن أحمد (ت٠٥٥هـ) وقد تتلمذ الأب على سهل التستري، ومن أشهر رجال السالمية: أبو طالب المكي (ت٣٨٦هـ) ويجمع السالمية في مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة، مع ميل إلى التشبيه، ونزعة صوفية.

انظر: اللمع للطوسي ص٤٧٦ ـ ٤٧٧، طبقات الصوفية للسلمي ص٤١٤ ـ ٤١٦، نشأة الفكر الفلسفي للنشار ٢٩٤١ ـ ٢٩٦.

الرب \_ جل وعلا \_(١).

ومنشأ الخلاف بين الكلابية ومن وافقهم وبين أهل السنة: في مسألة الخلق: هل هو المخلوق أم غيره؟ والفعل هل هو المفعول أم غيره؟

وقد ذكر الإمام البخاري (ت ـ ٢٥٦م) كَثَلَثُهُ وشيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ أن نزاع الناس في أفعال الله اللازمة كالمجيء والإتيان والاستواء، والأفعال المتعدية كالخلق والإحسان والعدل ناشئ عن النزاع في هذه المسألة (٢٠).

فالمأثور عن السلف أن الخلق غير المخلوق، وأن الفعل غير المفعول، فالفعل إنما هو إحداث الشيء، والمفعول هو الحدث، لقوله تعالى: ﴿ خَلَقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٧٧] فالسماوات والأرض مفعول، وكل شيء سوى الله بقضائه فهو مفعول، فتخليق السماوات فعله؛ لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل، وإنما تنسب السماء إليه لحال فعله، ففعله من ربوبيته حيث يقول: ﴿ كُن فَيَكُونَ ﴾ [بس: ٨٦].

والفعل صفة، والمفعول غيره، ويدل على هذا قول الله \_ تبارك وتعالى \_ ﴿ مَّاَ أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنشُهِم ﴾ [الكهف: ١٥]، ولم يرد بخلق السماوات نفسها، وقد ميز فعل السماوات عن السماوات، وكذلك فعل جملة الخلق.

قال البخاري (ت ـ ٢٥٦م) كَثَلَثُهُ: (قال أهل العلم: التخليق فعل الله، وأفاعيلنا مخلوقة لقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أَو الجَهَرُوا بِيرِ إِنَّهُ عَلِيدًا بِذَاتِ

<sup>(</sup>۱) انظر في عرض الأقوال عند ابن تيمية: رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل ٣/٢ ـ ٤، ١٢)، شرح حديث النزول ص٤٥٦ ـ ٤٥٧، الفرقان بين الحق والباطل ص٨٦، درء تعارض العقل والنقل ٢/١٤٧، وانظر في أقوال الناس على وجه التفصيل: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢/٨٦، ودرء تعارض العقل والنقل ٢٨/١ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص٢٠٩ ـ (٢) شرح حديث النزول لابن تيمية ص٤٠١.

الشُدُورِ الله عَلَمُ مَنْ خَلَقَ الملك: ١٢، ١٢] يعني السر والجهر من القول، ففعل الله صفة الله، والمفعول غيره من الخلق)(١).

وأما دليل السلف العقلي على أن الخلق غير المخلوق فقد ذكره ابن تيمية كَالَّة بقوله: (إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، وأن الله انفرد بالقدم والأزلية، وقد قال تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَٱلأَرْضُ وَمَا يَنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [الفرتان: ٥٩]. فهو حين خلق السماوات ابتداءً: إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقاً للسماوات والأرض، وإما أن لا يحصل منه فعل، بل وجدت المخلوقات بلا فعل، ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء، وبعده سواء، لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص) (٣).

وأما القول الثاني: وهو أن الخلق هو نفس المخلوق، والفعل هو المفعول، وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا إبداع إلا المخلوقات نفسها.

وشبهتهم هي قولهم: (لو كان خلق المخلوقات بخلق: لكان ذلك الخلق: إما قديماً، وإما حادثاً، فإن كان قديماً: لزم قدم كل مخلوق، وهذا مكابرة.

وإن كان حادثاً: فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث به.

<sup>(</sup>١) خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص٢١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر خلق أفعال العباد للبخاري (ضمن عقائد السلف للنشار وطالبي ص١٩٠)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/ ٢٣٠.

وإن لم يقم به كان الخلق قائماً بغير الخالق وهذا ممتنع.

وسواء قام به أو لم يقم به يفتقر ذلك الخلق إلى خلق آخر، ويلزم التسلسل)(۱).

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ بجواب السلف والجمهور عن كل مقدمة من مقدمات هذا الدليل:

فالمقدمة الأولى: قولهم: (بلزوم قدم كل مخلوق) بأن من يوافقونه على قدم الإرادة مع تأخر المراد يلزمونهم بأن الخلق قديم أزلي، وإن كان المخلوق متأخراً، ومهما قالوه في الإرادة ألزموا بنظيره في الخلق، وهذا جواب إلزامي لا حيلة لهم فيه ألزمهم به الحنفية والكرامية وكثير من الحنبلية، والشافعية، والمالكية، والصوفية، وأهل الحديث.

وأما المقدمة الثانية: وهي قولهم: لو كان حادثاً قائماً بالرب لزم قيام الحوادث به وهو ممتنع: فقد منعهم ذلك السلف وأئمة أهل الحديث وغيرهم وقالوا: لا نسلم انتفاء اللازم، وقالوا: بأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وأن كلماته لا نهاية لها، وأن الله لم يزل فعالاً. وهذه المسألة: \_ أي امتناع دوام الحوادث من عدمه \_ من الأصول الكبار الفارقة بين أهل السنة ومخالفيهم في صفات الله وفي خلقه.

وأما المقدمة الثالثة: وهي: إن لم يقم الخلق بالله كان الخلق قائماً بغير الخالق وهذا محال، وهذه المقدمة صحيحة، ولم يمنعهم ويخالفهم إلا بعض المتكلمين من المعتزلة وغيرهم. فمنهم من يقول: الخلق يقوم بالمخلوق، ومنهم من يقول: خلق وفعل بإرادة لا في مكان ومحل<sup>(۲)</sup>. وهذا القول ممتنع لا يعرف عن أحد من السلف.

<sup>(</sup>١) ذكره شيخ الإسلام في شرح حديث النزول ص٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ١/١٥.

وأما المقدمة الرابعة: وهي قولهم: الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر: فقد منعهم من ذلك عامة الناس ممن يقول بحدوث الخلق من أهل الحديث والسلف وأهل الكلام والفلسفة والفقه والتصوف وغيرهم.

وقالوا: إذا خلق السماوات والأرض بخلق لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلق الى خلق آخر، ولكن ذلك الخلق يحصل بقدرته ومشيئته، وإن كان ذلك الخلق حادثاً. ثم إنهم يسلمون أن المخلوقات محدثة منفصلة بدون حدوث (خلق)، فإذا جاز هذا في الحادث المنفصل عن المحدِث، فلأن يجوز حدوث الحادث المتصل به بدون (خلق) بطريق الأولى والأحرى.

وأما المقدمة الخامسة: وهي قولهم: إن ذلك يفضي إلى التسلسل، فيجاب عنهم بأن التسلسل هنا هو التسلسل في الآثار، وهذا قد اتفق السلف على جوازه، والبرهان إنما دل على امتناع التسلسل في المؤثرين، فإن هذا يعلم فساده بصريح المعقول، وهو مما اتفق العقلاء على امتناعه(١).

وصلة مسألة الخلق هل هو المخلوق أم غيره؟ بالصفات الاختيارية هي في بدء خلق السماوات والأرض حين خلقها الله كل ولم تكن قبل ذلك، وقد تجددت له صفة الخلق وهي ما يسميه المتكلمون (حلول الحوادث بالرب)، فيقولون: إن الصفة (الخلق) هي مخلوق منفصل عن الله كل لا يقوم بذات الرب، فالخلق هو المخلوق، والصفة مخلوقة، وقال بعضهم: إن الصفة قديمة بأعيانها لازمة لذات الرب كما تقدم بيانه (٢).

ومن منشأ الخلاف ـ أيضاً ـ بين أهل السنة ومخالفيهم في الصفات

<sup>(</sup>۱) انظر للتفصيل: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص٢٣٠ ـ ٢٣١، شرح حديث النزول لابن تيمية ٤٠٣ ـ ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مناقشة المتكلمين حول مسألة (التجدد) في صفات الله عند ابن تيمية: رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل ١٧/٢ ـ ١٨)، درء تعارض العقل والنقل ٢ / ١٢)، ٢٦٨، ٣٩٥.

والأفعال الاختيارية: مسألة المضافات إلى الله ﷺ في الكتاب والسنة والتفريق بينها، وأنها ثلاثة أقسام:

القسم الأول: إضافة الصفة إلى الموصوف فهي: إما إضافة اسمية، كقوله عالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَالَى الْمُوسِوفِ فَهِي: إما إضافة اسمية، كقوله عالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُو اللَّرَاقُ ذُو الْفُوَّةِ الْمُتِينُ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وإما بصيغة الفعل كقوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وقوله: ﴿عَلِمَ أَن لَن تُحَصُّوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُوا ﴾ [المزمل: ٢٠].

القسم الثاني: إضافة المخلوقات والأعيان: كقوله تعالى: ﴿وَطَهِتْرَ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ﴾ [الحج: ٢٦]، وقال للطَّآبِفِينَ﴾ [الحج: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ عَلَمَ اللهِ عَبَادُ اللهِ ﴾ [الإنسان: ٦].

وهذه الأعيان إذا أضيفت إلى الله \_ تعالى \_ فإما أن تضاف بالجهة العامة التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها مخلوقة ومملوكة له ومقدرة، ونحو ذلك، فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله: ﴿هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهُ ﴾ [القمان: ١١].

وقد تضاف الأعيان لمعنى يختص بها ليميز به المضاف عن غيره مثل: بيت الله، ناقة الله، عبد الله، روح الله، فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح بما تميزت به عن سائر النياق، وكذلك اختصاص الكعبة وهكذا، فإن المخلوقات المشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها حكمه وقضاؤه وقدره، وهذه الإضافة لا اختصاص فيها، ولا فضيلة للمضاف على غيره.

وامتاز بعضها بأن الله يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه، فهذه الإضافة يختص بها بعض المخلوقات كإضافة البيت، والناقة، والروح: مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّتِيَّ أَحْصَكُنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْمَكَلِينَ ﴿ وَالنياه: ١٩].

القسم الثالث: ما فيه معنى الصفة والفعل مثل قوله تعالى: ﴿وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞﴾ [يس: ٨٦]،

وقوله: ﴿ قُلُ لَّوَ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ ﴾ [الكهف: ١٠٩] وقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: ١]، وقوله: ﴿ وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النساء: ٣]، وقوله: ﴿ وَلَكَ بِأَنَّهُمُ وَقُوله: ﴿ وَلَكَ بِأَنَّهُمُ وَقُوله: ﴿ وَلَكَ بِأَنَّهُمُ اللّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ ﴾ [المحمد: ٢٨]، وقوله: ﴿ وَبَاتَهُ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفّاً صَفًا ﴿ إِللّهِ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ ﴾ [محمد: ٢٨]، وقوله: ﴿ وَبَاتَهُ وَالْمَلُكُ وَالْمَلُكُ مَنْ اللّهُ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ ﴾ [محمد: ٢٨]، وقوله: ﴿ وَبَاتَهُ رَبُّكُ وَٱلْمَلُكُ مَنْ اللّهُ ﴾ [الفجر: ٢٢]

ومن الأحاديث قول الرسول ﷺ في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله»(١).

وقولة عليه الصلاة والسلام: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة»(٢).

والخلاف في الصفات الاختيارية هو في القسم الثالث الذي فيه معنى الصفة والفعل؛ لأن القسم الأول قد اتفق أهل السنة على إثباته وأنه قديم غير مخلوق، خلافاً للجهمية الذين نفوا الصفات جملة.

وأما القسم الثاني فلم يخالف أحد في مخلوقيته.

وأما القسم الثالث: فهو موضع الخلاف ومنشأ النزاع والناس فيه على أقوال:

أحدها: أن الجميع إضافته إضافة ملك، وليس لله حياة قائمة به، ولا علم قائم به، ولا قدرة قائمة به، ولا كلام قائم به، ولا حب، ولا بغض، ولا غضب، ولا رضى، بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته، وهذا قول المعطلة نفاة الصفات.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٣٩٥ كتاب التفسير، باب ذرية من حملنا مع نوح، ومسلم في صحيحه ١/ ١٨٥ كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۲۳۸.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ أن أول من ابتدع هذا القول في الإسلام الجهمية، وقد ابتدعوه بعد انقراض عصر الصحابة وأكابر التابعين (١١).

الثاني: أن كل ما يضاف إلى الله هو صفة لله وإن كان بائناً عنه، وقال كثير منهم: إن أرواح بني آدم قديمة أزلية وهي صفة لله، وأن ما يسمعه الناس من أصوات القراء ومداد المصاحف قديم أزلي، وهو صفة لله، وقال بهذا القول الحلولية.

الثالث: أن صفات الله وأفعاله الاختيارية من الغضب والرضى والمحبة والبغض والإرادة وغيرها: إما أن تكون قديمة قائمة بالرب بأعيانها عند من يجوز ذلك وهم الكلابية، وإما مخلوقاً منفصلاً عنه فهو يلحق بأحد القسمين السابقين، فيمتنع أن يقوم به نعت أو حال أو فعل، أو شيء ليس بقديم، ويسمون هذه المسألة (مسألة حلول الحوادث بذاته)(٢).

وقال بهذا المعتزلة وبعض الكلابية والأشعرية، وكثير من الحنبلية ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية وغيرهم.

الرابع: أن صفات الله وأفعاله الاختيارية قسم ثالث: فهي ليست من المخلوقات المنفصلة عن الله، وليست بمنزلة الذات والصفات القديمة الواجبة التي لا تتعلق بها مشيئته، لا بأنواعها، ولا بأعيانها، وهذا قول سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين المشهورين بالإمامة، وهو القول الصحيح.

وبهذا التفصيل في مسألة المضاف إلى الله والتفريق بين ما يضاف إلى الله من صفاته، وبين مخلوقاته يتضح لنا صلة هذه المسألة بالخلاف الدائر في

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) ذكر شيخ الإسلام أن المعتزلة والكلابية تطلق على صفات الله وأفعاله الاختيارية مسألة حلول الحوادث، انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤٧/، درء تعارض العقل والنقل ١٠/٧، رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل ٧/٢).

صفات الله وأفعاله الاختيارية بين فرق المسلمين، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَلُهُ أن المضاف إلى الله في نصوص الكتاب والسنة أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملل كلهم(١).

ويستدل نفاة الصفات والأفعال الاختيارية بأدلة عقلية(٢) منها:

الأول: قولهم: (أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، فلو جاز اتصافه بها لم يخل منها، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث). وهذا الدليل مبني على مقدمتين، وفي كل من المقدمتين نزاع معروف بين طوائف المسلمين.

أما الأولى: وهي أن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده. فأكثر العقلاء على خلافها حتى المتكلمين أنفسهم لم يذكروا لها حجة عقلية صحيحة (٣).

وأما المقدمة الثانية: وهي أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فهذه - أيضاً - قد نازع فيها طوائف من أهل الكلام والفلسفة والفقه والحديث والتصوف وغيرهم، وقالوا: التسلسل الممتنع هو التسلسل في العلل، فأما التسلسل في الآثار المتعاقبة والشروط المتعاقبة فلا دليل على بطلانه، فلا يمكن حدوث شيء من الحوادث إلا على هذا الأصل، ومن لم يجوز ذلك لزمه القول بحدوث الحوادث بلا سبب حادث، وذلك يستلزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح.

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٢/ ١٦١، درء تعارض العقل والنقل ٧/ ٣٦٣، وانظر: في مسألة المضاف إلى الله: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/ ١٤٤ ـ ١٤٨، ٩/ ٢٩٠، ١١/ ١٥١ ـ ١٥٢، شرح العقيدة الأصفهانية ٦٦، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٢/ ١٥٥ ـ ١٦٤، درء تعارض العقل والنقل ٧/ ٢٦٣ ـ ٢٦٨.

 <sup>(</sup>۲) ذكر هذه الأدلة المختصرة الرازي في الأربعين في أصول الدين ١/١٧١ ـ ١٧٣،
 ونقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع متعددة مثل: درء تعارض العقل والنقل
 ٢/١٧٧ ـ ٢١٦، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢/٢٤٧ ـ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر للتفصيل: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١٧٨/٢ ـ ١٨٠.

الثاني: هو قولهم: (لو كان قابلاً لها لكان قابلاً لها في الأزل، وذلك فرع إمكان وجودها ووجودها في الأزل محال).

وهذا الدليل أبطلوه هم بالمعارضة بالقدرة: بأنه \_ سبحانه \_ قادر على إحداث الحوادث، والقدرة تستدعي إمكان المقدور، ووجود المقدور وهو الحوادث في الأزل محال.

وهذا الدليل باطل من وجوه:

أولاً: أن يقال: وجود الحوادث: إما أن يكون ممتنعاً، وإما أن يكون ممكناً.

فإن كان ممكناً أمكن قبولها والقدرة عليها دائماً، وحينئذٍ فلا يكون وجود جنسها في الأزل ممتنعاً، بل يمكن أن يكون جنسها مقدوراً مقبولاً.

وإن كان ممتنعاً فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهى، وحينئذٍ فلا تكون في الأزل ممكنة، لا مقدورة ولا مقبولة، وحينئذٍ فلا يلزم امتناعها بعد ذلك، فإن الحوادث موجودة فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعها، وهذا تقسيم حاصر يبين فساد هذا الدليل.

ثانياً: أن يقال: لا ريب أن الله تعالى قادر: فإما أن يقال: إنه لم يزل قادراً. وهذا هو الصواب. وإما أن يقال: بل صار قادراً بعد أن لم يكن.

فإن قيل: لم يزل قادراً، فقال: إذا كان لم يزل قادراً: فإن كان المقدور لم يزل ممكناً أمكن دوام وجود الحوادث، وحينئذٍ فلا يمتنع كونه قابلاً لها في الأزل.

ثالثاً: إذا قيل: هو قابل لما في الأزل، فإنما هو قابل لما هو قادر عليه يمكن وجوده، فأما ما يكون ممتنعاً لا يدخل تحت القدرة فهذا ليس بقابل له.

رابعاً: أن يقال هو قادر على حدوث ما هو مباين له من المخلوقات، ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له، وإذا كان الفعل لا مانع منه إلا ما يمنع مثله لوجود المقدور المباين، ثم ثبت أن

المقدور المباين هو ممكن وهو قادر عليه، فالفعل أن يكون ممكناً مقدوراً أولى (١).

الثالث: قولهم: إن قيام الحوادث به تغيّر، والله منزه عن التغير.

والجواب: أن لفظ (التغير) لفظ مجمل، فالتغير في اللغة لا يراد به مجرد كون المحل قامت به الحوادث، فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تحركت إنها قد تغيرت، ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى إنه تغير، ولا يقولون إذا طاف وصلى، وأمر ونهى، وركب إنه تغير إذا كان ذلك عادته، بل إنما يقولون تغير لمن استحال من صفة إلى صفة، كالشمس إذا زال نورها ظاهراً لا يقال إنها تغيرت، فإذا اصفرت قيل: تغيرت.

وإذا جرى أحد على عادته في أقواله وأفعاله فلا يقال إنه قد تغير، قال الله تعالى: ﴿إِنَ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ الرعد: ١١]، ومعلوم أنهم إذا كانوا على عادتهم الموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم، فإذا انتقلوا عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشر، وباعتقاد الحق اعتقاد الباطل قيل: قد غيروا ما بأنفسهم.

وإذا كان هذا معنى التغير: فالرب تعالى لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال، وكماله من لوازم ذاته، فيمتنع أن يزول عنه شيء من صفات كماله، ويمتنع أن يصير ناقصاً بعد كماله (٢).

الرابع: قولهم: حلول الحوادث أفول، والخليل قد قال: ﴿لَا أُحِبُ الْاَيْكِ الْاَيْدِي وَالْخَلَيلِ قَد الْمُتَحِرِكُ الذي تقوم به الحوادث، والخليل قد نفى محبة من تقوم به الحوادث فلا يكون إلهاً (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/٢٤٧ ـ ٢٤٩، وانظر: ردوداً أخرى في درء تعارض العقل والنقل ١٨١/٦ ـ ١٨٥، ٦٢/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيح الإسلام ابن تيمية ٦/ ٢٤٩ ـ ٢٥٢، درء تعارض العقل والنقل ٢/ ٢٨٥، ١/٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: أساس التقديس للرازي ص٣٥.

وهذا الدليل حجة عليهم لا لهم، ذلك أن الله عَلَىٰ قال: ﴿ فَلَمَّا حَنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّا الللللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

والأفول في اللغة هو المغيب والاحتجاب(١). وهذا باتفاق العلماء.

ولم يقل إبراهيم: ﴿لا أُحِبُ الْآفِلِينَ ﴾ [الانعام: ٢٦] إلا حين أفل وغاب عن الأبصار، وهذا يقتضي أن كونه متحركاً منتقلاً وجسماً تقوم به الحوادث لم يكن دليلاً عند إبراهيم على نفي محبته، ثم إن قول إبراهيم له حين بزغ: ﴿فَلاَا رَبِي ﴾ [الانعام: ٢٦، ٢٧، ٢٨] ولم ينف عنه الربوبية من حين بزوغه إلى حال أفوله دل ذلك على أنه لم يجعل حركته منافية لذلك، وإنما جعل المنافي الأفول، وإن كان الخليل إنما احتج بالأفول على أنه لا يصلح أن يتخذ رباً يشرك، ويدعى من دون الله، فليس فيه تعرض لأفعال الله تعالى، فقصة الخليل حجة عليهم لا لهم.

وأما قولهم: إن الأفول هو التغير: فإن أريد بالتغير الاستحالة: فالشمس والقمر والكواكب لم تستحل بالمغيب.

وإن أراد به التحرك: فهو لا يزال متحركاً، ولفظ التغير والتحرك مجمل: إن أريد به التحرك أو حلول الحوادث: فليس هو معنى التغير في اللغة، وليس الأفول هو التحرك، ولا التحرك هو التغير، بل الأفول أخص من التحرك، والتغير أخص من التحرك. وبين التغير والأفول عموم وخصوص، فقد يكون

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب لابن منظور ۱۸/۱۱ مادة (أفل)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ٣٣٩/٣ مادة (أفل).

الشيء متغيراً غير آفل، وقد يكون آفلاً غير متغير، وقد يكون متحركاً غير متغير، ومتحركاً غير متغير، ومتحركاً غير آفل(١٠).

وبعد ذلك ذكر شيخ الإسلام أن نفي النفاة للصفات الاختيارية - التي يسمونها حلول الحوادث<sup>(۲)</sup> - ليس لهم دليل عقلي عليه، وأما السمع فلا ريب أنه مملوء بما يناقض هذا القول. وقد احتال متأخروهم حين لم يكن معهم حجة عقلية ولا سمعية، فاحتجوا بما يسمونه بحجة الكمال والنقصان وهي: أن الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها، وإن كانت صفات كمال فقد كان فاقداً لها قبل حدوثها، وعدم الكمال نقص، فيلزم أن يكون كان ناقصاً، وتنزيهه عن النقص واجب بالإجماع<sup>(۳)</sup>.

وهذه الحجة فاسدة من وجوه:

أحدها: لا نسلم أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص، بل لو وجدت قبل وجودها لكان نقصاً، مثال ذلك: تكليم الله لموسى على ونداؤه له، فنداؤه حين ناداه صفة كمال، ولو ناداه قبل أن يجيء لكان ذلك نقصاً، فكل منها كمال حين وجوده، ليس بكمال قبل وجوده.

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٢١٦/٢، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢/٢٥٢، ٢٨٤، بغية المرتاد لابن تيمية ٣٦٠.

<sup>(</sup>۲) يبين شيخ الإسلام أن لفظ (حلول الحوادث) لفظ مجمل يحتاج إلى استفصال: فإن أريد به أنه لا يكون محلاً للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم فهذا المعنى صحيح، وإن أريد به أنه ليس شه فعل اختياري يقوم بنفسه، ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته، وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان، بل عين المخلوقات هي الفعل، ليس هناك فعل ومفعول، بل المخلوق عين الخلق، والمفعول عين الفعل ونحو ذلك، فهذا معنى فاسد، والنفاة يوهمون الناس أن مقصودهم المعنى الأول، وهم يقصدون المعنى الثاني. انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢/١٢، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تممة ٢١/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١٥٦/٢، رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية (ضمن جامع الرسائل) ٣٤/٢.

الثاني: لا نسلم أن عدم ذلك نقص، فإن ما كان حادثاً امتنع أن يكون قديماً، وما كان ممتنعاً لم يكن عدمه نقصاً، إنما النقص فوات ما يمكن من صفات الكمال.

الثالث: أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه فيقال: إن كان نقصاً فقد اتصف بالنقص، وإن كان كمالاً فقد كان فاقداً له.

فإن قال المخالف: صفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كمال.

قيل: إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست بنقص ولا كمال.

الرابع: أن يقال: إذا عُرض على العقل الصريح ذاتٌ يمكنها أن تتكلم بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسها، وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها ألبتة بل هي بمنزلة العاجز الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره: فإن العقل الصريح يقضي بأن هذه الذات أكمل، وحينئذٍ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص. والكمال باتصافه بهذه الصفات، لا في نفى اتصافه بها.

الخامس: أن يقال: الحوادث التي يمتنع كون كل منها أزلياً، ولا يمكن وجودها إلا شيئاً فشيئاً إذا قيل: أيهما أكمل: أن يقدر على فعلها شيئاً فشيئاً أو لا يقدر على ذلك؟، كان معلوماً بصريح العقل أن القادر على فعلها شيئاً فشيئاً أكمل ممن لا يقدر على ذلك، وهم يقولون: إن الرب لا يقدر على شيء من هذه الأمور، ويقولون: إنه يقدر على أمور مباينة له (١).

<sup>(</sup>۱) انظر للتفصيل: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٣٤٢/٢ وما بعدها، رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية (ضمن جامع الرسائل ٣٤/٢ ـ ٣٦)، وانظر: أمثلة لتأويلات المتكلمين للصفات الاختيارية والإجابة عنها في مجموع فتاوى ابن تيمية ٦/ ١١٧ ـ ١٣٠.

# المبحث الثالث شرح حديث عمران بن حصين رضي المالية

حدّث عمران بن حصين (۱) عليه قال: (دخلت على النبي عليه وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناسّ من بني تميم، فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتين)، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا: قد قبلنا يا رسول الله، قالوا: جنناك نسألك عن هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي لفظ (غيره) وفي لفظ (معه) وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض، فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن حصين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها) (٢).

قوله عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى: المراد بهذه البشارة أن من أسلم نجا من الخلود في النار، فبشرهم رسول الله عليه بما يقتضى دخول الجنة.

<sup>(</sup>۱) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي، أبو نجيد، أسلم عام خيبر، من فضلاء الصحابة وفقهائهم، سكن البصرة ومات بها في خلافة معاوية سنة ٥٢هـ. انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/٢٢، الإصابة لابن حجر ٣/٢٦.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق حديث ٢٩٥٣، انظر: فتح الباري لابن حجر ٢٨٦/٦، وفي كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم حديث ٧٤١٨، انظر: فتح الباري لابن حجر ٤٠٣/٣، وأحمد في مسنده ٤/ ٣٤١ - ٤٣٢ من حديث عمران بن حصين هي، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٩ - ٣، وفي الأسماء والصفات ٢/١٥١، والدارمي في رده على الجهمية (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص٢٦٥)، وفي رده على بشر المريسي ص٨٦ - ٧٨، والآجري في الشريعة ١٧٦ - ١٧٧، وغيرهم، وانظر رسالة: شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر لمنصور السماري فقد توسع في تخريجه.

قالوا: بشرتنا فأعطنا في هذا دليل إسلامهم حيث بشرهم الرسول على الكنهم طلبوا العاجل من أمر الدنيا على التفقه في الدين وطلب الآخرة، فتغير وجه رسول الله على، وذكر الحافظ ابن حجر (ت ـ ٢٥٨ه) كلله في الفتح سبب غضب الرسول على بقوله: (سبب غضبه الله استشعاره بقلة علمهم لكونهم علقوا آمالهم بعاجل الدنيا الفانية، وقدموا ذلك على التفقه في الدين الذي يحصل لهم ثواب الآخرة الباقية)(۱) ولذلك كان هذا الإقبال على الدنيا بمنزلة عدم قبول البشرى حيث قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إذ لم يقبلها بنو تميم.

ويؤخذ من هذا أنه يجب قبول ما جاء عن الله على أو عن رسول الله على بدون توقف أو استفسار أو طلب للعلة، بيان ذلك من الحديث أن قول بني تميم: قد بشرتنا فأعطنا لا يدل ظاهره على أنهم لم يقبلوها، ومع ذلك جعل طلبهم للعاجل بمنزلة عدم قبول البشرى(٢).

قولهم: نسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ المراد بالأمر هنا: الشيء المشاهد الموجود وهو خلق السماوات والأرض وما بينهما على الصحيح، فالسؤال عن بدء الخلق المشاهد المعهود برأل) العهدية (الأمر).

والأمر يطلق ويراد به المأمور المفعول، ويراد به المصدر والشأن والحكم، والمراد بالأمر في هذا الحديث المعنى الأول<sup>(٣)</sup>.

قوله: كان الله ولم يكن شيء قبله وفي رواية (غيره) وفي رواية (معه):

الحديث روي بهذه الألفاظ الثلاثة فلفظ قبله ولفظ غيره وردا في البخاري، وأما لفظة (معه) فقد بين شيخ الإسلام أن هذه اللفظة ثابتة في

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٤٠٩/١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ١/٣٧٦ ـ ٣٧٦.

 <sup>(</sup>۳) انظر: فتح الباري لابن حجر ٦٨٨٦ ـ ٢٨٩، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١٥/١٨.

الصحيح لكنها ليست في صحيح البخاري<sup>(۱)</sup> ولما كانت الألفاظ المروية ثلاثة، وكانت القصة متحدة بمجلس واحد، وسؤالهم وجوابه كان في المجلس نفسه دل على أن لفظة واحدة هي التي قالها الرسول ﷺ، وأن لفظتين وقعتا بالمعنى. والراجح أن لفظة (قبله) هي التي قالها الرسول ﷺ لأمور:

الأول: أن أكثر أهل الحديث يروون هذا الحديث بلفظة قبله فيروونه: كان الله ولم يكن شيء قبله. وكثرة رواية الحفاظ والأئمة لهذه اللفظة مرجح لها على غيرها.

الثاني: أن لفظ (القبل) هو الموافق للنصوص الأخرى مثل قول الرسول على في دعائه: (أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء)(٢).

قوله: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء: هذه الجمل الثلاث ورد الوصل بينها بالواو، ثم جاءت الجملة الرابعة موصولة بما قبلها بثم وهي (ثم خلق السماوات والأرض)، وهذا يدل على أن الحديث ليس مقصوده بيان أول المخلوقات؛ لأن الواو لا تفيد الترتيب على الصحيح. لكن المقصود هو إجابة أهل اليمن عن أول خلق السماوات والأرض، فجاء بثم التي تفيد الترتيب والتراخي ليبين أن خلق

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/ ٥٥١، لكنه ﷺ وهم وعزاها إلى البخاري في موضعين: الأول في مجموع الفتاوى ٢١٦/١٨، والثاني في الصفدية ٢/ ٢٢٤، ولذلك تعقبه من تعقبه مثل محقق شرح العقيدة الطحاوية شعيب الأرناؤوط ١/ ١١٤، ومحمد رشاد سالم في تحقيق الصفدية لشيخ الإسلام ١٥/١ ـ ١٦، وذكر ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٢٨٩ أن لفظة (معه) ليست في البخاري، وقد بحث هذه المسألة وبين المواضع الثلاثة د. عبد الرحمن المحمود في موقف ابن تيمية من الأشاعرة ٣/ ١٠٠٩.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٨٤/٤ كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، والبيهقي في الأسماء والصفات ٢٦٢، باب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الباري جل ثناؤه.

السماوات والأرض لم يكن هو أول مخلوقات الله، فقد سبقه مخلوقات لله ﷺ والله أعلم (١).

وقوله: كان الله: أي فيما مضى من الزمان وهي تنبئ \_ هنا \_ عن الأزلية، والأزل ليس وقتاً بعينه مثل قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الاحزاب: ٤٠].

وقوله: وكان عرشه على الماء معناه: أنه خلق الماء سابقاً ثم خلق العرش على الماء، فوقت خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، وتبين الأحاديث الأخرى أن القلم خلق بعد العرش، ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن (۲)، ومطلق قوله: (وكان عرشه على الماء) يقيد بقوله: (ولم يكن شيء قبله) والمراد بكان في الأول: الأزلية، وفي الثاني: الحدوث بعد العدم (۳).

قوله: كتب في الذكر: يعني اللوح المحفوظ كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبَتَكَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ ﴾ [الانبياء: ١٠٥] أي من بعد اللوح المحفوظ (٤٠).

وأضيفت الكتابة إلى الله تعالى، ولا يلزم أنه ـ سبحانه ـ هو الذي يباشر الكتابة بنفسه بل يجوز أن يأمر بذلك ما يشاء، ودليل ذلك حديث عبادة بن الصامت (ت ـ ٣٤ م) وهله قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» (٥) فالمأمور بالكتابة في هذا الحديث هو القلم وهو من مخلوقات الله.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨/٢١٧.

 <sup>(</sup>٢) انظر: في ذكر الخلاف: آيهما خلقه أولاً: العرش أم القلم؟: الصفدية لابن تيمية ٢/٩٧،
 بغية المرتاد له ص٢٧٦، منهاج السنة له ١/ ٣٦١، فتح الباري لابن حجر ٦/٩٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر ٢٨٩/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ٤٥٧/٤ كتاب القدر باب ١٧، وأبو داود في سننه ٥/٧٦ كتاب السنة، باب في القدر، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢/ ١٢٨ ـ ٢٢٩، ٣/٣٢١.

ولفظة (كل شيء) أي: من الكائنات، وهي تعم كل موضع بحسب ما سيقت له، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَنَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦] وقوله: ﴿تُدَمِّرُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الاحقاف: ٢٥]، وقوله: ﴿وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الاحقاف: ٢٥].

قوله: فإذا هي يُقطع دونها السراب: أي يحول بيني وبينها السراب، والسراب هو: ما يُرى نهاراً في الفلاة كأنه ماء (١)، وهذا كناية عن بُعدها.

قوله: فوالله لوددت أني كنت تركتها: وفي رواية (لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم). قال ابن حجر (ت ـ ١٥٨٥ كَثَلَةُ (الود المذكور تسلط على مجموع ذهابها وعدم قيامه لا على أحدهما فقط؛ لأن ذهابها كان قد تحقق بانفلاتها، والمراد بالذهاب: الفقد الكلي)(٢).

فكانت رغبته في بقائه في مجلس رسول الله على يتعلم العلم والإيمان، ولا يفوته آخر الحديث، فهو تأسف على أنه قد فاته آخر حديث رسول الله على، وفي هذا بيان حرص الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ على تحصيل العلم، والبحث عن الخير.

وقد بحث ابن حجر (ت ـ ١٥٨٥) كَاللهُ عن تتمة الحديث التي تأسف عليها عمران بن حصين (ت ـ ١٥٥١) كله فقال: (وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من هذه القصة إلى أن وقفت على قصة نافع بن زيد الحميري فقوي في ظني أنه لم يفته شيء من هذه القصة بخصوصها، لخلو قصة نافع بن

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب لابن منظور ۱/ ٤٦٥ مادة (سرب)، وفتح الباري لابن حجر ٦/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۱۳/٤۱۰.

<sup>(</sup>٣) نافع بن زيد الحميري، صحابي جليل، قدم وافداً على رسول الله على في نفر من حمير، وسألوه عن أول هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله.

انظر في ترجمته: الإصابة لابن حجر ٣/٥٤٤.

زيد و الله عن قدر زائد على حديث عمران)(۱) وقد نبه ابن تيمية كُلّه إلى أن بعض الناس يزيد في آخر الحديث قوله: (وهو الآن على ما عليه كان) وينسبون هذه الجملة إلى رسول الله على، وبين أن هذا كذب مفترى على رسول الله على وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن هذه الزيادة كذب موضوع مختلق، وليس هو في شيء من دواوين الحديث، لا كبارها ولا صغارها، ولا رواه أحد من أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا ضعيف، ولا بإسناد مجهول، وإنما تكلم بهذه الكلمة بعض متأخري الجهمية، فتلقاها منهم أهل وحدة الوجود الذين يقولون: وجوده عين وجود المخلوقات(۱).

وصلة حديث عمران بن حصين (ت ـ ٢٥ه) على بموضوع إمكان حوادث لا أول لها: أن المتكلمين الذين يرون امتناع دوام الحوادث في الماضي استدلوا بهذا الحديث ظناً منهم أن سؤال أهل اليمن وجواب الرسول على لهم إنما كان عن بدء المخلوقات كلها، لا عن بدء خلق السماوات والأرض، فمقصود الحديث عندهم هو إخبار الرسول اله أن الله كان موجوداً وحده، معطلاً عن الفعل، غير قادر عليه، ثم إنه ابتدأ إحداث جميع أنواع الحوادث، وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب، وصار قادراً بعد أن لم يكن بلا سبب.

والذي عليه سلف الأمة ومن وافقهم أن مراد الرسول على هو الإخبار عن خلق الله لهذا العالم المشهود الذي خلقه في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما قال على: ﴿إِنَّ رَبَّكُم اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٦/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۲/ ۲۷۲، ۱۸/ ۲۲۱، وانظر: فتح الباري لابن حجر ۲/ ۲۸۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف للباقلاني ص٤٣، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨/ ٢٤٢.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت ـ ١٥٥) عن النبي على أنه قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء»(١)، فأخبر عن تقدير خلق هذا العالم، وأنه قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء.

وقد ناقش ابن تيمية كَلَّهُ المخالفين الذين يرون أن المقصود في حديث عمران ولا المخلوقات مطلقاً بأجوبة عديدة منها:

١ ـ أن قول أهل اليمن: (جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر) إما أن
 يكون الأمر المشار إليه هذا العالم، أو جنس المخلوقات.

فإن كان المراد: خلق العالم المشاهد فيكون النبي على قد أجابهم؛ لأنه أخبرهم عن أول خلق هذا العالم.

وإن كان المراد بالأمر جنس المخلوقات، فإن النبي على لم يجبهم في الحديث؛ ذلك أنه لم يذكر أول الخلق مطلقاً. بل قال: (كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض) فلم يذكر إلا خلق السماوات والأرض، وإذا كان قد أجابهم عن خلق السماوات والأرض ولم يجبهم عن أول الخلق مطلقاً علم أنهم سألوه عما أجابهم. والرسول على منزه عن أن يجيبهم عما لم يسألوه، ويترك إجابة ما سألوه عنه.

٢ ـ أن قولهم: (هذا الأمر) الإشارة إلى الحاضر المشهود، ولو سألوه عن أول الخلق مطلقاً لما أشاروا إليه بهذا، فإن ذاك لم يشهدوه، فلا يشيرون إليه بهذا، بل لم يعلموه أيضاً، فإن ذاك لا يعلم إلا بخبر الأنبياء، والرسول عليه

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۲۸.

لم يخبرهم بذلك، فلو كان أخبرهم به لما سألوه عنه، فعلم أن سؤالهم كان عن أول هذا العالم المشهود.

٣ ـ أن الثابت عن المصطفى ﷺ أنه قال: (كان الله ولم يكن شيء قبله) ـ كما سبق بيانه ـ وإذا كان إنما قال هذا اللفظ: فلم يكن فيه تعرض لابتداء الحوادث، ولا لأول مخلوق.

٤ - أن الرسول على قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض». فلم يذكر في الجمل الثلاث الأول ترتيباً، لكنه رتب الجملة الرابعة بر(ثم) التي تفيد الترتيب والتراخي على ما قبلها من الجمل.

وعليه: فلا يفيد الحديث بيان أول المخلوقات مطلقاً، بل ولا فيه الإخبار بخلق العرش والماء، وإن كان ذلك كله مخلوقاً، لكن القصد هو إخبار أهل اليمن عن بدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا ابتداء ما خلقه الله قبل ذلك.

٥ - أن الرسول على حين أخبر عن العرش والماء والكتابة: أخبر عن كونها ووجودها، ولم يتعرض لابتداء خلقها، ولما ذكر السماوات والأرض أخبر بما يدل على خلقها، وسواء أكان قول الرسول على: (وخلق السماوات والأرض) أم (ثم خلق السماوات والأرض) فعلى التقديرين يكون قد أخبر بخلقهما، فلم يكن المقصود الإخبار بخلق العرش ولا الماء، فضلاً عن أن يقصد أن خلق ذلك كان مقارناً لخلق السماوات والأرض.

آ - أن النبي على لو كان قال: (ولم يكن شيء معه) فليس فيه ما يدل على ذكر أول المخلوقات وترتيبها، بل المقصود: أنه لا شيء معه من هذا الأمر المسؤول عنه، وهم سألوه عن أول الأمر، وسياق الحديث يدل على أنه أخبرهم بأول هذا العالم الذي خلق في ستة أيام، ولم يخبرهم بما قبل ذلك(١).

<sup>(</sup>١) انظر: الصفدية لابن تيمية ٢/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨/ ٢١٩.

٧ - أن كثيراً من الناس يجعلون هذا الحديث عمدتهم من جهة السمع في أن الحوادث لها ابتداء وأن جنس الحوادث مسبوق بالعدم، إذ لم يجدوا في الكتاب والسنة ما ينطق به، وجعلوا هذا معنى حدوث العالم الذي هو أول مسائل أصول الدين عندهم، فيبقى أصل الدين الذي هو دين الرسل عندهم، ليس عندهم ما يعلمون به أن الرسول على قاله، ولا في العقل ما يدل عليه، بل العقل والسمع يدل على خلافه.

ومن كان أصل دينه الذي هو عنده دين الله ورسوله لا يعلم أن الرسول على جاء به كان من أضل الناس في دينه.

٨ ـ أن المتكلمين لما اعتقدوا أن هذا هو دين الإسلام أخذوا يحتجون عليه بالحجج العقلية المعروفة لهم.

وعمدتهم التي هي أعظم الحجج مبناها على امتناع حوادث لا أول لها، وبها أثبتوا حدوث كل موصوف بصفة، وسموا ذلك إثباتاً لحدوث الأجسام. فلزمهم على ذلك نفي صفات الرب على وأن الله لا يرى في الآخرة، وأنه ليس فوق العرش، وكان حقيقة قولهم تكذيباً لما جاء به الرسول على، وتسلط أهل العقول من الفلاسفة وغيرهم على تلك الحجج التي لهم فبينوا فسادها.

9 - أن الغلط في فهم معنى هذا الحديث سببه عدم المعرفة بنصوص الكتاب والسنة، بل والمعقول الصريح، فإنه أوقع كثيراً من المتكلمين وأتباعهم في الحيرة والضلال، فإنهم لم يعرفوا إلا قولين: قول الدهرية (١) القائلين بالقدم، وقول الجهمية القائلين بأنه: لم يزل معطلاً عن أن يفعل أو يتكلم

<sup>(</sup>۱) الدهرية: هم الذين ينكرون الربوبية، ويعدون الأمر والنهي والرسالة من الله تعالى مستحيلاً في العقول، ويقولون بقدم العالم، وينكرون الثواب والعقاب، وينسبون النفع والضرر إلى الدهر.

انظر: الملل والنحل للشهرستاني تحقيق بدران ٢٤٤/٢ ـ ٢٤٥، البرهان للسكسكي ص٨٨، المقالات والفرق للأشعرى القمي ص١٩٤ ـ ١٩٥٠.

بقدرته ومشيئته، ورأوا لوازم كل قول تقتضي فساده وتناقضه، فبقوا حائرين مرتابين جاهلين، وهذه حال من لا يحصى منهم، نسأل الله السلامة.

• ١ - أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له، وذلك يتضمن معرفته لما أبدعه من مخلوقاته، وهي المخلوقات المشهورة الموجودة من السماوات والأرض وما بينهما، فأخبر في الكتاب الذي لم يأت من عنده كتاب أهدى منه بأنه خلق أصول هذه المخلوقات الموجودة المشهودة في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهذا إخبار عن العالم الموجود وابتداء خلقه، وأما ما خلقه قبل ذلك شيئاً بعد شيء فهذا بمنزلة ما سيخلقه بعد قيام القيامة، ودخول أهل الجنة وأهل النار منازلهما، وهذا مما لا سبيل للعباد إلى معرفته تفصيلاً.

11 - أن الإقرار بأن الله لم يزل يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء هو وصف الكمال الذي يليق به - سبحانه - وما سوى ذلك نقص يجب أن ينزه عنه، فإن كونه لم يكن قادراً ثم صار قادراً على الفعل فإنه يقتضي أنه كان ناقصاً فاقداً صفة القدرة التي هي من لوازم ذاته وهذا ممتنع: فإنه إذا لم يكن قادراً ثم صار قادراً فلا بد من أمر جعله قادراً بعد أن لم يكن، فإذا لم يكن هناك إلا العدم المحض امتنع أن يصير قادراً بعد أن لم يكن، وكذلك يمتنع أن يصير عالماً بعد أن لم يكن قبل هذا.

بخلاف الإنسان فإنه كان غير عالم وغير قادر ثم صار عالماً قادراً (١). وقد ناقش الإمام أحمد (ت ـ ٢٤١ه) كَثَلَثُهُ الجهمية بقوله:

(ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم، حتى خلق التكلم، وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلاماً، وقد جمعتم بين كفر وتشبيه، وتعالى الله عن هذه الصفة.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨/٢٣٧.

بل نقول: إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء، ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم، حتى خلق علماً فعلم، ولا نقول: إنه كان ولا قدرة له، حتى خلق لنفسه القدرة، ولا نقول: إنه كان ولا نور له، حتى خلق لنفسه نوراً، ولا نقول: إنه كان ولا عظمة له، حتى خلق لنفسه عظمة.

فقالت الجهمية - لما وصفنا الله بهذه الصفات -: إن زعمتم أن الله ونوره، والله وقدرته، والله وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى، حين زعموا أن الله لم يزل ونوره، ولم يزل وقدرته.

قلنا: لا نقول: إن الله لم يزل وقدرته، ولم يزل ونوره، ولكن نقول: لم يزل بقدرته، ونوره، لا متى قدر ولا كيف.

فقالوا: لا تكونوا موحدين أبداً حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء.

فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء، ولكنا إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحداً بجميع صفاته؟)(١).

ثم ضرب للجهمية مثلاً بالنخلة لها جذع، وكرب، وليف، وسعف، وخوص، وجمّار، واسمها اسم شيء واحد، سميت نخلة بجميع صفاتها، فكذلك الله \_ وله المثل الأعلى بجميع صفاته \_ إله واحد.

وقال الإمام الدارمي (ت ـ ٢٨٠ﻫ) كَظَّلْلُهُ:

(والله ـ تعالى وتقدس اسمه ـ كل أسمائه سواء. لم يزل كذلك، ولا يزال، لم تحدث له صفة، ولا اسم لم يكن كذلك، كان خالقاً قبل المخلوقين، ورازقاً قبل المرزوقين، وعالماً قبل المعلومين، وسميعاً قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيراً قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة)(٢).

<sup>(</sup>١) الرد على الجهمية والزنادقة (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص٩٠ ـ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص٩.

والنفاة يزعمون أن الفعل ممتنع في الأزل، والأزل ليس شيئاً محدوداً يقف عنده العقل، بل ما من غاية ينتهي إليها تقدير الفعل إلا والأزل قبل ذلك بلا غاية محدودة.

ويضرب ابن تيمية كَاللهُ مثلاً لذلك بأنه لو فرض وجود مدائن أضعاف مدائن الأرض، في كل مدينة من الخردل ما يملؤها، وقدر أنه كلما مضت ألف ألف سنة فنيت خردلة: فني الخردل كله، والأزل لم ينته (١).

فما من وقت يقدر إلا والأزل قبل ذلك؛ لأن الأزل يعني عدم الأولية، فهو ليس شيئاً محدوداً (٢٠).

وما من وقت صدر فيه الفعل بالنسبة إلى الله على إلا وقد كان قبل ذلك ممكناً وإذا كان ممكناً فما الموجب لتخصيص حال الفعل بالخلق دون ما قبل ذلك فيما لا يتناهى؟ (٣).

وبهذا يتضح أن المراد في حديث عمران (ت ـ ١٥٨) والمنه هو الإخبار عن حدوث العالم المشهود الموجود؛ ولذا فإن أهل السنة يجعلون هذا الحديث من أدلتهم على حدوث العالم، ولهم أدلة أخرى نقلية، وعقلية متعددة:

أما الأدلة النقلية فمنها:

قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُم عَلَى الْمُآءِ﴾ [مود: ٧].

وقال ـ سبحانه ـ: ﴿ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآ ِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اَقْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهُمَّ ۚ قَالَتَا ۚ أَنْيِنَا طَآبِعِينَ ۞ فَقَضَلْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَا السَّمَآةُ الدُّنْيَا بِمَصَنْبِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞﴾ [نصلت: ١١، ١٢].

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣٨/١٨، وانظر: مثالاً قريباً منه في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصفدية لابن تيمية ١/٧١، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣٩/١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: هذه الردود بتفصيل في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١٣/١٨ \_ ٢٤٣.

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها مع أهل الكتاب أن هذا العالم خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله وهي الدخان والبخار، وقد كان قبل خلق السماوات مخلوقات كالعرش والماء.

وقــال الله ـ ســبـحــانــه ـ: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَبْدَأُواْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْـةً﴾ [الروم: ٣٣].

وقــال: ﴿ أَوَلَمْ بَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِىَ الْمَوْقَ بَكَنَ إِنَّهُم عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴿ الاحناف: ٣٣].

وقال: ﴿ أُوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ﴾ [يس: ٨١].

وأما الأحاديث فمنها قوله على خطبته عام حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»(۱).

وثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت ـ ٥٦٥) عن النبي الله أنه قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»(٢).

إضافة إلى حديث عمران بن حصين (ت ـ ٥٥٢) والله وحديث القلم الذي مر ذكرهما قبل قليل.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٤/١٣ كتاب التوحيد باب وجوه يومئذ ناضرة، ومسلم في صحيحه ٢٥٠٥/١٣ كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء، وأبو داود في سننه ٢/ ٤٨٣ ـ ٤٨٥ كتاب المناسك، باب الأشهر الحرم، قال الخطابي في معالم السنن ٢/ ٤٨٤: (إنما أضاف الشهر إلى مضر؛ لأنها كانت تشدد في تحريم رجب، وتحافظ على ذلك أشد من محافظة سائر القبائل، فأضيف الشهر إليهم لهذا المعنى).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص۲۲۸.

وأما الأدلة العقلية لإثبات حدوث العالم عند أهل السنة فيمكن أن نذكر بعضاً منها:

۱ - أن يقال: إن كان حدوث الحوادث بلا سبب حادث جائزاً: أمكن حدوث العالم، وبطل القول بوجوب قدمه.

وإن كان ممتنعاً بطل القول بقدمه لامتناع حدوث الحوادث عن الموجب الأزلي، وبعبارة أخرى: إن كان تسلسل الحوادث ممتنعاً لزم حدوث العالم، وإن كان ممكناً أمكن حدوث كل شيء منه بحادث قبله(١).

٢ ـ أن يقال: إن العالم لو كان قديماً: لكان إما واجباً بنفسه وهذا باطل، فكل جزء من أجزاء العالم مفتقر إلى غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه.

وإما واجباً بغيره: فيكون المقتضي له موجباً بذاته، بمعنى: أنه مستلزم لمقتضاه، سواء كان شاعراً مريداً أم لم يكن، فإن القديم الأزلي إذا قُدِّر أنه معلول مفعول فلا بد له من علة تامة مقتضية له في الأزل، وهذا هو الموجب بذاته.

ولو كان مبدعه موجباً بذاته علة تامة لم يتأخر عنه شيء من معلوله ومقتضاه. والحوادث مشهودة في العالم: فعلم أن فاعله ليس علة تامة، وإذا لم يكن علة تامة لم يكن قديماً (٢).

٣ ـ أن العالم ممكن الوجود، والممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثاً، وأما القديم الذي يمتنع عدمه فلا يقبل العدم (٣).

٤ ـ أن العالم إذا كان تحله الحوادث من غيره دل على أن غيره متصرف
 فيه قاهر له تحدث فيه الحوادث ولا يمكنه دفعها عن نفسه.

<sup>(</sup>١) انظر: الصفدية لابن تيمية ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة لابن تيمية ٢/٣٧٢ ـ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/ ٣٣١.

وما كان مقهوراً مع غيره لم يكن موجوداً بنفسه، ولا مستغنياً بنفسه، ولا عزيزاً ولا مستقلاً بنفسه، وما كان كذلك لم يكن إلا مصنوعاً مربوباً فيكون محدثاً (١).

وقد ذكر شيخ الإسلام تَظَلَّتُهُ إجماع أهل الملل والأديان على أن كل ما سوى الله فهو مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن (٢).

وذكر أنه قد استقر في فطر الناس أن السماوات مخلوقة مفعولة، وقد أحدثها خالقها بعد أن لم تكن، ولم يخطر بالفطر السليمة أن السماوات والأرض قد خلقتا مع الله أزلاً<sup>(٣)</sup>.

وأما المتكلمون فلهم طرق متعددة في إثبات حدوث العالم (٤). إلا أن أقواها عندهم هو دليل حدوث الأجسام، وهو ما سأذكره وأناقشه بشيء من الاختصار \_ بعد قليل \_ ؛ ذلك أن الأدلة الأخرى قد زيفها أكثر متأخريهم وعقلائهم.

ومما له صلة بحدوث العالم عند المتكلمين مسألة (الجوهر الفرد) التي خاضوا فيها كثيراً في كتبهم المتقدمة، وفي دراساتهم المتأخرة؛ ذلك أن إثبات الجوهر الفرد مرتبط بالقول بتناهي الأجسام، فهو يؤيد قولهم بحدوث العالم حين يردون على الفلاسفة، إذ هذا المصطلح مقابل مصطلح الهيولي والصورة (٥) عند الفلاسفة.

<sup>(</sup>۱) انظر: الأدلة العقلية لأهل السنة. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/ ٣٣١، الصفدية له ١/ ٧٤، ٨١، منهاج السنة النبوية ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصفدية لابن تيمية ١٠/١، ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢٦/١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: من كتب المتكلمين: الإنصاف للباقلاني ص٢٧، نهاية الإقدام للشهرستاني ص١١ \_ ٥٣، التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص١١، الأربعين في أصول الدين للرازي ٢٩/١، الإرشاد للجويني ص٣٩ \_ ٤٢، وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٢/٢٤، إلى نهاية الجزء، ٣/٣ \_ ٣٤، ٤٤٨ \_ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) الهيولي: كلمة يونانية الأصل، ويراد بها المادة الأولى، وهو كل ما يقبل الصورة، أي=

وتأتي فكرة الجوهر الفرد في مقابل ما ذهب إليه النظام (١) من القول بإمكان تجزؤ الأجسام إلى ما لا نهاية، مما يؤدي إلى تقرير القول بقدم العالم (٢).

فعلى مذهب المتكلمين أن الله أزلي قديم، وأن العالم مكون من جواهر وأعراض حادثة، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ولا بد لهذه الجواهر والأعراض من محدث، وهو الله، والله يخلق هذه الأجزاء، ثم تفنى، ويعيد خلقها. . . (٣).

والجوهر الفرد هو المتحيز الذي لا ينقسم، والجزء الذي لا يتجزأ (٤٠).

هو جوهر وجوده بالفعل إنما يحصل بقبول الصورة الجسمانية كقوة قابلة للصور،
 وليس لها وجود بالفعل بنفسها دون الصورة.

انظر: مقاصد الفلاسفة للغزالي ١٩/٢، معيار العلم له ص٢٨٧ ـ ٢٨٨، المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٢٠٨٥، ٥٣٧، المعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص٢٠٨، فكرة الجوهر للطف ١٤٣ ـ ١٨١.

<sup>(</sup>۱) النظام: إبراهيم بن سيار بن هاني البصري، أبو إسحاق النظام، من أئمة المعتزلة، وانفرد بآراء خاصة تبعه فيها جماعة أطلق عليهم (النظامية)، ت سنة ٢٣١هـ.

انظر في ترجمته: لسان الميزان لابن حجر ١/٦٧، الفهرست لابن النديم الملحق ص٢، المنية والأمل للقاضي عبد الجبار ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: قراءة في علم الكلام للجزيري ص٣٦ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار ١/٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: في تعريف الجوهر الفرد: المعجم الفلسفي إعداد مجمع اللغة ص٨٨ مادة (ذرة)، المعجم الفلسفي لجميل صليبا ١/٤٠٠ مادة (جزء)، ٤٢٤/١ ـ ٤٢٧ مادة (الجوهر)، ١/٨٨٥ مادة (الذرة).

وأما تعريف الجوهر المقابل للعرض عند المتكلمين والتفصيل فيه، فهذا كثير عند المتكلمين، وفي كتب التعريفات المنطقية، انظر على سبيل المثال: إثبات الجوهر الفرد للشهرستاني ملحق نهاية الإقدام ص٥٠٥ - ٥١٤، الأربعين في أصول الدين للرازي ٢/٢ - ١٨، والمباحث المشرقية له ٢/١٠ - ٢٥١، المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ضمن الفيلسوف الآمدي دراسة وتحقيق للأعسم ص١٠٩ - العكماء وانظر: حاشية تحقيق (المباحث المشرقية للرازي) للبغدادي ٢٤٠/١ - ٢٤٠، فقد فصل وذكر مراجع كثيرة، وانظر: فكرة الجوهر في الفكر الفلسفي =

والجوهر الفرد أصوله يونانية، وأول من قال به من الإسلاميين أبو الهذيل العلاف (ت ـ ٢٣٥هـ) من المعتزلة.

والكلام في الجوهر الفرد مقدماته طويلة، وهي من الكلام المذموم شرعاً، حتى حذّاق النظار، وأذكياء الطوائف حار كثير منهم في مسألة الجوهر الفرد، فتوقفوا فيها تارة، وجزموا أخرى(١).

وإثبات حدوث العالم عن طريق الجوهر الفرد لا حاجة لنا به، ويتضح ذلك من أمور:

- 1 أن العلم بحدوث ما يحدث، والاستدلال على ثبوت الصانع ليس مفتقراً إلى أن يُعلم: هل في النطفة جواهر منفردة أو مادة؟ وهل ذلك قديم أو حادث؟. بل مجرد حدوث ما شُهد حدوثه يدل على أن له مُحدثاً، كما يدل حدوث سائر الحوادث على أن لها محدثاً.
- ٢ أن الشك في حدوث الحيوان والنبات ـ عندهم ـ مبني على كونها من الجواهر المفردة أو المادة والصورة، وإمكان قدم الجواهر المفردة أو المادة. ومعلوم أن هذا لو كان صحيحاً، لكان من الدقيق الذي يحتاج إلى بيان، وهم لم يثبتوا ذلك، فذلك موضع اضطراب بين المتكلمين والفلاسفة.
- " ان حدوث ما يشهد حدوثه من الثمار والزروع والحيوان وغير ذلك أمر مشهود، فإن الإنسان إذا تأمل في خلق الله، وما يخرجه الله من الأرض من الزروع، وما يخرجه من الحيوان من النطفة والبيض أيقن بحدوث هذه الأعيان (٢).

<sup>=</sup> الإسلامي لسامي لطف، التصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي لمني أبو زيد.

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/١٥٨، ٧/١٢٥ ـ ١٢٦، منهاج السنة النبوية له ١/١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٨/ ٣١٨ ـ ٣٢٢.

ويبين شيخ الإسلام كَلْلُهُ أن القول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة قول لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين، لا من الصحابة، ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين(١).

وذكر مضمون كلام القائلين بالجوهر الفرد وهو: (أن الله لم يخلق منذ خلق الجواهر المفردة شيئاً قائماً بنفسه، لا سماء، ولا أرضاً، ولا حيواناً، ولا نباتاً، بل إنما يحدث تركيب تلك الجواهر القديمة فيجمعها ويفرقها، والحوادث المتتابعة أعراض قائمة بتلك الجواهر، لا أعيان قائمة بنفسها)(۲)، وقال بعد ذلك: إن (هذا خلاف ما دل عليه السمع والعقل والعيان، ووجود جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن الأجسام مما يعلم بطلانه بالعقل والحس، فضلاً عن أن يكون الله تعالى لم يخلق عيناً قائمة بنفسها إلا ذلك)(٣).

وذكر كَالله جانباً آخر من جوانب إثبات المتكلمين للجوهر الفرد وهو أن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض، بل الجواهر التي كانت مثلاً في الأول، هي بعينها باقية في الثاني، وإنما تغيرت أعراضها، وقال بعد ذلك: (هذا خلاف ما أجمع عليه العلماء ـ أثمة الدين وغيرهم من العقلاء ـ من استحالة بعض الأجسام إلى بعض، كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان بالموت تراباً، واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من الأجسام النجسة ملحاً أو رماداً، واستحالة العذرات تراباً، واستحالة العصير خمراً، ثم استحالة الخمر خلاً، واستحالة ما يأكله الإنسان ويشربه بولاً ودماً وغائطاً ونحو ذلك)(1).

إن الأجسام إذا صغرت أجزاؤها فإنها تستحيل كما هو موجود في أجزاء الماء إذا تصغّر فإنه يستحيل هواء، فلا يبقى موجود ممتنع من القسمة، بل يقبل

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية ٢/ ١٤٠.

القسمة إلى حد ثم يستحيل إذا كان صغيراً، وليس استحالة الأجسام في صغرها محدوداً بحد واحد، بل قد يستحيل الصغير، وله قدر يقبل نوعاً من القسمة، وغيره لا يستحيل حتى يكون أصغر منه (١).

ودليل حدوث الأجسام عند المتكلمين يقوم على أربع دعاوى:

أ\_ إثبات الأعراض.

ب \_ إثبات حدوث الأعراض.

ج ـ استحالة تعري الأجسام عن الأعراض.

د\_ ما لا يسبق الحوادث فهو حادث، لاستحالة حوادث لا أول لها، أو: كل ما لا يخلو من الحوادث وهو لا يسبقها فهو إذا حادث (٢).

ويمكن أن يجاب عن دليل حدوث الأجسام عند المتكلمين بأجوبة عديدة منها:

ا \_ أن الاستدلال بحدوث الأعراض ليس من أصول الدين، ولم يثبت أن النبي على دعا الناس إلى الالتزام بها؛ لذا ذم سلف الأمة وأئمتهم الاستدلال به وبغيره مما لم يثبت عن النبي على، ثم أعرضوا عنه لطول مقدماته، وللخوف على سالكيه من الشك والارتياب(٣).

٢ ـ أن العقل يعلم بطلان هذا الدليل: يقول ابن تيمية كَلَّهُ: (انظر في هذا الأصل الذي اتبع فيه متأخروهم لمتقدميهم من إثباتهم حدوث العالم

<sup>(</sup>۱) انظر: في مناقشة فكرة الجوهر الفرد عند ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية ١/ ٢٨٥، شرح حديث النزول ص٢٤٤ ـ ٢٥٢، الصفدية ٢/ ٢٢٩، وانظر: في مناقشة القائلين بأن الجزء يتجزأ إلى ما لا نهاية: الصفدية ١١٨/١، بيان تلبيس الجهمية ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: الإنصاف للباقلاني ۲۷ ـ ۲۸، نهاية الإقدام للشهرستاني ۲۷ ـ ۲۸، المواقف للإيجي ۲۶۶ ـ ۲۸، الأربعين في أصول الدين للرازي ۳۲/۱ ـ ۸۱، التوحيد للماتريدي ۱۱ ـ ۱۷، شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ۱۱۳ ـ ۱۱۰ وانظر: مذاهب الإسلاميين لبدوي ۱/۱۷۶.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٣٩/١، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣٩/٦، منهاج السنة النبوية له ٣٠٣/١.

والأجسام بهذه الطريق: هل هي طريقة صحيحة في العقل أم لا؟ وهل هي موافقة للشرع أم لا؟ فاعرضها على الكتاب والميزان، فإن الله تعالى يقول: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبِيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ ﴾ [الحديد: ٢٥]، فأعرض عما يذكرونه (١) بما ثبت من كتاب الله وسنة رسوله، وما ثبت عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأثمة المسلمين.

وزنه أيضاً بالميزان الصحيحة العادلة العقلية، واستعن على ذلك بما يذكره كل من النظار في هذه الطريقة وأمثالها، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الظن فإنه لا يغني من الحق شيئاً)(٢).

٤ - أن إثبات المتكلمين حدوث العالم من طريق حدوث الأجسام هو سبب تسلط الفلاسفة عليهم، فحين استدل المتكلمون بالأدلة السمعية والعقلية استدلالاً خاطئاً، تسلط عليهم الفلاسفة لما ظن الفلاسفة أنه ليس في إثبات حدوث العالم أو قدمه إلا قولان: قول المتكلمين، وقولهم، وقد رأوا أن قول المتكلمين باطل، فجعلوا ذلك حجة في تصحيح قولهم، وظنوا أنهم إذا قدحوا في أدلة المتكلمين يكونون قد قدحوا في أدلة الشرع، فالمتكلمون - كما يقول شيخ الإسلام عنهم -: لا للإسلام نصروا، ولا لأعدائه كسروا، بل سلطوا الفلاسفة عليهم، وعلى الإسلام<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) في نسخة: فاعرض ما يذكرونه، ولعل هذا هو الأصوب.

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل ٨/٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٩/ ٣٩ ـ ٤٠، شرح حديث النزول ص٤١٦ ـ ٤١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢/ ٢٤٠، ٢٢٨ ٢٢٥ \_ ٢٢٥.

٥ ـ أن المتكلمين المقرين بهذا الدليل قد اختلفوا في كثير من جزئياته وتفاصيله، فالبعض يقر ببعض المقدمات، والبعض يرد على هذه المقدمات التي يترتب بعضها على بعض<sup>(۱)</sup>.

وذكر شيخ الإسلام تَعَلَّمُهُ أن طريقة إثبات الصانع التي لا تكون إلا بإثبات حدوث العالم، ولا يكون إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام هي أساس الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأثمة له.

### والذامون لهذه الطريقة نوعان:

منهم من يذمها؛ لأنها بدعة في الإسلام، فإنا نعلم أن النبي على لم يدع الناس بها ولا الصحابة؛ لأنها طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمعارضات، فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه، وهذه طريقة الأشعري (ت ـ ٤٣٢٩) في ذمه لها، فبعد أن بين أن طريقة الرسول على أوضح من طريقة المتكلمين، بين كله بعض أوجه القصور في دليل المتكلمين إذ يقول عن طريقة المتكلمين إنه: (لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها، ويدق الكلام عليها، فمنها ما يحتاج إليه في الاستدلال على وجودها، والمعرفة بفساد شبه المنكرين لها . . وليس يحتاج ـ أرشدكم الله ـ في الاستدلال بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على ما ذكرناه من المعرفة بالأمر الغائب عن حواسنا إلى مثل ذلك؛ لأن آياته، والأدلة على صدقه محسوسة مشاهدة، قد أزعجت القلوب، وبعثت الخواطر على النظر في صحة ما يدعو إليه) (٢).

وإن كان الأشعري (ت ـ ٣٢٤م) والخطابي (٣)، .....

<sup>(</sup>۱) انظر: بيان ذلك في عرض أدلة حدوث العالم عند المتكلمين على سبيل المثال: درء تعارض العقل والنقل ۴/ ٣٤٤، ٣/٣ ـ ١٨، ٣٥٠، ٤٤٨، الأربعين في أصول الدين للرازي ٢٩/١ ـ ٨١، انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ٩٨٦/٣ ـ ٩٩٠.

<sup>(</sup>۲) رسالة الثغر ص٥٣ \_ ٥٤.

 <sup>(</sup>٣) الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، أبو سليمان الخطابي، إمام علامة حافظ لغوي، له مصنفات كثيرة، ت سنة ٣٨٨هـ.

والغزالي(١) وغيرهم لا يفصحون ببطلانها.

ومنهم من ذمها؛ لأنها مشتملة على مقدمات باطلة لا تحصل المقصود بل تناقضه (٢).

<sup>=</sup> انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٨٢، بغية الوعاة للسيوطي ١/٥٤٦.

<sup>(</sup>۱) الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد، أصولي فيلسوف أشعري متصوف، أكثر من التصنيف، رحل لطلب العلم، واعتزل الناس مدة، وقد تاب في آخر عمره، ت سنة ٥٠٥ه.

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢١/ ٣٢٢، شذرات الذهب لابن العماد ١٠/٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: الصفدية لابن تيمية ١/٥٧١، وقد فصل شيخ الإسلام كلله في الرد على دليل حدوث الأجسام في كثير من كتبه، وفي مواضع متعددة من الكتاب الواحد، وناقش هذا الدليل من جوانب متعددة، انظر على سبيل المثال من كتبه: الصفدية ١/٣٣، منا الدليل من جوانب متعددة، انظر على سبيل المثال من كتبه: الصفدية ١/٣٣، ٢٧٥ منا المثال من كتبه: الصفدية ١/٩٧، ٢٧٥ منا والنقل ١/٣١ ـ ١١٤ منا عارض العقل والنقل ١/٣٠ ـ ٤٠٣، ١/٨٠ ـ ٢٠٠ منهاج السنة النبوية ١/٣٠٠ ـ ٢٠٠ بيان تلبيس الجهمية ١/١١٧، ١٧١ ـ ١٨٢، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/ بيان تلبيس الجهمية ١/١١٧، ٥٤٤ ـ ٤٥٥، وغيرها.

## المبحث الثاني

دعوى أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث لا أول لها يستلزم القول بقدم العالم ومناقشتها

## المطلب الأول

# دعوى أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث لا أول لها يستلزم القول بقدم العالم

ادعى المناوئون لابن تيمية كَالله أنه يقول بقدم العالم بناء على قوله كَالله بإمكان حوادث لا أول لها، ظناً منهم أنه ليس في المسألة إلا قولان: قول المتكلمين الذين يرون امتناع حوادث لا أول لها رداً على القائلين بقدم العالم، وقول الفلاسفة الذين يرون قدم العالم، فقال أبو بكر الحصني (ت- ١٩٨٩) في رده على ابن تيمية كَالله (مبحث الرد عليه في القول بقدم العالم)(١).

وقال آخر عن ابن تيمية كَثَلَثُهُ: (أنه أثبت قدم الزمان)(٢).

ويدّعون أن ابن تيمية كَالله هو أوّل من قال بإمكان حوادث لا أول لها، كما يقول على السبكي (ت ـ ٢٥٧م): (هذا هو الذي ابتدعه ابن تيمية والتزم به حوادث لا أول لها) (٣). وحين يجدون ابن تيمية كَالله يستدل بأقوال السلف، يبدأون بالإجابة عن هذه النصوص واحداً تلو الآخر، ولا يجدون لها مخرجاً،

<sup>(</sup>١) دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد ص٦٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية للحبشي ص٦٦٠.

<sup>(</sup>٣) السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ص٦٣٠.

إلا أن يقولوا عن الإمام الدارمي (ت ـ ٢٨٠م) كَاللَّهُ إنه كان فيما سبق لا يخوض في صفات الله ـ سبحانه ـ ويصفون هذه بطريقة السلف، ثم انخدع بالكرامية، وأصبح مجسماً مختل العقل عند تأليفه النقض (١).

ويزعم المناوئون أن ابن تيمية كلله قد استفاد هذا القول من الفلاسفة، وبالأخص من متأخريهم، قال أحدهم: (اتفقت فرق المسلمين ـ سوى الكرامية وصنوف المجسمة ـ على أن الله ـ سبحانه ـ منزه من أن تقوم به الحوادث، وأن تحل به الحوادث، وأن يحل في شيء من الحوادث، بل ذلك مما علم من الدين بالضرورة، ودعوى أن الله لم يزل فاعلاً متابعة منه للفلاسفة القائلين بسلب الاختيار عن الله ـ سبحانه \_)(٢).

وقال آخر: (ابن تيمية قد أخذ هذه المسألة \_ أعني قوله بقدم نوع العالم \_ عن متأخري الفلاسفة؛ لأنه اشتغل بالفلسفة) (٣).

وانتقدوا عليه كَنْكُ قوله بقدم النوع، وحدوث الأفراد فقالوا: إنه يقول برالقدم النوعي في الكلام، مع أنه لا وجود للكلي إلا في ضمن الأفراد، فلا معنى لوصف النوع بالقدم، بعد الاعتراف بحدوث كل فرد من أفراده)(٤).

وقال: (عدم فناء النوع في الأزل بمعنى قدمه، وأين قدم النوع من حدوث أفراده؟ وهذا لا يصدر إلا ممن به مس بخلاف المستقبل)(٥٠).

ويقولون: إنه يرى أن جنس الحوادث أزلي كما أن الله أزلي، أي لم يسبق الله \_ تعالى \_ بالوجود (٦٠).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية السيف الصقيل للكوثري ص٧١ \_ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص١٦.

<sup>(</sup>٣) المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية للحبشي ص٧٢، وانظر: ص٦٨.

<sup>(</sup>٤) السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص٦٣.

<sup>(</sup>٥) السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص٧٤، وانظر: المقالات للكوثري ص٣٩٦، ٤١٥، المقالات السنية للحبشي ص٦٥، ٦٦، ٧٤، التنبيه والرد للسقاف ص٦ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: المقالات السنية للحبشى ص٥٥.

ولذلك قالوا عنه بأنه يقول بالقدم الجنسي للعرش، أي أن الله لا يزال يعدم عرشاً ويحدث آخر من الأزل إلى الأبد حتى يكون له الاستواء أزلاً وأبداً (١).

قال علي السبكي (ت ـ ٥٧٥٦) في ابن تيمية كَاللَّهُ:

# يرى حوادث لا مبدا لأولها في الله \_ سبحانه \_ عما يظن به (٢)

وقد قال ابن حجر العسقلاني (ت ـ ١٨٥٢) عن مسألة إمكان حوادث لا أول لها: (وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية) (٣).

وتتلخص الدعاوى في الآتي:

- ١ \_ استشناع القول بإمكان حوادث لا أول لها، وأنه أول من قال بهذا القول.
  - ٢ \_ رد القول بالقدم النوعي، وحدوث الأفراد، وهذه تابعة للتي قبلها.
    - ٣ ـ قولهم بأنه يرى قدم جنس العرش، وهذه تابعة للتي قبلها.
      - ٤ قولهم بأنه موافق للفلاسفة في هذا القول<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: المقالات السنية للحبشي ص ٦٧، ٦٨، وانظر: حاشية الكوثري على السيف الصقيل ص ٧٥، ابن تيمية ليس سلفياً لمنصور عويس ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المقالات السنية للحبشي ص ٦١، وانظرها في تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد للحمية الإسلامية ص٣٦، ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٣/٤١٠.

<sup>(3)</sup> ومن العجب أن يفهم الشيخ ناصر الدين الألباني كلله من ابن تيمية أنه يقول بأن العرش أول مخلوق، فقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢٠٧/١ ضمن فوائد حديث: (إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم)، قال: (وفيه رد على من يقول بأن العرش هو أول مخلوق، ولا نص في ذلك عن رسول الله على وإنما يقول به من قال كابن تيمية وغيره استنباطاً واجتهاداً).

وذكر \_ أيضاً \_ في ص٢٠٨: أن من فوائد الحديث: الرد على من يقول بحوادث لا أول لها، وأنه ما من مخلوق إلا ومسبوق بمخلوق قبله، وأن ابن تيمية أطال في رده على الفلاسفة بإثبات حوادث لا أول لها، وأنه جاء بما تحار فيه العقول، ولا تقبله أكثر القلوب، وذكر أن ذلك القول منه غير مقبول، بل هو مرفوض، وود الألباني أن لم يلج ابن تيمية هذا المولج، وهذا عجيب من الألباني كتاله.

#### المطلب الثاني

#### مناقشة الدعوى

الدعاوى الباطلة التي تثار إما أن تكون كذباً من أصلها، بحيث لا يكون في كلام المدعى عليه شيء منها أصلاً، فالإجابة عن هذا سهلة، وهي بأن يقال له: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ مَهَافِينَ﴾ [البقرة: ١١١].

وإما أن يكون في كلام المدعى عليه شيء من الدعوى، وأصل لها، لكن يدخل في ذلك:

إما اختلاف المعتقد بين صاحب الدعوى، وبين المدعى عليه، وإما سوء القصد من صاحب الدعوى، وإما سوء الفهم والجهل بقضية الدعوى، وقد تأتي إحدى هذه الاحتمالات منفردة، وقد تكون مجتمعة \_ أحياناً \_ وقد وقعت هذه الاحتمالات في هذه الدعوى على ابن تيمية كَلَلْهُ.

فأما استشناع المخالفين لابن تيمية كَلَّلُهُ قول ابن تيمية بإمكان حوادث لا أول لها فإنما هو استشناع مذهب السلف الذي أقروا به وقرروه في كتبهم، وهذا ما قرره البحث في هذا الفصل بكل تفاصيله وتشعباته، فلسنا في حاجة إلى إعادة الكلام عنها، إذ بين البحث قول السلف في التسلسل وأنه يجوز في الماضي والمستقبل، وأن الله يفعل ما يشاء كما اتضح من كلام الإمام أحمد (ت ـ ١٤١م) كَلَّلُهُ، وإنما كان بسط شيخ الإسلام كَلَّلُهُ، والإمام الدارمي (ت ـ ١٨٠م) كَلَّلُهُ، وإنما كان بسط شيخ الإسلام كَلَّلُهُ هذه المسائل أكثر ممن قبله؛ لكثرة المخالفة، ولاشتباه الحق بالباطل عند كثير من الناس (١).

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٢٠٦/٢، ٣/١٥٨.

ويمكن بيان ما قرره ابن تيمية كَالله في هذه المسألة إجمالاً بأنه يرى جواز وإمكان حوادث لا أول لها ـ وليس بوجوب حوادث لا أول لها ـ فإن الواجب هو فعل الرب الذي هو صفته، فلم يزل ـ سبحانه ـ فعالاً، فالله ـ سبحانه ـ لا يزال يفعل ـ متى شاء كيف شاء، لم يكن الفعل ممتنعاً عليه فعله حتى فعله، بل كان ولا زال قادراً على الفعل، وأنه لا دليل للمتكلمين على التفريق بين جواز دوام الحوادث في المستقبل، وفي الماضي، وأن الله قد أخبرنا عن بعض المخلوقات الموجودة قبل خلق السماوات والأرض وما بينهما، لكنه لم يخبرنا عن وقت خلقها، ولم يخبرنا هل هي أول المخلوقات أم لا؟، لأن ما خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض شيئاً بعد شيء إنما هو بمنزلة ما سيخلق بعد قيام القيامة، ودخول أهل الجنة، وأهل النار منازلهما وهذا مما لا سبيل للعباد إلى معرفته تفصيلاً.

وأما استشناع ابن حجر (ت ـ ٢٥٨م) كَالله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله فلأنه كَالله له لم يكن متخصصاً في دقائق المسائل العقدية، فقد كان جل اشتغاله بعلم الحديث وعلم الرجال، وإلا فإن هذا هو مذهب أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشعرية من أهل البدع القائلين بامتناع حوادث لا أول لها والله أعلم (١).

وأما قصیدة السبكي (ت ـ ٢٥٦م) التي نقم فیها على ابن تیمیة كَثَلَثُهُ أنه یری جواز حوادث لا أول لها، فقد عارضه یوسف السرمری(۲) بقصیدة طویلة ذكر

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ۱/ ٣٨٢، دفع الشبه الغوية لمراد شكري ص٥٦ ـ ٥٨، دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية لصلاح مقبول ٢/ ٤١٢ ـ ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) السرمري: يوسف بن محمد بن سعود العبادي الدمشقي الحنبلي، أبو المظفر، الإمام العلامة الحافظ، كان كثير الرحلة في طلب العلم، مكثر من التصنيف وزادت مصنفاته عن مائة مصنف، ت سنة ٧٧٦ه.

انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر ٥/ ٢٤٩، شذرات الذهب لابن العماد ٦/ ٢٤٩، بغية الوعاة للسيوطى ٢/ ٣٦٠.

فيها مؤاخذات السبكي على ابن تيمية في قصيدته، ورد عليها واحدة واحدة، فكان رده على مسألة إمكان حوادث لا أول لها قوله:

فذاك من أغرب المحكى وأعجبه ذا عشك ادرج فما صقر كعنظبه (۱) لبان مخطئ قول من مصوّبه (۲) فصلت فصلت تبياناً لأغربه كلام لا قدرة أصلاً كفرت به في حقه سَمْتُ نقص ما احتججتَ به فيه أيقدر ميت رفع منكبه ضاهیت قول امرئ مغو بأنصبه (۳) وبالكلام بعيداً في تقربه فی کل ما زمن مامن معقبه م لا المعين منه في ترتبه مفعول مع فاعل في نفس منصبه من وصفه، أرضِهِ بُعداً لمغضبه بل مصدر قائم بالنفس فادر به خير يعرف هذا مع تلعبه شيء سواه تعالى في تحجبه (٤)

أسا حوادث لا مبدا لأولها قصرت في الفهم فاقصر في الكلام فما لو قلت قال كذا ثم الجواب كذا أجملت قولاً فأجملت الجواب ولو إن قلت كان ولا علم لديه ولا أو قلت أحدثها بعد استحالتها وكيف يوجدها بعد استحالتها أو قلت فعل اختيار منه ممتنع ولم يزل بصفات الفعل متصفا سبحانه لم يزل ما شاء يفعله نوع الكلام كذا نوع الفعال قديه وليس يفهم ذو عقل مقارنة ال يحب يبغض يرضى ثم يغضب ذا والخلق ليس هو المخلوق تحسبه وقول كن ليس بالشيء المكون والص فالمصطفى قال كان الله قبل ولا

<sup>(</sup>١) العنظب: هو الذكر من الجراد، انظر لسان العرب لابن منظور ١/ ٦٣١ مادة (عنظب).

<sup>(</sup>٢) يبين كتَلَثُهُ منهج المناوئين وهو الإجمال وعدم استطاعة التفصيل في عرض الدعاوي.

<sup>(</sup>٣) النصب: هو ما عبد من دون الله من الأحجار، وقد كانت حجارة تنصب حول الكعبة فيهل عليها، ويذبح لها من دون الله تعالى.

انظر: لسان العرب لابن منظور ١/ ٧٥٩ مادة (نصب).

القاموس المحيط للفيروزآبادي ١٣٧/١ مادة (نصب).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية للسرمري تحقيق صلاح الدين مقبول ص ٦٨٠ ـ ٧٥.

وقد عارضت قصيدة السبكي (ت ـ ٥٧٥٦) قصيدة أخرى(١) جاء فيها:

وخالق قبل مخلوق يكونه وراحم قبل مرحوم فيرحمه عن أمره صدر المخلوق أجمعه وقد تكلم رب العرش بالكتب الولم يبزل فاعلا أو قبائلاً أزلاً هني حوادث لا مبدا لأولها إذ هي صفات لموصوف تقوم به ومذهب القوم مروها كما وردت

وقاهر قبل مقهور یکون به ورازق قبل مرزوق بأضربه ورازق قبل مرزوق بأضربه والأمر ویحك لا شك یقوم به منزلات كلاماً لا شبیه به إذا یشاء هذا الحق فارض به بالنص فافهمه یا نومان وانتبه قدیمة مثله من غیر ما شبه من غیر شائبة التكییف والشبه (۲)

وأما دعوى قول شيخ الإسلام بقدم النوع، وأن هذا يستلزم القول بقدم العالم، فيحتاج المجيب عن هذه الدعوى إلى بسط قول شيخ الإسلام حول هذه المسألة، ليُعرف هل قوله يستلزم ما ألزموه أم لا؟

إن شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله يرى أهمية مسألة التفريق بين دوام النوع، وحدوث الأفراد والأعيان، وبيّن أن من اهتدى إلى الفرق بين النوع والعين تبين له فصل الخطأ من الصواب في مسألة الأفعال، ومسألة الكلام والخطاب، وكشف له الحجاب عن الصواب في هذا الباب، الذي اضطرب فيه أولوا الألباب، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (٣).

وبين كَثَلَثُهُ أن التفريق بين النوع والعين هو الذي نطق به الكتاب والسنة والآثار، وأن الرب أوجد كل حادث بعد أن لم يكن موجداً له، وأن كل ما

<sup>(</sup>۱) قائلها: أبو عبد الله محمد بن يوسف الشافعي اليمني، لم يعثر له على ترجمة انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية مقدمة التحقيق ١٠٩/١، وتحقيق القصيدة لصلاح الدين مقبول ص ٩٩.

 <sup>(</sup>٢) انظر: تحقيق القصيدة مع تحقيق قصيدة الحمية الإسلامية لصلاح الدين مقبول ص١١٥٠
 ١١٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصفدية ١/ ٦٥، ٢/ ١٤٠.

سواه فهو حادث بعد أن لم يكن حادثاً، ولا يلزم أن يكون نفس كماله الذي يستحق متجدداً، بل لم يزل عالماً قادراً مالكاً غفوراً متكلماً كما شاء، كما نطق بهذه الألفاظ ونحوها الإمام أحمد (ت- ٢٤١م) وغيره من أئمة السلف(١). وذكر أن أكثر أهل الحديث ومن وافقهم لا يجعلون النوع حادثاً، بل قديماً، ويفرقون بين حدوث النوع، وحدوث الفرد من أفراده، كما يفرق جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه، فإن نعيم أهل الجنة يدوم نوعه، ولا يدوم كل واحد من الأعيان الفانية.

ومن الأعيان الحادثة ما لا يفنى بعد حدوثه كأرواح الآدميين، فإنها مبدعة، كانت بعد أن لم تكن، ومع هذا فهي باقية دائمة (٢٠).

والقول بقدم النوع لا ينفيه شرع ولا عقل، بل هو من لوازم كماله، كما قال \_ سبحانه \_ ﴿ أَنْمَن يَعْلُقُ كُمَن لا يَغْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ النحل: ١٧]. والخلق لا يزالون معه، وليس في كونهم لا يزالون معه في المستقبل ما ينافي كماله، والعقل يفرق بين كون الفاعل يفعل شيئاً بعد شيء دائماً، وبين آحاد الفعل والكلام، فيقول: كل واحد من أفعاله لا بد أن يكون مسبوقاً بالفاعل وأن يكون مسبوقاً بالعام، ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلاً وأبداً.

وأما كون الفاعل لم يزل يفعل فعلاً بعد فعل فهذا من كمال الفاعل (٣)، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاً، فلا بد أن يكون ممكناً، والإمكان ليس له وقت محدود، فما من وقت يُقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فليس لإمكان الفعل وجواز ذلك وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً، فيلزم أنه لم يزل الرب قادراً عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها(٤). ولا يلزم من دوام النوع دوام كل واحد من أعيانه

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨/ ٢٤٠، الصفدية له ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٤٨/٢.

٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨/٢٢٧، ٢٣٩.

٤) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١٥٩/١.

وأشخاصه، ولذلك يفرق ابن تيمية كَثَلَثُهُ بين فعل الحوادث في الأزل، وبين كونه لا يزال يفعل الحوادث.

فإن الأول يقتضي أن فعلاً قديماً معه فعل به الحوادث من غير تجدد شيء.

والثاني يقتضي أنه لم يزل يفعلها شيئاً بعد شيء: فهذا يقتضي قدم نوع الفعل ودوامه، وذاك يقتضى قدم فعل معين (١١).

إن قول ابن تيمية كَاللهُ بقدم النوع، لا يعني مشاركة الخالق ـ سبحانه ـ في القدم، بل كل فعل فهو مسبوق بالعدم، وهو مسبوق بفاعله ـ أيضاً ـ كما قال كَاللهُ:

(قولكم: الحادث ـ من حيث هو ـ يقتضي أنه مسبوق بغيره، أو الحركة من حيث هي، تقتضى أن تكون مسبوقة بالغير.

يقال لكم: الحادث المطلق لا وجود له إلا في الذهن لا في الخارج (٢)، وإنما في الخارج موجودات متعاقبة، ليست مجتمعة في وقت واحد، كما تجتمع الممكنات والمحدثات المحدودة، والموجودات والمعدومات، فليس في الخارج إلا حادث بعد حادث، فالحكم: إما على كل فرد فرد، وإما على جملة محصورة، وإما على الجنس الدائم المتعاقب.

فيقال لكم: أتريدون بذلك أن كل حادث فلا بد أن يكون مسبوقاً بغيره، أو أن الحوادث المحدودة لا بد أن تكون مسبوقة، أو أن الجنس لا بد أن يكون مسبوقاً؟

أما الأول والثاني فلا نزاع فيهما، وأما الثالث فيقال: أتريدون به أن الجنس مسبوق بعدم، أم مسبوق بفاعله، بمعنى أن لا بد له من محدث؟

<sup>(</sup>١) انظر: الصفدية ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن تيمية كلله أن لفظ (الحادث) لفظ مجمل: يراد به النوع، ويراد به الشخص، انظر: درء تعارض العقل والنقل له ١٦٠/٤.

الثاني: مسلّم، والأول محل النزاع)(١).

فقوله كَظَّلُهُ الثاني مسلّم: أي جنس الحوادث مسبوق بفاعله.

وقال كِلَّشُ: (كل واحد من أفعاله لا بد أن يكون مسبوقاً بالفاعل، وأن يكون مسبوقاً بالفاعل، وأن يكون مسبوقاً بالعدم، ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلاً وأبداً... فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله، وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث مخلوق)(٢).

وحين يناقش المتكلمين الذين يفرقون بين الماضي والمستقبل، يبين كَلَّلُهُ أن لا فرق بينهما، فالحوادث الماضية عدمت بعد وجودها، فهي الآن معدومة، كما أن الحوادث المستقبلة الآن معدومة، فلا هذا موجود، ولا هذا موجود الآن، فكلاهما له وجود في غير هذا الوقت، ذاك في الماضي وهذا في المستقبل، وكون الشيء ماضياً أو مستقبلاً أمر نسبي (٣)، وناقشهم في رأيهم بأن إمكان جنس الحوادث له بداية، بأنهم إذا أقروا بأن جنس الحوادث ممكن بعد أن لم يكن ممكناً، فهذا دليل على ضعف حجتهم؛ لأن الإمكان ليس له وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الإمكان إلى الامتناع من غير حدوث شيء، ولا تجدد شيء، وهذا ممتنع في صريح العقل (٤).

وأما اشتراطهم على دوام إمكان جنس الفعل والحوادث بكونها مسبوقة بالعدم، فهذا يتضمن الجمع بين النقيضين؛ لأن كون هذا لم يزل، يقتضي أنه لا بداية لإمكانه، وأن إمكانه قديم أزلي. وكونه مسبوقاً بالعدم يقتضي أن له بداية، وأنه ليس بقديم أزلي، فصار مضمون كلامهم: أن ماله بداية ليس له

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل ۹/۱۵۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۲۷/۱۸ ـ ۲۲۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٣/٥١ \_ ٥٢.

٤) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١٩٩/١ ـ ١٦٠.

بداية، فإن المشروط بسبق العدم له بداية، وإن قدر أنه لا بداية له كان جمعاً بين النقيضين (١٠).

وفي مقابل رأي المتكلمين الذين يرون حدوث النوع وحدوث الأفراد، فقد ناقش ابن تيمية كَلَّهُ رأي الفلاسفة الذين يرون قدم النوع وقدم الأعيان والأفراد: فذكر أولاً سبب قولهم وهو: أنهم لما اعتقدوا أن الفاعل يمتنع أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن، ويمتنع أن يحدث حادثاً لا في وقت، وأن الوقت يمتنع في العدم المحض ظنوا أنه يلزم قدم عين المفعول، فالتزموا مفعولاً قديماً أزلياً لفاعل، وذكر أن هذا القول باطل<sup>(۲)</sup>، فليس شيء من أعيان الآثار قديماً، لا الفلك، ولا غيره، ولا ما يسمى عقولاً ولا نفوساً ولا غير ذلك، كما أنه ليس هو في وقت بعينه مؤثراً في مجموع الحوادث. بل التأثير الدائم الذي يكون شيئاً بعد شيء، وهذا من لوازم ذاته، فيكون مؤثراً في حادث بعد حادث، وفي وقت بعد وقت (٣).

وبعد مناقشاته كَلِّلَهُ المتكلمين والفلاسفة بيّن منشأ غلط الطائفتين، في عدم تفريقها بين قدم النوع، وحدوث الأفراد، وأن هذا راجع إلى غلطهم في الحركة والحدوث ومسمى ذلك فقال:

(ومما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين غلطهم في الحركة والحدوث ومسمى ذلك. فطائفة ـ كأرسطو وأتباعه ـ قالت: لا يعقل أن يكون جنس الحركة والزمان والحوادث حادثاً، وأن يكون مبدأ كل حركة وحادث صار فاعلاً لذلك بعد أن لم يكن، وأن يكون الزمان حادثاً بعد أن لم يكن حادثاً... فضلوا ضلالاً مبيناً مخالفاً لصريح المنقول المتواتر عن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم، مع مخالفته لصريح المعقول.

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١/١٦٠ ــ ١٦١، الصفدية له ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصفدية لاين تيمية ٢/ ٤٧.

وطائفة ظنوا أنه لا يمكن أن يكون جنس الحركة والحوادث والفعل إلا بعد أن لم يكن شيء من ذلك، أو أنه يجب أن يكون لا على الجميع لم يزل معطلاً، ثم حدثت الحوادث بلا سبب أصلاً)(١).

وذكر أن القول الأخير لم ينقل عن الأنبياء ولا عن أصحابهم، وهو \_ أيضاً \_ يخالف صريح العقل(٢).

وبعد هذا: تبين واتضح أن شيخ الإسلام لا يقول بقدم العالم ولا بقدم شيء منه، وأن كل فعل فهو مسبوق بفاعله.

ومن ظن أن القول بقدم النوع يستلزم القول بقدم العالم، فإن هذا الظن راجع إلى أن هذا لم يعلم في المسألة إلا قولين: قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم إما صورته وإما مادته. وقول من رد على هؤلاء من أهل الكلام. الذين يقولون: إن الرب لم يزل لا يفعل شيئاً ثم أحدث الفعل بلا سبب أصلاً".

فالقول بقدم النوع لا يستلزم القول بقدم العالم (٤)، ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمة كَالله يقرر حدوث العالم في مواضع متعددة:

فقال كَثَلَهُ: (وأما أهل الملل وأئمة الفلاسفة وجماهيرهم فيقولون: إن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وأن ما قامت به الحوادث من

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۵۱/۱۸ ـ ۲٤۲.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٤٢/١٨ ـ ٢٤٣، وانظر: في مناقشات الفلاسفة والمتكلمين حول الزمان والحدوث، والطروء والتغير: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٨٥/١٨، ٢٣٥، ٢٣٥، ١١٥٤، ١٧٢، تهافت الفلاسفة للغزالي ص١٠٧ ـ ١٦٥، ١٢٥، شرح المقاصد للتفتازاني ٢/١٨٤، قراءة في علم الكلام للجزيرى ص٢٤ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨/ ٢٢٢، منهاج السنة النبوية له ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الصفدية لابن تيمية ٢/٥٠ ـ ٥١، مجموع فتاوى ابن تيمية ١٨/ ٢٣٩.

الممكنات فهو مخلوق محدث)(١)

وقال: (كل ما سوى الرب حادث كائن بعد أن لم يكن، وهو ـ سبحانه ـ المختص بالقدم والأزلية، فليس في مفعولاته قديم، وإن قدر أنه لم يزل فاعلاً، وليس معه شيء قديم بقدمه، بل ليس في المفعولات قديم ألبته، بل لا قديم إلا هو ـ سبحانه ـ وهو وحده الخالق لكل ما سواه، وكل ما سواه مخلوق كما قال ـ سبحانه ـ ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٢٦](٢).

وقال كلله (اتفق سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل الكتاب: أن هذا العالم خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله... كل ما سوى الله مخلوق، حادث، كائن بعد أن لم يكن، وأن الله وحده هو القديم الأزلي، ليس معه شيء قديم تقدمه، بل كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن، فهو المختص بالقدم، كما اختص بالخلق والإبداع والإلهية والربوبية، وكل ما سواه محدث مخلوق مربوب عبد له) "".

وبهذا يتبين أن شيخ الإسلام يقرر حدوث العالم، وأن قدم النوع لا يستلزم قدم العالم، ما دام الفعل مسبوقاً بفاعله، كما عليه السلف والأثمة.

ويتبع القول بقدم النوع: ما افتراه المناوئون لابن تيمية أن يقول بقدم جنس العرش، وأنه لا زال يخلق عرشاً ويفني آخر، وهذا ادعاء لا أساس له من كلام شيخ الإسلام كَاللهُ(٤).

<sup>(</sup>١) الصفدية ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل ٨/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل ١٢٣/١ ـ ١٢٥، وانظر: في إثبات حدوث العالم عند ابن تيمية: الصفدية ١/٧٤، ٨/ ٨٨٠، درء تعارض العقل والنقل ٣٤٨، ٣٤٨، ٨/ ٢٨٧، منهاج السنة النبوية ٢/ ٣٦٠ ـ ٣٦٠، ٢٧٢/٢ ـ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المناوئون نصاً عن ابن تيمية، وغاية ما هنالك أن جلال الدين الدواني ذكر في شرح العضدية أنه وقف على كلام لابن تيمية يقول فيه بقدم جنس العرش، ولم ينقله وهذا غير كاف، وانظر: المقالات السنية للحبشي ص٦٧، ابن تيمية ليس سلفياً لعويس ص٢٤٠.

بل المنقول عنه أن كل ما في العالم فهو محدث مخلوق، وليس مع الله قديم من مخلوقاته \_ كما تقدم بيانه قريباً \_.

ولا يزال ابن تيمية كَالله يقرر هذه المسألة بعد أخرى، حتى لا يفهم منه أنه يقول بقدم شيء من العالم لا العرش ولا غيره.

وتحدث عن العرش \_ في مواضع متعددة \_ مبيناً أنه مخلوق بعد أن لم يكن، وأنه ليس بقديم، ومن هذا قوله كَلَلهُ:

(في الآثار المنقولة عن الأنبياء أنه كان موجوداً قبل خلق هذا العالم أرض وماء وهواء، وتلك الأجسام خلقها الله من أجسام أخر، فإن العرش \_ أيضاً \_ مخلوق، كما أخبرتنا بذلك النصوص، واتفق على ذلك المسلمون)(١).

ففي هذا النص يصرح ابن تيمية كَلْلَهُ أن العرش مخلوق محدث بعد أن لم يكن، ويقرر أن هذا هو ما أخبرت به النصوص، واتفق عليه المسلمون.

وقال في شرح حديث عمران بن حصين (ت ـ ٥٠ م) وقال عن الحديث إنه: (لم يذكر خلق العرش، مع أن العرش مخلوق أيضاً، فإنه يقول: ﴿وَهُوَ رَبُّ الْمُرْشِ الْمُظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩]، وهو خالق كل شيء: العرش وغيره، ورب كل شيء: العرش وغيره) (٢).

وقال عن الحديث \_ أيضاً \_: (ليس في هذا ذكر أول المخلوقات مطلقاً، بل ولا فيه الإخبار بخلق العرش والماء، وإن كان ذلك كله مخلوقاً كما أخبر به في مواضع أخر)(٣).

وعلى هذا (فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معه، لا بل هو خالق

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل ۸/ ۲۸۹ ـ ۲۹۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۱٤/۱۸.

<sup>(</sup>۳) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۱۷/۱۸، ۲۳۲.

كل شيء، وكل ما سواه مخلوق له، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن)(١).

وأما القول بأن ابن تيمية يرى أن العرش أول المخلوقات فهذا غير صحيح، فترجيح ابن تيمية كلله كون العرش خلق قبل القلم، لا يعني أنه أول المخلوقات، ولم يتعرض لذلك ابن تيمية كله لا من قريب ولا من بعيد، بل كان كثيراً ما ينبه إلى أن النصوص لم تصرح ولم تدل على إثبات أول المخلوقات، فقال كله: (وأما في حديث عمران فلم يخبر بخلقه \_ أي العرش \_، بل أخبر بخلق السماوات والأرض، فعلم أنه أخبرنا بأول خلق هذا العالم، لا بأول الخلق مطلقاً)(٢).

وقال: (وإذا كان إنما قال: (كان الله ولم يكن شيء قبله) لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث، ولا لأول مخلوق)(٣).

وقال عن حديث عمران (ت ـ ٢٥٨): (وليس في هذا ذكر أول المخلوقات مطلقاً)<sup>(٤)</sup>.

وقال عن الحديث السابق: (إن النبي ﷺ لم يقصد الإخبار بوجود الله وحده قبل كل شيء، وبابتداء المخلوقات بعد ذلك)(٥٠).

وأما الزعم بأن مذهب ابن تيمية كَثَلَثُهُ في قدم النوع موافق لرأي الفلاسفة، فهذا غير صحيح من وجهين:

الوجه الأول: أن شيخ الإسلام كَالله وافق السلف في إثبات الصفات،
 وأن الله يفعل ما يشاء متى شاء، وكيف شاء كالله .

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیه ۲۲۸/۱۸. (۲) مجموع فتاوی ابن تیمیه ۲۱٤/۱۸.

<sup>(</sup>۳) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۱۲/۱۸.(۵) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۱۷/۱۸.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٢٠/١٨، وبهذا يتبين خلط الشيخ الألباني كتلله حين ذكر الخلاف في خلق العرش والقلم أيهما أولاً؟ ورجح أن القلم خلق أولاً، وظن أن القول بأن العرش خلق أولاً معناه أن العرش أول المخلوقات، واتضح خلطه كتلله حين قال بأن ابن تيمية يرى أن العرش أول المخلوقات، ثم قال في الصفحة التي تليها بأن ابن تيمية يرى حوادث لا أول لها، فكيف يكون هذا؟

وأما الفلاسفة فهم وإن أثبتوا دوام الفاعلية للرب لا عن اختيار ومشيئة، وأثبتوا وجود الله، فهم في الحقيقة معطلة لا يؤمنون بصفات الله ﷺ ولا بأسمائه، وقالوا: إن المخلوقات لازمة لله أزلاً وأبداً.

الوجه الثاني: أن لازم مذهب الفلاسفة في قدم النوع، وقدم العين والفرد، هو التعطيل عن الفعل، إذ على قولهم: لم يزل الفلك مقارناً له أزلاً وأبداً فيمتنع أن يكون شيء مفعولاً له؛ لأن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله.

فهم عطلوا الرب عن الفاعلية التي هي أظهر صفات الرب ـ تعالى ـ ولهذا وقع الإخبار بها في أول ما نزل على الرسول ﷺ: ﴿أَقْرَأُ بِاللَّهِ رَبِّكَ الَّذِي اللَّهِ وَلَهِ اللَّهِ عَلَمَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ الْوَاللَّهِ اللَّهُ الْأَكْرُمُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

والتعليم يتضمن قول الله وتعليم الإنسان يعني دوام هذه الصفة وتكرارها شيئاً بعد شيء، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَقَلَمُ ﴾ [النساء: ١١٣]، وقال: ﴿وَلَا وَقَال: ﴿وَلَا عَمَانَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٢١]، وقال: ﴿وَلَا يَعْجَلُ بِالْفُرْوَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُم وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طــــه: ١١٤]، وقال: ﴿وَلَا وَفِيلُمُ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طـــه: ١١٤]، وقال: ﴿ وَلَا مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُم وَقُل رَبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طـــه: ١١٤]، وقال: ﴿ وَلَا اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ الله

وترتب على هذا قول الفلاسفة بعدم علم الله بالجزئيات، وعلم الله إنما هو بالكليات، والكليات أمر ذهني لا وجود له في الخارج، وإذا لم يعلم شيئاً من الجزئيات لم يعلم شيئاً من الموجودات، فامتنع أن يعلم غيره شيئاً من العلم بالموجودات المعينة؛ لأن من لا يعلم شيئاً يمتنع أن يعلم غيره (١).

ويرى ابن تيمية أن قول الفلاسفة أردأ الأقوال في المسألة، ويفضل قول

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۲۹/۱۸ ـ ۲۳۰.

المتكلمين على قول الفلاسفة، فالمتكلمون أقرب إلى الإسلام والسنة من الفلاسفة، وإن كانوا ضالين فيما خالفوا به السنة، وذلك من وجوه:

أحدها: أن يقول المتكلمون للمتفلسفة: أنتم ادعيتم قدم العالم، بناء على قدم الزمان \_ عندكم \_، ووجوب دوام فاعلية الرب، ونحو ذلك، مما غايتكم فيه إثبات دوام الحوادث، إذ ليس في حججكم هذه وأمثالها ما يدل على قدم شيء من العالم لا السماوات التي أخبرنا الله أنه خلقها والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا غير ذلك.

الثاني: أن يقال: دوام فاعلية الرب \_ تعالى \_ ودوام الحوادث، يمكن معه أن تدوم الأفعال التي تقوم بالرب بمشيئته وقدرته، وتحدث شيئاً بعد شيء، وأن تحدث حوادث منفصلة شيئاً بعد شيء، وعلى كل من التقديرين فلا يكون شيء من العالم قديماً.

الثالث: أن يقال للفلاسفة: ما ذكرتموه من الأدلة العقلية الموجبة لدوام فاعلية الرب ودوام الحوادث يدل على نقيض قولكم لا على وفقه، فإن هذا يقتضي أن واجب الوجود لم يزل يفعل ويحدث الحوادث، وأنتم على قولكم يلزم ألا يكون أحدث شيئاً من الحوادث(١).

وقد رد شيخ الإسلام كَالله على القائلين بقدم العالم، وأطال النفس في ذلك. وبين أن جماهير العقلاء، وأهل الملل كلهم، وجمهور من سواهم من المجوس<sup>(۲)</sup>، وأصناف المشركين، وجماهير أساطين الفلاسفة لا يقولون بقدم العالم، وهم معترفون بأن هذا العالم محدث كائن بعد أن لم يكن، وأن هذا

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۹/ ۲۱۱ ـ ۲۱۴، مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۸/ ۲۳۴.

<sup>(</sup>٢) المجوس: هم الذين أثبتوا أصلين للعالم، جعلوهما خالقين معبودين: هما النور والظلمة، يعبدون النار ويستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات، وهم لهم شبهة كتاب.

انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص١٢٠ ـ ١٢١، البرهان للسكسكي ص٩٠ ـ ١٣١، رسالة في الرد على الرافضة للمقدسي ص١٣٤.

العالم كله مخلوق والله خالقه وربه(١).

وذكر أن الفلاسفة الأوائل كانوا مقرين بحدوث العالم، وأن أول من اشتهر عنه القول بقدم العالم هو أرسطو (ت ـ ٣٢٢ق.م)(٢).

وليس مع الفلاسفة دليل على قدم العالم، أو قدم شيء منه، وعامة حججهم إنما تدل على قدم أنوع الفعل وليس في شيء من أدلتهم ما يدل على (قدم الفلك) أو شيء من حركاته، ولا قدم الزمان الذي هو مقدار حركة الفلك(").

ولازم القول بقدم العالم هو التسلسل في المؤثرات وهذا مما اتفق على بطلانه حتى الفلاسفة أنفسهم، ويلزم أيضاً من القول بقدم العالم أن يكون الفاعل مستلزماً لمفعوله، لا يجوز أن يتراخى عنه مفعوله. فإن الفاعل لا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يجب اقتران مفعوله به.

وإما أن يجب تأخر مفعوله عنه.

وإما أن يجوز فيه الأمران.

فلو كان العالم قديماً لم يجز أن يكون فاعله ممن يجب أن يتراخى عنه مفعوله؛ لأن ذلك جمع بين النقيضين: كيف يكون مفعوله قديماً أزلياً، ويكون متأخراً عنه حادثاً بعد أن لم يكن؟

<sup>(</sup>١) انظر: شرح حديث النزول ص٤٤٤ ـ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصفدية ١/ ١٣٠، ٢٣٦، درء تعارض العقل والنقل ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصفدية ١/٥٩، ١٣١، مجموع فتاوى ابن تيمية ١٨/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ١٤٨/١.

وأما الاحتمال الثالث وهو جواز الأمرين فهو باطل؛ لأنه يجعل وجود المفعول ممكنا، والممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح، والقول في المرجح كالقول في غيره إذ لا يخلو من الأقسام الثلاثة المذكورة.

فتبين أن العالم لو كان قديماً للزم أن يكون مبدعه مستلزماً له، ووجود المؤثر التام في الأزل ممتنع، ذلك أن أثره إن كان خالياً من الحوادث لزم أن لا يكون في العالم شيء من الحوادث، وهذا خلاف الحس.

وأما إن كان أثره متضمناً للحوادث، فهذا ممتنع؛ لأنه يلزم منه صدور ما فيه الحوادث عما لا حوادث فيه، فالحوادث هي \_ أيضاً \_ من الصادر عنه.

وفي الجملة: فقدم العالم لا يكون إلا مع كون المبدع واجباً بذاته (۱)، وصدور الحوادث عن الموجب بذاته ممتنع، فصدور العالم عن الموجب بذاته ممتنع، فقدم العالم ممتنع (۲).

وقول الفلاسفة في قدم العالم باطل من وجوه كثيرة منها:

ا ـ أن عمدة رأي الفلاسفة في قدم العالم هو امتناع حدوث الحوادث بلا سبب حادث، فيمتنع تقدير ذات معطلة عن الفعل لم تفعل، ثم فعلت من غير حدوث سبب. وهذا لا يدل على قدم العالم ولا قدم شيء منه، وإنما يدل على قدم نوع الفعل، وأن الله لا زال فعالاً (٣).

٢ ـ أن يقال: دوام الحوادث في الماضي: إما أن يكون ممتنعاً، وإما أن
 يكون ممكناً، فلو كان ممتنعاً بطل قولهم، وعلم أن الحوادث لها ابتداء.

وإن كان ممكناً: أمكن أن تكون هذه الأفلاك حادثة مسبوقة بحوادث

<sup>(</sup>۱) الموجب بذاته: هو الذي يكون وجوده من ذاته، لا يحتاج إلى شيء أصلاً، وهو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعاً تاماً، وليس الوجود له من غيره، بل من ذاته. انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٢/ ٥٤١ ـ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصفدية لابن تيمية ١/ ٢٧، ٧٥ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة لابن تيمية ١/١٤٨ ـ ١٤٩، الصفدية له ١/١٣٢.

قبلها، كما قال الله عَلَىٰ: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَاتَ عَرَشُهُم عَلَى الْمَلَةِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [مود: ١٧]، وعلى التقديرين فلا يلزم قدم العالم(١١).

" ـ أن القول بقدم العالم يتضمن وجود حوادث لا تتناهى في آن واحد، وهذا محال باتفاقهم مع جماهير العقلاء، بل يتضمن وجود تمام علل ومعلولات لا تتناهى في آن واحد، ووجود ممكنات لا تتناهى في آن واحد، وهذا مما يصرحون بامتناعه، مع قيام الدليل على امتناعه، ويتضمن امتناع وجود حادث، ويتضمن وجود الحوادث بلا مؤثر تام، وكل هذا ممتنع.

٤ - أن وجود حوادث لا أول لها إنما يمكن في القديم الواحد، فإذا قدّر قديمان: كل منهما تقوم به حوادث لا تتناهى، كما يقولونه في الأفلاك، فهذا ممتنع؛ لأن كلا منهما لا بداية لحركاته ولا نهاية، مع أن أحدهما أكثر من الآخر، وما كان أكثر من غيره كان ما دونه أقل منه، فيلزم أن يكون ما لا أول له ولا آخر يقبل أن يُزاد عليه ويكون شيء آخر أكثر منه، وهذا ممتنع (٢).

وبهذا يتضح أن ابن تيمية كَثَلَتُهُ لم يكن يقول بقول الفلاسفة، ولم يكن يرتضيه، بل كان رده عليهم كثيراً وصريحاً في بيان خطئهم.

<sup>(</sup>١) انظر: الصفدية ١/١٣١.

<sup>(</sup>۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱٦١/ - ١٦٣، وقد فصل شيخ الإسلام الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم في كثير من كتبه، إلا أن حديثه عن هذه المسألة تركز في ثلاثة من كتبه تقريباً وهي: الصفدية، ودرء تعارض العقل والنقل وخاصة الجزء الثامن، ومنهاج السنة النبوية الجزء الأول والثاني، وانظر على سبيل المثال: الصفدية الر٢٠، ٢٤٠، ٢٤٠، ٢٤٠، ١٣٠، ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٢، ٢٤٢، ٢٤٢، ٢٤٢، معارض العقل والنقل ٢/١٦٧، ٢٨٠، ٨٠٠، ٢٣٤، ٢٣٤، ٢٣٤، ٢٨٢، ٢٨٠، ٨٠٠.

وانظر بعد ذلك: تهافت الفلاسفة للغزالي ص٨٩، لباب العقول للمكلاتي ص١٥٤، الذخيرة للطوسى ص١٣٠ ـ ٧١.

# الفصل الرابع دعوى نهي ابن تيمية عن زيارة القبور

المبحث الأول: عقيدة أهل السنة في شد الرحال، وزيارة القبور. المبحث الثاني: الزعم بأن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور، ومناقشته. المبحث الثالث: دعوى أن شيخ الإسلام ينتقص من منزلة الرسول على الرسول الله ومناقشتها.

المبحث الرابع: دعوى مخالفة ابن تيمية الصحابة في قولهم بجواز بناء المساجد على القبور ومناقشتها.

المبحث الخامس: دعوى أن ابن تيمية يساوي في المنزلة بين قبور الأنبياء وقبور غيرهم، ومناقشتها.



#### المبحث الأول

## عقيدة أهل السنة في زيارة القبور وشد الرحل إليها

كانت زيارة القبور في بداية الإسلام مباحة على البراءة الأصلية، فكان الناس يزورون المقابر ويذهبون إليها، حتى جاء النهي من الرسول على عن زيارة القبور مطلقاً، وذلك خوفاً على أصحابه في بداية إسلامهم أن تتعلق نفوسهم بأهل القبور، حيث لم يمض على إسلامهم شيء كثير، وقد كان لأهل الجاهلية صولات وجولات في الاستنجاد بأهل القبور، والاستغاثة بهم مما يفضي إلى الشرك أو ذرائعه (١).

ولما استقر التوحيد في نفوس الصحابة، وامتلأت نوراً، جاء نسخ النهي عن زيارة القبور إلى الإذن والترغيب فيها، كما جاء عن رسول الله ﷺ أنه قال: (إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: الآثار في النهي عن زيارة القبور في المجموع شرح المهذب للنووي  $^{\circ}$  (۲۸۱، الصارم المنكي لابن عبد الهادي  $^{\circ}$   $^{\circ}$  (۳۳۰ وانظر: المجالس الأربعة للرومي  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٢٧٢ كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه، والنسائي في سننه ٢/ ٦٥٣ ـ ٦٥٤، كتاب الجنائز وتمني الموت، باب زيارة القبور، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٨٥ كتاب الضحايات، باب ادخار لحوم الأضاحي.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/٣ من حديث أبي سعيد الخدري وصححه محقق المسند (شعيب الأرناؤوط ٤٢٩/١٧).

ومنها حديث عائشة (ت ـ ٥٥٨) على قالت: كان رسول الله على إذا كانت ليلتي يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) (٣).

<sup>(</sup>۱) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، غزا مع النبي على ست عشرة غزوة، سكن البصرة لما فتحت، وقد غزا خراسان في زمن عثمان ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات سنة ٦٣هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١٧٣/١، الإصابة لابن حجر ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧١ كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢/٦٦٩ كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها واللفظ له، والنسائي في سننه ٢٥٦/١ كتاب الجنائز، باب الاستغفار للمؤمنين.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧١ كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه ﷺ في زيارة قبر أمه.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٦٩ \_ ٦٧١ كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، والنسائي في سننه ٢٥٦/١ كتاب الجنائز، باب الاستغفار للمؤمنين.

وزيارة القبور تنقسم قسمين: زيارة مشروعة، وزيارة غير مشروعة:

فأما القسم الأول: وهو الزيارة المشروعة: فهي زيارة القبور من أجل تذكر الآخرة، والسلام على أهلها، والدعاء لهم، فهذه مقاصد الزيارة الشرعية يمكن إجمالها فيما يلى:

- 1 \_ تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ، ورقة القلب، كما هو الوارد في الأحاديث النبوية.
  - ٢ \_ إحسان الزائر إلى الميت بالدعاء له (١).
- ٣ إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة، والوقوف عند ما شرعه الرسول ﷺ،
   وهو استحباب الزيارة، وعدم هجر السنة (٢).
  - ٤ حصول الأجر والثواب المترتب على فعل السنة.

وهذا النوع من الزيارة مستحب.

والقسم الثاني: الزيارة غير الشرعية وهي أقسام:

أ ـ الزيارة المحرمة: وهي التي تتضمن شيئاً من المناهي الشرعية، ولم تصل إلى درجة البدعة وإن كانت من كبائر الذنوب، كالنياحة والجزع، ولطم الخدود، وكثير من الأفعال التي يفعلها العامة مما يوحي بالتسخط على قدر الله، كما روى أنس (ت ـ ٩٣ م) ولله قال: مرّ النبي في المرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي في أنت إليه في فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك؟ فقال: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى" (٣).

<sup>(</sup>۱) أما قبور الكفار فلا تزار إلا لتذكر الموت، أما الدعاء لهم وشهود جنائزهم فلا، انظر: شفاء الصدور لمرعي الحنبلي ص١٠٣، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٣/٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: غاية الأماني للألوسي V/Y = A، المشاهدات المعصومية لمحمد المعصومي -9 = 0.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، رقم ١٢٨٣، واللفظ له، ومسلم في صحيحه ٢/٦٣٠ كتاب الجنائز باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى.

ب - الزيارة البدعية: وهي أن يزور قبراً من أجل أن يصلي عنده، أو يدعو الله عنده، أو يقرأ القرآن عنده.

ج - الزيارة الشركية: وهي التي يدعى فيها المقبور من دون الله، ويطلب منه قضاء الحوائج، ودفع المكروه وتفريج الكرب أو يصلي له أو يذبح له أو ينذر له(١).

قال ابن عبد الهادي (ت ـ ٤٧٤٤) كَالَةُ في بيان هذا (القسم غير المشروع): (كل زيارة تتضمن فعل ما نهى عنه، وترك ماأمر به كالتي تتضمن الجزع، وقول الهجر، وترك الصبر، أو تتضمن الشرك أو دعاء غير الله، وترك إخلاص الدين لله، فهي منهي عنها، وهذه الثانية أعظم إثماً من الأولى ـ أي تضمن الزيارة الشرك أو دعاء غير الله ـ، ولا يجوز أن يصلي إليها، بل ولا عندها، بل ذلك مما نهى عنه النبي ﷺ (٢)، وهذه من وسائل الشرك ـ كما سبق ـ.

ثم ذكر قوله ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» (٣).

فالفرق بين الزيارة الشرعية وغير الشرعية: أن الزيارة الشرعية تتضمن السلام على أهل القبور، والدعاء لهم، وهو مثل الصلاة على جنائزهم، ومن شرطها ألا تتخذ القبور عيداً.

أما الزيارة غير الشرعية: التي تتضمن تشبيه المخلوق بالخالق: فينذر زوار القبور للمزور أو يسجدون له ويدعونه، بأن يحبوه مثل ما يحبون الخالق فيكونون قد جعلوه لله نداً، وسووه برب العالمين، وهذا منهي عنه في

<sup>(</sup>۱) انظر: الصارم المنكي للسبكي ص٤٧ ـ ٤٨، أوضح الإشارة للنجمي ص٢٩ ـ ٣١، القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) الصارم المنكي في الرد على السبكي ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢ / ٦٦٨ كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه واللفظ له، والترمذي في سننه ٣٥٨/٣ كتاب الجنائز، باب كراهية المشي على القبور، وأبو داود في سننه ٣/ ٥٥٤ كتاب الجنائز، باب كراهية القعود على القبر.

كتاب الله؛ لأنه من الأعمال الشركية، حيث يقول: ﴿ الله مَن الأعمال الشركية، ويث يقول: ﴿ الله مِن الأعمال الشركية ويُونِ الله يُؤتِيكُ الله الْكِتَبَ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وقال \_ سبحانه \_: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُهُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ ٱلفَّرَ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۞ أُولَيَكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيْهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُمْ وَيَخَافُونَ عَذَابَةً إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَحْدُولًا ۞ [الإسراء: ٥٦ \_٥٥].

وقال ﴿ لَهُ اللَّهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ وَلا لَنفُحُ السَّاسَكَوَتِ وَلا فَيْهُ مِنهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ وَلا لَنفُحُ السَّاسَكَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَمْ ﴾ [سا: ٢٢ ـ ٢٣].

والمقصود بالخطاب في زيارة القبور هم الرجال دون النساء، فالترغيب في زيارة القبور؛ إنما هو خاص بالرجال، وقد أجمع العلماء على أنه يستحب للرجال زيارة القبور، وقد حكى الإجماع على استحباب زيارة القبور للرجال الإمام النووي(١) كَاللَّهُ في المجموع(٢).

وأما زيارة النساء للقبور: فقد اختلف فيها أهل العلم على أقوال:

<sup>(</sup>۱) النووي: يحيى بن شرف بن حسن الحازمي الشافعي، أبو زكريا، الإمام الحافظ، كبير الفقهاء في زمانه، برز في علوم كثيرة، وألف تآليف نافعة، كان يقول بتأويل الصفات، كان زاهداً ورعاً، ت سنة ٦٧٦هـ.

انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٣٩٥، شذرات الذهب لابن العماد ٥/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع شرح المهذب ٥/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ٣/ ٣٦٢ كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، وابن ماجه في سننه ٢/١٥٠ كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢/٨٠١، وصحيح سنن ابن ماجه ٢٦٣/١.

وحديث أم عطية (١) عليه أنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) (٢) فالنهي يقتضي التحريم.

القول الثاني: الكراهة من غير تحريم: واستدلوا بحديث أم عطية الله على أن النهي ليس نهي تحريم. السابق، فقولها الله يعزم علينا) دليل على أن النهي ليس نهي تحريم.

القول الثالث: إباحة زيارة النساء للقبور: واستدلوا بحديث المرأة التي كانت تبكي عند قبر، فأوصى الرسول على بالتقوى والصبر الذي ورد ذكره قبل قليل، ولم ينكر عليها زيارتها للقبر.

وبحديث عائشة (ت ـ ٥٥٨) على أنها سألت الرسول على عن الذي تقوله للموتى، فقال لها قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وقد ورد ذكره قبل قليل.

القول الرابع: التفصيل وهو: إن كانت زيارتهن لتجديد الحزن والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن حرم، وإن كانت زيارتهن للاعتبار من غير نياحة كره، إلا أن تكون عجوزاً لا تشتهى فلا يكره (٣).

والقول الصحيح \_ والله أعلم \_ هو القول بالتحريم؛ وذلك لإمكان الإجابة

<sup>(</sup>۱) أم عطية: نسيبة الأنصارية، غزت مع النبي على سبع غزوات خلف الرجال في رحالهم، وتضمد جرحاهم، نزلت البصرة، من كبائر نساء الصحابة، شهدت غسل ابنة الرسول على وحكت ذلك فاتقنت، وحديثها أصل في غسل الميت.

انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر ٤/ ٧١، الإصابة لابن حجر ٤/٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢/١٤٤ كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، ومسلم في صحيحه ٢/١٦٤ كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، وابن ماجه في سننه ٢/١٥٠ كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، والبيهقي في سننه ٤/٧٧ كتاب الجنائز، باب ما ورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز.

<sup>(</sup>٣) انظر: عرض الأقوال في زيارة النساء للقبور: المغني لابن قدامة ٣/٥٢٥ ـ ٥٢٤، المجموع شرح المهذب للنووي ٥/ ٢٨١ ـ ٢٨٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤٢، وانظر: جزء في زيارة النساء للقبور لبكر أبو زيد ص١١ ـ ١٣.

عن أدلة الأقوال الأخرى، وبقاء الأدلة الخاصة التي تنهى النساء عن زيارة القبور.

فحديث أم عطية رضي أله أله في قولها (لم يعزم علينا). الجواب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أنه قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا يقتضي التحريم، فهي نفت وصف النهي، وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطاً في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كافٍ في ذلك.

وأما حديث المرأة التي كانت تبكي عند القبر، فليس فيه أي دلالة على جواز زيارة النساء للقبور، حيث أمرها النبي على بالصبر، فلم تقبل أمره، فانصرف عنها، ثم إن هذا الحديث لا يُعلم تاريخه هل هو كان قبل أحاديث لعن زائرات القبور أم بعده؟

وعلى كل حال: فهذا الحديث إما أن يكون دالاً على الجواز فلا دلالة على تأخره عن أحاديث المنع.

وإما أن يكون دالاً على المنع؛ لأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيه على الجواز.

وعلى كلا التقديرين فلا تعارض هذه الحادثة أحاديث المنع.

ومن الأجوبة على هذا الحديث أن المرأة لم تخرج للزيارة، لكنها أصيبت، ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت، وجعلت تبكي عند قبره، ولهذا أمرها و أن تصبر؛ لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة، بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، فالحديث ليس صريحاً بأنها خرجت للزيارة، وإذا لم يكن صريحاً فلا يمكن أن

يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح (١).

وأما حديث عائشة (ت ـ ٥٥٨) في وتعليم النبي على إياها دعاء زيارة المقابر، فقد أجاب عنه أهل العلم بأجوبة عدة منها:

- ان يحمل سؤالها للرسول هي وتعليمه إياها على ما إذا اجتازت ومرّت على المقابر في طريقها بدون قصد الزيارة، ولفظ الحديث ليس فيه تصريح بالزيارة (٢).
- ٢ ـ يحتمل أن يكون هذا كان على البراءة الأصلية في صدر الإسلام، قبل أن
   تحرم زيارة المقابر تحريماً عاماً على الرجال والنساء، ثم نسخ هذا
   الحكم عن الرجال دون النساء.

وقال عن عائشة (ت ـ ٥٥٨) ﴿ الله الله الله عن الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ١/ ٤٤١، جزء في زيارة النساء للقبور لبكر أبو زيد ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ١/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٠٦/٧ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضل عائشة. عائشة، ومسلم في صحيحه ١٨٩٥/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة.

<sup>(</sup>٤) انظر: جزء في زيارة النساء للقبور لبكر أبو زيد ص٤١ ـ ٤٨.

ويبقى القول بالتحريم هو القول الصحيح؛ لأنه الموافق للنصوص الخاصة المانعة من زيارة النساء للقبور، والحكمة ـ والله أعلم ـ أن المرأة ضعيفة، ناقصة عقل ودين، وهي قليلة الصبر، كثيرة الجزع فلا تتحمل مشاهدة قبور الموتى وزيارتهم، ثم إن زيارة القبور للنساء يؤدي إلى مخالفات أخرى باطلة كالتبرج والاختلاط، وهذا محذور منهي عنه في الشريعة، وهو من كبائر الذنوب(١).

ويبقى إشكال في زيارة النساء للقبور، وهو أنه قد ورد عن النبي على أنه لعن زوارات القبور، فهل المراد باللعن لمن كررت الزيارة، وأما التي لا تزور إلا نادراً فلا تدخل تحت اللعن والنهي، أم الأمر بخلاف ذلك؟

والجواب عن هذا الإشكال من وجوه:

الأول: أن لفظ (زُوّارات)، بضم الزاي المعجمة، وجمع هذا اللفظ: زُوار، وهو جمع: زائرة سماعاً.

الثاني: أن لفظ (زوارات) لو كان بالفتح، فتكون الصيغة دالة على النسب فمعنى زوارات القبور أي ذوات زيارة القبور، كما قال تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْمَبِيدِ ﴾ [نصلت: ٤٦].

الثالث: أن تصحيح حديث لعن زائرات القبور، يؤيد وينصر القول بالتحريم المطلق لزيارة النساء للقبور.

الرابع: سلمنا جدلاً على أن لفظ (زوارات) يدل على التضعيف، لكن هذا التضعيف يحمل على كثرة الفاعلين، لا على كثرة الفعل، فزوارات: يعني النساء إذا كن مائة كان فعلهن كثيراً.

والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية كما قال تعالى: ﴿جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَمُ الْأَبُوبُ ( اص: ٥٠]، فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف إذ الباب لا يفتح إلا مرة واحدة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي ١/١٦٥ ـ ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ١/٤٤٢، جزء في زيارة النساء=

وأما زيارة قبر النبي على المدينة من الرجال، أو قدم لزيارة مسجد الرسول المسجد الرسول المسجد الرسول المسجد الرسول المسجد المسروعيته، ومشروعيته مستمدة من الحكم العام مشروع لا ينكر أحد مشروعيته، ومشروعيته مستمدة من الحكم العام بالاستحباب لزيارة القبور، وليس هناك حديث واحد صحيح يخصص زيارة قبر النبي المسجد دون غيره من القبور، ومن زار المدينة فيستحب له أن يدخل المسجد ويقدم رجله اليمنى ويقول: «اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك»(۱)، ثم يأتي الروضة الشريفة ـ إن أمكنه ذلك ـ، فيصلي ركعتي تحية المسجد في أدب وخشوع، فقد روى عبد الله بن زيد المازني (۲) أن رسول الله على قال: «ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة»(۳).

فإذا فرغ من تحية المسجد، اتجه إلى الحجرة الشريفة التي فيها قبره على السلام القبلة، ويستقبل القبر، فيسلم على الرسول على ويردف ذلك بالصلاة عليه على وليس هناك صيغة محددة لهذا، فله أن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين، وخاتم النبيين، وقائد الغر المحجلين، أشهد

<sup>=</sup> للقبور لبكر أبو زيد ص٢٤ ـ ٢٧.

وانظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳۲۳/۳۶ ـ ۳۶۱.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ٢٥٣/١ ـ ٢٥٤ كتاب المساجد والجماعات، باب الدعاء عند دخول المسجد، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص٤٤ ـ ٤٦. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١٢٨/١ ـ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، يعرف بابن أم عمارة، أمه أم عمارة نسيبة بنت كعب، شهد أحداً ولم يشهد بدراً وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب، وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد وقطعه عضواً عضواً.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/٣١٢، الإصابة لابن حجر ٢/٣١٢.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٧١، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل ما بين القبر والمنبر، ومسلم في صحيحه ١٠١١ كتاب الحج، باب ما بين القبر واللفظ له.

أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله حتى أتاك اليقين: فجزاك الله أفضل ما جزى نبياً ورسولاً عن أمته.

اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، يغبطه الأولون والآخرون.

اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم احشرنا في زمرته، وتوفنا على سنته، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه مشرباً روياً لا نظماً بعده أبداً.

ثم يتأخر إلى صوب اليمين قدر ذراع اليد للسلام على أبي بكر الصديق (ت-١٣٥) ويسلم عليه بما يحضره من الألفاظ من غير تكلف، ثم يتنحى صوب اليمين قدر ذراع للسلام على الفاروق عمر بن الخطاب (ت-٢٣٥) ويسلم عليه بما يحضره من الألفاظ من غير تكلف ـ أيضاً ـ وله أن يقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر الفاروق، السلام عليكما يا صاحبي رسول الله وضجيعيه ورحمة الله وبركاته، جزاكما الله تعالى عن صحبة نبيكما وعن الإسلام خيراً، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار(١).

ويسن لمن مكث في المسجد النبوي: أن يكثر من النوافل، وذلك للأجر العظيم المترتب على هذا العمل، كما ثبت عن النبي على أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ٢٦/٢٦، جلاء العينين لابن الألوسي ص٥١١ ـ ٥١٢.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٦٣ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم في صحيحه ١٠١٣/٢ كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، واللفظ له.

قال ابن القيم (تـ ١٥٧م) كَلَلَهُ في نونيته بعد أن بين أن شد الرحل لا يكون إلا للمساجد الثلاثة، وهو يبين الآن الزيارة الشرعية:

فإذا أتينا المسجد النبوي بتمام أركان لها وخشوعها ثم انثنينا للزيارة نقصد الفنقوم دون القبر وقفة خاضع وتفجرت تلك العيون بمائها وأتى المسلم بالسلام بهيبة لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يُر طائفاً بالقبر أسشم انشنى بدعائه متوجها هذي زيارة من غدا متمسكاً من أفضل الأعمال هاتيك الزيا لا تلبسوا الحق الذي جاءت به هذي زيارتنا ولم ننكر سوى الوحديث شد الرحل نص ثابت

صلينا التحية أولاً ثنتان وحضور قلب فعل ذي الإحسان قبر الشريف ولو على الأجفان متذليل في السير والإعلان ولطالما غاضت على الأزمان ووقار ذي علم وذي إيمان كلا ولم يسجد على الأزقان بوعاً كأن القبير بيت ثان شنحو البيت ذي الأركان لشيريعة الإسلام والإيمان رة وهي يوم الحشر في الميزان سنن الرسول بأعظم البرهان بدع المضلة با أولي العدوان يجب المصير إليه بالبرهان المصير إليه بالبرهان

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً كل سبت فيصلي فيه ركعتين (٢٠)، ولذلك تسن زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن جاء المدينة، أو من سكنها.

<sup>(</sup>١) انظر: نونية ابن القيم مع شرحها لهراس ٢/ ٢١٥ ـ ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٠١٦/٢، كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية ابن عابدين ٢/٦٢٦.

وعدم وجود مخصص ـ والله أعلم ـ<sup>(١)</sup>.

وأما السفر لأجل زيارة القبور، فالصحيح هو تحريم إنشاء ذلك السفر؛ وذلك استناداً لقول المصطفى على: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»(٢).

قوله: (لا تشد) بضم أوله على البناء للمفعول بلفظ النفي، والمراد النهي.

(الرحال): جمع رحل وهو كور البعير وهو للبعير كالسَرج للفرس، وكني بشد الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه، وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير، والمشي في المعنى المذكور.

(إلا إلى ثلاثة مساجد): الاستثناء مفرّغ، والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع، ولازم هذا التقدير: منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام.

(المسجد الحرام): أي المحرم، وهو كقولهم: الكتاب بمعنى المكتوب، والمسجد بالخفض على البدلية، ويجوز الرفع على الاستثناف.

(ومسجدي هذا): أي مسجد الرسول ﷺ في المدينة.

(ومسجد الأقصى): أي بيت المقدس، سمي بالأقصى: لبعده عن المسجد الحرام في المكان، وقيل: لأنه لم يكن وراءه حينئذ مسجد، وقيل: لبعده عن الأقذار والخبث (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم ۲۳۹/۳ ـ ۲۲۹، ۱۲۹/۳ ـ ۱۳۰.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٧٠ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة، باب مسجد بيت المقدس، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٠١٤ كتاب الحج، باب لا تشد الرحال، و٢/ ٩٧٦، باب سفر المرأة مع محرم، والترمذي في سننه ٢/ ١٤٨ كتاب الصلاة، باب ما جاء في أي المساجد أفضل.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر ٣/٦٤، وقد أطال في ذكر أسماء بيت المقدس.

قال النووي (ت ـ ١٧٦م) كَاللهُ في شرحه الحديث: (فيه بيان عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاثة، ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولفضل الصلاة فيها)(١).

ونقل الحافظ ابن حجر (ت ـ ١٥٥٦م) كَثَلَثُهُ خلاف العلماء في حكم شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة القبور وغيرها، فنقل عن أبي محمد الجويني (٢) حرمة شد الرحل إلى غيرها عملاً بظاهر الحديث.

وقال بعض الشافعية بعدم الحرمة، ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين بسنية السفر لزيارة القبور<sup>(٣)</sup>.

وذكر الشيخ مرعي الحنبلي (٤) كَاللَّهُ منشأ الخلاف بين القولين، وهو من احتمالي صيغة الحديث (لا تشد الرحال)، فهي ذات وجهين: نفي ونهي.

فمن لحظ معنى النفي فقط فقد فهم أن معنى الحديث هو: نفي فضيلة واستحباب السفر إلى غير المساجد الثلاثة، وبنى على ذلك جواز قصر الصلاة إن كان السفر مسافة قصر.

ومن لحظ معنى النهي، فالمعنى حينئذ يحتمل التحريم أو الكراهة للسفر إلى غير المساجد الثلاثة، وهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز القصر في هذا السفر لكونه منهياً عنه، واحتمال التحريم هو الأصل في النهي (٥).

<sup>(</sup>۱) شرح النووي صحيح مسلم ١٠٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) الجويني: عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني، أبو محمد، عالم في اللغة والفقه والتفسير، سكن نيسابور، ت سنة ٤٣٨هـ.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٢٥٠، طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر ٣/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) مرعي الحنبلي: مرعي بن يوسف بن أبي بكر أحمد بن أبي بكر الكرمي المقدسي، العالم العلامة المدقق المفسر، أحد أكبر علماء الحنابلة بمصر في وقته، من مصنفاته: دليل الطالب، وغاية المنتهى وغيرهما، ت سنة ١٠٣٣هـ.

انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي ٨٨/٨، معجم المؤلفين لكحالة ٢١٨/١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: شفاء الصدور ص١٠٥.

- وقد أجاب القائلون بالإباحة عن هذا الحديث بأجوبة منها:
- ان المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز.
- ٢ أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر
   المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به.
- " أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي، لما روى أحمد (ت- ١٤٢٨) في مسنده من طريق شهر بن حوشب (١) قال سمعت أبا سعيد (ت- ١٧٤٨) وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله عليه: "لا ينبغي للمطي أن تُشَد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي» (١)، قال الحافظ ابن حجر (ت- ١٥٨٨)، (وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف) (٣).

وقد أجاب المباركفوري (٤) كَاللهُ عن هذه الصوارف عن ظاهر الحديث الذي هو التحريم إلى الإباحة بأجوبة:

<sup>(</sup>۱) شهر بن حوشب الأشعري، فقيه مقريء، شامي الأصل، سكن العراق، ولي بيت المال مدة، ت سنة ۱۰۰هـ.

انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر ٣٦٩/٤، شذرات الذهب لابن العماد ١١٩/١.

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث أحمد في مسنده ٣/ ٦٤ من حديث أبي سعيد، وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي ٣/٤، وقال الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٢٣٠: قوله: (إلى مسجد) زيادة في الحديث لا أصل لها في شيء من طرق الحديث عن أبي سعيد ولا عن غيره فهي منكرة، بل باطلة، وقال الأرناؤوط في تحقيقه المسند ١٥٣/١٨: صحيح، وإن كان السند ضعيفاً، لضعف شهر.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر ٣/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) المباركفوري: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، عالم =

١ - أن قولهم: المراد الفضيلة التامة... إلخ، فإن هذا خلاف ظاهر المحديث ولا دليل عليه، وأما لفظ (لا ينبغي)؛ في رواية أحمد (ت ـ ٢٤١م) فهو خلاف أكثر الروايات، فقد وقع في عامة الروايات (لا تشد) وهو ظاهر في التحريم.

٢ ـ أن قولهم: إن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه . . . إلخ ، أو من قال: إن المراد قصدها بالاعتكاف ، كما حكاه ابن حجر (ت ـ ١٥٨٠ كَاللَّهُ عن الخطابي (ت ـ ١٣٨٨ كَاللهُ (٣) فالجواب عنهما: أن ذلك تخصيص بلا دليل .

٣ ـ أما قولهم: إن المراد من المساجد فقط دون القبور، أو زيارة الصالحين للتبرك بهم. . . إلخ.

فهذا غير مسلّم، بل ظاهر الحديث العموم، وأن المراد: لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجد، فإن الاستثناء مفرغ، والمستثنى منه في المفرغ يقدر بأعم العام.

<sup>=</sup> شارك في أنواع من العلوم، ولد في مباركفور من الهند، ونشأ بها وقرأ علوم العربية والفقه وأصوله والمنطق والفلسفة، ت سنة ١٣٥٣هـ.

انظر في ترجمته: معجم المؤلفين لكحالة ١٦٦/٥.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲٤۶ \_ ۲٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر ٣/ ٦٥، وقال عن القول الثاني: (لم أر عليه دليلاً).

وأما تفرد شهر بن حوشب (ت ـ ١٠٠م) برواية دون غيره من الحفاظ فلا يعتد بها؛ فهو كثير الأوهام (١).

وأما السفر إلى موضع للتجارة، أو لطلب العلم، أو لغرض آخر صحيح مما ثبت جوازه بأدلة أخرى فهو مستثنى من حكم هذا الحديث<sup>(٢)</sup>.

ولم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ومن بعدهم من سلف الأمة، ممن شهد له بالعلم وصحة المعتقد أنه تكلم باسم زيارة قبر رسول الله تتخيباً في ذلك، ولا غير ترغيب، فلم يكن لمسمى هذا الاسم حقيقة عندهم، ولهذا كره بعض أهل العلم لفظة (زيارة القبر).

وأما الذين أطلقوا لفظة الزيارة إنما يريدون بها إتيان المسجد، والصلاة فيه، والسلام على الرسول على فيه، إما قريباً من الحجرة أو بعيداً عنها، إما مستقبلاً القبلة، أو مستقبل القبر (٣).

وعلى هذا فتكون أحوال زيارة القبر والمسجد النبوي كالتالي:

إن كانت الزيارة بدون شد رحل، فهذه جائزة، ومرغب فيها، ضمن الضوابط الشرعية كزيارة القبور الأخرى، ويزاد عليها في قبر الرسول على ألا يتخذ عيداً لقوله على: «لا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(٤).

وأما إن كانت الزيارة تحتاج إلى سفر: فينظر في مقصود الزائر: إما أن يريد المسجد فقط، وإما أن يريدهما معاً.

<sup>(</sup>١) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ١/٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ٢٨٦/٢ ـ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي ص٥٩ - ٦٠، ١٦٤، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٢٦/٦١.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ٥٣٤ كتاب المناسك، باب زيارة القبور، وأحمد في مسنده ٢/ ٣٦٧، وصحح إسناده النووي في الأذكار ص٩٧، وحسنه الألباني في تحذير الساجد ص١٤٢.

فإن أراد المسجد فقط فهذا مشروع، لحديث النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وحديث تفضيل الصلاة في المسجد النبوي على غيره من المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام.

وإن أراد القبر فقط فهذا غير مشروع، فلا يجوز شد الرحل للقبور.

وإن أرادهما جميعاً فهذا جائز، فالأصل هو المسجد، ويدخل القبر ربالتبع (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي ص٢٤٢، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٢٨٦٦.

#### المبحث الثاني

## الزعم أن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور ومناقشته

### المطلب الأول الزعم بأن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور

زعم المناوئون لابن تيمية كَالله أنه يمنع من زيارة القبور مطلقاً وأنه يقول بتحريم تلك الزيارة، وأنه يستدل بحديث «لعن الله زوارات القبور»(١) على منع الزيارة مطلقاً.

وقالوا بأنه \_ أيضاً \_ ينكر مشروعية زيارة قبر النبي ﷺ مطلقاً، حتى من كان في المسجد لا يشرع له ذلك.

قال الحصني (ت ـ ١٨٢٩) عن شيخ الإسلام كَلَفُهُ: (ووجدوا صورة فتوى أخرى يقطع فيها بأن زيارة قبر النبي ﷺ، وقبور الأنبياء معصية بالإجماع مقطوع بها)(٢).

وزعم بعضهم بأن شيخ الإسلام كَثَلَثُهُ هو أول من قال بهذا القول (٣).

ويستدلون لزيارة قبر النبي على بأدلة من الكتاب والسنة، وإجماع الأمة والقياس:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذا الحديث ص٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد ص٤٧، وانظر: البراهين الجلية للموسوي ص٧١، سعادة الدارين للسمنودي ١/٧٢، السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص١٥٨، الإفهام والإفحام لزكريا إبراهيم ص١٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: سعادة الدارين للسمنودي ١/ ٨٢.

أما الكتاب فقول الله عَلى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاآمُوكَ فَاسْتَغَفَرُوا أَللَّهُ وَأَسْتَغَفَرُوا أَللَّهُ وَأَسْتَعَفَرُوا أَللَّهُ وَأَسْتَعَفَرُوا أَللَّهُ وَالسَّاء : ١٤].

قال ابن حجر الهيتمي (ت ـ ٩٧٣م) عن هذه الآية: (دلت على حث الأمة على المجيء إليه على الاستغفار عنده، واستغفاره لهم، وهذا لا ينقطع بموته.

ودلت \_ أيضاً \_ على تعليق وجدانهم الله تواباً رحيماً بمجيئهم واستغفارهم واستغفارهم واستغفار الرسول لهم)(١).

وأما من السنة: فيستدلون بأدلة عدة:

منها حدیث: (من زار قبري وجبت له شفاعتی).

وحديث: (من حج فزار قبري بعد وفاتي، فكأنما زارني في حياتي).

وحديث: (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني).

وحديث: (من زار قبري، أو من زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً)، وغيرها من الأحاديث(٢).

ويرى أولئك أن الزيارة: سنة مؤكدة، لكنها مشروطة بالاستطاعة كاستطاعة الحج؛ لأنهم يرون أن الرسول على قد حذر أمته من ترك الزيارة أشد التحذير وأرشد إليها بأبلغ بيان، مما يخشى التارك لها على نفسه القطيعة والعواقب، فترك زيارته على جفاء، وهو من ترك البر والصلة.

وأما ذكر الحج في الزيارة ليس قيداً فهو لا مفهوم له عندهم، إذن: التارك للزيارة يخشى عليه من العقوبات والقبائح (٣).

<sup>(</sup>١) الجوهر المنظم ص١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: في أحاديث الزيارة: شفاء السقام للسبكي ص٥ ـ ٣٩، الجوهر المنظم للهيتمي ص٥٥ ـ ٣٩، الجوهر المنظم للهيتمي ص٥٥، ٤٦ ـ ٤٦، دفع شبه من شبه للحصني ص٩٥، السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص١٥٨، شفاء الفؤاد للمالكي ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجوهر المنظم للهيتمي ص٦٨.

وأما الإجماع فيقول ابن حجر الهيتمي (ت-٩٧٣م): (وأما إجماع المسلمين فقد نقل جماعة من الأئمة حملة الشرع الشريف الذين عليهم المدار والمعول في نقل الخلاف والإجماع)(١).

وأما القياس: فتقاس زيارة قبر نبينا محمد ﷺ على زيارة قبور غيره، بل زيارة قبر النبي ﷺ أولى وأحرى، وأحق وأعلى (٢).

وأما كراهة الإمام مالك (ت ـ ١٧٩م) كَثَلَثُهُ قول بعض الناس: زرت قبر النبي، فهذا لهم عليه توجيهات:

منها: أن لفظة (الزيارة) تستعمل في زيارة قبر كل ميت، وكراهة الإمام مالك (ت ـ ١٧٩م) لهذه اللفظة؛ إنما هو لرفعة مكانة النبي على أن يساوى وغيره بعبارة واحدة، فكراهة الإمام مالك (ت ـ ١٧٩م) كَلَّلَةُ إنما هو لأجل أن كلمة أفضل من كلمة.

ومنها: أنه كره لفظة (الزيارة)؛ لأن الزيارة تكون لوصل المزور ونفعه، وأما في زيارة قبر الرسول على فلا تقال هذه اللفظة لعدم حاجة الرسول للله الذائر في رغبته الثواب من عند الله كالله .

ومنها: أن كراهة الإمام مالك (ت ـ ١٧٩م) كَلَّلُهُ لفظة الزيارة؛ لإضافتها إلى القبر، وأنه لو قال: زرنا النبي عَلَيُهُ لم يكرهه لقوله عَلَيُّهُ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٣). وبه قال القاضى عياض كَلَّلُهُ(٤).

<sup>(</sup>١) الجوهر المنظم للهيتمي ص١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء السقام للسبكي ص٨١ ـ ٨٣، تحفة الزوار للهيتمي ص٥١، ٦٣، سعادة الدارين للسمنودي ٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ١/٢٧١ كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، والحميدي في مسنده ١٠٢٥، باب الجنائز، وصحح إسناده الألباني في تحذير الساجد ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) القاضى عياض: بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي، أبو الفضل، العلامة=

ومنها: كراهة مالك (تـ ١٧٩م) كَلَّهُ لفظة (الزيارة)؛ لأن الزيارة من شاء فعلها، ومن شاء تركها، وزيارة قبر النبي ﷺ من السنن الواجبة (١٠).

ويدّعي المناوئون لابن تيمية كَلَلَهُ أنه يحرم شد الرحل إلى زيارة قبر النبي عَلَيْهُ وقبر غيره من الأنبياء والصالحين، وأنه قد بلغ الغلو والشطط في هذا الأمر(٢).

ولذلك يردون عليه، فقد جعل السبكي (ت- ٧٥٦) من شبه الخصم - ابن تيمية - فهمه الخاطئ لحديث شد الرحل فقال (فتوهم الخصم أن في هذا منع السفر للزيارة، وليس كما توهمه) (٣).

وجعل من شبه الخصم - أيضاً -: كون هذا - أي السفر لزيارة القبر - ليس مشروعاً، وأنه من البدع، التي لم يستحبها أحد من العلماء، لا من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من بعدهم (٤).

ويذكر هؤلاء تقدير الاستثناء في حديث شد الرحل وأنه يمكن أن يكون التقدير: لفظ (المكان) ويرون أن هذا باطل ـ بلا خلاف ـ ولا قائل به؛ لأنه يلزم على هذا التقدير ألا نسافر إلى تجارة أو علم أو خير، وهذا ضرب من الهوس.

ويمكن أن يكون تقدير الاستثناء في الحديث لفظ (قبر)، وهذا السياق

<sup>=</sup> الحافظ، عالم المغرب، ت سنة ٥٤٤هـ.

انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة للأتابكي ٥/ ٢٨٥، شجرة النور الزكية لمخلوف ص٠١٤٠.

وانظر: قول القاضي عياض في هذه المسألة في: الشفا مع شرحيه نسيم الرياض للخفاجي، وشرح الشفا لعلى القاري ١٣/٣.

<sup>(</sup>۱) انظر: الشفا مع شرحيه ٣/ ٥١٢ ـ ٥١٣، شفاء السقام للسبكي ص٧٤ ـ ٧٨، شفاء الفؤاد للمالكي ص٤٤ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص١٥٦.

<sup>(</sup>٣) شفاء السقام ص١١٥، وانظر حقيقة التوسل والوسيلة لموسى على ص١٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شفاء السقام ص١٢٦.

ظاهر في عدم انتظام الكلام، وغير لائق بالبلاغة النبوية.

ويمكن أن يكون التقدير لفظ (مسجد)، وهذا التقدير أقرب الاحتمالات الثلاثة (۱۰)، ويحث هؤلاء على شد الرحل لزيارة القبر ويندبون إليها حتى للنساء، ويرون أنه لا زيارة إلا بسفر.

قال ابن حجر الهيتمي (ت ـ ٩٧٣م): (وجه شمول الزيارة للسفر أنها تستدعي الانتقال من مكان الزائر إلى مكان المزور كلفظ المجيء الذي نصت عليه الآية الكريمة . . . وإذا كانت كل زيارة قربة كان كل سفر إليها قربة . . والقاعدة المتفق عليها أن وسيلة القربة المتوقفة عليها قربة) (٢).

ولا يكتفون بأن يجعلوها قربة بل هي من أعظم القربات عند الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص ۱۰۰، الجوهر المنظم للهيتمي ص ٣١، تحفة الزوار للهيتمي ص ٧٧، السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص ١٥٧، شفاء الفؤاد للمالكي ص ١٠، ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الجوهر المنظم ص٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجوهر المنظم للهيتمي ص٤١، ٨٢، حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي ص٥٥.

#### المطلب الثاني

## مناقشة دعوى أن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور

تتميز هذه الدعوى (مسألة شد الرحل) بالذات، والدعوى التي تليها (مسألة التوسل)، عن غيرها من المسائل المنتقدة على شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ بأمر مما يجعلها أكثر إثارة، وأوسع نقاشاً مع الخصم، ألا وهو: أن بداية الانتقاد على ابن تيمية كَلَّهُ من قبل مناوئيه كان في حياته، فعُقدت جلسات، وقامت مناظرات بينه وبين خصومه، بل وألفت الكتب في الرد على ابن تيمية كَلَّهُ في حياته، مما جعله يؤلف ردوداً عليها تبين وجه الحق في المسألة، والمسائل الملتبسة على الخصم وعلى العامة حتى يتضح الحق ويحيا من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، فألف (الرد على الأخنائي) وألف (الرد على البكري)، إضافة إلى كتب ورسائل أخرى تبين قوله في الموضوع.

وقد بين كَلَّهُ أن لفظ (الزيارة) لفظ مجمل يدخل فيها الزيارة الشرعية والزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك، بل صار في عرف كثير من الناس إذا أطلق لفظ زيارة قبور الأنبياء والصالحين إنما يفهم منه الزيارة البدعية.

وإذا كان اللفظ مجملاً يحتمل الحق والباطل عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه (١٠).

وقد ذكر كَثَلَثُهُ الخلاف الدائر بين السلف في شرعية زيارة القبور.

فقال طائفة من السلف: إن زيارة القبور محرمة مطلقاً، وأن النهي عن الزيارة لم ينسخ، فإن أحاديث النسخ لم يروها البخاري (ت ـ ٢٥٦م) كَثَلَثُهُ ولم

<sup>(</sup>١) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١٤٠ ـ ١٤١، قاعدة عظيمة ص٩٣.

تشتهر، ولما ذكر البخاري (ت ـ ٢٥٦م) كَثَلَتُهُ زيارة القبور احتج بحديث المرأة التي بكت عند القبر.

ومنهم من لا يستحبها، ومنهم من يكرهها مطلقاً، كما نقل عن النخعي (١)، والشعبي (ت ـ ١٠٤ه) وابن سيرين (٢)، وهؤلاء من أجلة التابعين.

ونقل ابن بطال (٣) عن الشعبي (ت ـ ١٠٠٤م) أنه قال: (لولا أن رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابني)(٤).

وقال النخعي (ت ـ ٩٦م) كَثَلَتُهُ (كانوا يكرهون زيارة القبور)(٥).

ولا خلاف بين المسلمين أن النبي على قد نهى عن زيارة القبور، وقيل في سبب ذلك: لأن ذلك يفضي إلى الشرك، وقيل: لأجل النياحة عندها، وقيل: لأنهم كانوا يتفاخرون بها، كما ذكر طائفة من العلماء في قول الله على: ﴿ أَلْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ إِلَى حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ [التكاثر: ١-٢] أنهم كانوا يتكاثرون بقبور الموتى (٢).

<sup>(</sup>۱) النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران، من مذحج، من أكابر التابعين صلاحاً، وصدق رواية، وحفظاً للحديث، فقيه العراق، كان إماماً مجتهداً، ت سنة ٩٦هـ.

انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٣٣٣، الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) ابن سيرين: محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء، أبو بكر، إمام وقته في علوم الشريعة، تابعي جليل، في أذنه صمم، اشتهر بالورع وبتأويل الرؤيا، ت سنة ١١٠هـ. انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم ٢/ ٢٦٣، وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) ابن بطال: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، أبو الحسن، عالم بالحديث، من أهل قرطبة، له شرح صحيح البخاري، ويعرف بابن اللحام، الإمام الحافظ المحدث، ت سنة ٤٤٩هـ.

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/ ٤٧، شجرة النور الزكية لمخلوف ص١١٥٠

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/٣٤٥ كتاب الجنائز، وفيه (لزرت قبر ابنتي).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٤٥/٤ كتاب الجنائز.

<sup>(</sup>٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦٨/٢٠ ـ ١٦٩، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣٦٠/٧.

لكن اختلف العلماء بعد ذلك: هل نسخ هذا التحريم أم لا؟

فقيل لم ينسخ ـ كما سبق ـ، وقال آخرون: بل نسخ ذلك، واختلف هؤلاء هل نسخ إلى الندب أم إلى الإباحة؟

فقال قوم: إنما نسخ إلى الإباحة، وقال قوم: نسخ إلى الاستحباب<sup>(۱)</sup>. وبين أن الأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار:

فالزيارة إذا تضمنت أمراً محرماً من شرك أو كذب أو ندب أو نياحة: فهذه زيارة محرمة.

وأما إن كانت الزيارة لمجرد الحزن على الميت، لقرابته أو صداقته: فهي مباحة، وهذا كزيارة قبر الكافر فرخص فيها؛ لأجل تذكر الآخرة، لا للدعاء له والاستغفار له.

قَـــال الله عَلى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرَكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُتُمْ أَضْحَابُ لَلْمُحِيدِ ﴿ النَّوبَةِ: ١١٣].

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال: «استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»(٢).

وأما إن كانت الزيارة لقبور المؤمنين للدعاء للموتى كالصلاة على الجنازة: فهذا مستحب قد دلت السنة عليه (٣).

ويقسم ابن تيمية كَاللهُ الزيارة - في مواضع أخرى - إلى قسمين؛ زيارة شرعية، وزيارة بدعية، ومرد هذا الاختلاف إنما هو التنوع في التقسيم

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الباهر ص٤٤، قاعدة عظيمة ص٦٣.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص٣٠٦ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الباهر ص٤٥ ـ ٤٦، قاعدة عظيمة ص٦٣، ٦٦، الرد على الأخنائي ص٨٣.

والعرض، حسب حاجة المخاطب(١).

وبهذا يتبين أن ابن تيمية كَالله لم يحرم زيارة القبور مطلقاً، بل فرق بين الزيارة المحرمة، والزيارة المباحة، والزيارة المستحبة.

وأما زيارة قبر الرسول على الزيارة الشرعية فهي ما يفعله علماء المسلمين (يصلون في مسجده على الله ويسلمون عليه في الدخول للمسجد، وفي الصلاة، وهذا مشروع باتفاق المسلمين)(٢).

وزيارة قبر النبي على ليست واجبة باتفاق المسلمين، ولم يرد في الكتاب والسنة أمر بزيارة قبر النبي على وجه الخصوص، وإنما الأمر الموجود في الكتاب والسنة: الصلاة والتسليم عليه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً (٢)، فزيارة قبره مستحبة كزيارة قبور غيره.

وقد اتفق العلماء على أن أهل المدينة لا يزورون القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه، لا للدعاء ولا لغيره، بل كانوا يأتون المسجد، وهم في كل صلاة في مسجد رسول الله عليه أو في مسجد غيره يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلون عليه ويسألون الله له الوسيلة إذا سمعوا الأذان.

وأما حكم إتيان أهل المدينة قبر الرسول ﷺ إذا قدموا من سفر، أو غير أهل المدينة إذا قدموا من سفر، فهذا فيه قولان:

القول الأول: الجواز لفعل ابن عمر (ت ـ ٧٧م) أن فتابعه جماعة، وإن لم يكن هذا من السنن المشهورة، إذ لم يأمرهم الرسول والله بذلك، كما أمرهم أن يسلموا عليه في الصلاة.

<sup>(</sup>۱) انظر: قاعدة جليلة ص٣٢، الجواب الباهر ٤٧، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٤/٣٢٦، ٣٤٣، ٣٣٣، ٢٤٨/٢١، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) الجواب الباهر ص٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوى الكبرى ٢/٥، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٦/٢٧.

والقول الثاني: المنع من إتيان القبر، والاكتفاء بالصلاة والسلام عليه في المسجد(١).

وقد ذكر ابن تيمية كَلَّلُهُ الخلاف بين أهل العلم حين السلام على الرسول ﷺ عند القبر، وعلى صاحبيه، هل يستقبل القبر، أم يستقبل القبلة؟

فقال الأثمة الثلاثة مالك (ت ـ ١٧٩ه)، والشافعي (ت ـ ٢٠٤ه)، وأحمد (ت ـ ١٤٢ه)، رحمهم الله إنه يستقبل القبر، ويستدبر القبلة، فيسلم على الرسول على من تلقاء وجهه، ثم ينحرف قليلاً فيسلم على أبي بكر (ت ـ ١٣هـ) ثم ينحرف قليلاً ويسلم على أكثر الصحابة.

وأما مذهب أبي حنيفة (ت ـ ١٥٠م) كَالله فإن المسلم على الرسول ﷺ يستدبر الحجرة، وقيل يجعلها عن يساره (٢٠).

وأما وقت الدعاء فإنه يستقبل القبلة اتفاقاً، وكان مالك (تـ ١٧٩هـ) كَظَلْلُهُ من أعظم الأئمة كراهية لذلك.

وأما الحكاية التي تذكر عنه أنه قال للمنصور (٣) لما سأله عن استقبال الحجرة بالدعاء فأمره بذلك، وقال: (هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم)، فهذه كما يذكر ابن تيمية كَلَّلُهُ كذب على مالك ليس لها إسناد معروف، وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه (٤).

وأما قصد القبر ليدعو الزائر لنفسه، فهذا بدعة، لم يكن أحد من الصحابة يقف عند قبر الرسول علي ليدعو لنفسه.

<sup>(</sup>١) انظر: قاعدة عظيمة ٥٨، ٨٨، الرد على الأخنائي ص١٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱٤٦/٢٦ ـ ۱٤٧، قاعدة جلیلة ص۲۹۳، قاعدة عظیمة ص۱۲، ۸۹، الرد علی الأخنائی ۱۹۰.

<sup>(</sup>٣) المنصور: عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي، أبو جعفر المنصور، الخليفة العباسي، ذو هيبة وشجاعة ودهاء، له مشاركة حسنة في الفقه والعلم، ت سنة ١٥٨هـ. انظر في ترجمته: فوات الوفيات للكتبي ٢/٢١٦، الكامل لابن الأثير ٥/١٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: قاعدة جليلة ص٢٩٤، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٦/١١٨، ١١٨/٢٧، وانظر: الحكاية في الشفاء للقاضي عياض ضمن شرحيه ٣/٣٩٧ \_ ٣٩٨.

قال ابن تيمية كَالله (لم يكن أحد من الصحابة يقصد شيئاً من القبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، لا يصلي عنده، ويدعو عنده، ولا يقصده لأجل الدعاء عنده، ولا يقولون إن الدعاء عنده أفضل، ولا الدعاء عند شيء من القبور مستجاب)(١).

ويتعجب كَلَّهُ من كثير من الناس وقد نهي عن الصلاة عندها وإليها، كما قال على القبور، ولا تصلوا إليها» (٢)، ثم هو يقصد الدعاء عندها، فهل يقول مسلم عاقل: إن مكاناً نهينا أن نعبد الله فيه بالصلاة لله يكون الدعاء فيه مستجاباً (٣).

وهل يجوز التمسح بالقبر وتقبيله وتمريغ الخد عليه؟

أجاب كَلَّهُ بأن هذا منهي عنه باتفاق المسلمين، وليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها. إلا الحجر الأسود، لما ثبت في الصحيحين أن عمر (ت ـ ٣٦ه) هي قال: (والله إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله على قبلك ما قبلتك)(١).

وأما الاستلام فلا يستلم إلا الركنان اليمانيان، فمن زار قبر النبي ﷺ فإنه لا يستلمه، ولا يقبله، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق.

وكل هذا لأجل المحافظة على التوحيد، وحماية جنابه؛ لأن من أصول الشرك اتخاذ القبور مساجد، كما قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ مَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَتَرًا ﴿ ﴾ [نرح: ٢٣].

وبهذا يتبين أن شيخ الإسلام كَثَلَتُهُ لم ينه عن الزيارة الشرعية للقبور

<sup>(</sup>۱) قاعدة عظيمة ص٥٧. (۲) سبق تخريجه ص٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: قاعدة عظيمة ص٥٧.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٤٦٢ كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، ومسلم في صحيحه ٢/ ٩٢٥ كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، واللفظ له.

مطلقاً، أو قبر الرسول ﷺ، وإنما نهى عن الزيارة غير الشرعية وهي ما ينهى عنه الإسلام، وقد أنصفه ابن عابدين (أن في قوله: (وما نسب إلى الحافظ ابن تيمية الحنبلي من أنه يقول بالنهي عنها \_ أي زيارة قبر الرسول ﷺ \_، فقد قال بعض العلماء: إنه لا أصل له، وإنما يقول بالنهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث (٢)، أما نفس الزيارة فلا يخالف فيه لزيارة سائر القبور) (٣).

وأما احتجاج مثبتة الزيارة البدعية بقوله تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذَ ظُلْمُوا اللّهُ مُلْكُوا اللّهُ مَا الرّسُولُ لُوَجَدُوا اللّهَ تَوَّابُ رَحِيمًا ﴾ أَنفُسَهُمْ جَاءَوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرّسُولُ لُوَجَدُوا اللّهَ تَوَّابُ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ١٤]، وأن ذلك يدل عليها، فقد رد ابن تيمية كَثَلَتْهُ عليهم مبيناً المعنى الصحيح للآية بقوله:

(دعاهم ـ سبحانه ـ بعدما فعلوه من النفاق إلى التوبة وهذا من كمال رحمته بعباده، يأمرهم قبل المعصية بالطاعة، وبعد المعصية بالاستغفار، وهو رحيم بهم في كلا الأمرين. وقوله (جاءوك): المجيء إليه في حضوره معلوم كالدعاء إليه.

وأما في مغيبه ومماته فالمجيء إليه كالدعاء إليه، والرد إليه، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوًا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]، وهو الرد والمجيء إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة.

وكذلك المجيء إليه لمن ظلم نفسه هو الرجوع إلى ما أمره به...

وأما مجيء الإنسان إلى الرسول على عند قبره، وقوله: استغفر لي، أوسل لي ربك. . . فهذا لا أصل له، ولم يأمر الله بذلك، ولا فعله واحد من

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، ولد وتوفي في دمشق، ت سنة ١٢٥٢هـ. انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي ٢/٦٧٦.

<sup>(</sup>٢) الصواب أن يقال: (الثلاثة). (٣) حاشية رد المحتار ٢/ ٦٢٦.

سلف الأمة المعروفين في القرون الثلاثة، ولا كان ذلك معروفاً بينهم...) (١)، فليس في الآية أمر بزيارة قبره ﷺ ولا شد الرحل إليه.

وأما الأحاديث التي تحث على زيارة قبر النبي على بخصوصه، فليس فيها حديث واحد صحيح، بل هي إما من الموضوع، أو من الحديث الضعيف الذي لا يصح الاحتجاج به، ولا العمل به.

فأما الحديث الأول الذي ذكروه في فضل الزيارة وهو: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»، فهذا رواه الدارقطني (٢) كِنْكُ في سننه (٣)، من طريق موسى بن هلال العبدي، عن عبد الله بن عمر العمري.

وموسى بن هلال: قال عنه أبو حاتم (ت ـ ٢٧٧) نَعْلَلْهُ: مجهول (٤٠).

وقال العقيلي (٥): لا يتابع على حديثه (٦).

وقال ابن عدي<sup>(۷)</sup>: أرجو أنه لا بأس به<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) قاعدة في المحبة (ضمن جامع الرسائل ٢/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) الدارقطني: على بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الشافعي، أبو الحسن، إمام عصره في الحديث، ولد بدار القطن من أحياء بغداد، ورحل إلى مصر، وعاد إلى بغداد، وتوفى بها سنة ٣٨٥ه.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ٢١/ ٣٤، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (ضمن التعليق المغني على سنن الدارقطني ٢٨٨/٢ كتاب الحج حديث (١٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٥) العقيلي: محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي، صاحب الجرح والتعديل والضعفاء، ثقة جليل القدر، عالم بالحديث، مقدم في الحفظ، ت سنة ٣٢٢هـ. انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ٢/ ٢٩٥، الرسالة المستطرفة للكتاني ص١٠٨٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٧) ابن عدي: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني، أبو أحمد، نشأ بجرجان، قال السهمي: لم يكن في زمانه مثله، صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، ت سنة ٣٦٥هـ.

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٦/ ١٥٤، طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٨) الكامل لابن عدى ٦/ ٢٣٥٠.

وقال الذهبي (ت ـ ٧٤٨م): صالح الحديث (١)، لكن الذهبي (ت ـ ٧٤٨م) كَاللهُ أَنكر عليه هذا الحديث (٢).

ورواه موسى بن هلال عن عبد الله بن عمر العمري، خلافاً لمن قال إنه: عبيد الله بن عمر العمري، فالمكبر ضعيف، وأما أخوه عبيد الله المصغر فثقة ثبت.

وقد أجاب الحافظ ابن حجر (ت ـ ٢٥٨م) كَالله على من قال بأن الحديث من رواية عبيد الله الكبير المصغر الثقة، لا من رواية عبد الله الصغير المكبر المضعف، بأن أحد الأسانيد فيه التصريح بالكنية بأبي عبد الرحمٰن، وهي كنية الصغير المكبر المضعف فقال:

(فذكره هذا \_ أي الكنية بأبي عبد الرحمٰن \_ قاطع للنزاع من أنه عن المكبر لا عن المصغر، فإن المكبر هو الذي يكنى بأبي عبد الرحمٰن)(٣).

وبهذا يتبين أن الحديث ضعيف كما قال ابن عبد الهادي (ت ٧٤٤م) كَثَلَتُهُ:

(وهو مع هذا حديث غير صحيح ولا ثابت، بل هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن، ضعيف الإسناد عندهم لا يقوم بمثله حجة، ولا يعتمد على مثله عند الاحتجاج إلا الضعفاء في هذا العلم)(٤).

وأما الحديث الثاني وهو: (من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي). فهذا رواه البيهقي (٥) في سننه (٦)، والدارقطني (ت ـ ٣٨٥م) في سننه (٧) ومدار الحديث على حفص بن سليمان:

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: صويلح الحديث، انظر: الحاشية من ميزان الاعتدال ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٢/ ٢٢٥. (٣) لسان الميزان ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) الصارم المنكي ص٢١، ونقل الشوكاني في الفوائد المجموعة ص١١٧ عن السخاوي في المقاصد الحسنة: أن ابن خزيمة أشار إلى تضعيفه.

<sup>(</sup>٥) البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، أبو بكر، الحافظ العلامة الفقيه، صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة، منها: السنن الكبرى، ودلائل النبوة، ت سنة ٤٥٨هـ. انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٥/٧١، النجوم الزاهرة للأتابكي ٥/٧٧.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى كتاب الحج، باب زيارة قبر النبي ﷺ 7/5٦/٠

 <sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني (ضمن التعليق المغني على سنن الدارقطني كتاب الحج حديث ١٩٢
 (٧) ٢٧٨/٢).

وهذا قال عنه البخاري (ت ـ ٢٥٦م): تركوه (١).

وقال ابن حبان (۲) في المجروحين: (كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها، ويرويها من غير سماع، وقال ابن معين كَلَلْهُ ليس بثقة) (۳).

وقال ابن أبي حاتم (ت ـ ٣٢٧م) كَثَلَتُهُ: (ضعيف الحديث)(٤).

وقال ابن عدي (ت ـ ٣٦٥م) كَثَلَثُهُ: (وعامة حديثه عن من روى عنهم غير محفوظة) (٥٠).

والخلاصة قول ابن حجر (ت ـ ٥٨٥٦) كَثَلَثُهُ (متروك الحديث مع إمامته في القراءة)(٦).

وفي سنده \_ أيضاً \_: ليث بن أبي سليم: وهو ضعيف متروك الحديث \_ أيضاً \_ كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر (ت ـ ٨٥٠٨) كَثَلَثُهُ في تقريب التهذيب(٧).

قال ابن تيمية كَفَلَتُهُ (وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص هذا، دون قراءته) (^>.

وأما الحديث الثالث وهو: (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني).

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير له ٢/٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي، أبو حاتم، القاضي، شيخ خراسان، أحد الأئمة، رحالة مصنف، دامت رحلته ما يزيد على ثلاثين عاماً، من أوعية العلم، ومن عقلاء الرجال، ت سنة ٣٥٤هـ.

انظر في ترجمته: لسان الميزان لابن حجر ١١٢/٥، الرسالة المستطرفة للكتاني ص١٦٥٠.

<sup>(</sup>٣) المجروحين لابن حبان ١/ ٢٥٥.(٤) الجرح والتعديل ٣/ ١٧٣ ـ ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) الكامل في ضعفاء الرجال ٧٩١/٢. (٦) تقريب التهذيب ١٨٦١.

<sup>(</sup>V) انظر: تقريب التهذيب ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>۸) انظر: الرد على الأخنائي ص ٢٨، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢١٧/٢١، وانظر: ٢٤/ ٥٤ الخنائي ص ١٣٤، اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٧٧٢، قاعدة جليلة ص ١٣٤، قاعدة عظيمة ص ٨٦.

فهذا ذكره ابن عدي (ت ـ ٣٦٥م) في ترجمة النعمان بن شبل (١).

قال عنه ابن حبان (ت ـ ٢٥٥هـ): بعد أن ذكر أنه يروي عن مالك: (يأتي عن الثقات بالطامات، وعن الأثبات بالمقلوبات)(٢).

وقال الذهبي (ت ـ ٧٤٨م) عن هذا الحديث: إنه (موضوع)(٣).

وعده جماعة من أهل العلم في عداد الموضوعات(٤).

قال ابن تيمية ﷺ عن هذا الحديث: (لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، بل هو موضوع على رسول الله ﷺ، ومعناه مخالف الإجماع، فإن جفاه (٥) الرسول ﷺ من الكبائر، بل هو كفر ونفاق... وأما زيارته فليست واجبة باتفاق المسلمين)(٦).

وأما حديث (من زار قبري أو من زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً).

فهذا رواه البيهقي (ت ـ ٤٥٨م) في سننه (٧)، وقال بعد ذكر الحديث:

(هذا إسناد مجهول)(^)؛ لأن في سنده رجلاً من آل عمر.

وأما سوار بن ميمون راوي الحديث عن (رجل من آل عمر) فقال عنه ابن عبد الهادي (ت ـ ٤٧٤هـ) (شيخ مجهول الحال قليل الرواية، بل لا يعرف له رواية إلا هذا الحديث الضعيف المضطرب)(٩).

ثم ذكر اختلاف الرواة في اسمه هل هو سوار أو ميمون ثم قال:

<sup>(</sup>١) الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ٢٤٨٠. (٢) المجروحين ٣/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ١٤/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تذكرة الموضوعات لابن طاهر الهندي ص٧٦، تنزيه الشريعة المرفوعة للكتاني ٢/ ١٧٢، الفوائد المجموعة للشوكاني ص١١٨٠.

<sup>(</sup>٥) الصواب: جفاء.

<sup>(</sup>٦) الفتاوى الكبرى ٢/٥، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٨/ ٣٤٢، ٢٩/ ٢٧، ٥٥، اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٧٧٢، الرد على الأخنائي ص٧٧.

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى كتاب الحج، باب زيارة قبر النبي ﷺ ٥/٥٪.

<sup>(</sup>۸) السنن الكبرى ٥/ ٢٤٥. (٩) الصارم المنكى ص١٠١٠.

(والله أعلم هل كان اسمه سواراً أو ميموناً، فكيف يحسن الاحتجاج بخبر منقطع مضطرب نقلته غير معروفين، ورواته في عداد المجهولين)(١). وفي أحد أسانيد الحديث: هارون بن قزعة.

قال عنه الذهبي (تـ ٧٤٨م) (هارون بن قزعة المدني عن رجل في زيارة قبر النبي ﷺ. قال البخاري: لا يتابع عليه)(٢).

وذكر ابن عدي (ت ـ ٣٦٥م) كلام البخاري (ت ـ ٢٥٦م) عنه السابق ولم يعلق عليه (٣)، مما يفيد أنه ارتضى هذا الحكم.

وقال الأزدي(٤): متروك.

وقد ذكر الذهبي (ت ـ ٧٤٨م) كلام الأزدي (ت ـ ٤٠٩م) هذا في ترجمة هارون بن قزعة، بعد قول الذهبي (ت ـ ٧٤٨م) عنه (لا يعرف) (٥).

لكن الحافظ ابن حجر (ت ـ ٢٥٨م) تعقب الإمام الذهبي في إيراده كلام الأزدي (ت ـ ٢٠٩م) في الذي لا يعرف وقال: (والذي أراد الأزدي هو الأول)<sup>(٦)</sup> أي هارون بن قزعة، وقد بين ابن عبد الهادي (ت ـ ٤٤٢م) كَثَلَثُهُ ضعف الحديث، وأن سبب هذا الضعف أمور متعددة وهي: (الاضطراب والاختلاف والانقطاع والجهالة والإبهام)<sup>(٧)</sup>.

وعلى كل حال: فليس في أحاديث فضل الزيارة حديث واحد صحيح، بل كلها إما ضعيفة، وإما موضوعة، كما قال ابن تيمية كَثْلَلْهُ:

<sup>(</sup>۱) الصارم المنكى ص١٠١. (٢) ميزان الاعتدال للذهبي ٤/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٢٥٨٨/٧.

<sup>(</sup>٤) الأزدي: عبد العني بن سعيد بن علي الأزدي المصري، أبو محمد، محدث الديار المصرية، صاحب كتاب المؤتلف والمختلف، إمام زمانه في الحديث، كان ثقة، ت سنة ٤٠٩ه.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٣٩٠، سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٦٨/١٧.

<sup>(</sup>٥) ميزان الاعتدال ٢/ ١٨٨. (٦) لسان الميزان ٦/ ١٨١، ١٨٣.

٧) الصارم المنكى ص١٠٢.

وليس في زيارة قبر النبي على حديث حسن، ولا صحيح، ولا روى أهل السنن المعروفة، كسنن أبي داود، والنسائي (١) وابن ماجه (٢)، والترمذي (٣)، ولا أهل المسانيد المعروفة كمسند أحمد ونحوه، ولا أهل المصنفات كموطأ مالك وغيره في ذلك شيئاً، بل عامة ما يروى في ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة) (٤).

وأما حكاية الإجماع على استحباب الزيارة، وأن شيخ الإسلام لا يراها.

فقد أجاب شيخ الإسلام كَالله بأكثر من أربعين وجهاً على هذه الحكاية للإجماع، وعلى زعمهم أنه يخالف الإجماع فيها: فذكر أنه لم يقل بخلاف الإجماع مطلقاً، وإنما مقصود المخالفين بلفظ (الزيارة): الزيارة التي تستلزم السفر وشد الرحل، فهناك فرق بين زيارة القبور، وبين السفر لزيارة القبور، أما الأول فهو مستحب على قول الجمهور، وأما الثاني فلم يقل به الأئمة المجتهدون.

<sup>(</sup>۱) النسائي: أحمد بن علي بن شعيب بن علي النسائي، أبو عبد الرحمن، صاحب السنن، القاضي الحافظ، من نسا بخراسان، جال البلاد واستوطن مصر، وثار عليه الحساد، فخرج إلى الرملة، ت سنة ٣٠٣هـ.

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ٢/ ٢٣٩، الرسالة المستطرفة ص٩ - ١٠.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي القزويني، أبو عبد الله، ابن ماجه، صاحب السنن، أحد الأئمة في الحديث، رحل إلى البصرة وبغداد والشام والحجاز، ت سنة ٢٧٣ه. انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر ٩/٥٣٠، شذرات الذهب لابن العماد / ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي، أبو عيسى، صاحب السنن، تتلمذ على البخاري، وشاركه في بعض شيوخه، ومن أثمة المحدثين، رحل إلى بلاد كثيرة، وعمي في آخر عمره، مات بترمذ سنة ٢٧٩ه.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/ ٤٠٧، ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٢٧٨، تهذيب التهذيب لابن حجر ٩/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوی ابن تیمیة ٣٥٦/٢٤ ـ ٣٥٧، وانظر: ٢٩/ ٢٥، ٢٩، ٣٥، ١٨٥، ٢١٦، قاعدة عظیمة ص٨٥.

وانظر: في مناقشة أحاديث الزيارة والرد عليها: الصارم المنكي لابن عبد الهادي ص ٢٠ ـ ١٨٧، أوضح الإشارة للنجمي ص ١٣٣ ـ ١٧١.

وأما جعل جنس الزيارة مستحباً بالإجماع فهذا باطل؛ لأنهم لم يفرقوا ويفصلوا بين المشروع والمحرم، فالزيارة بعضها مشروع، وبعضها محرم بالإجماع، والمخالفون لابن تيمية كَالله أنكروا هذا التفصيل، وهذا مخالف للإجماع، والحكم به باطل بالإجماع.

وأما حكاية الإجماع على جواز السفر لزيارة القبر فهذا ليس بصحيح، بل فيه نزاع مشهور، ودعوى الإجماع باطلة ما لم تثبت بنقل صحيح، وبتتبع واستقراء لأقوال العلماء المجتهدين.

وإذا كان هذا الأمر لا إجماع فيه فهو مما تنازع فيه العلماء، وما تنازع فيه العلماء، وما تنازع فيه العلماء يجب رده إلى الله والرسول إجماعاً، قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنَزَعُمُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩].

وأيضاً: فإن الأمور المتنازع فيها بين العلماء المجتهدين لا يصح لأحد من القضاة أن يفصل النزاع فيها بحكم، وقوله كقول آحاد العلماء إن كان عالماً، وأما إن كان مقلداً كان بمنزلة العامة المقلدين (١).

وأما الاحتجاج بالقياس على جواز زيارة قبر النبي على بجواز زيارة قبر غيره، فهذا لا ينكره أحد، حتى ابن تيمية كَلَّهُ لم يحرم زيارة قبر النبي على لمن كان في مسجد رسول الله على، ومن نقل عنه خلاف ذلك فهو باطل، والحكم المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع (٢).

وأما تخريجات المناوئين لابن تيمية كراهة الإمام مالك (تـ ١٧٩م) لفظة (الزيارة) في قول الناس: زرت قبر النبي رضي فقد ذكر ابن تيمية تخريجات الناس لهذه الكراهة (٣).

ورجح ثلاثة احتمالات:

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۹٦/۲۷.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۹۳/۲۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: قاعدة عظيمة لابن تيمية ص٦١، ٧١.

الأول: أن قبر النبي ﷺ لم يرد في فضل زيارته أحاديث مخصوصة، أو سنة متعة (١).

الثاني: أن لفظ (الزيارة) صار في عرف الناس يحتمل الزيارة الشرعية، والزيارة المحرمة، فلا يصح الإطلاق لهذا اللفظ، وهذا محتمل لمعنى حق وآخر باطل<sup>(۲)</sup>.

الثالث: أن زيارة قبر الرسول على الست في مقدور أحد، فهو داخل الحجرة، وإن ما يفعله الناس هو السلام عليه، فما بقي أحد يمكنه أن يزور قبره كما تزار سائر القبور، وإنما يمكن دخول مسجده، وهذا هو الذي يعنيه الناس بزيارة قبره، وهي تسمية غير متطابقة.

وقال ابن تيمية كَلَّلَهُ عن هذا التخريج: (وهذا من أحسن ما يعلل به كراهة من كره أن يقال زرت قبره) (٣).

وأما إذا أتى بلفظ (السلام) على رسول الله ﷺ فهذا لا يكره بالاتفاق(٤).

وأما حديث شد الرحل: فقد توقف عنده ابن تيمية كَالله طويلاً مبيناً الكثير من جزئياته، حتى لا يلتبس كلامه، ولا يفهمه المخالف على غير ما أراده كَالله.

فبين أن السفر إلى المساجد الثلاثة مشروع بنص هذا الحديث، قال كَاللَّهُ: (وقد اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة: المسجد

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۸/۲۲، ۲۲/۱۶۹، ۱۲۲/۲۷، قاعدة جليلة له ۲۹۲، الجواب الباهر له ص٠٥.

<sup>(</sup>٣) قاعدة عظيمة ص٧٠، وانظر: ص٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۸/ ۳٤۲.

الحرام، ومسجد الرسول على الله والمسجد الأقصى (١١)، وذكر أن هذا هو فعل الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_(٢).

ومشروعية السفر إلى المساجد الثلاثة ليست للوجوب إنما هي للندب والاستحباب، فلم يقل أحد: إن السفر إلى المسجد النبوي أو المسجد الأقصى واجب، مع أن النبي على قد شرع السفر إليهما (٣).

والمساجد جميعها تشترك في العبادات، فكل ما يفعل في مسجد يفعل في مسجد يفعل في سائر المساجد، إلا ما خص به المسجد الحرام كالصلاة إليه دون غيره، والطواف ونحوه، وأما المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، فكل ما يشرع فيهما من العبادات فإنه يشرع في سائر المساجد: كالصلاة والدعاء والذكر، ولا يشرع فيهما جنس لا يشرع في غيرهما، لكنهما أفضل من غيرهما، فالصلاة فيهما تضاعف على الصلاة في غيرهما.

وفضيلة المسجد النبوي ليس لأجل مجاورته القبر، بل هي ثابتة له في حياة الرسول على قبل أن يدفن في حجرة عائشة (ت ـ ٥٥٨) في وكذلك هي ثابتة بعد موته، كما أن المسجد الحرام مفضل لا لأجل قبره وكذلك المسجد الأقصى، فكيف لا يكون مسجد الرسول على مفضلاً لا لأجل القبر.

قال ﷺ: (فمن ظن أن فضيلته لأجل القبر، أو أنه إنما يستحب السفر إليه؛ لأجل القبر فهو جاهل مفرط في الجهل، مخالف لإجماع المسلمين، ولما علم من سنة سيد المرسلين ﷺ، وهذا تنقص بالرسول وبقوله ودينه، مكذب له فيما قاله، مبطل لما شرعه وإن ظن أنه يعظمه)(٥).

وأما السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة فغير مشروع اتفاقاً، وحرمه الجمهور، مع أن المساجد أحب البقاع إلى الله، كما ثبت في الحديث

<sup>(</sup>١) الجواب الباهر ص٤٣. (٢) انظر: قاعدة عظيمة ص٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على الأخنائي ص٤١.

<sup>(</sup>٤) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٨٢٥. (٥) الرد على الأخنائي ص١٧.

الصحيح عن النبي على أنه قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدها»(١).

وقد ذكر كلله الخلاف في حكم السفر إلى زيارة القبر، وأن للعلماء فيه قولين مع أن النزاع مرجوح ضعيف في هذه المسألة، فمن قائل: إنه معصية وهو قول الجمهور، ومن قائل: إنه ليس بمحرم، لكن لا فضيلة فيه، وليس بمستحب، فهو مباح، ولم يقل أحد باستحباب السفر إلى زيارة القبر، ومن قال به فهو مخالف للإجماع<sup>(۲)</sup>.

وهذا يجعلنا نفهم مراد العلماء الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا محمد على فإن مرادهم بالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده، وليس إلى قبره؛ لأن السفر إلى مسجده هو المشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم، أما السفر إلى قبره - فكما ذكر آنفاً - أنه لم يقل أحد باستحبابه (٣).

وأما أصل زيارة القبور فلم يحرم ابن تيمية زيارتها، بل يرى الاستحباب ـ كما هو قول الجمهور ـ ومع ذلك فقد قال بعدم نسخ المنع من زيارة القبور بعض أثمة التابعين كالنخعي (ت ـ ١٩٦ه)، والشعبي (ت ـ ١٠٠ه) وابن سيرين (ت ـ ١٠٠ه) ـ رحمهم الله جميعاً \_(٤).

ولذا فإن ابن تيمية كَلْلُهُ يفرق بين الزيارة الشرعية المستحبة، وبين السفر لزيارة القبر، فالأول مشروع اتفاقاً، وأما الثاني فغير مشروع (٥)، فلم يكن أحد

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢٦٨/١ كتاب المساجد، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وابن خزيمة في صحيحه ٢٦٨/٢ جماع أبواب فضائل المساجد، باب فضل المساجد، والبيهقي في سننه ٣/ ٦٥ كتاب الصلاة، باب فضل المساجد، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٣٤٦ كتاب الصلاة، باب فضل المساجد، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على الأخنائي ص١٣، ١٥، الفتاوى الكبرى ٦/٢، اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٢، ٦٧٠، ٨١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على الأخنائي ص١٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري لابن حجر ٣/١٤٨، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/٢٧، الرد على الأخنائي ص٣٨، ٤٢، ١٦١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الرد على الأخنائي ص١٣، ٢٥، ٢٨.

من الصحابة والتابعين يسافر إلى قبر، لا قبر نبي ولا غيره، بل كان عامتهم يأتون المدينة النبوية، ويصلون في مسجده ﷺ، ويسلمون عليه في الصلاة، ويرون ذلك هو غاية المطلوب(١).

وأما حديث (لا تشد الرحال)، فهل المقصود به النهي، أو النفي فقط؟ فقد ذكر كَلَّلَهُ أنه لم يعرف نزاع بين السلف من الصحابة، والتابعين والأثمة أن مراد هذا الحديث هو النهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة.

وقد جاء الحديث بصيغة النهي كما ورد عن أبي سعيد الخدري (ت-٧٤) عليه أن رسول الله عليه قال: «لا تشدوا الرحال»(٢).

وقد أجاب تَطْلَقُهُ على من قال بأن النفي في الحديث محمول على نفي الاستحباب بثلاثة أوجه:

الأول: أن هذا التخريج تسليم من قائله أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة، ولا هو من الحسنات، ومن سافر لاعتقاده أن هذا السفر طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة، ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك.

وأما إذا قدر شد الرحل إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الباب.

الثاني: أن النفي يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم.

الثالث: يكدر على تخريجهم النفي في الحديث على نفي الاستحباب، ما رواه أبو سعيد (ت ـ ٤٧٤) ـ في الحديث السابق ـ عن رسول الله ﷺ قوله: «لا تشدوا الرحال»(٣).

وهو نهي صريح منه ﷺ لأمته عن شد الرحل لغير المساجد الثلاثة(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: قاعدة عظيمة ٥٧، ٥٨، الرد على الأخنائي ص١١١، ١٣٨.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۳۱۷. (۳) سبق تخریجه ص۳۱۷.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ١/١٤٢ ـ ١٤٣، الرد على الأخنائي له ص١٥، ٣٠. ٤١.

ويرجح تَظَلَّهُ في تقدير الاستثناء المفرغ في الحديث لفظ (مكان) فيكون معنى الحديث:

لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى ثلاثة مساجد، ومن ظن أن هذا التخريج يلزم منه النهي عن السفر لطلب علم أو تجارة أو غير ذلك، فهو ظن خاطئ، ولا يلزم من ذلك التقدير هذا اللازم، قال كَالله:

(أما السفر لتجارة، أو جهاد، أو طلب علم، أو زيارة أخ في الله، أو صلة رحم، أو نحو ذلك، فإنها لم تدخل في الحديث؛ لأن تلك لا يقصد فيها مكان معين، بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه، ولهذا لم يفهم أحد من هذا هذه الأمور)(١).

وأجاب كَلْلُهُ عن الشبهة القائلة بأن زيارة قبر النبي على ميتاً، كزيارته في حياته، وقد استدل أصحابها بحديث الذي سافر لزيارة أخ له في الله وهو قول الرسول على: "إن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة تربها(٢)، قال: لا غير أني أحببته في الله على، فقال: فإني رسول الله إليك، فإن الله أحبك كما أحببته فيه (٣).

وبين كَلَّهُ أن زيارة الأخ في الله الحي ـ كما في الحديث ـ نظير زيارة النبي عَلَيْهُ في حياته، وذلك بزيارة أصحاب النبي عَلَيْهُ له حال حياته.

وأما قياس زيارة القبر كزيارته حياً فهذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين، وهذا من أفسد القياس، فمن المعلوم أن من زار الحي حصل له بمشاهدته، وسماع كلامه، ومخاطبته، وسؤاله، وجوابه وغير ذلك ما لا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه.

<sup>(</sup>١) قاعدة عظيمة ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أي تحفظها وتراعيها وتربيها انظر: لسان العرب لابن منظور ١/١١ مادة (ربب).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٩٨٨/٤ كتاب البر والصلة، باب فضل الحب في الله، وأحمد في مسنده ٢/ ٤٦٢ من حديث أبي هريرة.

وليس رؤية القبر أو ظاهر جدار الحجرة بمنزلة رؤية الرسول ﷺ ومشاهدته ومجالسته وسماع كلامه، ولو كان هذا مثل هذا لكان كل من زار قبره مثل واحد من أصحابه ﷺ، وهذا من أبطل الباطل.

وأما السفر إلى الرسول ﷺ في حياته فهو:

إما أن يكون لما كانت الهجرة إليه واجبة كالسفر قبل الفتح، فيكون المسافر إليه مسافر للمقام عنده بالمدينة، وهذا السفر انقطع بفتح مكة لقوله على المحرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»(١).

وإما أن يكون المسافر إليه وافداً إليه ليسلم عليه، ويتعلم منه ما يبلغه قومه كالوفود الذين كانوا يفدون إليه على في السنة العاشرة من الهجرة، وقد أوصى على في مرضه قبل أن يموت بثلاث فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم»(٢)، وكان السفر إليه في حياته لتعلم الدين، ولمشاهدته وسماع كلامه على الدين، ولمشاهدته وسماع كلامه الله الدين، ولمشاهدته وسماع كلامه الله الدين، ولمشاهدته وسماع كلامه الله المدين المدين

ومعلوم أنه على المسجد من المسجد لكان قصده في المسجد من أفضل العبادات، وأما قصد القبر بالسفر: فليس عند قبره على مصلحة من مصالح الدين، وقربة إلى رب العالمين إلا وهي مشروعة في جميع البقاع، فلا ينبغي أن يكون المسافر للزيارة غير معظم للرسول على التعظيم التام، والمحبة التامة إلا عند قبره، بل هو مأمور بهذا في كل مكان، فكانت زيارته في حياته مصلحة راجحة لا مفسدة فيها، والسفر إلى القبر لمجرده مفسدة راجحة لا

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣/٦ كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، ومسلم في صحيحه ١٤٨٧ / ١٤٨٨، كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة واللفظ له، والترمذي في سننه ١٤٨/٤، كتاب السير، باب ما جاء في الهجرة.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٣٨٨ كتاب الجهاد، والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والترمذي في سننه ١٥٦/٤، كتاب السير، باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى، وأبو داود في سننه ٣/ ٤٢٤ كتاب الخراج، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب.

مصلحة فيها بخلاف السفر إلى مسجده فإنه مصلحة راجحة، ومن شبه من زار قبر شخص بمن كان يزوره في حياته فهو مصاب في عقله ودينه (١).

وأما دعوى أن الزيارة إذا كانت جائزة أو قربة، فالوسيلة إليها جائزة أو قربة، فهذه دعوى باطلة، فليس كل ما كان جائزاً، أو مستحباً، أو واجباً جاز التوسل إليه بكل طريق، بل هذا الطريق يكون في المحرم المنهي عنه فقط، فكل ما كان منهياً عنه كان التوسل إليه محرماً.

وأما ما كان مأموراً به فلا بد أن يكون له طريق، لكن لا يجوز أن يتوسل إليه بكل طريق، بل لو توسل الإنسان إلى الطاعة بما حرمه الله \_ مثل الفواحش والبغي والشرك به والقول عليه بغير علم \_ لم يجز ذلك.

وإتيان المساجد للجمعة والجماعة من أفضل القربات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة»(٢).

ولو أراد مع هذا أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة ليصلي هناك جمعة أو جماعة لم يكن هذا مشروعاً، بل هو محرم عند جمهور العلماء.

وكون الرحلة إلى القربة معصية كثير في الشريعة كالرحلة للصلاة والاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وكما لو رحلت المرأة إلى أمر غير واجب بدون إذن الزوج كحج التطوع، وكذلك لو رحل العبد إلى الحج بدون إذن سيده، وكذلك لو رحلت المرأة بغير زوج ولا ذي محرم لأمر مشروع غير واجب، وكذا لو أراد أن يسافر إلى الحج لكن الطريق يحصل فيه ضرر في دينه أو عرضه أو ماله.

وكذلك من طولب بقضاء دين لزمه قضاؤه لم يكن له أن يسافر بالمال

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على الأخنائي ١٤١ ـ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٣١، كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم في صحيحه ١/ ٤٤٩ كتاب المساجد باب فضل الجماعة.

الذي يجب صرفه في قضاء دينه، وهذا كثير في الشريعة أن يكون العمل في أصله مشروعاً، لكن الطريق إليه والوسيلة غير مشروعة (١).

وبعد هذا تبين لنا أن شيخ الإسلام كَثَلَهُ متابع لمن قبله من السلف والأئمة، يجيز زيارة القبور الزيارة الشرعية ـ بما فيها قبر الرسول كلي وينهى عن الزيارة غير الشرعية، ويرى حرمة شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، وأنه لا صحة لما لفقه أعداؤه عليه، وما لبسوا فيه من الحق بالباطل على عامة الناس، ولهذا قيل في الرد عليهم:

وما نسبتم إليه عند ذكركم فقد أجابكم عن ذا بأجوية وقد تبين هذا في مناسكه رميتموه ببهتان يشان به وفي الجواب أمور من تدبرها ولم يكن مانعاً نفس الزيارة بل تمسكاً بصحيح النقل متبعاً مع الأئمة أهل الحق كلهم وقد علمت يقيناً حين وافقه

ترك النيارة أمر لا يتقول به أزال فيها صدى الإشكال والشبه لكل ذي فطنة في القول معربه فالله ينصفه مسن رماه به سقى الأنام بها من صفو مشربه شد الرحال إليها فادر وانتبه خير القرون أولي التحقيق والنّبه قالوا كما قال قولاً غير مشتبه أهل العراق على فتياه فافت به (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على الأخنائي ص١٧٧ ـ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) القائل أبو عبد الله محمد بن يوسف الشافعي اليمني، وانظرها: محققة مع نظيرتها الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد ص١٢٢ ـ ١٢٤، وقد ذكر في البيت الأخير موافقة أهل العراق أي علماء بغداد شيخ الإسلام في فتواه التي تمنع شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، انظرها: مسطورة في مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/ ١٩٤ ـ ٢١٣، وفي العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٢٤٠ ـ ٣٤٠.

## المبحث الثالث

# دعوى أن شيخ الإسلام ينتقص من منزلة الرسول على ومناقشتها

## المطلب الأول

## دعوى أن شيخ الإسلام ينتقص من منزلة الرسول عليه

وقالوا عنه: إنه في قلبه ضغينة على الرسول ﷺ (٢).

ويرون أن مقلدة ابن تيمية (قد اعتقدوا أن كل ما فيه إجلاله على من قول أو فعل فهو شرك وعبادة له من قائله أو فاعله، فسجلوا على أنفسهم للعالم الإسلامي أنه (٢) موتورون منه على السوءهم ما فيه توقيرهم (١)، ويسرهم ما فيه انتهاك حرمته على (٥).

وحين حكم ابن تيمية كَلَّلُهُ بحرمة شد الرحل، جعل المناوئون ذلك من عدم توقيره للمصطفى ﷺ (٦٠).

وحين رد السبكي (ت ـ ٥٧٥٦) على ابن تيمية كَالله في تحريم شد الرحل

<sup>(</sup>١) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص١٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص١٥٨.

<sup>(</sup>٣) الصواب: أنهم. (٤) الصواب: توقيره.

<sup>(</sup>٥) التوسل بالنبي لأبي حامد مرزوق ص١٠٣، وانظر: ص١١٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: التوسل بالنبي لأبي حامد مرزوق ص١٠٢.

ذكر أن هذه الزيارة لأجل التبرك والتعظيم فقال: (ومن المعلوم أن الزيارة بقصد التبرك والتعظيم لا تنتهي في التعظيم إلى درجة الربوبية، ولا تزيد على ما نص عليه في القرآن والسنة (١)، وفعل الصحابة من تعظيمه في حياته وبعد وفاته، فكيف يتخيل امتناعها)(٢).

ولذلك فالمناوئون في ردهم على ابن تيمية يذكرون أنواعاً من الغلو في التعظيم للرسول على مثل التمسح بالقبر وتقبيله، فحين ذكر ابن حجر الهيتمي (ت ـ ٩٧٣م) أقوال العلماء في حكم التمسح ووضع اليد وتقبيل القبر ذكر قولاً مرتضياً له وهو قوله: (والناس تختلف مراتبهم في ذلك كما كانت تختلف في حياته على فأناس حين يرونه لا يملكون أنفسهم بل يبادرون إليه، وأناس فيهم أناة يتأخرون، والكل على خير) (٣).

ويذكرون الدعاء عند القبر رجاء بركة من فيه (٤).

ويذكرون التبرك بما مسته يد النبي ﷺ (٥).

<sup>(</sup>١) قال ذلك: لأنه يرى ثبوت الزيارة وشد الرحل بهما انظر: شفاء السقام له ص٨١ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) شفاء السقام ص١٣٢.

<sup>(</sup>٣) الجوهر المنظم ص١٦١، وانظر: ص١٥٦ ـ ١٦٠، وانظر: التوسل بالنبي لأبي حامد مرزوق ص١٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجوهر المنظم لابن حجر الهيتمي ص١٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: أصول الوصول لمحمد زكى إبراهيم ص٢٩٢.

#### المطلب الثاني

#### مناقشة الدعوي

يربط المناوئون لابن تيمية كَلَّهُ، بل وأعداء عقيدة السلف ـ غالباً ـ بين محبة الرسول على، وبين الزيارة غير الشرعية المتضمنة للمحرمات أو البدع أو الشركيات، ويرون أن من لم يوافقهم على هذه المخالفات الشرعية في الزيارة وغيرها مما يتعلق بشخص النبي على فهو منتقص من منزلة الرسول كلى، محتقر له، لا يوقره حق توقيره، وقد قالوا مثل هذا في شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ.

وسأستعرض عرضاً سريعاً موقف ابن تيمية كَثَلَتُهُ من النبي ﷺ، محبة، وتعظيماً، واتباعاً، ليتبين موقفه الواضح من هذه القضية.

وبادئ الأمر يحسن ذكر مقولة أحد تلاميذه المقربين منه ليعطينا صورة سريعة عن محبة ابن تيمية كَلَمُهُ للرسول ﷺ ألا وهو الحافظ البزار (ت ـ ٧٤٩م) كَلَمُهُ فيقول عنه: (وكان لا يذكر رسول الله ﷺ قط إلا ويصلي ويسلم، ولا والله ما رأيت أحداً أشد تعظيماً لرسول الله ﷺ ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به منه، حتى إذا كان أورد شيئاً من حديثه في مسألة، ويرى أنه لم ينسخه شيء غيره من حديثه يعمل به ويقضي ويفتي بمقتضاه، ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين كائناً من كان، وقال هيه: كل قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله)(١).

وتظهر محبة ابن تيمية لرسول الله ﷺ من وجوه متعددة منها:

أولاً: عرضه سيرة المصطفى على، وبيانه صفات الرسول على الخلقية

<sup>(</sup>١) الأعلام العلية ص٢٩.

والخُلقية فمما قاله في ذلك: (... كان من أكمل الناس تربية ونشأة، لم يزل معروفاً بالصدق والبر والعدل، ومكارم الأخلاق، وترك الفواحش والظلم وكل وصف مذموم، مشهوداً له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة، وممن آمن به، وممن كفر بعد النبوة، لا يعرف له شيء يعاب به، لا في أقواله، ولا في أفعاله، ولا في أخلاقه، ولا جرب عليه كذبة قط، ولا ظلم، ولا فاحشة.

وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمها، وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله، وكان أمياً من قوم أميين لا يعرف لا هو ولا هم، ما يعرفه أهل الكتاب: التوراة والإنجيل، ولم يقرأ شيئاً عن علوم الناس، ولا جالس أهلها.

ولم يدّع نبوة إلى أن أكمل الله له أربعين سنة، فأتى بأمر هو أعجب الأمور وأعظمها، وبكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظيره، وأخبرنا بأمر لم يكن في بلده وقومه من يعرف مثله)(١).

ثم قال: (وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم، فتجتمع في الموسم قبائل العرب، فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة، ويدعوهم إلى الله صابراً على ما يلقاه من تكذيب المكذب، وجفاء الجافي، وإعراض المعرض، إلى أن اجتمع بأهل يثرب، وكانوا جيران اليهود، قد سمعوا أخباره منهم، وعرفوه، فلما دعاهم علموا أنه النبي المنتظر الذي تخبرهم به اليهود)(٢).

ثم تحدث عن الهجرة وما بعدها قائلاً: (فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة، وبها المهاجرون والأنصار، ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة، إلا قليلاً من الأنصار أسلموا في الظاهر، ثم حسن إسلام بعضهم، ثم أذن له في الجهاد، ثم أمر به، ولم يزل قائماً بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها من الصدق والعدل والوفاء، لا يحفظ له كذبة واحدة، ولا ظلمٌ لأحد، ولا غدرٌ بأحد، بل كان أصدق الناس، وأعدلهم، وأوفاهم بالعهد، مع اختلاف

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٥/٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٥/ ٤٣٩.

الأحوال عليه: من حرب وسلم، وأمن وخوف، وغنى وفقر، وقلةٍ وكثرة، وظهوره على العدو تارة، وظهور العدو عليه تارة، وهو على ذلك لازم لأكمل الطرق وأتمها... وهو على مع ظهور أمره، وطاعة الخلق له، وتقديمهم له على النفس والأموال مات على ولم يخلف درهما ولا ديناراً، ولا شاة ولا بعيراً له إلا بغلته وسلاحه..)(١).

ثانياً: أن من سب الرسول على مسلم أو كافر فإنه يجب قتله، وقد قرر شيخ الإسلام كَالله هذه المسألة في أغلب مباحث كتابه (الصارم المسلول)(٢).

ثالثاً: أن من آذى الرسول على فقد آذى الله، وهو محاد لله على ومن شاق الرسول فقد عصى الله، قال الله على: الرسول فقد عصى الله، قال الله على: في عَلِفُوكَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْمَنُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ آحَقُ أَن يُرْمُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ اللّم يَعْلَمُوا أَنّهُ مَن يُحكادِدِ اللّه وَرَسُولُهُ فَأَكَ لَهُ نَارَ جَهَنّهَ خَلِدًا فِيها ذَلِكَ الْخِرْقُ الْعَظِيمُ فَى النوبة: ٢٦ ـ ٣٦]، فأذى النبي على محادة لله؛ لأنه ذكر هذه الآية بعد قوله على: ﴿وَرَمْنُهُمُ الّذِينَ يُؤَذُونَ النّبِي وَيَقُولُونَ هُو أَذُنّ النوبة: ٢١]، والآية بعد قوله على: ﴿إِنّ الّذِينَ يُحَادُونَ النّبِي وَرَسُولُهُ وَلَا لَهُ وَلَا فَى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ النّبِي وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا أَنْ مَن حاد الله ورسوله فهو أذل في قوله تعالى: ﴿إِنّ الّذِينَ يُحَادُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا أَنْ مَن حاد الله ورسوله فهو أذل في قوله تعالى: ﴿إِنّ الّذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَيْكُ فِي الْأَذَلِينَ فَى اللّهُ اللّهُ مِن الذليل.

وبين ﷺ أن المحادين لله ورسوله كبتوا كمن كان قبلهم بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَاَّذُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ كُبِثُوا كُمَا كُبِتَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ﴾ [المجادلة: ٥]، والكبت: الإذلال والخزي والصرع (٣).

وجعل الله على مشاقته ومشاقة رسوله ومحادته ومحادة رسوله، وأذاه وأذه وأذه وأذى رسوله، ومعصيته ومعصية رسوله بمنزلة واحدة، فقال: ﴿ وَاللَّهُ مِأْنَهُمْ مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الانفال: ١٣] وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [المجادلة: ٢٠]،

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١٥/ ٤٣٩ \_ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصارم المسلول ص٣ ـ ٥٤٣. (٣) انظر: الصارم المسلول ص٢١ ـ ٢٢.

وقال: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [النوبة: ٦٣]، وقال: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [النساء: ١٤].

وقذف أزواج النبي ﷺ من أذاه في عرضه، فمن قذفهن فقد آذى الرسول ﷺ في عرضه، فمن قذفهن فقد آذى الرسول ﷺ في عرضه، وقال الله ﷺ فيهن: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ يَرْمُونَ ٱلمُعْصَلَتِ ٱلْعَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهُ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَظِيمٌ اللهِ اللهُ ال

ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي على قول الرسول على في حادثة الإفك: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي (١)، فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراً» (٢).

قال ابن تيمية كَلْللهُ (فقوله: (من يعذرني): أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي والله لهم، فثبت أنه عَلَيْ قد تأذى بذلك تأذياً استعذر منه) (٣).

خامساً: وجوب التحاكم إلى الرسول ﷺ، والتسليم لحكمه ظاهراً وباطناً لَــقـــولــه ﷺ وَبَكُمُ لَا لَكُومِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا لِيَعْدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَبًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴿ وَالسَاء: ٦٥].

وجعل من رفض التحاكم إليه منافقاً بقوله ﷺ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ اللَّهِ مُنافِقاً اللَّهِ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوّاً إِلَى يُرْعِدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوّاً إِلَى

<sup>(</sup>١) يعني عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٤٥٢ \_ ٤٥٤ كتاب التفسير، باب لولا إذ سمعتموه، ومسلم في صحيحه ٢١٢٩ ـ ٢١٣٧ كتاب التوبة، باب في حديث الإفك، وعبد الرزاق في مصنفه ٥/ ٤١٠ \_ ٤١٩ حديث الإفك.

<sup>(</sup>٣) الصارم المسلول ص٤٨، وانظر: ص٥٦٥ \_ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرد على البكري لابن تيمية ٢/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥.

ٱلطَّلْعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكُفُرُوا بِدُّ، وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ صَٰلَلًا بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُنُمْ تَكَالَوَا إِلَى مَا أَنْـزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنك صُدُودًا ۞﴾ [النساه: ١٠ ـ ١٦].

وبهذا يتبين وجوب التحاكم إلى الرسول على، وأن أقرب الطرق إلى مرضاته هو اتباع شرعه (١)، وأقرب الطرق إلى محبة الله اتباع الرسول على كما قال \_ سبحانه \_: ﴿قُلَ إِن كُنتُم تُوجُونَ الله فَاتَيْعُونِي يُحْيِبَكُمُ الله وَيَغَفِر لَكُم دُنُوبَكُم وَالله عَنُورٌ رَحِيمُ الله وَيَغَفِر لَكُم دُنُوبَكُم وَالله عَنُورٌ رَحِيمُ الله وَيَعَفِر لَكُم دَنُوبَكُم وَالله عَنُورٌ رَحِيمُ الله وَيَعَفِر لَكُم دُنُوبَكُم وَالله عمران: ٣١].

وتعظيم الرسول ﷺ يكون بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

سادساً: ذَكر بعض حقوق المصطفى ﷺ على أمته ومنها:

ا ـ أن الله أخبر أنه عَلَيْهُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم بقوله: ﴿ النِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مَ فَمَن حقه أنه يجب أن يؤثره العطشان بالماء، والجائع بالطعام، وأنه يجب أن يوقى بالأنفس والأموال كما قال عَلَيْ : ﴿ مَا كَانَ لِأَمْلِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا إِنفُسِهمْ عَن الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَكُمْ قِنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلَا يَرْغَبُوا إِنفُسِهمْ عَن

<sup>(</sup>۱) انظر: الصارم المسلول ص۳۷ ـ ۳۸، الجواب الباهر ص۸۱ ـ ۸۲، الرد على الأخنائي ص٦٧.

نَّفُسِيمُه ﴾ [التوبة: ١٢٠](١).

٢ ـ أن الله على خصه بالمخاطبة بما يليق، فلا ينادى أو يخاطب كغيره من المخاطبين باسمه المجرد أو بكنيته، قال على: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَآ الرَّسُولِ يَتَنَكُمْ مَعْضَاً ﴾ [النور: ٦٣].

٣ ـ أن الله حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضاً، تمييزاً له، مثل نكاح أزواجه من بعده فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوكُمُ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُوٓا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ اللّهُ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا ﴿ وَلَا أَن تَنكِحُوٓا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ اللّهِ اللّه الله وَلَا أَن تَنكِحُوٓا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ اللّه الله الله عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وأوجب الله احترام أزواجه وجعلهن أمهات المؤمنين فقال: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ اللَّهِ مِنْ أَنْفُسِمِ مُ وَأَزْفَاجُهُ أَمُّهَالُهُم ﴾ [الاحزاب: ٦].

٤ ـ أن الله أمر بتعزيره وتوقيره فقال: ﴿ وَتُعَـرْزُوهُ وَتُوَقِـرُوهُ ﴾ [الفتح: ٩] (٢)،
 ونصر الرسول ﷺ وتعزيره واجب.

وبين ابن تيمية كَثَلَثُهُ معنى التعزير والتوقير بقوله: (والتعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه.

والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار)(٣).

ومن توقيره ﷺ أن الله حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، وحرم رفع الصوت فوق صوته، وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، وأخبر أن ذلك سبب حبوط العمل، فهذا يدل على أنه يقتضي الكفر؛ لأن العمل لا يحبط إلا به قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَرْفَعُوا أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا

<sup>(</sup>١) انظر: الصارم المسلول ص٤٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص٢٩٩ ـ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) الصارم المسلول ص٤٢٢.

تَحَهَرُوا لَمُ بِالْقَوْلِ كَجَهِرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞﴾ [الحجرات: ٢].

قال ابن تيمية نَعْلَلْهُ معلقاً على هذه الآية:

(فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يُخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر، ويحبط عمله بذلك، وأنه مظنة لذلك وسبب فيه، فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزير، والتوقير، والتشريف، والتعظيم والإكرام، والإجلال)(١).

وبين تَطَلَّتُهُ أَن قيام المدحة للرسول ﷺ، والثناء عليه، والتعظيم، والتوقير له: قيامُ الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله (٢).

وثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان \_ وذكر منها \_ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» (٣).

وصح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»(٤).

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٥٥، وانظر: ص٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصارم المسلول ص٢١١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٠/١ كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان، ومسلم في صحيحه ٦٠/١ كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، والطيالسي في مسنده ص٢٦٤ من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٥٨ كتاب الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان، ومسلم في صحيحه ١/ ٦٧ كتاب الإيمان، باب وجوب محبة الرسول.

وتصديق هذا في القرآن قول الله عَلَىٰ: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمٍ ۗ ﴾ [الأحزاب: ٦].

قال ابن تيمية كَلَّشُ: (والنبي ﷺ يجب علينا أن نحبه حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأهلنا وأموالنا، ونعظمه ونوقره، ونطيعه ظاهراً وباطناً، ونوالي من يواليه، ونعادي من يعاديه، ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته ﷺ)(١).

آن الله أمرنا بالصلاة على الرسول ﷺ بعدما ذكر أنه وملائكته يصلون عليه بقوله: ﴿إِنَّ ٱللهَ وَمَلَتَهِكَتُمُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيَّهُا ٱلَذِيكَ ءَامَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ ٱللهَ وَمَلَتِهِكَتُمُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيَّهُا ٱلَذِيكَ ءَامَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ ٱللهَ وَالاحزاب: ٥٦].

وقال عليه الصلاة والسلام: «من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً» (٢).

وقد أمر بها مع الأمر بطلب الوسيلة له ﷺ، كما قال عليه الصلاة والسلام: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة»(٣).

وثبت عنه على أنه قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي

<sup>(</sup>۱) الجواب الباهر ص٦، وانظر: الرد على الأخنائي له ص١٤٧، الصارم المسلول له ص٤١، مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٣٠٦/١ كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي، وأبو داود في سننه ٢/١٨٤ كتاب الوتر، باب الاستغفار.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢٨٨/١ كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن، والنسائي في سننه ١/٥١٠ كتاب الأذان، باب الصلاة على النبي على بعد الأذان.

وعدته: حلت له شفاعتي»(۱)، وهذا يبين الحث على سؤال الله الوسيلة لرسوله ﷺ(۲).

وبعد: فهذه ملامح ووقفات يسيرة تبين لنا تعظيم ابن تيمية لرسول الله ﷺ حق التعظيم، الذي هو مضبوط بالاتباع.

أما التعظيم الذي يصل إلى درجة الغلو فيه فهذا منهي عنه في الإسلام من أوجه منها:

وقول الرسول ﷺ: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين (٣).

٢ ـ النهي عن الغلو في الرسول على كقوله على: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإني أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله»(٤).

ولما قال رجل لرسول الله ﷺ: ما شاء الله وشئت، عقب عليه وقال: «أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده»(٥٠).

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٩٤ كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الباهر ص٧، ٨٦، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٢/٤٦، الصارم المسلول ص٤٦٨/٢٠.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه ٢/ ٤٣٥ كتاب الحج، أبواب الرمي، وابن ماجه في سننه ٢/ ١٠٠٨ كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، قال ابن تيمية في الاقتضاء // ٢٩٣ وسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣/ ٢٧٨.

 <sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ٤٧٨ كتاب أحاديث الأنبياء، باب واذكر في الكتاب مريم.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص١١٦، باب قول الرجل ما شاء وشئت، =

والذي عليه عامة المسلمين أن لا يُحلف بالنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد أشرك»(١).

" - التأكيد على عدم معرفة الرسول على الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، فقد ذكر الله على أن علم الغيب إنما هو من خصائص الربوبية: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلّا الله ﴾ [النمل: ٢٥]، وقال: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ اللانعام: ٢٥]، وقال على الله عندهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُغَرِّلُ يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ اللانعام: ٢٥]، وقال على القَلْ الله عندهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُغَرِّلُ الفَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي اللَّرْحَارِ وَمَا تَدْرِي نَقْشُ مَاذَا تَكْسِبُ عَدَا وَمَا تَدْرِي نَقْشُ بِأَي الله عَلَى الله على الله الله على المعلى المناس عدم علمه بالغيب بقوله: ﴿ قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَرَانِينُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ النّاسِ عدم علمه بالغيب بقوله: ﴿ قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَرَانِينُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ النّاسِ عدم علمه بالغيب بقوله: ﴿ قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَرَانِينُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ النّاسِ عدم علمه بالغيب بقوله: ﴿ قُلُ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَرَانِينُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ النّاسِ عدم علمه بالغيب بقوله: ﴿ قُلُ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَرَانِينُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ اللهُ الله على الغيب بقوله: ﴿ قُلُ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَرَانِينُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ النّاسِ عدم علمه بالغيب بقوله: ﴿ قُلُ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَرَانِهُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ اللهُ ا

وأما الأحاديث التي تبين عدم علم الرسول ﷺ الغيب فكثيرة منها:

أنه عليه الصلاة والسلام سمع جلبة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها»(٢).

والنسائي في عمل اليوم والليلة ص٥٤٥، باب النهي أن يقال ما شاء وشاء فلان، وأحمد في مسنده ٢١٤/١ من حديث ابن عباس في وابن أبي شيبة في المصنف ١٠/ ٣٤٦ كتاب الدعاء، باب ما نهي عن أن يدعو به الرجل أو يقوله، وابن أبي الدنيا في الصمت ص١٨٧، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص٣١٤ باب كيف الاستثناء في المخاطبة، وحسنه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢٦٥٥ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٥٧٠ كتاب الأيمان والنذور، باب كراهة الحلف بالآباء، واللفظ له، والترمذي في سننه ١١٠/٤ كتاب النذور والأيمان وقال: حديث حسن، والحاكم في المستدرك ١٨/١ كتاب الإيمان، وصححه وأقره الذهبي، وانظر في حكم الحلف بالنبي: الجواب الباهر لابن تيمية ص٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٥/ ٢٨٨ كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٣٣٧ كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، واللفظ له.

وقد نهى نبينا محمد ﷺ الجارية التي قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: «دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين»(١).

وأما الدليل على أن الله يطلع الرسول ﷺ على شيء من الغيب فهو قوله سبحانه: ﴿عَلَيْمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ﴾ اللجن: ٢٦ ـ ٢٧]، وقوله: ﴿يَلْكُ مِنْ أَنْبَآ الْفَيْبِ نُوْجِيهَاۤ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَاۤ أَنتَ وَلَا فَوَمُكُ مِن قَبْلِ هَنَدُّا فَآصِيرٌ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلمُنَّقِينَ ۞﴾ [مود: ٤٤].

٤ - التصريح بأن الرسول على لا يملك لنفسه، ولا لغيره ضراً ولا نفعاً، لقوله على: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِي وَلا أَشْرِكُ بِهِ آحَدًا ﴿ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلا صَدَّا ﴿ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لِنَقْسِى نَفْعًا وَلا ضَرًا وَسَدَانه ... ﴿ قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَقْسِى نَفْعًا وَلا ضَرًا إِلّا مَا شَاةَ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبَ لاَسْتَكُمْرَتُ مِنَ الْفَيْرِ وَمَا مَسَنِي السُّوَةُ ﴾ [الاعراف: الله ما شَاةَ الله وقوله مسبحانه من رسوله على: ﴿ قُلْ إِنّهَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم يُوحَى إِلَى أَنْمَا إِلَيْهُ مَنْ اللّهُ كُمْ إِلَكُ أَمْنِ أَمْنَ أَمْنِ أَمْنَ أَمْنِ أَمْنَ أَمْنَا أَمْنَ أَمْنَ أَمْنَ أَمْنَ أَمْنَ أَمْنَ أَمْنَا أَمْنَ أَمْنَا أَمْنَا أَمْنَ أَمْنَ أَمْنَا أَمْنَ أَمْنَ أَمْنَا أَمْنَا أَمْنَ أَمْنَا أَمْنَا أَمْنَا أَمْنَ أَمْنَا أَمْنَ أَمْنَا أَم

وثبت عنه ﷺ أنه قال: «لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً...»(٢).

وقد صرح عليه الصلاة والسلام على الملأ أنه لا يملك لأقرب قريب نفعاً ولا ضراً لقوله: «يا معشر قريش \_ أو كلمة نحوها \_ اشتروا أنفسكم من الله

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٢/٩ كتاب النكاح، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة واللفظ له، وأبو داود في سننه ٥/٢٢٠ ـ ٢٢١ كتاب الأدب، باب في النهى عن الغناء.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٤٦١ كتاب الإمارة، غلظ تحريم الغلول.

لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله على لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله على لا أغنى عنك من الله شيئاً»(۲).

ومحبة ابن تيمية كلّه لرسول الله على مقرونة بالاتباع كغيره من أهل السنة وأئمتهم وعلمائهم، أي هي المحبة التي يريدها الرسول على من المؤمنين به، والتي أمرهم بها، أما دعوى التعظيم للرسول على مع الغلو فيه، ودعوى أن المسلم كلما زاد في التعظيم كلما كانت محبته لرسول الله أكثر فهذا فهم خاطئ للمعنى الشرعي لمفهوم التعظيم لرسول الله على، وقد بين ابن عبد الهادي (تـلمعنى الشرعي لمفهوم التعظيم لرسول الله على، وإن كان قصده تعظيمه، قال ذلك راداً على السبكي (تـ٥٥١م) الذي رد على ابن تيمية في هذه المسألة (٣٠).

وحين يقول شيخ الإسلام تَكَلَّتُهُ بحرمة شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة موافقاً بذلك نهي الرسول على متبعاً له في قوله، فلا يكون هذا بغضاً وجفاء له، بل هو عين المتابعة والمحبة لرسول الله على أنه أنه قول جمهور العلماء كما تقدم.

وأما رد السبكي (ت ـ ٥٠٥م) على ابن تيمية كَلَلَهُ إنكاره شد الرحل وجعل إنكار شد الرحل من لوازم انتقاص الرسول على من شد الرحل للزيارة فهو

<sup>(</sup>۱) فاطمة بنت رسول الله على كانت أصغر بنات النبي على وأحبهن إليه، تزوجها على بن أبي طالب هله مسيدة نساء أهل الجنة، عاشت بعد النبي على ستة أشهر ت سنة ۱۱هـ. انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر ۲۲۳، الإصابة لابن حجر ۲۷۷، دخائر العقبى للطبري ٦٤.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٥٠ كتاب التفسير، باب سورة الشعراء، ومسلم في صحيحه ١/ ١٩٢، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَينَ ﷺ وَمَالُمُ الْمُقَرِّينَ ﴾.

وانظر الجواب الباهر لابن تيمية ص٢٦ ـ ٢٧، الرد على الأخنائي ص١٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصارم المنكى ص٨٤.

المعظم لرسول الله على ومن أنكرها فهو المنتقص للرسول على فقد رد عليه ابن عبد الهادي (ت ـ ٤٧٤٤م) هذا التلازم مبيناً أن هذا لو كان تعظيماً له لله الكان مما لا يتم الإيمان إلا به، ولكان فرضاً معيناً على كل من استطاع إليه سبيلاً، من قرب ومن بعد، ولما أضاع السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هذا الفرض والواجب(١).

وبين نَظَلُتُهُ أَنَّ التعظيم نوعان:

أحدهما: ما يحبه المعظّم ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله فهذا هو التعظيم في الحقيقة، وهو موافقته على محبة ما يحب، وكراهة ما يكره، والرضا بما يرضى به، وفعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، والمبادرة إلى ما رغب فيه، والبعد عما حذر منه، وأن لا يتقدم بين يديه ولا يقدم على قوله قول أحد سواه.

والثاني: ما يكرهه المعظّم ويبغضه ويذم فاعله، وهذا ليس بتعظيم، بل هو غلو مناف للتعظيم، وهذا هو ما يفعله أهل الغلو في القبور وعبادها من التعظيم الذي لأجله حرم الرسول على التخاذ القبور مساجد، كما قال المصطفى على: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٢).

والتعظيم يكون باللسان، ويكون بالجوارح: فأما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به على نفسه، وأثنى به عليه ربه من غير غلو ولا تقصير.

وأما التعظيم بالجوارح فهو: العمل بطاعته، والسعي في إظهار دينه،

<sup>(</sup>١) انظر: الصارم المنكى ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٧٢ كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، واللفظ له.

وأحمد في مسنده ٢٤٦/٢، قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه المسند ٨٦/١٣ ـ ٨٨ إسناده صحيح.

وإعلاء كلمته، ونصر ما جاء به، وجهاد ما خالفه(١).

وأما مسألة التمسح بالقبر وتقبيله، فقد بين شيخ الإسلام كَالله أن هذا باطل، وقد اتفق المسلمون على النهي عنه، سواء أكان القبر لنبي أم لغيره، ولم يفعله أحد من سلف الأمة وأثمتها المشهود لهم بالعلم والتقوى، بل هذا من الشرك(٢).

وأما الدعاء عند القبر فهو ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق، لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه، ويتفق أن يمر بالقبور، أو من يزور القبور ويدعو بالدعاء الوارد عن الرسول على فهذا لا بأس به.

الثاني: أن يتحرى الدعاء عند هذه القبور، بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوبُ منه في غيره، فهذا منهي عنه: إما نهي تحريم، وإما نهي تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب<sup>(٣)</sup>.

إن قصد القبور للدعاء عندها، ورجاء الإجابة بالدعاء هناك، رجاءً أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن: أمر لم يشرعه الله ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أئمة المسلمين، ولا ذكره أحد من العلماء، بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المائة الثانية.

وقصد القبور بالدعاء لا يخلو: إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا يكون.

فإن كان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، فتكون القرون الثلاثة الأولى الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم،

<sup>(</sup>۱) انظر: الصارم المنكى ص۲۸۸، ۳۳۲ ـ ۳٤٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۶/ ۳۲۱، ۳۲۱/۲۷. ۹۱/۲۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٢/ ٦٨٢ ـ ٦٨٣.

ويعلمه من بعدهم، ولم يجز أن يعلموا ما فيه من الفضل العظيم ثم يزهدوا فيه، مع حرصهم على كل خير، لا سيما الدعاء.

وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل: كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية وكان القول باستحبابه أو وجوبه تشريعاً من الدين ما لم يأذن به الله، وقد قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١].

وهذه العبادة عند المقابر - أي الدعاء عندها - نوع من أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطاناً، ومن جعل هذا من دين الله فقد قال على الله ما لا يعلم، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَا يُعَلَّونَ ﴿ وَهَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَا يَعْلَونَ ﴿ وَهَا بَطَنَ اللهِ مَا لَا يَعْلَونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

ويستحسن ابن تيمية تَطَلَّلُهُ الاستدلال بقوله تعالى: ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ، سُلُطُكَنَاً﴾ [الاعراف: ٣٣]، لئلا يحتج المبتدعة بالمقاييس والحكايات(١١).

وأما التبرك(٢) بالرسول ﷺ وآثاره المكانية فهي نوعان: معنوية، وحسية.

أما البركة المعنوية، فهي بركة العمل والاتباع للرسول على وهذه تحصل لمن اتبعه بسبب متابعته للرسول على وتحصل البركة للناس بحسب اتباعهم للرسول على قوة وضعفاً، قال عليه الصلاة والسلام في النخلة: "إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم" (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦٨٨.

<sup>(</sup>٢) البركة من الله، وحقيقتها: كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفاً وفعلاً منه تبارك وتعالى، والتبرك: طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر، وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه، بسبب ذات مباركة، أو زمان مبارك، وتكون هذه البركة قد ثبتت لذلك السبب ثبوتاً شرعياً، وثبتت الكيفية التي تنال بها البركة عن المعصوم على انظر بدائع الفوائد لابن القيم ٢/ ١٨٥ ـ ١٨٧، التبرك المشروع والتبرك الممنوع للعلياني ص ١٥، ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٥٦٩ كتاب الأطعمة، باب أكل الجمار.

وأما البركة الحسية فهي متعلقة بالرسول ﷺ وهذه تنقسم إلى قسمين:

القسم الثاني: البركة في ذاته الشريفة على وبآثاره الحسية المنفصلة منه على والدليل على تبرك الصحابة بذات الرسول على أي بأعضاء جسده، ما روته عائشة (ت ـ ٥٥٨) وأن النبي على كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها (٢).

وأما دليل تبرك الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ بما انفصل منه ﷺ: أن النبي ﷺ كان يدخل بيت أم سليم (٣)، فينام على فراشها وليست فيه، قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها: هذا النبي ﷺ نام في بيتك

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢٧١ كتاب الوضوء، باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، ومسلم في صحيحه ١٧٨٣/٤ كتاب الفضائل، باب معجزات النبي ﷺ، ومالك في الموطأ ٢ ٣٢/١ باب جامع الوضوء، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٩٥/١٠ كتاب الطب باب الرقى بالقرآن، ومسلم في صحيحه ١٧٢٣/٤ كتاب السلام، باب رقية المريض، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية، أم أنس خادم رسول الله على أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، وعرضت الإسلام على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك، ثم خلف الله عليها بعده أبا طلحة الأنصاري، كانت من عقلاء النساء.

انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر ٤/٥٥٥ الإصابة لابن حجر ٤/١١٥.

على فراشك، قال: فجاءت وقد عرق، واستنقع (۱) عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها (۲)، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصر في قواريرها، ففزع النبي على فقال النبي على: «وما تصنعين يا أم سليم؟» فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال: «أصبت» (۳)، وهذا خاص به على في حياته، فلا يقاس عليه غيره.

والتبرك بآثار الرسول ﷺ بعد وفاته مشروع فيما بقي من آثاره، إلا أن آثاره ﷺ قد انتهاء جيل الصحابة على الصحيح.

وأما قصد الآثار المكانية كقبر الرسول ﷺ، أو ما مسته يد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأجل التبرك فهذا محذور من أوجه عدة منها:

- ٢ أن بركة ذوات الأنبياء لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية، وإلا لزم أن تكون
   كل أرض وطثها، أو جلس عليها، أو طريق مر بها، تطلب بركتها،
   ويتبرك بها، وهذا لازم باطل قطعاً، فانتفى الملزوم.
- ٣ أن الأمكنة الأرضية لا تكون مباركة إلا بدوام الطاعة فيها، وهي سبب إعطاء الله البركة، حتى المساجد فإنها مباركة لذلك، إلا أن بركتها لا تدوم مع زوال الطاعات عنها.
- إن التبرك بالآثار المكانية وسيلة إلى ما هو أعظم من تقديسها، والاعتقاد
   فيها وهذا محذور.

<sup>(</sup>١) استنقع: أي اجتمع وثبت. انظر لسان العرب لابن منظور ٩/٨ ٣٥٩ مادة (نقع).

<sup>(</sup>٢) العتيدة: وعاء الطيب. انظر لسان العرب لابن منظور ٣/٢٧٩ مادة (عتد).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٨١٦/٤ كتاب الفضائل، باب طيب عرق النبي ﷺ. وقد ذكر النووي كَنَلَهُ في شرح مسلم ٨٧/١٥ أن أم سليم كانت محرماً للرسول ﷺ.

٥ ـ أن تعظيم الرسول ﷺ، والتماس بركته وتحريها يكون بما بقي لنا اليوم من نوعي البركة (١)، وهي: بركة الاتباع، والعمل بسنته (٢).

<sup>(</sup>١) المراد بالنوعين: البركة الحسية والبركة المعنوية \_ كما سبق \_ والحسية قد انتهت، والمعنوية هي المستمرة.

<sup>(</sup>۲) انظر: في مسألة التبرك بالرسول رضي وبآثاره المكانية: اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ١٨٠ ـ ٦٨٠ مجموع فتاوى ابن تيمية ١١٣/١١ ـ ١١٥، التبرك أنواعه وأحكامه للجديع ص٥٥ ـ ٦٩، ٣٤٣ ـ ٢٦٠، التبرك المشروع والتبرك الممنوع للعلياني ص٦٦، هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ ص٢٠١ ـ ٢١٤.

# المبحث الرابع

دعوى مخالفة ابن تيمية الصحابة في قولهم بجواز بناء المساجد على القبور ومناقشتها

### المطلب الأول

# دعوى مخالفة ابن تيمية الصحابة في قولهم بجواز بناء المساجد على القبور

يرى المناوئون لابن تيمية كَلَّهُ أن البناء على القبور، وتشييدها، وجعل الستور عليها، وبناء المساجد عليها كله من الدين، وأن بناء المساجد على القبور سنة رائجة في صدر الإسلام<sup>(۱)</sup>؛ وأن عبارات العلماء قد تضافرت على بيان جوازالبناء على القبور فكأنه إجماع عملي منهم<sup>(۲)</sup>.

ويرون ـ بعد ذلك ـ أن ابن تيمية كَثَلَهُ هو مؤسس القول بحرمة بناء المساجد على القبور (٣)، زاعمين أن من شبهة ابن تيمية كَثَلَهُ كما يذكر السبكي (ت ـ ٢٥٧م)، أن اتخاذ القبور مساجد ـ مطلقاً ـ من أصول الشرك، وقد رد السبكي (ت ـ ٢٥٧م) على ابن تيمية كَثَلَهُ هذا الإطلاق، مبيناً أن الشرك هو

<sup>(</sup>۱) انظر: الوهابية في الميزان للسبحاني ص١٢١ وقد نقل النجمي في أوضح الإشارة ص٢٨ عن أحد الشيعة نصاً يدعي فيه أن ابن تيمية خرج على إجماع الصحابة في جواز بناء المساجد على القبور.

<sup>(</sup>٢) انظر: التوسل بالنبي لأبي حامد مرزوق ص١٦٧، فيض الوهاب للقيلوبي ٥/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الوهابية في الميزان للسبحاني ص١١١.

العكوف على القبور وتصوير الصور فيها<sup>(۱)</sup>، إذ يرى المناوثون أن تكريم أصحاب القور من صميم التوحيد<sup>(۲)</sup>.

وذكروا أن الذي أشكل على ابن تيمية كَثَلَثُهُ هو حديث أبي الهيّاج الأسدي (٣)، وهو قوله: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) فيقولون: إن هذا لا يدل على وجوب هدم البناء على القبور، وأن استدلال ابن تيمية به على تحريم البناء على القبور ليس بصحيح (٥).

وحديث أبي الهياج ﷺ قد أجابوا عنه بضعف في السند(٦).

وبحثوا عن علة النهي عن البناء على القبور، ثم أتوا بعلل واهية، وأجابوا عنها بأجوبة \_ رأوا أنهم \_ ردوا فيها على ابن تيمية كَالله:

فذكروا أن العلة قد تكون للنهي عن البناء بما مسته النار كالجبس، والطوب الآجر وغيره، فأجابوا بأن هذا خاص ببناء القبر نفسه، لا بما يبنى عليه أو حوله.

وذكروا أن العلة قد تكون لخوف تداعي القبر، وأجابوا بأن الإجراءات إذا اتخذت لتقوية القبر، فإن العلة تزول.

وذكروا أن العلة قد تكون من خوف المباهاة والتفاخر، وأجابوا بأن

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء السقام ص١٣٠ ـ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر الإفهام والإفحام لمحمد زكي إبراهيم ص١٢٣.

<sup>(</sup>٣) أبو الهياج الأسدي: حيان بن حصين الكوفي، تابعي ثقة، كان كاتب عمار ﷺ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢٦٦٦ كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، والنسائي في سننه ٢ / ٢٥٣ كتاب الجنائز، باب تسوية القبور إذا رفعت، والترمذي في سننه ٣٥٧/٣ كتاب الجنائز، باب ما جاء في تسوية القبور، والطيالسي في مسنده ص٠٦٠ من حديث على بن أبى طالب ﷺ.

<sup>(</sup>٥) انظر البراهين الجلية للموسوي ص٥٢، ٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر المقالات للكوثري ص٢٤٨، الوهابية في الميزان للسبحاني ص٧٧ - ٧٩.

المباهاة انفعال شخصي يحاسب المرء عليه، ولا علاقة له بتحقق المصلحة العامة.

وذكروا أن العلة قد تكون من أجل التشبه بغير المسلمين، وأجابوا بأن إيجاد أي فارق بالبناء، فإن العلة تنتفى (١).

وذكروا أن النهي في الحديث إنما هو للتنزيه، وليس للتحريم، أو أن معنى التسوية: هو التعديل إن كان القبر مسنماً، أو هدم الشرف إن كان مشرفاً فقط (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الإفهام والإفحام لمحمد زكي إبراهيم ص١١٣ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المقالات للكوثري ص٢٤٨، البراهين الجلية للموسوي ص٥٥ \_ ٥٦، الوهابية في الميزان للسبحاني ص٧٩ \_ ٨٧.

## المطلب الثاني

#### مناقشة الدعوي

يقرر ابن تيمية تَظَلَّهُ أن تعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك، وهو ذريعة وطريق موصلة إلى تعظيم المقبورين من دون الله فيمن كان قبلنا، فقد قال الله عَلَى عن قوم نوح: ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ مَالِهَ تَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَذًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوفَ وَنَسَرًا فَقَد أَضَلُوا كَوْ يَعُونَ وَيَعُوفَ وَنَسَرًا فَيَ وَقَد أَضَلُوا كَوْيَرًا وَلَا نَزِهِ ٱلظَّالِينَ إِلَّا ضَلَلًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال ابن عباس (١) رائد (كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح لما ماتوا عكفوا على قبورهم، فطال عليهم الأمد، فصوروا تماثيلهم ثم عبدوهم)(٢).

قال ابن تيمية كَلَّلَهُ: (وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور) (٣)، ولذلك كان هذا التعظيم للقبور من دين المشركين، ومن عمل أهل الكتاب، وقد أمرنا بمخالفة أهل الكتاب والمشركين أصحاب الجحيم (١٤).

إن المأمور به في شريعة الإسلام هو عمارة المساجد لا بناء المشاهد على القبور، لكن الذين يعظمون القبور: يعمرون المشاهد، ويعطلون المساجد مضاهاة للمشركين، ومخالفة للمؤمنين، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ أَمَ رَبِّي عِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم رسول الله على ولا قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي رسول الله على وهو ابن ثلاث عشرة سنة، دعا له النبي على أن يعلمه الله الحكمة والتأويل، ت سنة ٦٨هـ. انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/ ٣٥١، الإصابة لابن حجر ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٦٦٧ كتاب التفسير، باب تفسير سورة نوح بنحوه.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الكبرى ٣٦٦/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١/ ٤٧٤، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢/ ١٣٤، ١٦٩.

ولم يقل عند كل مشهد.

وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ اللَّمُشَرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنَجِدَ اللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَكِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيُورِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَانَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَىٰ أُولَكِهَكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ [التوبة: ١٧ ـ ١٨].

ولم يقل: إنما يعمر مشاهد القبور، بل عمار المشاهد يخشون بها غير الله، ويرجون غير الله.

وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَنَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ ﴿ [الجن: ١٨]، ولم يقل: وأن المشاهد لله.

وقال ـ سبحانه ـ: ﴿ فِي بُيُوتٍ آذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ۚ ﴿ يُجَالُ لَا نُلْهِيمُ نِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاهِ ٱلزَّكُوٰذُ ﴾ [النور: ٣٦ ـ ٣٧].

قال ابن تيمية كَلَّهُ: (علم بالنقل المتواتر، بل علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسول الله على شرع لأمته عمارة المساجد بالصلوات، والاجتماع للصلوات الخمس، ولصلاة الجمعة والعيدين، وغير ذلك، وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من أهل البيت ولا من غيرهم لا مسجداً ولا مشهداً، ولم يكن على عهده على مشهد مبني على قبر...)(١).

وأما جعل بناء المساجد على القبور من الدين فهذا ليس بصحيح، وهي دعوى تحتاج إلى دليل بل هي مناقضة للدليل، وكل الأدلة القرآنية والأدلة من أقوال المصطفى على تخالف القول بجواز البناء على القبور، والصلاة إليها، بل الأدلة تحذر من هذا الفعل أشد التحذير، وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية ۱/٤٧٩، وانظر: منهاج السنة النبوية ۲/٤٣٧ ـ ٤٣٨، الفتاوى الكبرى ٤/٤٣٨، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/٨١٠.

على الأدلة التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد بالتواتر، فحين ذكر المحدثات من الأمور في تعظيم القبور قال: (منها: الصلاة عند القبور مطلقاً، واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي على بالنهي عن ذلك، والتغليظ فيه)(١).

ومما ورد في النهي عن ذلك: ما رواه جندب بن عبد الله (٢٠) والله الله أن يكون سمعت النبي والله أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً، كما اتخذ الله إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً، لا تخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إنى أنهاكم عن ذلك (٣٠).

وعن عائشة (ت ـ ١٥٥٨) والله على عائشة (ت ـ ١٥٥٨) والله على خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: «لعنة الله على البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٤).

وعن أبي هريرة (ت ـ ٥٥٨) ظليه أن رسول الله عليه قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (ه)، وفي رواية لمسلم (ت ـ ٢٦١م): «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٢).

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي، أبو عبد الله، سكن الكوفة، ثم البصرة، يطلق عليه جندب الخير، وجندب الفاروق.

انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ١٠٩، سير أعلام النبلاء للذهبي ٣/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٣٧٧ كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٥٣٢ كتاب الصلاة، باب حديث أبو اليمان، ومسلم في صحيحه ١/ ٣٧٧ كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور.

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه البخاري في صحيحه ١/ ٥٣٢ كتاب الصلاة، باب حديث أبو اليمان.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢٧٦/١ كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور.

وعن عبد الله بن مسعود (۱۰ رضيه النبي الله قال: «إن من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد» (۲).

ولما ذكرت أم سلمة (٣) الكنيسة بأرض الحبشة، وذكرت ما فيها من التصاوير قال على أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة (٤).

وقال \_ عليه الصلاة والسلام \_: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٥).

وقال ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»(٦).

ومن هذه الأحاديث يرد ابن تيمية كلله على من جعل من الدين اتخاذ القبور مساجد، فهل من الدين أن يذكر الرسول على عمل الأمم السابقة، ويخدر منه، وينهى عنه.

<sup>(</sup>۱) ابن مسعود: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، حليف بني زهرة، أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، شهد المشاهد كلها، ولازم النبي ﷺ، كان صاحب نعليه، وهو سادس من أسلم، ت سنة ٣٢هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/٣١٦، الإصابة لابن حجر ٢/٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٤٥ كتاب الجنائز، وابن خزيمة في صحيحه ٢/٢، وقال الأعظمي: إسناده حسن، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند ٥/ ٣٢٤: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أم سلمة: بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية، أم المؤمنين، اسمها هند، وأمها عاتكة بنت عامر، كانت زوج ابن عمها أبي سلمة، فمات عنها، فتزوجها النبي هي كانت ممن أسلم قديماً هي وزوجها، وهاجرا إلى الحبشة، آخر أمهات المؤمنين موتاً، ت سنة ٦١ه وقيل غير ذلك.

انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر ٤/٤٥٤، الإصابة لابن حجر ٤٥٨/٤.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٥٢٣/١ كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ومسلم في صحيحه ٣٧٥/١ كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور.

<sup>(</sup>۵) سبق تخریجه ص۳۲۵. (۲) سبق تخریجه ص۳۰۸.

وهل من الدين أن يذكر الرسول رضي لله لمن اتخذ القبور مساجد، أو الدعاء بمقاتلة الله لمن فعل ذلك، أو الحكم عليهم بأنهم من شرار الناس، وشرار الخلق عند الله، ثم النهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنهي عن الصلاة إليها.

قال كَثَلَثُهُ: (وأما القبور فقد ورد نهيه ﷺ عن اتخاذها مساجد، ولعن من يفعل ذلك)(١).

وأما دعوى مخالفة ابن تيمية كَثَلَتْهُ إجماع الصحابة، فهذا باطل من أوجه عدة:

الأول: أن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ لا يقول واحد منهم، فضلاً عن حكاية إجماعهم بمخالفة الدين، ولا تقديم قولهم على قول الله ورسوله، أو أن يكون لهم الخيرة في أمر قضاه الله ورسوله، وقد تقدم بيان تواتر الأحاديث التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد، ومن عظيم النهي عن هذا الأمر: أن النبي على جعل التحذير منه وصية مودع تأكيداً لتحذيره لهم في حال حياته، ولذا كثرت الأحاديث التي حذر النبي على فيها عن اتخاذ القبور مساجد في مرض موته.

الثاني: أن الرسول على لم يشرع بناء المساجد على القبور، ولا وضع المشاهد، ولم يكن ذلك في عهد الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_.

قال كَثَلَثُهُ: (المشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين من العامة، ومن أهل البيت كلها من البدع المحدثة المحرمة في دين الإسلام)(٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷/۷۷، وانظر حول تقرير ابن تيمية تحريم اتخاذ القبور المساجد شرعاً من كتبه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۱/۳٤۷، منهاج السنة النبوية ۱/٤٧٤ ـ ٤٣٥، ٢/ ٤٣٥ ـ ٤٣٧، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص٣٣٥، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/١٥٦ ـ ١٥٩، قاعدة عظيمة ٣٨ ـ ٢٤، اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٢٧٢ ـ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٢/ ٤٣٧.

وقال كَلَّهُ: (لم يكن على عهده ﷺ في الإسلام مشهد مبني على قبر، وكذلك على عهد خلفائه الراشدين، وأصحابه الثلاثة، وعلي بن أبي طالب ومعاوية، لم يكن على عهدهم مشهد مبنى لا على قبر نبى ولا غيره)(١).

الثالث: أن الأنبياء والصالحين لا يقرون أحداً على الشرك مع قدرتهم على نهيه، فهم في حياتهم ينكرون ما هو أقل من الشرك من المنكرات، وإنكارهم للشرك في حياتهم بهم أو بغيرهم من باب أولى، وقد بينوا لأممهم أنهم يصلى خلفهم في حياتهم، ولا يجوز أن يصلى خلفهم بعد مماتهم.

قال ابن تيمية كَثَلَثْهُ: (الصلاة خلف أحدهم من أفضل العبادات في حال حياتهم، وبعد مماتهم: لا يجوز أن يصلى خلف قبورهم، ولا أن تتخذ قبورهم مساجد، ولا تستقبل في الصلاة)(٢).

الرابع: حرص الصحابة على حماية التوحيد، وسد جميع ذرائع الشرك، والبعد عنها اتباعاً للرسول على لأن الدين أصله متابعة النبي على وموافقته بفعل ما أمرنا به، وشرعه لنا، وسنه لنا، ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها.

أما الفعل الذي لم يشرعه لنا، ولا أمرنا به، ولا فعله فعلاً سن لنا أن نتأسى به فيه، فهذا ليس من العبادات والقرب، فاتخاذ هذا قربة مخالفة له ﷺ، فالدين مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع لنا في كتابه، وبما شرعه رسوله ﷺ في سنته لا بالبدع.

وما وجد في زمن الصحابة في البلاد المفتوحة من المشاهد فإنهم يزيلونها ويسوونها في الحال من غير تأخير (٣).

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية ١/٤٧٩، وانظر: منهاج السنة النبوية ٢/٤٣٧، الفتاوى الكبرى ٤/ ٣٧٤، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/١٦١، ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) الرد على البكري ١/١١٥، وانظر: قاعدة عظيمة ص٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية ١/ ٤٨٠، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/ ٥٠٤، منهاج =

الخامس: عدم وجود مشاهد، وبناء على القبور في عهد الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ ولا في زمن التابعين، ولا في عهد بني أمية، وبني العباس، وإنما ظهر ذلك وكثر بعد ذلك، لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب، وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام، فبنوا المشاهد المكذوبة، وصنف أهل الفرية الأحاديث في زيارة المشاهد، والصلاة عندها، والدعاء عندها، فصار الزنادقة والمبتدعة المتبعون لهم يعظمون المشاهد، ويهينون المساجد(۱).

قال ابن تيمية كَاللهُ : (ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز بناء المسجد على القبور)(٢).

السادس: أن الإجماع المزعوم من الصحابة على اتخاذ القبور مساجد مردود على قائله، بإجماعهم على على عدم جواز بناء المساجد على القبور، وهو متفق مع نصوص الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة مربوط بموافقته النصوص، لا بمخالفته كل نصوص الكتاب والسنة.

وحين رد ابن تيمية كَلَّلُهُ قول القائل بتحديد مكان قبر نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال بعد ذلك: (ولو كان قبر نبي، أو رجل صالح لم يشرع أن يبنى عليه مسجد بإجماع المسلمين، وبسنة رسول الله عليه المستفيضة عنه) (٣).

السابع: أن القائل بإجماع الصحابة على جواز بناء المساجد على القبور مطالب بتصديق دعواه، وذلك بأن يذكر أقوال الصحابة، أو أغلبهم، لإثبات هذا الإجماع المخالف لقول الرسول على وأنى له أن يجد قولاً واحداً.

الثامن: أن رواية أحاديث المصطفى ﷺ التي تنهى عن البناء على القبور،

السنة النبوية ٢/ ٤٤٧ ـ ٤٤٨، وقد ذكر في منهاج السنة ١/ ٤٨٠ ـ ٤٨١، قصة أبي موسى الأشعري ﷺ حين كتب لعمر بن الخطاب عن ظهور قبر دانيال بتستر، فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً، وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس به.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷/۲۷، منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١/٤٨٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیه ۷۷/۷۷. (۳) مجموع فتاوی ابن تیمیه ۲۷/۲۲.

وجعل القبور مساجد، حتى بلغت حد التواتر، والتحديث بها في جيل الصحابة، ثم نقلها إلى جيل التابعين، ومن بعدهم، ولم ينقل لهم معارض أو مخالف، أو متردد في نقل الحديث، وتبليغ هذا الحكم للناس، لهو دليل واضح وكافي في أن الإجماع في عصر الصحابة على خلاف ما ذكره المبتدعة، وأهل تعظيم القبور.

فقد رأى ابن عمر (ت ـ ٧٢م) وَ فَيْهُمُ فَسَطَاطاً (١) على قبر عبد الرحمن (٢) فقال: (انزعه يا غلام، فإنما يظله عمله)(٣).

وعن أبي هريرة (ت ـ ٧٥م) و أنه أوصى أن لا يضربوا على قبره فسطاطاً (٤٠). وعن أبي هريرة (ت ـ ٧٥م) قال: (هذه الفساطيط على القبور محدثة) (٦٠).

<sup>(</sup>۱) الفسطاط: بيت من الشّعر. انظر: لسان العرب لابن منظور ۱/ ۳۷۱ مادة (فسط)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ۲/ ۳۹۱ مادة (الفسيط).

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، تأخر إسلامه، فأسلم وحسن إسلامه، كان شجاعاً رامياً حسن الرمي، شهد اليمامة فقتل سبعة من أكابرهم، ت سنة ٥٣هـ. وقيل غير ذلك.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ٣٩٩، الإصابة لابن حجر ٣/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخاري تعليقاً ٣/ ٢٢٢ كتاب الجنائز، باب الجريدة على القبر، قال ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٢٢٣: (وورد موصولاً عن ابن سعد من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار).

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه ٢٨/٣ كتاب الجنائز، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢٨/٣ كتاب الجنائز، باب في الفسطاط يضرب على القبر، وصحح إسناده الألباني في تحذير الساجد ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي، أبو حمزة، من حلفاء الأوس، سكن الكوفة، ثم المدينة، كان من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً، ت سنة ١١٨هـ وقيل غير ذلك.

انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ٢١٦/١، تهذيب التهذيب لابن حجر ٩/٤٢٠.

<sup>(</sup>٦) أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٣٣٦ كتاب الجنائز، باب في الفسطاط يضرب على القبر، قال الألباني في تحذير الساجد ص١٤٣ (رجاله ثقات غير ثعلبة بن الفرات).

وعن عائشة (ت ـ ٥٥٨) ﷺ أنها قالت بعد روايتها حديث (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت: (فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً)(١).

وعن أنس (ت ـ ٩٣م) رضي قال: (كنت أصلي قريباً من قبر، فرآني عمر بن الخطاب فقال: القبر القبر) (٢٠).

العاشر: أن من جاء بعد الجيل الأول من الأئمة، كان على ما كان عليه سلفهم من الاتباع والتأسي بحبيبهم، وقدوتهم محمد على .

فقال محمد بن الحسن الشيباني (٣) كَالله: (لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر، ونكره أن يجصص، أو يطين، أو يجعل عنده مسجداً، أو علماً، أو يكتب عليه)(٤).

وقال الإمام الشافعي (ت ـ ٢٠٤م) كَاللهُ: (وأكره أن يبنى على القبر مسجد، وأن يسوى، أو يصلى إليه)(٥).

وقال ابن عبد البر(٢) كَغَلَّلهُ: (يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٥٥/٣ كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي على النبي على النبي عن بناء المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، وأحمد في مسنده ٢٥٠/٦ من حديث عائشة المسابد المساجد،

<sup>(</sup>٢) الأثر رواه البخاري تعليقاً ١/٤٣٧، ووصله عبد الرزاق في مصنفه ١/٤٠٤ كتاب الصلاة، باب الصلاة على القبور، وصحح إسناده الألباني في تحذير الساجد ص٣٦.

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسن بن فرقد، الشيباني بالولاء، أبو عبد الله، الفقيه، الصاحب الثاني لأبي حنيفة، سمع الحديث عن مالك والأوزاعي والثوري، ولي القضاء بعد أبي يوسف، ت سنة ١٨٩ه.

انظر في ترجمته: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص١٢٠ الجواهر المضية للقرشي ٣/١٢٠، الفوائد البهية للكنوي ص١٦٣.

<sup>(</sup>٤) الآثار ص٨٤، وانظر: الفتاوى الهندية ١٦٦١.

<sup>(0)</sup> الأم ١/٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، أبو عمر النمري القرطبي، الإمام العلامة، صاحب التصانيف السائرة كالتمهيد والاستذكار وغيرها، كان فقيها =

والصالحين مساجد)(١).

وقال ابن قدامة (ت-٦٢٠م) كَلَّلَهُ: (ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور)(٢).

حتى من جاء بعد ابن تيمية كَلَّهُ من مناوئيه، فضلاً عن مؤيديه ممن يعتقد معتقد السلف، قالوا بحرمة اتخاذ المساجد على القبور، فيرى ابن حجر الهيتمي (ت ـ ٩٧٣م) أن اتخاذ القبور مساجد من الكبائر، وعدها الكبيرة الحادية والعشرين بعد المائة (٣٠).

وبعد هذا العرض لأقوال الرسول على، وأقوال الصحابة والتابعين، وأقوال طائفة من علماء الأمة: هل يبقى شيء من الشك في أن ابن تيمية كَلَّلَهُ لم يقل إلا بقول الصحابة والتابعين، وسلف الأمة، وأن المخالف لإجماع الصحابة في حرمة بناء المساجد على القبور إنما هم المناوئون أنفسهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون.

إن الصلاة إلى القبور واتخاذها مساجد لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يتوجه المصلي، وينوي هذه الصلاة لصاحب القبر، فيسجد له من دون الله، ويدعوه من دون الله، ويخافه ويرجوه من دون الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكُتَ لِيَحْبَطُنَ عَمْكُ وَلَتَكُونَنَ مِن الْخَيْمِينَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكُتَ لِيَحْبَطُنَ عَمْكُ وَلَتَكُونَنَ مِن الْخَيْمِينَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى الزمر: ٦٥].

وقـال ـ سـبـحـانــه ـ: ﴿ إِنَّهُمْ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ

محدثاً، من أثمة المالكية، ت سنة ٤٦٣هـ.
 انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٦٤/٦، شجرة النور الزكية لمخلوف ص١٩٥.

<sup>(</sup>۱) التمهيد ١/ ١٦٨. (٢) المغني ٣/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ١٦٥، وانظر: بدع القبور وحكمها لمحمد درامن (رسالة ماجستير ص٦٨ ـ ٧٢)، إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي ص١٦٤ ـ ١٦٥.

اَلْنَازُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴾ [المائدة: ٧٧]، فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله عَلَىٰ: ﴿وَمَا أُمُوا إِلَّا خالصة لله عَلَىٰ: ﴿وَمَا أُمُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللهَ عَلَيْهِ مُنْامِينَ كُنُ اَلِينَ حُنَفَآهِ ﴾ [البية: ٥].

الحالة الثانية: أن لا تكون الصلاة لصاحب القبر، لكن قصد المكان، إنما هو للتبرك بهذه البقعة \_ أي القبر \_ فهذا بدعة، وعده شيخ الإسلام كَاللهُ مَحَادة لله ولرسوله ﷺ، كما قال:

(إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين، متبركاً بالصلاة في تلك البقعة: فهذا عين المحادة لله ورسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله)(١).

الحالة الثالثة: أن يصلي عند القبر اتفاقاً لا لقصد شيء: لا لعبادة صاحب القبر ودعائه من دون الله، ولا التبرك بصاحب القبر، وهذا محرم ولا يجوز، لما فيه من التشبه بالمشركين والوسيلة إلى الشرك.

قال ابن تيمية كَثَلَثه: (ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور، ولو لم يقصد الصلاة عندها، فلا يقبل ذلك لا اتفاقاً ولا ابتغاء، لما في ذلك من التشبه بالمشركين، والذريعة إلى الشرك)(٢).

وقال تَغَلَّلُهُ: (المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها)(٣).

وقد رد كَالله على من ظن من الفقهاء أن تحريم الصلاة عند القبور، لكونه مظنة النجاسة، لاختلاط تربتها بصديد الموتى، ولحومهم.

وذكر أن بعضهم يفرق بين المقبرة الجديدة والقديمة، وبين أن يكون بينه

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦٨٠ إذا كان يقصد أن الله جعل فيها بركة ذاتية فهذا شرك أكبر، وإذا كانت البركة بسبب دفن فلان فيها: فهذا شرك أصغر وهو بدعة.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۷/ ۶۸۸، وانظر: ص٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۷/ ۱٤٠.

وبين التراب حائل، أو لا يكون، وقال: (التعليل بهذا ليس مذكوراً في الحديث، ولم يدل عليه الحديث لا نصاً ولا ظاهراً، وإنما هي علة ظنوها)(١).

وذكر أن السبب هو التشبه بالمشركين واليهود والنصارى، ومظنة اتخاذها أوثاناً، كما نقل عن الشافعي (ت ـ ٢٠٤م) كَثَلَثُهُ قوله: (كره ـ والله تعالى أعلم ـ أن يعظم أحد من المسلمين يعني يتخذ قبره مسجداً، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتى بعده)(٢).

فالنهي عن الصلاة إلى القبور الأجل أمرين:

الأمر الأول: النهي عن التشبه بالمشركين، وقد قال ابن تيمية كَالله: (ونهى أن يستقبل الرجل القبر في الصلاة حتى لا يتشبه بالمشركين الذين يسجدون للقبور)(٣).

الأمر الثاني: سد ذريعة الشرك، قال كَلَلهُ: (والسبب الذي من أجله نهي عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد ذريعة الشرك، كما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها)(٤).

أما الرسول ﷺ فإنه دفن في بيته، ولم يدفن في المسجد، كما أن مسجده ﷺ لم يبن على قبره.

والبيت بما فيه القبر أدخل في المسجد، ولم يكن في المدينة أحد من الصحابة، فأدخله الوليد بن عبد الملك(٥)، وقد كان يحب عمارة المساجد،

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷/۱۰۹، وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ۲/ ۸۲۸.

<sup>(7)</sup> الأم ١/٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١/٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية ٢/ ٤٣٩، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٣١٨/٢٤، الرد على البكري ١/ ١١٥، الفتاوى الكبرى ٤/ ٣٦٤، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص٣٣٢ ـ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) الوليد بن عبد الملك بن مروان، أبو العباس، أحد ملوك الدولة الأموية في الشام، =

فأمر عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز(١) كِثَالَةُ أَنْ يَشْتَرِي حَجْرُ أَزُواجِ النَّبِي عَلِيْتُهُ.

وأما جابر بن عبد الله ﷺ فقد توفي سنة (٧٨هـ) أي قبل تولي الوليد بن عبد الملك (ت ـ ٩٦٦).

إن قبر الرسول على الا يمكن أن يباشر بالعبادة له من دون الله، وذلك استجابة من الله على دعاء رسوله على بأن الا يجعل قبره وثناً يعبد، ولذلك قال ابن القيم (ت ـ ٥٧٥١) كَالله:

ولقد نهانا أن نصير قبره ودعا بأن لا يجعل القبر الذي فأجاب رب العالمين دعاءه حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه ولقد غدا عند الوفاة مصرحاً وعنى الألى جعلوا القبور مساجداً والله لسولا ذاك أبرز قبيره قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع

عيداً حذار الشرك بالرحمن قد ضمه وثنًا من الأوثان وأحاطه بثلاثة الجدران في عزة وحماية وصيان باللعن يصرخ فيهم بأذان وهم اليهود وعابدوا الصلبان لكنهم حجبوه بالحيطان السجود له على الأذقان (٢)

ومما قاله ابن تيمية كَلَلَهُ في ذلك: (كان النبي ﷺ لما مات دفن في حجرة عائشة ﷺ، وكانت هي وحجر نسائه في شرقي المسجد وقبليه، لم يكن

كثرت الفتوحات في عهده، كان محباً للعمران، له خدمات جليلة، وكان نقش خاتمه
 (يا وليد إنك ميت)، ت سنة ٩٦هـ.

انظر في ترجمته: الكامل لابن الأثير ٥/٥، شذرات الذهب لابن العماد ١١١١/١.

<sup>(</sup>۱) عمر بن عبد العزيز: بن مروان بن الحكم الأموي، أبو حفص، الخليفة الصالح، والملك العادل، وولي إمارة المدينة في عهد الوليد بن عبد الملك، ولي الخلافة بعهد من سليمان بن عبد الملك بعده سنة ٩٩ه، ت سنة ١٠١ه.

انظر في ترجمته: فوات الوفيات للكتبي ٣/١٣٣، سير أعلام النبلاء للذهبي ١١٤/٥.

<sup>(</sup>٢) الكافية الشافية (النونية) انظر: شرح النونية لهراس ٢١٢/٢، وانظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية ص١٠٢.

شيء من ذلك داخلاً في المسجد، واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة)(١).

وقال كَلَّهُ: (لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل في خلافة الوليد بن عبد الملك بنوا عليها حائطاً وسنموه، وحرفوه لئلا يصل أحد إلى قبره الكريم كالم

وأما حديث أبي الهياج الأسدي، فلا شك في ثبوته، فكل ما ورد في صحيح مسلم كَالله فهو صحيح، والمغالطة في صحة أحاديثه، مخالفة للقطعيات، وخرق لما عليه إجماع الأمة من تلقيه بالقبول، واتباع غير سبيل المؤمنين.

قال مسلم (ت ـ ٢٦١هـ) كَاللهُ عن كتابه الصحيح: (لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث، فمدارهم على هذا المسند)(٣).

وقال ابن الصلاح (١٠) كَالله: (جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر...؛ وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول، سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع) (٥).

وحين تحدث السخاوي(٦) كَثَلَتْهُ عن المفاضلة بين الصحيحين قال بعد

<sup>(</sup>١) الجواب الباهر ص٩، وانظر: المغنى لابن قدامة ٣/ ٤٤١.

<sup>(</sup>۲) الجواب الباهر ص۱۲، وانظر ص۷۱ م عظیمة ص۸۸ ـ ۸۹، مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۲/ ۱۶۰ ـ ۱۶۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح ص٦٨.

<sup>(</sup>٤) ابن الصلاح: عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي، أبو عمرو، الإمام الحافظ، من كبار الأئمة، ت سنة ٦٤٣هـ.

انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي ٤/ ١٤٣٠، النجوم الزاهرة للأتابكي ٦/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط ص٨٥.

 <sup>(</sup>٦) السخاوي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي الشافعي، فقيه مقريء، محدث مؤرخ، له مؤلفات كثيرة في الفرائض والحساب، والتفسير وغيرها، ت سنة ٩٠٢هـ.

ذلك: (وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث)(١).

وأما معنى الحديث فيذكره ابن تيمية كَالله بقوله: (أمره بمحو التمثالين: الصورة الممثلة على صورة الميت، والتمثال الشاخص المشرف فوق قبره، فإن الشرك يحصل بهذا وبهذا)(٢).

وأما علة النهي عن البناء على القبور: فهو سد ذريعة الشرك، ولذلك استدل ابن تيمية كَلَلهُ بهذا الحديث حين قال:

(ولما كان هذا مبدأ الشرك في النصارى، وفي القبور، سدّ النبي ﷺ ذريعة الشرك (٣).

وقد ذكر كَلَّهُ أن تعظيم القبور عند من يعظمها من المنتسبين إلى الإسلام، ولم ينقد إلى شرع الله فيها، أدى بهم إلى الشرك بالله كل فبعضهم يعتقد أن زيارة شيخه مرة أفضل من عشر حجج، ومنهم من إذا سافر إلى مكان يضاف إلى نبي يُحرم إذا ذهب إليه كما يحرم الحاج، ومنهم من يستقبل قبر شيخه إذا صلى، ويستدبر الكعبة، ويقول: هذه قبلة الخاصة، والكعبة قبلة العامة، وهذه الحالات موجودة عند كثير من أعيان العباد والزهاد.

وأما غير هؤلاء فمنهم من يصلي إلى القبر، ومنهم من يسجد له، ومنهم من يسجد من باب المكان المبني على القبر، ومنهم من يستغني بالسجود لصاحب القبر عن الصلوات الخمس.

ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله، فيقول: اغفر لي، وانصرني إلى أمثال هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله (٤).

ولورود النهى الصريح من الرسول ﷺ بعدم اتخاذ القبور مساجد، وعدم

<sup>=</sup> انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ٨/ ١٥.

<sup>(</sup>١) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ١/ ٣٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۱/۱۷.(۳) قاعدة عظیمة ص٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: قاعدة عظيمة ص٧٧ ـ ٧٣.

البناء عليها؛ فإن شيخ الإسلام كلله ينقاد إلى هذه الأحاديث طائعاً متبعاً ليقول بحرمة بناء هذه المساجد المبنية على القبور فمن قوله: (المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها، وبناؤها محرم)(۱)، وقد استدل بنهي النبي كله عن اتخاد المساجد على القبور بقوله: «فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»(٢).

وقال كَلَّهُ: (لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، سواء كان ذلك ببناء المسجد عليها، أو بقصد الصلاة عندها) (٣).

ولأن المسجد المبني على القبر قد قام أساسه على غير طاعة الله على ولأن المسجد المبني على القبر قد قام أساسه على غير طاعة الله على وعلى معصية الرسول على أو أنه يتعين إزالته وهدمه، حتى تسد ذريعة الشرك، وحتى لا يتشبه الناس بالمشركين، وحتى لا يغرر الجهلة به، أو المارة فيصلون فيه وهم لا يشعرون بوجود قبر بداخله، إضافة إلى امتثال أمر الرسول على ونهيه عن اتخاذ القبور مساجد.

قال ابن تيمية كَلَله: (هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، والملوك وغيرهم: يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين)(٤).

وقال: (قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبور، ويجب هدم كل مسجد بني على قبر) (٥٠).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۷/۱٤۰.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٤٤٢ \_ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦٧٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير سورة الإخلاص (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ١٧/١٣٤).

## المبحث الخامس

دعوى أن ابن تيمية يساوي في المنزلة بين قبور الأنبياء وقبور غيرهم ومناقشتها

# المطلب الأول دعوى أن ابن تيمية يساوي في المنزلة بين قبور الأنبياء وقبور غيرهم

يرى المناوئون لابن تيمية كَثَلَثُهُ أن قبور الأنبياء ليست كقبور غيرهم من سائر الناس من أمور متعددة، ويرون أن ابن تيمية كَثَلَثُهُ ينكر هذه الخصائص التي تميزت بها قبور الأنبياء عن قبور غيرهم، ولا يثبتها.

فمما يرون أن ابن تيمية كَلْللهُ أنكره: مسألة شد الرحل لقبور الأنبياء دون قبور غيرهم، ولذلك يقول الحصني (ت ـ ٨٥٩هـ): (وكان السبب في اعتقاله ـ أي ابن تيمية ـ أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأن زيارة قبور الأنبياء لا تشد إليها الرواحل كغيرها)(١).

ويرون أنه كَلَّهُ ينكر حياة الأنبياء في قبورهم، سواء كان ذلك بالتصريح (٢)، أو أن يبحث المناوئون لابن تيمية مسألة حياة الأنبياء في قبورهم ويركزوا عليها في كتبهم المخصصة للرد على ابن تيمية كما فعل ذلك السبكي

<sup>(</sup>١) دفع شبه من شبه وتمرد ص٤٥، وانظر ص٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: السيف الصقيل للسبكي، حاشية الكوثري ص١٦٠.

(ت ـ ۲۵۷م)<sup>(۱)</sup> وغيره<sup>(۲)</sup>.

يقول التقي الحصني (ت ـ ٩٨٩ه): (والرأي السخيف الذي أخذ به هؤلاء المبتدعة من التحاقه على بالعدم حاشاه من ذلك، يلزمه أن يقال: إنه ليس رسول الله على اليوم)(٣).

وقال في رده على ابن تيمية كَالله: (بيان زندقة من قال: إن روحه عليه الصلاة والسلام فنيت، وأن جسده صار تراباً، وبيان زيغ ابن تيمية وحزبه)(٤).

ويرون أن حياة الأنبياء حياة حقيقية، إلا أنهم لا يحتاجون إلى الطعام والشراب، وليس في العقل ما يحيل هذه الحياة الحقيقية، كما يقول السبكي (ت ـ ٥٠٧١):

(ولا يلزم من كونها حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب. . . . فليس في العقل ما يمنع من إثبات الحياة الحقيقية لهم)(٥).

ويوردون السبب في قولهم بأن ابن تيمية ينكر حياة الأنبياء بأنه:

(التذرع بذلك إلى تحريم التوسل بهم عن هوى)(١).

ويرى المناوثون أن زيارة قبر النبي أفضل من زيارة قبر غيره لحقه علينا، ولورود أدلة خاصة تحث على زيارة قبره ﷺ.

قال السبكي (تـ ٥٠١م): (لا أحد من الخلق أعظم بركة منه، ولا أوجب

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام ص١٦٩ ـ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية للحبشي ص١١٣ ـ ١١٥، حقيقة التوسل والوسيلة لموسى على ص١٧٩ ـ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) دفع شبه من شبه وتمرد ص٦٥. (٤) دفع شبه من شبه وتمرد ص٦٧.

<sup>(</sup>٥) شفاء السقام ص١٨١، وانظر: إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء للسيوطي (ضمن الحاوي للفتاوي ٢/١٤٧ \_ ١٥٥).

<sup>(</sup>٦) السيف الصقيل للسبكي، حاشية الكوثري ص١٦٠.

حقاً علينا منه فالمعنى الذي في زيارة قبره لا يوجد في غيره، ولا يقوم غيره مقامه، كما أن المسجد الحرام لا يقوم غيره مقامه، ومن ههنا شرع قصده بخصوصه، ويتعين بخلاف غيره من القبور)(١).

ثم قال: (فزيارة قبره ﷺ مستحبة بعينها، لما ثبت فيها من الأدلة الخاصة)(٢).

<sup>(</sup>١) شفاء السقام ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) شفاء السقام ص٨٨.

## المطلب الثاني

#### مناقشة الدعوي

يتميز الأنبياء \_ صلوات الله وسلامه عليهم \_ بميزات عن غيرهم من سائر البشر، قد اختصهم الله بها تشريفاً لهم ورفعة منزلة.

وليس الأمر فقط في قبورهم، بل حتى في قبض أرواحهم، فهم صلوات الله وسلامه عليهم يأتيهم ملك الموت يستأذنهم في قبض أرواحهم، ويخيرهم.

وعن أبي سعيد (ت ـ ٤٧٤) ﴿ أَنْ رسول الله ﷺ جلس على المنبر، فقال: «عبدٌ خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده»، فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، قال: فكان رسول الله ﷺ هو المخيَّر، وكان أبو بكر أعلمنا به)(٢).

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، رقم الحديث ٤٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٨٥١/ كتاب الصلاة باب الخوخة والممر في المسجد، ومسلم في صحيحه ١٨٥٤/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق واللفظ له.

وللأنبياء خصائص عديدة في قبورهم لا يشركهم فيها أحد غيرهم، قد أقر بها ابن تيمية كَلَّلُهُ وأوْضَحَهَا، إلا أن الإشكال عند المناوئين لابن تيمية كَلَّلُهُ أنهم يعادون عقيدة السلف كاملة عن طريق القدح في أعلامها، والدعاة إليها، فهم يتهمون ابن تيمية كَلَّلُهُ بهذه التهمة؛ لأنه لم يوافقهم على بدعهم الضالة الباطلة، فهو لا يقول بجواز التوسل بالرسول على بعد مماته، ولا الاستغاثة به، وما دام الأمر كذلك فقد افتروا عليه بأنه يساوي في المنزلة بين قبور الأنبياء وقبور غيرهم (۱).

وقبل بيان بعض خصائص الرسول ﷺ بعد دفنه، ينبه ابن تيمية كَاللَّهُ إلى بعض التنبيهات المهمة ومنها:

- ١ أنه لا يشرع لقبره أي جنس من أنواع العبادات لم تشرع لغيره من القبور، بل لا يعمل عند قبره إلا ما يعمل عند قبور غيره من حيث السلام على المقبور والدعاء له (٢).
- ٢ أن السلام على الرسول على عند قبره ليس من خصائصه، بل هو
   كالسلام على غيره من المؤمنين، فليس لهذا السلام مزية عن غيره من
   القبور.

يقول ابن تيمية كَلَّلُهُ: (وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه ذلك كالسلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه، ولا هو السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشراً كما يصلي على من صلى عليه عشراً)(٣).

عدم جواز شد الرحل، والسفر إلى قبره، وقبور غيره من الأنبياء كغيرها
 من قبور المؤمنين، للنهي العام عن شد الرحل إلا إلى المساجد الثلاثة،

<sup>(</sup>١) انظر: جلاء العينين للألوسي ص٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٢/ ٨٢٥.

٣) الرد على الأخنائي ص١٣٣.

وعدم وجود دليل ينص على جواز شد الرحل لزيارة قبر النبي على قال ابن تيمية كَلَّهُ: (أما السفر إلى مجرد زيارة قبر الخليل، أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم فلم يستحبه أحد من أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم)(١).

- ٤ أنه لا يجوز التوسل بالرسول على بعد مماته في قبره، ولا بث الشكوى إليه، والاستغاثة به، أو الاستشفاع به عند الله، وهذا ما سيتضح تفصيلاً في الفصل القادم.
- ٥ أن قبور الأنبياء لا تستلم، ولا يتمسح بها، ولا يمرغ الخد عليها، ولا تستحب الصلاة عندها لذاتها، ولا تجوز الصلاة إليها، ولهذا يقول شيخ الإسلام غفر الله له -: (اتفق السلف على أنه لا يستلم قبراً من قبور الأنبياء وغيرهم، ولا يتمسح به، ولا يستحب الصلاة عنده، ولا قصده للدعاء عنده، أو به؛ لأن هذه الأمور كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان)(٢).
- ٦ أن الداعي لا يتحرى الدعاء عند القبر لظنه أن الدعاء يستجاب في هذه البقعة أكثر منه في غيرها، بل نص العلماء على خلاف ذلك كما قال ابن تيمية كَالله:

(ومع هذا لم يقل أحد منهم إن الدعاء مستجاب عند قبره، ولا أنه يستحب أن يتحرى الدعاء متوجهاً إلى قبره على نصوا على نقيض ذلك، واتفقوا كلهم على أنه لا يدعى مستقبل القبر) (٣).

وقال \_ أيضاً \_ بعد أن ذكر أن الدعاء عند بقعة \_ بحكم الاتفاق لا قصداً \_ فإنه لا بأس به: (الثاني: أن يتحرى الدعاء عندها، بحيث يستشعر أن الدعاء

<sup>(</sup>۱) الفتاوی الکبری ۲/۲۱۹. (۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۷/۳۱.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الكبرى ٢/ ٣٦٢.

هناك أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب)(١).

وإذا سلم الزائر لقبر النبي على فإنه لا يشرع له أن يحدث دعاء جديداً خاصاً بقبر المصطفى على (٢٠).

وبعد هذه التنبيهات المهمة التي ينبه عليها ابن تيمية كَالله كثيراً في كتبه، يحسن أن أذكر وأتلمس بعض الخصائص التي يتميز بها الرسول على وهو في قبره عن غيره من آحاد المسلمين أو الصالحين، وذلك باستعراض ما كتبه شيخ الإسلام في هذا المجال من فتاوى، أو مباحث ومؤلفات، فإلى بعض الخصائص:

الأولى: أن قبره ويلا لا يوصل إليه، بل هو داخل حجرته، ويسلم عليه الزائر لمسجده من بعد، فلا يستطاع الوصول إلى قبره الشريف، ولهذا قبل في أحد تخريجات كراهة مالك (ت ـ ١٧٩م) قول بعض الناس: زرت قبر النبي ولان الزيارة الحقيقية التي يقف الزائر فيها على قبر المزور غير متحققة في قبر نبينا ويوضح ابن تيمية كله هذا المعنى بقوله: (ومما يوضح هذا أن الشخص الذي يقصد اتباعه زيارة قبره يجعلون قبره بحيث يمكن زيارته، فيكون له باب يدخل منه إلى القبر، ويجعل عند القبر مكان للزائر إذا دخل بحيث يمكن من القعود فيه، بل يوسع المكان ليسع الزائرين، ومن اتخذه مسجداً جعل عنده صورة محراب، أو قريباً منه، وإذا كان الباب مغلقاً جعل له شباكاً على الطريق ليراه الناس فيه فيدعونه.

وقبره على بخلاف هذا كله: لم يجعل للزوار طريق إليه بوجه من الوجوه، ولا قبر في مكان كبير يسع الزوار، ولا جعل للمكان شباك يرى منه القبر، بل منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة له)(٣).

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية ص١٠٦.

<sup>(</sup>٣) الرد على الأخنائي ص١٠٢، وانظر: قاعدة عظيمة ص٤٤.

وقال في كلام له نفيس: (لا تمكن زيارة قبره، فإنه دفن في بيته، وحجب قبره عن الناس، وحيل بين الزائر وبين قبره، فلا يستطيع أحد أن يزور قبره كما تزار سائر القبور...

ولهذا لم ينقل عن أحد من السلف أنه تكلم بزيارة قبره فإن ذلك غير ممكن، ولهذا كرهها من كرهها؛ لأن مسماها باطل....)(١).

مع أن الصلاة والسلام على الرسول على عند قبره حسنٌ، لكن لو تمكن الناس منها لاتخذوها عيداً، ولأدت إلى الشرك، ولهذا نهي عن القرب من قبره، ودخول حجرته على (٢).

الثانية: أن الأنبياء لا يبلون، فلا تأكل الأرض أجسادهم، ولذلك فإن تراب قبورهم طاهر، ودليل ذلك ما رواه أوس بن أوس (٣) والله أن النبي قال: «أكثروا عليّ من الصلاة فيه \_ أي يوم الجمعة \_، فإن صلاتكم معروضة علي»، قال رجل: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ \_ يعني بليت \_ قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» (٤).

يقول ابن تيمية كَاللهُ: (مقابر الأنبياء لا تنتن، بل الأنبياء لا يبلون، وتراب قبورهم طاهر) (٥).

الثالثة: أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وقد دفن نبينا محمد على في

<sup>(</sup>۱) قاعدة عظيمة ص ٦٨ \_ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: قاعدة عظيمة ص٧٠، الجواب الباهر ص٩، الرد على الأخنائي ص١٠٢.

<sup>(</sup>٣) أوس بن أوس الثقفي، صحابي جليل، روى له أصحاب السنن الأربعة أحاديث صحيحة.

انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/٥٠، الاستيعاب لابن عبد البر ١/ ٧٩، الإصابة لابن حجر ١/٧٩.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٦٣٥ كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة، وابن ماجه في سننه ١/ ٥٢٤ كتاب الجنائز، باب وفاته ودفته على واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/١٦٠.

مكانه الذي مات فيه، في بيته، في حجرة عائشة (ت ـ ٥٥٨) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ويروى في هذا حديث عن النبي ﷺ أنه قال: «لن يقبر نبي إلا حيث يموت»(٢).

الرابعة: أن الرسول على يدعى له من بعد ومن قرب، ويسلم عليه \_ أيضاً \_ من بعد ومن قرب، بخلاف غيره، فإنه لا يسلم عليه إلا عند قبره، وسلامنا على الرسول على من بُعد أو قرب يبلغه على ويعرض عليه، وهذا ما دلت عليه النصوص:

كقوله ﷺ: «إن ش الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام»(٣).

وعن أبي هريرة (ت ـ ٧٥م) هنه قال: قال رسول الله عنه: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(٤).

قال ابن تيمية كَالله: (وقد أمرنا الله أن نصلي عليه، وشرع لنا ذلك في كل صلاة أن نثني على الله بالتحيات، ثم نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك إذا صلينا على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على الأخنائي ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ١/٥٢٠، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ، وأحمد في مسنده ١/٢٠٦ ـ ٢٠٠ تحقيق الأرناؤوط. وقال الأرناؤوط: حديث قوي بطرق، وابن الجوزي في مثير الغرام الساكن ٢٩٠/٢ ـ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه ٢/ ٣٨٠ كتاب الصلاة، باب التسليم على النبي ﷺ وصححه الألباني في صحيح الجامع ٤٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ٥٣٤ كتاب المناسك، باب زيارة القبور. وقال السيوطي: حديث صحيح. انظر: صحيح الجامع ٢/ ١٢١١.

إنك حميد مجيد)(١)...)(٢).

فالرسول ﷺ يشعر بالسلام عليه، ويبلغ به من قبل الملائكة.

قال ﷺ: (وأما كون النبي ﷺ يشعر بالسلام عليه، فهذا حق، وهو يقتضى أن حاله بعد موته أكمل من حاله قبل مولده)(٣).

وقال \_ أيضاً \_: (فهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة والسلام يعرضان عليه، وأن ذلك يصل حيثما كنا)<sup>(٤)</sup>.

لكن هل يسمع صلاة وسلام البعيد أم يعرضان عليه، وتبلغه بهما الملائكة؟.

الصواب الذي عليه عامة أهل العلم، وهو مقتضى الأحاديث الصحيحة: أنه يبلغ ذلك ويعرض عليه.

وأما قول القائل: إنه يسمع الصلاة من البعيد فممتنع.

فإنه إن أراد وصول صوت المصلي إليه فهذه مكابرة.

وإن أراد أنه هو يكون بحيث يسمع أصوات الخلائق من بعيد فليس هذا إلا لله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد كلهم، قال تعالى: ﴿أَمْ يَمْتَبُونَ الله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد كلهم، قال تعالى: ﴿أَمَا يَحْتَبُونَ اللَّهُ سِرَّهُمْ وَبَعُونَهُمْ بَكُن وَرُسُلنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ الله [الزخرف: ١٨٠]، وقال: ﴿مَا يَكُونُ مِن بَعْوَىٰ ثَلَانَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِمُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧]، وليس لأحد من البشر بل ولا من الخلق يسمع أصوات العباد كلهم (٥).

وأما سلام القريب: فإن الذي يسلم على الرسول على، فإنه عليه الصلاة والسلام يسمعه بخلاف البعيد، كما قال ابن تيمية كَلَله: (لكن إذا صلى وسلم

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢/٥٠٦ ـ ٤٠٨ كتاب الأنبياء، باب يزفون النسلان في المشي، ومسلم في صحيحه ٢/٣٠٥ كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي بعد التشهد.

<sup>(</sup>٣) الرد على البكري ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الرد على الأخنائي ص١٣٤.

<sup>(</sup>۲) الجواب الباهر ص۸ ـ ۹.

<sup>(</sup>٤) الرد على البكرى ١١٩/١.

عليه من بعيد بلغ ذلك، وإذا سلم عليه من قريب سمع هو سلام المسلم عليه)(١).

وقال كَاللهُ عن المصطفى عَلَيْهُ: (إنه يسمع سلام القريب، ويبلغ سلام العيد وصلاته)(٢).

لكن السلام على الرسول على الذي تعبدنا الله به في الصلاة أفضل من السلام عليه عند قبره.

وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة أن السلام الذي لا يوجب الرد كما في الصلاة، أفضل من السلام الذي يوجب الرد.

والسلام الذي لا يوجب الرد هو الذي يسلم الله على العبد بكل مرة عشراً، وأما السلام الموجب للرد فإنه على المسلم، كما كان يرد السلام على من سلم عليه في حياته؛ ولأن السلام الذي لا يوجب الرد مأمور به في الصلاة، وفي كل صلاة، وأما السلام الذي يوجب الرد فهو في مكان مخصوص، وفي زمن مخصوص لا يحصل إلا في بعض الأوقات، فإن الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ لم يكن أحدهم يأتي إلى القبر ويسلم على الرسول على كلما دخل المسجد النبوي؛ لأنه غير مأمور به شرعاً.

ولأن السلام الذي يوجب الرد هو حق المسلم عموماً فيشرك الرسول على غيره في هذا السلام، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوَ رُدُّوها ﴾ [النساء: ٨٦] ولهذا كان الصحابة والتابعون يعلمون أن السلام والصلاة غير الموجبة للرد أفضل من الذي يرد جوابه (٣).

ومن وجهة أخرى: فإن رد الرسول على السلام على من سلم عليه لا يوجب الدعاء له بالسلامة من عذاب الدنيا والآخرة، وهذا معلوم بالضرورة،

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٢/٤٤٣، وانظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية ص٣١.

<sup>(</sup>٢) الرد على البكري ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: قاعدة عظيمة لابن تيمية ص٤٢ - ٤٣.

فقد كان المنافقون يسلمون عليه ﷺ ويرد عليهم، ويرد على المسلمين أصحاب الذنوب وغيرهم، ولكن السلام فيه أمان (١٠).

الخامسة: أن ما يفعله الناس في زيارة غير قبر الرسول على عند قبور من يزورونهم، من السلام والدعاء، فإنه يفعل مثله وأكثر منه للرسول على في مواضع متعددة من العبادات المأمور بها، كالصلوات الخمس، وبعد الأذان، وعند دخول المسجد، وعند الخروج منه، وعند كل دعاء، فلا يختص السلام على الرسول أو الصلاة عليه عند قبره فقط، بل قد تبين أن الصلاة والسلام على الرسول عند غير قبره أفضل منه عند قبره.

قال ابن تيمية كَالله: (وأما النبي ﷺ فله خاصة لا يماثله أحد من الخلق، وهو أن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له هو مأمور في حق الرسول ﷺ في الصلوات الخمس، وعند دخول المساجد، والخروج منها، وعند الأذان، وعند كل دعاء)(٢).

السادسة: أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وحياتهم أكمل من حياة الشهداء، إذ أثبت الله \_ سبحانه \_ حياة الشهداء بقوله: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي الشهداء، إذ أَثبت الله \_ سبحانه \_ حياة الشهداء بقوله: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللّهِ أَمَوَتُنَا بَلْ أَخَيَاتُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا تَخْسَبَنَ اللّهِ أَمْوَتُنَا بَلْ أَخْيَاتُهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ وَلَا عمران : ١٦٩].

أما المفترون على ابن تيمية كَالله بأنه لا يرى حياة الأنبياء فهذا باطل، بل هو صرح بحياتهم في قبورهم، لكن لما لم يوافقهم كَالله على ما ابتدعوه في الدين من جواز التوسل به بعد موته، أو الاستغاثة به، قالوا: بأنه لا يرى حياة الأنبياء في قبورهم؛ لأن هذا لازم حياة الأنبياء ـ كما يزعمون ـ.

قال ابن تيمية كَظَّلْهُ بعد أن تحدث عن تحريم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية ص١٠٦ \_ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) الجواب الباهر ص٢٣.

مستدلاً بكلام الرسول على: (فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد، مع أنهم مدفونون فيها، وهم أحياء في قبورهم)(١).

ودليل حياة الأنبياء في قبورهم قوله على: «الأنبياء أحياء في قبورهم» (٢).

ولكن هل هذه الحياة في القبور حياة حقيقية لها لوازمها من الحاجة إلى الأكل والشرب وفعلهما، والنوم والحركة وغيرها، أم أنها حياة خاصة يقصد بها تشريف الأنبياء، وتخصيصهم عن غيرهم بمنزلة لم تكن لغيرهم؟.

أقول بادئ الأمر: إن الله ﷺ قد أخبر وأثبت في كتابه العزيز موت الرسول ﷺ بقوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞﴾ [الزمر: ٣٠].

وقـــال: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِـلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِكُمْ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَنْقَلَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِكُمُ مُ الْوَيْدِ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَنْ عَنْ مَهُمُ ٱلْمُنْكِدُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

وقام أبو بكر الصديق (ت-١٣م) ﷺ بعد موت الرسول ﷺ، في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد فمن كان منكم يعبد محمداً، فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت)(٣).

فموت الأنبياء حق، وانقطاع أحكام الدنيا عنهم بعد موتهم لا مرية فيه، حتى المخالف يقر بذلك، ولكن ما هذه الحياة البرزخية التي تكون للأنبياء بعد موتهم؟

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۷/ ۵۰۲.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده ٦/٧٤٦ رقم ٣٤٢٥ من حديث أنس بن مالك، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/٢١١: رجاله ثقات، وانظر: المطالب العالية لابن حجر ٣/٢٦ أحاديث الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٩/٧ كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذاً خليلاً.

وكتاب الجنائز رقم (١١٦٥).

بعد معرفتنا أن الأنبياء يموتون، وأن أحكام الدنيا لا يقومون بها بعد موتهم.

إن الحديث عن البرزخ من علم الغيب، والحديث عن تفصيلات تعلق الروح بالبدن في البرزخ هو من علم الغيب \_ أيضاً \_، ما لم يرد نص صحيح صريح يبين هذه التفصيلات ويذكرها لنا، وإلا فالتوقف هو المنهج السوي، ورد العلم إلى عالمه أسلم وأعلم وأحكم.

لكن أهل العلم ذكروا أن للروح مع البدن تعلقات بحسب أحوالها:

أحدها: تعلق الروح بالبدن في بطن الأم للجنين.

الثاني: تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى وجه الأرض مستيقظاً.

الثالث: تعلق الروح بالبدن في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه.

الرابع: تعلق الروح بالبدن في البرزخ \_ وهذا ما نحن نبحث فيه \_، فإن الروح إذا فارقت البدن بالموت وتجردت عنه، فإنها لا تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها التفات إليه ألبتة، بل الأحاديث والآثار تدل على أن الميت ترد روحه وقت سلام المسلم عليه، وهذا الرد إعادة خاصة، لا يوجب حياة البدن إلى يوم القيامة.

وحياة الشهداء في هذه المرحلة أكمل من حياة غيرهم من سائر المؤمنين، وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء.

الخامس: تعلق الروح بالبدن يوم البعث، وهذا أكمل أنواع تعلق الروح بالبدن، فهو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا فساداً(١٠).

فأرواح الأنبياء في البرزخ في أعلى عليين، وهم متفاوتون في منازلهم في العلو، إلا أن أرواحهم لها تعلق بأجسادهم وأبدانهم، فترد إليها إذا سلم عليهم

<sup>(</sup>١) انظر: الروح لابن القيم ص ٦٧، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٢/ ٥٧٨ ـ ٥٧٩.

المسلم ليردوا عليها السلام(١).

وبعد ذلك يمكن أن يجاب على من قال بأنه على حي حياة في قبره كحياته الدنيوية بأجوبة عدة منها:

- ١ أن من زعم أن الحياة البرزخية كالحياة الدنيا فقد كذب وظلم، فمن أبرز الفروق بين حياة البرزخ، وحياة الدنيا، أن الحي في الدنيا يحتاج إلى الأكل والشرب، والحركة والسكون، والنوم واليقظة، والكلام والرد، والأخذ والإعطاء، وكل هذا منتف في الحياة البرزخية، وأما إذا استثنى أولئك هذه الأمور فنقول: إن التخصيص لا بد له من مخصص، فلا بد من دليل يخرج هذا الفرع عن أصله، والبعض عن كله ولا دليل لهم.
- ٢ لو كان الرسول ﷺ حياً حياة كحياته الدنيوية لما ساغ له أن يبقى تحت الأرض، ولكنها سنة الله في الموتى، فلما انتفت الحياة الحقيقية بالموت ثبتت الحياة البرزخية مباشرة.
- ٣- يلزم من القول بحياة الرسول على حياة كحياته في الدنيا أن يبقى يسمع أصحابه يختلفون في كثير من الأمور، ولكنه على عاجز عن النطق وعن رد الجواب لمن سأله متلهفاً على سماع ذلك منه، وهذا وصف له بالنقص والعجز.
- ٤ ـ يلزم من القول بحياة الأنبياء كحياتهم الدنيوية، أن يكون لهم ثلاث موتات، ولغيرهم موتتان؛ لأنه بعد النفخ في الصور النفخة الأولى لا يبقى أحد ممن هو على وجه الأرض حياً، وقد قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الشّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلشّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلّا مَن شَآءَ ٱللّهُ الناس من قبره ولم يرد دليل من الكتاب والسنة على أن الله يبعث النبي للناس من قبره قبل يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) انظر: الروح لابن القيم ص١٨٤.

- من القول بحياة الأنبياء حياة كالحياة الدنيوية تكذيب الرسول على في أقواله، ومثال ذلك قوله على: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»(۱).
- ٦ ومما يلزم من ذلك \_ أيضاً \_: تكذيب الصحابة في إقرارهم وتصديقهم بموت الرسول راه وأنهم دفنوه حياً، وأنه عليه الصلاة والسلام قد جنى على نفسه حين مكنهم من نفسه وهو حي قادر على البيان والبلاغ.
- أما من استدل على حياة الرسول على بأن عقد نكاحه على أزواجه باق، بحيث لا يجوز لأحد أن يتزوج منهن، فهذا ليس فيه دليل على حياة الرسول على قبره، بل ذلك خصوصية له على حيث حرم على المؤمنين أن ينكحوا أزواجه من بعده كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوْدُوا أَن يَنكِحُوا أَزَوْبَهُم مِنْ بَعْدِهِ أَبداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يَعِدُ الله رَسُولَ الله وَلا أَن تَنكِحُوا أَزَوْبَهُم مِنْ بَعْدِهِ أَبداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يَعِدُ الله عَلى موته وقد أمر الله عظيما اللاحزاب: ٥٠]، وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِهِ وَليل على موته وقد أمر الله رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يخير أزواجه بين أن يبقين معه ويردن الله ورسوله والدار الآخرة، وبين أن يقدمن الحياة الدنيا وزينتها، فيفارقنه فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فكان جزاؤهن أن يكن أمهات للمؤمنين في الدنيا، وأزواج الرسول على في الدنيا والآخرة فلا يحل لأحد من المؤمنين أن ينكحهن بعد رسول الله على قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّا النَّيْ قُل لِآزَوَجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدَى الْحَيْوةَ الدُّيْا وَزِينتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمُوتَكُنَ سَرَعًا جَيلاً في وَلِن كُنتُنَ تُردِدَى الله وَرَسُولُم وَالدَّار الآخِرة فإن الله وَرَسُولُم وَالدَّار الآخِرة فإن الله الله الله الله المؤمنين أن ينكحهن بعد رسول الله وَرَسُولُم وَالدَّار الآخِرة فإن الله وَلِن كُنتُنَ تُردِدَى الله وَرَسُولُم وَالدَّار الآخِرة فإن الله الله الله الله الله المؤمنين من عَن مَن المؤمنين أَبْرًا عَظِيمًا في الله والإلاحزاب: ١٨٥ ١٤].
- ٨ وأما من قال بأن رد السلام من شأن الأحياء؛ لأن شأن الأموات حين

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرج البخاري في صحيحه ١٣٧/ ٢٧٧ كتاب الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، ومسلم في صحيحه ١٣٧٩ كتاب الجهاد، باب قول الرسول ﷺ: لا نورث ما تركناه صدقة.

ترد روح الرسول ﷺ إليه، فيجاب عنه بأن هذا حجة عليهم لا لهم؛ لأن رد الروح مفاده قبضها قبل ذلك، ثم إن رد الروح إنما هو بقدر رد السلام على من سلم عليه، وهذا ليس من خصائص الرسول ﷺ بل هو عام لكل من سلم على أحد قبور الموتى من المؤمنين(١).

وعلى كلٍ: فالرسول على حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله على وهذه الحياة أكمل من حياة الشهداء.

<sup>(</sup>۱) انظر: جلاء العينين للآلوسي ص٤٦٢ ـ ٤٦٣، شرح نونية ابن القيم لهراس ص٧ ـ ٢١ وقد ذكر ابن القيم كلله في نونيته أغلب الردود، أوضح الإشارة للنجمي ص٢٣٤. ٤/ ٦٥ مادة (الوسيلة).

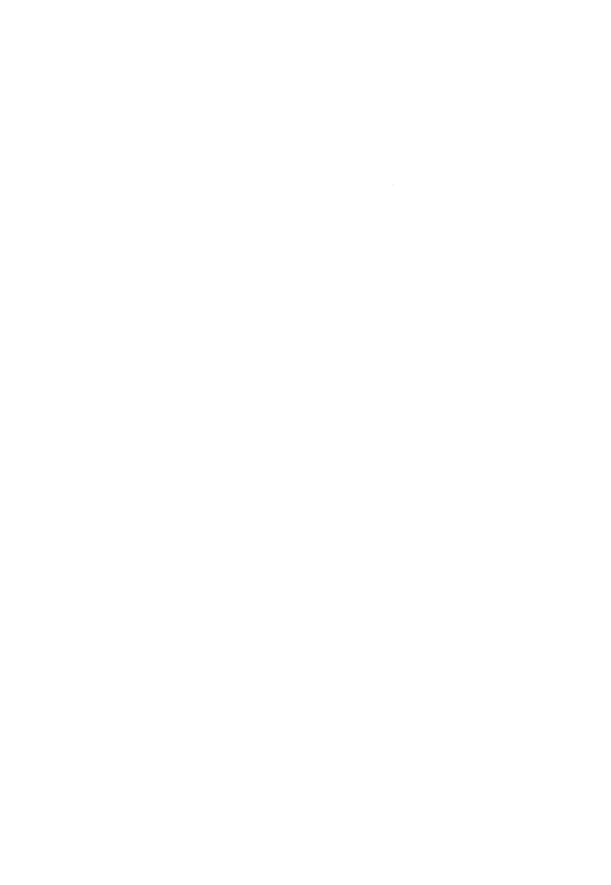

# الفصل الخامس مسألة التوسل

المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في التوسل.

المبحث الثاني: دعوى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين، وأن شيخ المبحث الإسلام يحرم ذلك، ومناقشتها.

المبحث الثالث: دعوى أن شيخ الإسلام هو الذي ابتدع القول بعدم جواز التوسل بالنبي، ومناقشتها.

المبحث الرابع: دعوى بغض شيخ الإسلام الأنبياء والصالحين وإهانته لهم، ومناقشتها.

### المبحث الأول

### عقيدة أهل السنة والجماعة في التوسل

الوسيلة لغة: القربة، والمنزلة والدرجة، وهي فعيلة من توسلت إليه أي تقربت، كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَنْهُوۤا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَة ﴾ [المائدة: ٣٥].

وقال سبحانه: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَّ رَيِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ [الإسراه: ٥٧].

وقال عنترة(١):

إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي (٢) والواسل هو الراغب بالقرب من المتوسل إليه، كما قال لبيد (٣):

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي دين إلى الله واسل<sup>(1)</sup> فالتوسل بمعنى التقرب والتوصل إلى الشيء برغبة<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) عنترة بن شداد بن قراد بن مخزوم العبسي، الفارس المشهور، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، وصف بالحلم على شدة بطشه، وفي شعره رقة وعذوبة توفي سنة ٢٢ قبل الهجرة. انظر في ترجمته: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص٤٢، المؤتلف والمختلف للآمدي ص١٥١.

<sup>(</sup>۲) ديوان عنترة ص٣٣.

<sup>(</sup>٣) لبيد بن ربيعة العامري الشاعر صحابي جليل، كان شريفاً في الجاهلية والإسلام، قدم على النبي على النبي على مع وفد قومه وحسن إسلامه توفي سنة ٤١هـ.

انظر: في ترجمته: المؤتلف والمختلف للآمدي ١٧٤، طبقات فحول الشعراء للجمحي ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان لبيد بن ربيعة ص١٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب لابن منظور ٢١/ ٧٢٤، ٢٢٥ مادة (وسل)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ٢٥/٤ مادة الوسيلة.

ومصطلح التوسل فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه، ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه.

ثم يعرف ما أحدثه المحدثون.

فالتوسل المشروع هو الذي أمر الله بابتغاثه من الواجبات والمستحبات قال تعالى: ﴿ يَكَاأَيُهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥].

وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل فيه سواء كان محرماً أو مكروهاً أو مباحاً، وجماع الوسيلة الشرعية هو: التوسل باتباع ما جاء به الرسول المراها الله المراها المرا

### وأنواعه ثلاثة<sup>(٢)</sup>:

الأول: التوسل إلى الله على بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، وذلك بأن يقدم شيئاً من الثناء على الله ع جل حقبل مطلوبه في الدعاء فيكون من علامات قبول واستجابة الدعاء، قال الباري على: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَامُ الْمُسْنَى فَادَّعُوهُ عِلَامات قبول واستجابة الدعاء، قال الباري الله الأعراف: ١٨٠].

وما ذكره الله من توسل إبراهيم عليه: ﴿ اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُو بَهْدِينِ ﴿ وَالَّذِى خَلَقَنِي فَهُو بَهْدِينِ ﴾ وَالَّذِى مُنِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ وَاللَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ وَاللَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ وَاللَّذِى أَلْمُعُ أَن يَغْفِر لِي خَطِيتَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ وَاللَّذِي رَبِّ هَبْ لِي حُصُمًا وَالدِّعْنِي وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مِن وَرَبَّةُ جَنَّةِ النَّهِيمِ ﴾ والشَّمَالِحِينَ ﴿ وَالْجَمَالِي مِن وَرَبَّةٍ جَنَّةِ النَّهِيمِ ﴾ والشَّمراه: ٧٨ ـ ١٨٥].

ومن الأدلة قول المصطفى على في صلاته: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك

<sup>(</sup>١) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص٧٩ ـ ٨٠، ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) ذكر الأنواع الثلاثة هو الغالب على من عدّ التوسل، وإلا فهناك من جعلها أكثر من ذلك فقد جعلها مبارك الميلي في رسالة الشرك ومظاهره ص١٨٨ ـ ١٩١ خمسة أنواع.

ومنها قوله على: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرجاً»(٢).

وكان من استعادة النبي على قوله: «اللهم إني أعود بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني»(٣).

الثاني: التوسل إلى الله على بعمل صالح في قضاء الحوائج كتفريج الكربات ومغفرة الذنوب وغيرها، كما قال سبحانه: ﴿رَّبِنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي اللهِ عِنْ أَنَ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنًا رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِر عَنَا سَيِّعَاتِنَا وَكَفَر عَنَا سَيِّعَاتِنَا وَكَالِمَ وَلَو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُونَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونَا اللهُ اللهُ

وقال عَلَىٰ: ﴿ رَبُّنَا مَامَتَا بِمَا أَزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلنَّهِدِينَ ۞ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُو

وقال ـ سبحانه ـ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ۚ إِنَّنَا ۚ مَامَنَنَا فَٱغْضِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِمَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﷺ وَآل عمران: ١٦].

<sup>(</sup>١) أخرج الحديث النسائي في سننه ٣/ ٥٤ كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، وأحمد في مسنده ٢٦٤/٤ من حديث عمار بن ياسر رفيه واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث أحمد في مسنده ١/ ٣٩١ من حديث عبد الله بن مسعود الله المحاكم والحاكم في مستدركه، كتاب الدعاء ١/ ٥٠٩، وابن حبان في صحيحه، حديث ٢٣٧٢ موارد كتاب الأذكار، باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٢٣٦/١ حديث ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢٥٨٦/٤ كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.

وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبُّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَالْعَالَالُونَا لَهُ فَالْعَلِيقُ فَلْ فَالْعَلَالَالُونَا لَهُ إِلَيْهُمْ لَا أَعْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْ فَلَا أَنْ فَالْعَلَالَالَالُهُ وَلَا لَا لَهُ فَالْمُوالَالِكُ وَلَا لَا لَالْعَلَالَالُونَا لَا لَالْعَلَالَالُهُ لَالْعَلَالَالِكُونَا لَالْعَلَالَالِكُونَا لَالْعَلَالَالِكُونَا لَلْعَلَالِكُونَا لَالْعَلَالَالُونَا لَالْعَلَالَالِكُونَا لَالْعَلَالَالِكُونَا لَالْعَلَالِكُونَا لَالْعَلَالِكُونَا لَالْعِلْمُ لِلْعُلِلْلِكُونَا لَالْعُلْلِكُونَا لَلْعَلَالَالِكُونَالْمُعْلِقِلْلِكُونَا لَعْلَالِكُونَا لَلْعُلْلِكُونَا لَلْعَلَالَالْمُعْلَالِكُونَا لَلْعُلْلِكُونَا لَالْعَلَالِكُونَا لَلْعُلِلْكُونَا لَعْلَالِكُونَا لَلْعُلْلِكُونَا لَالْعُلْمُ لَلْمُعْلِلْكُونَا لَالْعُلْمُونَالِكُونَا لَالْعُلْمُونَا لَالْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُعْلِمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُعْلَالِكُونَا لَالْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُعْلِمُ لَلْمُلْلِكُونَا لَلْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِمُ ل

وقــــال ﷺ ﴿ وَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ وَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَكَهِكَنِهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُّسُلِهِ وَقَكَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُمْزَانَكَ رَبِّنَا وَإِنَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وعن بريدة بن الحصيب (ت ـ ١٦٣م) على أنه قال: سمع النبي الله رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، فقال النبي الله: «قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب»(١).

وما رواه البراء بن عازب (٢) أن رسول الله على قال: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على جنبك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت) فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول» (٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ٥/ ١٧٨، أبواب الدعوات، باب ٦٥، وأبو داود في سننه ٢/ ٢٦٧ كتاب الدعاء، باب اسم الله الأعظم واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي، أبو عمارة، له ولأبيه صحبة، استصغره النبي يوم بدر فلم يشهدها، وشهد أحداً، وغزا مع النبي أربع عشرة غزوة، فتح الري، وشهد غزو تستر وشهد الجمل وصفين، وقاتل الخوارج مع علي، ت سنة ٧٧هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١٣٩/١، الإصابة لابن حجر ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٦/ ٢٦ كتاب التوحيد، باب قوله: أنزله بعلمه، ومسلم في صحيحه، كتاب الأذكار رقم ٢٧١٠، والترمذي في سننه ٥/ ٤٦٨ كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه.

وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سَنة (۱) من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، حتى إذا قدرت عليها، قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها، وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.

وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء، فأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره، حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين قال: يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك، من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزي بي، فقلت: إني لا أستهزيء

<sup>(</sup>۱) السنة: عام الجدب القحط الذي لا تنبت فيه الأرض، انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ٢٨٧/٤ ـ ٢٨٨ مادة السنة)، لسان العرب لابن منظور ٢٨٧/٣ ـ ٥٠١ مادة (سنه).

بك، فأخذه كله، فاستاقه، فلم يترك منه شيئاً، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون (١٠٠٠).

وينبه ابن تيمية ﷺ إلى أن هذا النوع من التوسل المشروع هو أهم أنواعه الذي يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة فيقول: (التوسل بذلك \_ أي بالإيمان بالرسل وطاعتهم \_ إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول ﷺ هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة)(٢).

ومما توسل به ابن تيمية كَالله من الأعمال الصالحة: محبة الصحابة، وآل البيت فقال في لاميته:

# حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل (٣) الثالث: التوسل إلى الله \_ عز وجل \_ بدعاء الرجل الصالح:

قال أنس بن مالك (ت ـ ٩٣م) وأصابت الناس سنة على عهد النبي وأله أنس بن مالك (ت ـ ٩٣م) والمالي والمحمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال، وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع يديه يدعو، وما نرى في السماء قزعة (١٤)، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر عن لحيته ومطرنا

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٤٤٩/٤ كتاب الإجارة، باب من استأجر أجيراً فترك أجره.

ومسلم في صحيحه، كتاب الأذكار رقم ٢٧٤٣.

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: لامية شيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن اللآلي البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية للمرداوي ص١٣).

<sup>(</sup>٤) القَزَعة: القزع: قطع من السحاب رقاق، كأنها ظل إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة، وهي قطعة من الغيم.

انظر: لسان العرب لابن منظور ٨/ ٢٧١ مادة (قزع)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ٣/ ٧٠ مادة (قزع).

يومنا ذلك، ومن الغد وبعد الغد، والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء، وغرق المال، فادع الله لنا، فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة (۱)، وسال الوادي قناة شهراً ولم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود)(۲).

وكان عمر بن الخطاب (ت ـ ٢٣م) ﷺ، إذا قحطوا استستقى بالعباس بن عبد المطلب (٣٠) ﷺ فتسقينا، وإنا عبد المطلب (٣٠) ﷺ فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بنبينا ﷺ فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون)(٤٠).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ـ ٢٥٨م) كَاللَّهُ أنه كان من دعاء العباس (ت ـ ٢٣م) قوله: (اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث، فأرخت السماء، مثل الجبال حتى أخصبت الأرض، وعاش الناس)(٥).

والأصل في دعاء الرجل الصالح لأخيه أنه مأمور به مرغب فيه، كما قال ابن تيمية كَثَلَثُهُ: (دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به، وقد ثبت في الصحيح

<sup>(</sup>۱) الجوبة: الفجوة، وكل منفتق يتسع فهو جوبة، انظر: لسان العرب لابن منظور ٢٨٦/١ - ٢٨٦ مادة (الجوب).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة رقم ٩٣٣.

<sup>(</sup>٣) العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، عم رسول الله على أبو الفضل، ولد قبل الرسول بسنتين، كانت إليه في الجاهلية السقاية والعمارة، حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم، شهد بدراً مع المشركين مكرها، أسلم وهاجر قبل الفتح وشهده، وثبت يوم حنين، ت سنة ٣٢هـ.

انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/٤، الإصابة لابن حجر ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٣٩٤ كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري لابن حجر ٢/٤٩٧.

عن أبي الدرداء (۱)، عن النبي على أنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه بدعوة، قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل (۲)، أي بمثل ما دعوت لأخيك به (۳).

ولكن هل يطلب المسلم من الرجل الصالح أن يدعو له؟

الصواب: أن هذا العمل في الأصل غير محرم، وغير مأمور به، إلا أن يكون قصد طالب الدعاء من الرجل الصالح أن ينتفع المطلوب منه بالدعاء، وينتفع هو \_ أيضاً \_، أما إذا كان قصده انتفاع نفسه فقط فهذا غير مأمور به.

قال كَاللهُ: (وأما سؤال المخلوقِ المخلوقَ أن يقضي حاجة نفسه، أو يدعو له فلم يؤمر به)(٤).

وقال \_ أيضاً \_: (ومن قال لغيره من الناس: ادع لي \_ أولنا \_ وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء، وينتفع هو أيضاً بأمره، ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره لسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي على مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح.

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك، والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك، بل هذا من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، وهذا كله من سؤال الأحياء الجائز المشروع)(٥).

<sup>(</sup>۱) أبو الدرداء: عويمر بن عامر بن مالك الأنصاري الخزرجي، واختلف في نسبه، تأخر إسلامه قليلاً، فكان آخر أهل داره إسلاماً، وحسن إسلامه، كان فقيهاً حكيماً، شهد المشاهد بعد أحد، ت سنة ٣٢هـ. وقيل غير ذلك.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٩/٤، الإصابة لابن حجر ٣/٥٥.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٩٤/٤ كتاب الذكر، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، وابن ماجه في سننه ٩٦٧/٢ كتاب المناسك، باب دعاد الحاج بنحوه.

<sup>(</sup>٣) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٥٨.

<sup>(</sup>٤) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٥٨.

<sup>(</sup>٥) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٧١.

وأما التوسل الممنوع فهو الذي لم يأمر الله بابتغائه، وهو توسل بغير ما شرعه وأراده الله ورسوله، وهو ثلاثة أنواع:

الأول: التوسل إلى الله \_ عز وجل \_ بذوات المخلوقين، كأن يقول المتوسل: اللهم إني أتوسل إليك بفلان \_ أي بذاته \_ أن تقضي حاجتي، في طلب رزق أو علم أو فك كربة أو غيرها.

وهذا النوع من التوسل لم يكن الصحابة يفعلونه مع رسول الله على لا في الاستسقاء، ولا في غيره لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره، ولا عند غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المعروفة المشهورة بينهم، وكل ما نقل في هذا إنما هو أحاديث ضعيفة، أو عمن ليس قوله حجة.

وأما توسل الصحابة برسول الله على فالمقصود به التوسل بدعائه في حياته، لا بذاته في حياته أو بعد مماته، كما يقول ابن تيمية كله: (وأما التوسل بالنبي على والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته)(۱).

وبيّن كَثَلَثُهُ التوسل الصحيح بالأنبياء، وأن التوسل بذواتهم لا يجوز، ولا منفعة للعبد حاصلة منه: فقال: (التوسل إلى الله بالنبيين هو التوسل بالإيمان بهم، وبطاعتهم، كالصلاة والسلام عليهم، ومحبتهم، وموالاتهم، أو بدعائهم وشفاعتهم.

وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما يقتضي حصول مطلوب العبد، وإن كان لهم عند الله المجاه العظيم، والمنزلة العالية بسبب إكرام الله لهم وإحسانه إليهم، وفضله عليهم)(٢).

وعلى ذلك فالتوسل بالأنبياء لا يكون إلا بأحد سببين:

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٨٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۷/۱۳۳.

إما سبب منه إليهم: كالإيمان بهم، والطاعة لهم. أو بسبب منهم إليه، كدعائهم له، وشفاعتهم فيه.

وقد نهينا عن التوجه إلى ذات من الذوات إلا إلى الله ـ عز وجل ـ وأمرنا بالإخلاص لله ـ سبحانه ـ في دعائنا، وتوجهنا، واعتقادنا، وأعمالنا، وأقوالنا، كما قال ـ سبحانه ـ ﴿ وَالَّذِينَ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ الْخَالُومُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣].

الثاني: التوسل إلى الله - عز وجل - بجاه أحد، أو حقه على الله - عز وجل - أو حرمته، ومنزلته عند ربه - سبحانه وتعالى -، وهذا - أيضاً - باطل، فليس في النصوص ما يثبت صحة هذا التوسل، وجاه المخلوق إنما استفاده من قربه من شرع الله بكثرة العمل الصالح، وهذه المنزلة مختصة به دون غيره، وليس لها تأثير على بقية المخلوقين من حيث التوسل بها لهم في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿وَأَن لِيَسَ لِلْإِنسَنِ إِلّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَ سَعَيمُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴾ قالنجم: ٣٩ - ١٤].

والسؤال بحق أحد من الخلق مبني على أصلين:

الأصل الأول: هل له حق عند الله؟. الصواب: أنه ليس لأحد من الخلق حق على خالقهم إلا ما أوجبه \_ سبحانه \_ على نفسه لخلقه تكرماً منه وتفضلاً، لا إلزاماً من أحد عليه، كما بين \_ سبحانه \_ بقوله: ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ٤٥].

وقــال: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الــروم: ٤٧]، وقــال: ﴿وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَمُ وَلَكِئَنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾ [الروم: ٦].

وقد ورد في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» (١).

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٩٩٤/٤ كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم.

وثبت عن معاذ بن جبل (ت ـ ١٧م) على أن رسول الله على قال: "يا معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟". قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. يا معاذ: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟". قال: الله ورسوله أعلم. قال: "أن لا يعذبهم"().

الأصل الثاني : هل يُسأل الله على بذلك الحق؟

والجواب عن هذا أن يقال: إن كان الحق الذي سأل به سبباً لإجابة السؤال حَسُن السؤال به، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه.

وأيضاً: فإن هذا الحق من الله لعباده أن لا يعذبهم، وأن يكرمهم: ليس في استحقاقهم له ما يكون سبباً لمطلوب هذا السائل، فإن هذا الذي استحق ما استحقه إنما هو بسبب ما يسره الله له من الإيمان والطاعة وليس في إكرام الله له ما يقضى بإجابة سؤال المسؤول بحقه.

فإن قيل: القصد هو شفاعة المتوسل به ودعاؤه: فيقال: هذا حق، وتوسل مشروع، كما سبق في التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، فيكون القصد صحيحاً إذا كان حياً قادراً، ويكون الإطلاق واللفظ خاطئاً بدعياً.

وإن قيل: السبب هو محبتي لفلان محبة شرعية؛ لإيمانه بالله، وقربه منه.

فيقال مثل ما يقال في الأول: إن السبب شرعي، وهو داخل في التوسل المشروع لكن الإطلاق واللفظ خاطئ.

ثم يجب أن يفرق بين المحبة لله، والمحبة مع الله، فمن أحب مخلوقاً لطاعته لربه وقربه منه، فهذه محبة لله وفي الله، ومن أحب مخلوقاً كما يحب الخالق فقد جعله نداً من دون الله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه (٢)، كما قال

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٥٨/٦ كتاب الجهاد، باب اسم الفرس والحمار، ومسلم في صحيحه ٥٩/١ كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص١٠١ ـ ١١٠.

تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓاً أَشَدُ حُبًّا يِلَةً ﴾ [البغرة: ١٦٥].

وأما قول القائل: أسألك بالله وبالرحم، أو بحق الرحم، فالجواب عنه من جهتين:

الأولى: أن الرحم لها حق توجبه على صاحبها بنص الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [انساء: ١].

وقال ﷺ: «الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله»(١).

الثانية : أن الإقسام بها لا يجوز فلا يجوز قسم مخلوق بمخلوق، والرحم مخلوقة.

كما قال ﷺ: «لما خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت»(٢)، أما إن كان قصد القائل: أسألك بسبب الرحم فإن هذا حق؛ لأنها توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقاً(٣).

وأما الاستدلال على جواز السؤال بحق أحد على الله بحديث: «من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٤١٧/١٠ كتاب الأدب، باب من وصل وصل وصله الله، والترمذي في سننه ٣٢٤/٤ كتاب البر، باب ما جاء في رحم المسلمين واللفظ له، قال ابن حجر

في فتح الباري ١٨/١٠: الشجنة: بكسر المعجمة، وسكون الجيم، بعدها نون، وجاء بضم أوله وفتحه رواية ولغة، وأصل الشجنة: عروق الشجر المشتبكة، وانظر: لسان العرب لابن منظور ٢٣٣/٢٣ مادة (شجن).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٥٧٩ كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ ﴾. وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) انظر: قاعدة جليلة لابن تيمية ص٢٧٦ اقتضاء الصراط المستقيم له ٢/ ٧٨٣، ٨٠١.

هذا، فإني لم أخرج أشراً، ولا بطراً، ولا رياء، ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك»(۱)، فهو ضعيف جداً؛ ذلك لضعف سنده، ولعدم صحة استدلالهم بالحديث على ما يريدون.

أما سند الحديث: فقد ورد من طريقين:

الطريق الأول: فيه عطية العوفي: وهو ضعيف، لضعف حفظه، ولتدليسه التدليس القبيح.

وقد وصفه الحافظ ابن حجر (ت ـ ٥٥٨م) بضعف الحفظ (٢).

وأما التدليس، فهو يدلس التدليس القبيح، وهو تدليس الشيوخ، ذلك أنه كان يأتي الكلبي<sup>(٣)</sup>، وكنيته: أبو سعيد، فيحدث الناس ويقول: قال أبو سعيد يوهمهم أنه الخدري<sup>(٤)</sup>.

وقد عده ابن حجر (ت ـ ١٥٨٥)، من الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين التي قال عنها: (الرابع: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ٢٥٦/١ كتاب المساجد، باب المشي إلى الصلاة، وأحمد في مسنده ٣/٢١ من حديث أبي سعيد الخدري، وابن السني في عمل اليوم والليلة ٤١ ـ ٤٦، وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه ص٦٠ ـ ٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات المدلسين ص٠٥.

<sup>(</sup>٣) الكلبي: محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي، أبو النضر، كان عطية العوفي يكنيه بأبي سعيد، شيعي كذاب، قال الذهبي: (لا يحل ذكره في الكتب، فكيف الاحتجاج به)، ت سنة ١٤٠هـ.

انظر في ترجمته: المجروحين لابن حبان ٢/ ٢٥٣، ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٥٥٦، تهذيب التهذيب لابن حجر ٧/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر في نسبة هذا الأمر إلى عطية: المجروحين لابن حبان ١٧٦/٢، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٢٠٠٧، ميزان الاعتدال للذهبي ٣/٧٩ ـ ٨٠ ناقلاً عن الإمام أحمد.

صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل)(١).

ولذلك ضعف حديثه جمع من أهل العلم؛ فقال ابن حبان (ت. ٢٥٤هـ):

(لا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب)(٢).

وقال ابن عدي (ت ـ ٣٦٥): (كان سفيان الثوري يضعف حديث عطية) (٣).

وقال عنه الذهبي (ت ـ ٧٤٨م): (تابعي شهير ضعيف)(٤).

وقال \_ أيضاً \_: (ضعفوه)<sup>(ه)</sup>.

وفي السند ضعفاء غير عطية العوفي: ففيه فضيل بن مرزوق وهو ضعيف، وإن كان عطية أضعف منه (٦).

وفي السند: الفضل بن موفق، وهو ضعيف ـ أيضاً ـ<sup>(٧)</sup>.

وأما الطريق الثاني: ففيه: الوازع بن نافع العقيلي: وهذا متروك الحديث.

فقال ابن معين (ت ـ ٢٣٣هـ): ليس بثقة (٨).

وقال البخاري (ت ـ ٢٥٦م): منكر الحديث (٩).

وقال النسائي (ت ـ ٣٠٣م): متروك الحديث (١٠٠).

<sup>(</sup>١) طبقات المدلسين ص١٤، وانظر: إتحاف ذوي الرسوخ لحماد الأنصاري ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) المجروحين ٢/ ١٧٦. (٣) الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٢٠٠٧.

 <sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال ٣/ ٧٩.
 (٥) الكاشف ٢/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: المجروحين لابن حبان ٢٠٩/٢، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٦/ ٢٠٤٥، ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٣٦٢، تقريب التهذيب لابن حجر ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٣٦٠، الكاشف له ٢/ ٣٨٤، تقريب التهذيب لابن حجر ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٢٢٧/٤.

<sup>(</sup>٩) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٧/ ٢٥٥٥ ـ ٢٥٥٩، ميزان الاعتدال للذهبي ٢٧/٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى ٧/ ٢٥٥٥ ـ ٢٥٥٩.

وقال ابن حبان (ت ـ ٢٥٥هـ): (كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات على قلة روايته)(١).

وقد ضعف ابن تيمية كَالله هذا الحديث من طريقيه، كما قال: (هذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف \_ أيضاً \_)(٢).

وأما عن استدلالهم بالحديث: فعلى فرض صحته، فإنه لا يدل على ما يريدون ويقصدون؛ لأن حق السائلين هو ما تكفل الله به، ووعد به، وجعله حقاً عليه تكرماً منه وتفضلاً على عباده ألا وهو إجابة سؤالهم وإعطاؤهم طلبهم، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونَ أَسْتَجِبٌ لَكُونَ اَعْنو: ١٦] وقال: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

ومما أوجبه على نفسه ما ذكره سبحانه بقوله: ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الانسام: ١٥]، وقوله: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [السروم: ١٤]، وقوله: ﴿ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِ التَّوْرَسَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْدَانِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَمْدِهِ مِن التَّوْرَسَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْدَانِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَمْدِهِ مِن التَّوْرَسَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْدَانِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَمْدِهِ مِن التَّوْرَسَةِ فَالْمِنْدِيمُ وَالْمُ مَنْ أَوْفَ لِعَمْدِهِ مِن اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُوا ﴾ [التوبة: ١١١].

وإذا كان حق السائلين، والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك فذاك سؤال لله بأفعاله كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله على: «أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»(٣)، فالاستعاذة بمعافات الله التي هي فعله، كالسؤال

<sup>(</sup>١) المجروحين ٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢١٥، وانظر ص٢٧٧، والرد على البكري له ص٤١، واقتضاء الصراط المستقيم له ٧٩٦/، وانظر: تضعيف الألباني الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٨٤١- ٣٤.

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٣٥٢ كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع،
 والترمذي في سننه ٥٢٤/٥ كتاب الدعوات، باب ٧٦، ومالك في الموطأ ١١٤/١
 كتاب القرآن، باب ما جاء في الدعاء.

بإثابته التي هي فعله(١).

قال ابن تيمية: (حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم)(٢).

الثالث: الإقسام على الله بأحد من خلقه: الإقسام على الله: أن تحلف على الله أن يفعل، أو تحلف على الله كذا، أو والله لا يفعل، مثل: والله كذا، أو والله لا يفعل الله كذا.

والقسم إما أن يكون قسم بالله، أو قسم على الله.

فأما القسم بالله على أحد فهذا محله كتب الفقه في أبواب (الأيمان والنذور)، من حيث أنواعه وأحكامه.

وأما القسم على الله فهو أنواع:

أولاً: أن يقسم على الله بما أخبر به الله أو رسوله ﷺ في الشريعة، من نفي، أو إثبات، فهذا جائز، بل هو دليل قوة إيمان المقسم، مثل قوله: والله لا يغفر الله لمن أشرك به، أو والله ليدخلن الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب.

ثانياً: أن يقسم على ربه، لقوة رجائه به، وحسن ظنه بربه، وهؤلاء قليل (٣)، كما أقر النبي ﷺ ذلك في قصة الربيع بنت النضر (٤) ﷺ فقال

<sup>(</sup>١) انظر: قاعدة جليلة لابن تيمية ص٢٧٧ ـ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة ص٢١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص٩٠.

<sup>(</sup>٤) الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري، عمة أنس خادم الرسول، ووالدة حارثة بن سراقة، سألت النبي وقالت: أخبرني عن حارثة فإن كان من أهل الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك فترى ما أصنع؟ فقال: يا أم حارثة، إنها جنان كثيرة، وإن حارثة منها في الفردوس الأعلى.

انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر ٣٠٨/٤، الإصابة لابن حجر ١/٤٣٠.

أنس و الذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها، فقال النبي على: «يا أنس، كتاب الله القصاص»، فرضي القوم وعفوا، فقال النبي على: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»(١).

وثبت عنه ﷺ أنه قال: «رب أشعث أغبر ذي طمرين<sup>(۲)</sup>، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»<sup>(۳)</sup>.

وأما إذا كان الحامل لهذا القسم: تحجر فضل الله على والإعجاب بالنفس، وسوء الظن به \_ سبحانه \_ فهذا محرم، وذريعة لإحباط عمل المقسم، ودليل ذلك قول الرسول على: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله على أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت له، وأحبطت عملك»(٤).

ثالثاً: القسم على الله بأحد من خلقه، فهذا لم ينقل عن النبي على، ولا الصحابة، ولا التابعين، بل النص على تحريمه، فلا يجوز الحلف بغير الله، لقوله على: "من حلف بغير الله فقد أشرك" (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت (٦).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣٠٦/٥ كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، ومسلم في صحيحه ٣/١٣٠٢ كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان وما معناها.

 <sup>(</sup>۲) الطمر: الثوب الخلق، وخص ابن الأعرابي به الكساء البالي من غير الصوف.
 انظر: لسان العرب لابن منظور ٥٠٣/٤ مادة (طمر)، القاموس المحيط للفيروزآبادي
 ٢/ ٨١٨ مادة (الطمر).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٢٤/٤ كتاب البر والصلة، باب فضل الضعفاء، والحاكم في مستدركه ٣٢٨/٤ كتاب الرقاق، وصححه، ولم يتعقبه الذهبي، والطحاوي في مشكل الآثار ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٢٣/٤ كتاب البر والصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله.

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص٣٦١.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١١/ ٥٣٠ كتاب الأيمان والنذور، باب لا =

فلا يحل لأحد أن يقسم بالمخلوقات ألبته (۱)، وهو حرام إجماعاً، كما حكى ابن حزم (7) الإجماع على ذلك (7).

وبيّن ابن تيمية كَلَلْهُ حرمة الإقسام على الله بمخلوق بقسمة عقلية جيدة، فذكر أن الإقسام على الله بأحد من المخلوقات: إما أن يكون مأموراً به: إيجاباً أو استحباباً، أو منهياً عنه: نهي تحريم أو كراهة، أو مباحاً لا مأموراً به ولا منهياً عنه.

فإن قيل: إن ذلك مأمور به مباح: فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق، وإما أن يقال: إن المشروع هو القسم بالمخلوقات المعظمة فقط، أو ببعضها.

فمن قال: إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها: لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن، وهذا لا يقوله مسلم.

وإن قيل: يُسأل بالمخلوقات المعظمة فقط كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه؛ لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، والشمس وضحاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، وسائر ما أقسم الله به في كتابه، فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته؛ لأنها آياته ومخلوقاته فهي دليل على ربوبيته، وألوهيته، ووحدانيته، فهو سبحانه يقسم بها؛ لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، وأما نحن المخلوقين فليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع.

وهذا القسم بالمخلوقات: شرك، ويلزم منه أن يقسم بكل ذكر وأنثى، وبكل نفس ألهمها الله فجورها وتقواها، وبالرياح، والسحاب، والكواكب.

<sup>=</sup> تحلفوا بآبائكم كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، ومسلم في صحيحه ١٢٦٦ ٣ كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والدارمي في سننه ١٨٥/٢ كتاب الأيمان والنذور، باب النهى عن أن يحلف بغير الله.

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٤/ ٣٧٠ ـ ٣٧١، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة له ص٨٥ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، من أوسع أهل قرطبة معرفة باللسان، كان شافعياً ثم انتقل إلى القول بالظاهر في الفروع، لكنه يؤول الصفات، وهو مضطرب الاعتقاد، ت سنة ٤٥٦ه.

انظر في ترجمته: إخبار العلماء للقفطي ص١٥٦، لسان، الميزان لابن حجر ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: مراتب الإجماع ص١٥٨.

ويلزم من ذلك أن يسأل بالمخلوقات التي عبدت من دون الله كالشمس والقمر . قال ابن تيمية: (الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام، ومما يظهر قبحه للخاص والعام)(١).

وأما إن قال قائل: إنه يقسم على الله بمعظم دون معظم من المخلوقات، كالأنبياء دون غيرهم، أو نبى دون غيره.

فيجاب: بأننا وإن أقررنا هذا التفاضل بين بعض المخلوقات، وأن بعضها أفضل من بعض، إلا أنها جميعاً مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها نداً لله \_ تعالى \_ فلا يُعبد، ولا يتوكل عليه، ولا يخشى، ولا يتقى، ولا يصام له، ولا يسجد له، ولا يرغب إليه ولا يقسم به، وقد سوى الله بين المخلوقات المعظمة وغيرها في ذم الإشراك بها مع الله بقوله: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيكُ اللهُ الْكِتَنَبَ وَالنَّبُونَ مُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَابًا أَيَا مُرَكُمُ أَن الْكِنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ مَسْلِمُونَ فَي وَلا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنْجِنُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وقىال سبحانه: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُه مِن دُونِيهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ۞ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَيِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُمْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُودًا ۞﴾ [الإسراء: ٥٦ ـ ٥٧].

وقال سبحانه: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ الَّذِينَ زَعَتْهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْلِهِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ مِن ظَهِيرٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ مِن طَهِيرٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

قال ابن تيمية كِلَّهُ: (فقد تبين أن الله سوى بين المخوقات في هذه الأحكام، لم يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبياً أو ملكاً أن يقسم به، لا يتوكل عليه، ولا يرغب إليه ولا يخشى، ولا يتقى)(٢).

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢٢١، وانظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ٣/ ٢٦١ ـ ٢٦٢.

### المبحث الثاني

دعوى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين، وأن شيخ الإسلام يحرم ذلك، ومناقشتها

## المطلب الأول دعوى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين، وأن شيخ الإسلام يحرم ذلك

يرى المناوئون لابن تيمية كَلَّلُهُ جواز التوسل بذوات المخلوقين من الأنبياء والصالحين، وأن هذا من شريعة الإسلام، قد جاءت به نصوص الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة.

فمن الكتاب يستدلون بقوله تعالى: ﴿ وَٱبْتَغُوَّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥].

إذ الوسيلة عامة تشمل التوسل بالأشخاص، والتوسل بالأعمال، بل يرون أن المتبادر من التوسل في الشرع هو هذا وذاك رغم تقول كل مفتر (١).

وأما من السنة فيستدلون بحديث توسل عمر (ت ـ ٢٣م) والله بالعباس (ت ـ ٢٣م) ويغيره (٢٠).

وأما الإجماع: فقد حكى الإجماع على جواز التوسل بذوات الأنبياء في حياتهم حضوراً أو غائبين، وبعد مماتهم: جمع منهم، ويرون أن هذا هو اتفاق

<sup>(</sup>١) انظر: محق التقول في مسألة التوسل للكوثري ضمن مقالات الكوثري ص٠٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: محق التقول للكوثري ضمن مقالاته ص٤٥١، مصباح الأنام للحداد ص٦٣، حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء على للمخلوف ص٣٧ ـ ٣٨.

السلف عبر القرون المفضلة الأولى، حتى جاء ابن تيمية كَانُهُ بعد القرن السابع، وخرق هذا الإجماع:

(وقد جرى عمل الأمة على التوسل والزيارة إلى أنِ ابتدع إنكار ذلك الحراني)(١).

(الخلاف هو على التوسل بالميت الصالح، ولم يكن يختلف على جوازه أحد من السلف إلى القرن السابع، حيث ابتدع ابن تيمية هذا الخلاف الفتان)(٢).

(وطوال أربعة عشر قرناً: لم ينكره أحد سوى ابن تيمية وتلاميذه في القرن الثامن الهجرى!) (٣).

(التوسل بالأموات زعم ابن تيمية أنه ممنوع)(٤).

وقال السبكي (ت ـ ٥٧٥٦): (لم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان، ولا سمع به في زمن من الأزمان، حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار، وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار)(٥).

ولا يكتفي المناوثون لابن تيمية كَلَّلُهُ بإباحة التوسل بالأنبياء والصالحين، واستحبابه، بل يرون أن التوسل مشروع بعامة المسلمين وخاصتهم (٦).

وينكرون على من منع سؤال أولياء الله الموتى، بأنه لا حجة لهم إذا استدلوا بحديث: «إذا سألت فاسأل الله»( $^{(v)}$ )، لأن الأموات الصالحين أحياء في

<sup>(</sup>١) محق التقول للكوثري ضمن مقالاته ص٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) الإفهام والإفحام لمحد زكي إبراهيم ص٧.

<sup>(</sup>٣) الوهابية في الميزان لمحمد السبحاني ص١٦٢.

<sup>(</sup>٤) مصباح الأنام للحداد ص٥٥. (٥) شفاء السقام ص١٥٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: محق التقول للكوثري ضمن مقالاته ص٤٦٦.

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه أحمد في مسنده ٢٩٣/١ من حديث ابن عباس را وصححه الألباني كما في صحيح الجامع ١٣١٧/٢ ـ ١٣١٨.

قبورهم يتصرفون، وأنه تواتر عن المصطفى على أن موتى المؤمنين في البرزخ يعلمون، ويسمعون، ويرون، ويقدرون على الدعاء، وأن الشكوى لهم من ظلم الظالم قد تفيد، فلهم ما شاء الله من التصرفات(١).

ويرون تخطئة ابن تيمية كَلَّهُ حين فرق بين التوسل بالأحياء الحاضرين القادرين، وبين التوسل بالميت، بأنه لا دليل على التفريق بين الحي والميت، ومن فرق بين الحي والميت فهو دليل على أنه يرى فناء الأرواح، وهذا يؤدي إلى إنكار البعث(٢).

ویذکرون مثالاً علی جواز التوسل بالصالحین الموتی: أن الشافعی (ت ـ ٢٠٤م) تَظَلَّتُهُ کان یتوسل بأبی حنیفة (ت ـ ١٥٠م) تَظَلَّتُهُ ببغداد، یأتی إلی ضریحه ویرکع رکعتین، ویتوسل به (۳).

<sup>(</sup>١) انظر: حقيقة التوسل والوسيلة لموسى على ص٢٦١ ـ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: محق التقول للكوثري ضمن مقالاته ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: مصباح الأنام للحداد ص٥٧.

### المطلب الثاني

#### مناقشة الدعوى

حين يزعم المناوئون لابن تيمية كَالله أنه أول من قال بتحريم التوسل بالذوات مطلقاً، أو الأموات مطلقاً، أو الأحياء فيما لا يقدرون عليه، أو في مغيبهم، فليس هذا افتراء على ابن تيمية كَالله وحده، بل هي فرية على القرون السبعة الأولى أنهم يحرمون ما أجازه الله ورسوله، ثم هو افتراء على الحبيب المصطفى كالله من غير دليل صحيح فيتبع، أو أثر فيقتفى، فليس في الكتاب العزيز، ولا السنة المطهرة أي دليل يجيز أو يشير إلى إباحة هذا التعلق بالذوات، والتجاء القلب إلى المخلوق وترك الخالق.

وابن تيمية كَالله قد أخذ عهداً على نفسه أن لا يقول بأي قول جديد لم يسبقه إليه صحابة رسول الله على، وتابعوهم، ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الأخيار، فهو متبع لا مبتدع، ويرى أنه قد كُفي بمن سبقه؛ بما بينوا وأوضحوا من غوامض النصوص، ودقائق المسائل.

يقول كِنَالله عن نفسه: (المجيب ـ ولله الحمد ـ لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء، فإن كان يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء)(١).

ثم قال: (فمن كان يسلك هذ المسلك كيف يقول قولاً يخرق به إجماع المسلمين، وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين؟ فهل يتصور أن يكون الإجماع واقعاً في مورد النزاع؟)(٢).

(٢) الرد على الأخنائي ص١٩٥.

<sup>(</sup>١) الرد على الأخنائي ص١٩٥.

ثم بين كَالله السبب في تسرع بعض الناس إذا وجد قولاً أو قولين حكم بالإجماع بأنه ناتج عن الظن الفاسد، والجهل بأقوال أهل العلم، مما ينتج عنه عدم معرفة مظان الإجماع فيقول: (لكن من لم يعرف أقوال العلماء قد يظن الإجماع من عدم علمه النزاع، وهو مخطيء في هذا الظن لا مصيب، ومن علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي)(١).

وإذا ادعى مدع أن غيره خالف الإجماع فلا يقبل قوله إلا إذا كان ممن يعرف الإجماع والنزاع، وهذا يحتاج إلى علم عظيم يظهر به ذلك؛ لأن دعوى الإجماع من علم خاصة العلماء الذي لا يمكن الجزم فيه بأقوال العلماء، وغاية الأمر أن مدعي الإجماع لا يعلم منازعاً في المسألة، لا أنه يجزم بنفي المنازع؛ لأن عدم العلم لا يعني العلم بالعدم (٢).

ومن زعم أن ابن تيمية كَلَّلُهُ قد خالف الإجماع، فإن هذه الدعوى تقلب عليه لينقلب مدحوراً، فيطالب بدليل واحد من القرآن يبيح ما أفتى ابن تيمية بحرمته، أو بدليل من السنة، أو بقول أحد من الصحابة، أو التابعين، أو المشهوم لهم بالعلم والتقى والاعتقاد الحق من سلف الأمة، ولن يجدوا حتى يلج الجمل في سم الخياط، فلم يخالف ابن تيمية كَلَّلُهُ إلا أهواء المبتدعة، وتحريفهم لمعانى نصوص الكتاب والسنة، وأغاليطهم على سلف الأمة.

فالإجماع على خلاف ما ذكروه، كما يقول كَلَلْهُ: (ثم سلف الأمة، وأئمتها، وعلماؤها إلى هذا التاريخ سلكوا سبيل الصحابة في التوسل في الاستسقاء بالأحياء الصالحين الحاضرين، ولم يذكر أحد منهم في ذلك التوسل بالأموات، لا من الرسل ولا من الأنبياء، ولا من الصالحين.

فمن ادعى أنه علم هذه التسوية التي جهلها علماء الإسلام، وسلف الأمة، وخيار الأمم، وكفّر من أنكرها، وضلله: فالله تعالى هو الذي يجازيه

<sup>(</sup>١) الرد على الأخنائي ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية ١٩٤ \_ ١٩٥.

على ما قاله وفعله)<sup>(١)</sup>.

ومن باب ذكر المثال ممن تقدم ابن تيمية كلله من السلف على تحريم التوسل، ما نقله فقهاء الحنفية عن أبي حنيفة (ت ـ ١٥٠ م) كلله وصاحبه أبي يوسف (٢)، كلله من أنهما يحرمان التوسل بحق فلان، أو بحق الأنبياء والرسل (٣).

وحين يلزم ابن تيمية كَلَّهُ في باب العبادات التوقيف؛ فما ورد فإنه يقبل، وما لم يرد فإنه يرفض ويرد، فإن المناوئين لا تعجبهم هذه المنهجية الدقيقة؛ لأنها تحجر عليهم كثيراً من بدعهم، ومخترعاتهم في الشرع، فيزعم زاعم أنه ربما وقعت بعض أنواع التوسل التي ينكرها ابن تيمية لكنها لم تنقل إلينا، وبعضهم يرى أن ابن تيمية يتيه في بيداء العدم حين يلتزم بهذه المنهجية (١٤).

لكن هذه المزاعم مرفوضة: فلو وقعت أنواع من التوسل غير ما ذكر في الأحاديث والآثار الصحيحة لنُقل أيضاً؛ لأن الشرع محفوظ فقد نقل الصحابة ما هو أدق من هذا الموضوع المهم، فكيف يجمع الصحابة ويطبقون على عدم

<sup>(</sup>۱) الرد على البكري ١٢٦ ـ ١٢٧.

<sup>(</sup>۲) أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم، القاضي، المشهور بأبي يوسف، صاحب أبي حنيفة، ت سنة ۱۸۳ه. انظر في ترجمته: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص٩٠، الجواهر المضية للقرشي ٣/ ٦١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الدر المختار لابن عابدين ٢/ ٦٣٠، شرح الإحياء للزبيدي ٢/ ٢٨٥. لكن المخالفين يتبعون أهواءهم، فكلما وجد نص من سلف الأمة وأثمتها يخالف ما قررته عقولهم وأهواؤهم، فإنهم يعطلون هذا النص بزعمهم أنه ربما لم يبلغ هذا العالم الأدلة الأخرى التي تخالف هذا القول، انظر: على سبيل المثال المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية للحبشي ص١١١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء على لمخلوف ص٣٦، التوسل بالنبي لحامد مرزوق ص١١٤.

نقله: إما أن يكونوا جهلة، أو أنهم يكتمون الحق لغرض في نفوسهم، وكلا الأمرين باطل ممتنع، فلا يبقى إلا القول بأنه لم يقع في عهد رسول الله عليه، ولا عهد الصحابة شيء من ذلك ويقرون عليه.

ويجاب عنهم - أيضاً -: بأن هذه العبارة وهي قولهم: إنه يتيه في بيداء العدم يلزم منها عدم كمال الدين، وعدم تبليغ الرسول على البلاغ المبين، حتى يجتهد أولئك في اختراع عبادات لم تكن في عهد الرسول على على احتمال أن تكون وقعت ولم تنقل إلينا، وقد أخبر الله بكمال الدين في قوله تعالى: ﴿ أَلْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَيَنَكُمْ وَقَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ أَلِإِسْلَمَ وِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

لكن المناوئين لابن تيمية: لا يقولون بهذا إلا فيما يخالف أهواءهم، وإلا فهم يذكرون عن مسائل أنها لا تجوز لعدم ورودها، ومع ذلك لا يرد بعضهم على بعض فيها، وهذا يدل على أنهم يتبعون أهواءهم، والله تعالى يقول: ﴿وَمَنَ أَضَلُ مِتَنِ ٱتَبَعٌ هَوَلُهُ بِغَيْرِ هُدُى يِّنَ ٱللَّهِ النصص: ١٥٠.

مثال ذلك قول ابن حجر الهيتمي (ت ـ ٩٧٣م): (أنكر العز بن جماعة (١) هذا الموقف كالعَود بعد السلام على الشيخين والم الله الله موقفه الأول محتجاً بأن واحداً منهما لم يرد عن الصحابة، ولا التابعين) (٣) وأقره عى هذا .

وقال \_ أيضاً \_: (ويظن من لا علم له أنه \_ أي الانحناء للقبر الشريف \_ من شعار التعظيم، وأقبح منه تقبيل الأرض له؛ لأنه لم يفعله السلف الصالح، والخير كله في اتباعهم)(٤).

<sup>(</sup>۱) العز بن جماعة: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي المصري الحموي الأصل، الحافظ، ولي قضاء الديار المصرية، وجاور الحجاز فمات بمكة سنة ٧٦٧هـ.

انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي ١٠/٧٩، الدرر الكامنة لابن حجر ٢/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) أبي بكر وعمر رأي في الزيارة. (٣) الجوهر المنظم ص١٢٧ ـ ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) الجوهر المنظم ص١٦١.

والمناوئون يسلكون كل الطرق لإقناع الناس بشبهاتهم وبدعهم، ومن عجيب أمرهم مع ابن تيمية كلله أن قال بعضهم بأنه يرى التوسل البدعي!، ويوافق عليه، فإذا أجاز التوسل بدعائه، فقد أجاز التوسل بذاته، وأن ابن تيمية أثبت جواز التوسل بالنبي على دون تفريق أو تفصيل بين حياته وموته، وحضوره وغيابه (۱).

وهذا من عجائب المناوئين، فلا يدرون: أيقولون بأنه يمنع التوسل البدعي: تحذيراً لمن يضللونه من ابن تيمية، أم يقولون بأنه يقول بقولهم ويوافقهم: ويحرفون النصوص لأجل ذلك؛ إثارة للفتنة، وتلبيساً على العامة.

وأما التوسل بالشخص سواء كان نبياً أو ولياً صالحاً، فلم يمنع ابن تيمية كَلَلهُ ذلك، وإنما قال: إن هذا اللفظ فيه إجمال واشتراك: \_

فإن أريد به التوسل بدعاء النبي ﷺ في حياته، والتوسل بدعاء الصالحين في حياتهم فهذا جائز.

وأما إن أريد به: التوسل بذات النبي ﷺ، أو ذوات الصالحين في حياتهم أو بعد مماتهم فهذا غير جائز، ولا يقره ابن تيمية كلله ولا السلف السابقون.

فقال كَلَيْهُ عن الأول الجائز: (دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع، إذا جعل الله تعالى المحل قابلاً له)(٢).

وقال عن دعاء الصالحين بعد ما بين أن الصحابة كانوا يتوسلون بدعاء الرسول على في حياته: (فهذا كان توسل الصحابة به في حياته، فلما مات توسلوا بدعاء غيره، كدعاء العباس، وكما استسقى معاوية، بيزيد بن الأسود

<sup>(</sup>۱) انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص٥٥ ـ ٥٧، وانظر مناقشته في: هذه مفاهيمنا لآل الشيخ ص٨٣ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢٤٠.

 $(1)^{(1)}$ الجرشي

وقال عن الثاني الممنوع، وهو التوسل بذات النبي على أو ذوات الصالحين: (وأما التوسل بدعائه وشفاعته \_ أي الرسول على \_ كما قال عمر \_ فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس، ولو كان التوسل هو بذاته، لكان هذا أولى من التوسل بالعباس) (٣).

وأما استدلال المناوئين باستسقاء عمر (ت ـ ٢٣م) بالعباس (ت ـ ٢٣م) على جواز التوسل بالذوات، وبالصالحين، فهو استدلال ظاهر البطلان، وذلك من جوه:

أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعضاً، ويدل بعضها على بعض، وحديث توسل عمر (ت ـ ٣٣٥) والله مما يتفق فيه المبتدعة وأهل السنة على تقدير محذوف فيه، ولكن ما هو هذا التقدير في قوله: (كنا نتوسل إليك بنينا . . وبعم نبينا).

أما المناوئون، فيرون أن المحذوف تقديره: بجاه نبينا، وقد بينا بطلان التوسل بالجاه ـ كما تقدم \_.

وأما أهل السنة فيرون أن تقدير المحذوف: بدعاء نبينا، وبدعاء العباس، وهذا تقدم بيانه ويوضحه الوجوه القادمة \_ أيضاً \_ .

٢ - أن الصحابة إذا أجدبوا، واحتاجوا الماء كان من عملهم أن يأتوا إلى الرسول على في حياته فيطلبون منه أن يدعو الله لهم، وأن يسأل الله إنزال الغيث فيفعل ذلك رسول الله على مراراً.

<sup>(</sup>۱) يزيد الجرشي: يزيد بن الأسود الجرشي، أبو الأسود، صحابي، أدرك الجاهلية، وكان من العباد الخُشّن، وعداده في الشاميين.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ٦٦٠، الإصابة لابن حجر ٣/ ٦٧٣.

<sup>(</sup>٢) قاعدة عظيمة ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٨٢.

ولم يكن الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ إذا احتاجوا إلى المطر والسقيا يذهبون إلى بيوتهم ويمكثون فيها، ويقولون: اللهم بنبيك محمد اسقنا الغيث، وهذا معلوم لمن نظر واستبصر بالنصوص.

٣- أن قول عمر (ت- ٢٣م) عليه: (وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) معناه: أننا توسلنا بأمر يقدر عليه العباس (ت- ٢٣م)، ولا يقدر عليه رسول الله عليه، وهو الدعاء في هذا الوقت بعد وفاة الرسول عليه، فطلبنا منه أن يدعو لنا لتغيثنا، فالتوسل بالعباس (ت- ٢٣م) ممكن، والتوسل برسول الله عليه بعد وفاته غير ممكن، ولهذا عدل عمر (ت- ٢٣م) عن التوسل برسول الله عليه الحياس (ت- ٢٣م).

قال ابن تيمية كَالله: (لو كان توسلهم به في مماته كتوسلهم به في حياته لكان توسلهم به أولى من توسلهم بعمه العباس ويزيد وغيرهم.

فهل كان فيهم في حياته من يعدل عن التوسل به، والاستشفاع إلى التوسل بالعباس وغيره؟.

وهل كانوا وقت النوازل والجدب يَدَعونه ويأتون العباس؟)(١).

٤ ـ ليس من المعقول أن يقر الصحابة عمر (ت ـ ٢٣م) والله على الانصراف عن التوسل بالنبي الله إلى التوسل بغيره، ولم ينكروا عليه، فيلزم أحد أمرين:

(إما أن يكون المهاجرون والأنصار جاهلين بهذه التسوية وهذا الطريق. أو أنهم سلكوا في مطلوبهم أبعد طريق)(٢).

٥ \_ لو كان التوسل بالذوات بعد الممات ممكنا \_ كما يقوله المبتدعة \_ لكان العدول عن التوسل بالنبي على إلى العباس (ت ـ ٣٢م) في أصعب الظروف

<sup>(</sup>۱) الرد على البكرى ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) الرد على البكرى لابن تيمية ص١٢٦.

سخفاً ترفضه العقول السوية، خاصة وأنهم يقولون بحياة الأنبياء في قبورهم حياة حقيقية كحياتهم الدنيوية.

٦ أن الحديث بين أن عمر بن الخطاب (ت ـ ٢٣م) كان إذا قحطوا، استسقى بالعباس (ت ـ ٢٣م).

وفي هذا اللفظ إشارة إلى تكرار استسقاء عمر (ت ـ ٢٣م) بالعباس (ت ـ ٢٣م) وفي هذا اللفظ إشارة إلى تكرار استسقاء عمر (ت ـ ٢٣م) بالمفضول مع وجود والفاضل.

- ٧ ـ أن الآثار قد بينت دعاء العباس (ت ـ ٣٠ م ﷺ ربه في الاستسقاء، وفي
   هذا رد على من قال إن التوسل كان بذاته لا بدعائه.
- ٨ ـ لو كان التوسل بذات العباس (ت ـ ٣٢م) وجاهه عند الله، لما جاز أن يترك التوسل بذات الرسول ﷺ وجاهه، لجاه غيره وذاته.
- ٩ ـ أن عمر (ت ـ ٢٣مـ) ﷺ قد أُمرنا بالاقتداء به شرعاً، كما قال ﷺ:
  «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»(١).

وقوله ﷺ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»<sup>(۲)</sup>.

وقد وافق القرآن مرات عديدة.

فعدوله ظلمه عن التوسل بالرسول على بعد مماته، إلى التوسل بدعاء غيره هو من سنة الخلفاء الراشدين (٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ١/ ١٥ ـ ١٦، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، والدارمي في سننه ١/٤٤ ـ ٤٥ المقدمة، باب اتباع السنة، وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه ١/٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: التوسل للألباني ص٥٥ \_ ٧٠، التوسل للحميدي (رسالة ماجستير) ص١٣٨ =

وأما سؤال الخلق فهو قسمان: سؤال الخلق في حياتهم، وسؤال الخلق بعد مماتهم.

أما سؤال الخلق: فهو في الأصل محرم، ويجوز في حالات، وتركه توكلاً أفضل كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ۞ وَلِكَ رَبِّكَ فَأَرْغَب ۞ [الشرح: ٧ ـ ١٨]، أى ارغب إلى الله لا إلى غيره.

وعن عوف بن مالك (١) أن النبي على بايع طائفة من أصحابه وأسر كلمة خفية أن لا تسألوا الناس شيئاً.

قال عوف: (فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه)(٢).

ومن الحالات التي يجوز فيها أن يسأل المرء غيره شيئاً:

- ۱ \_ إن كان له عند غيره حق من دين أو عين كالأمانات فله أن يسألها ممن هي عنده.
  - ٢ \_ وللرجل أن يطلب حقه من أموال الغنائم من ولى أمر المسلمين.
    - ٣ ـ وكذلك سؤال النفقة لمن تجب له: كالزوجة والأولاد.
  - ٤ \_ وأمور البيع والشراء: البائع يطلب الثمن، والمشتري يطلب السلعة.
- ٥ ـ ومن السؤال ما لا يكون مأموراً به، إلا أن المسؤول مأمور بإجابة السائل، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرٌ ﴿ ﴾ [الضحى: ١٠]، وقال:

<sup>=</sup> \_ ١٤٨، وانظر: الرد على البكري لابن تيمية ص١٢٤، ٢٣٣، اقتضاء الصراط المستقيم له ٢/ ٦٨٤.

<sup>(</sup>۱) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، أسلم عام خيبر، ونزل حمص، شهد الفتح، وكانت معه راية أشجع، وسكن دمشق، آخى النبي بينه وبين أبي الدرداء، ت سنة ٧٣هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ١٣١، الإصابة لابن حجر ٣/٣٤.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٧٢١ كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس.

## ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ١٤ قِلْسَآبِلِ وَٱلْمَعْرُومِ ١٤ ﴾ [المعارج: ٢٤ ـ ٢٥].

وقد يكون السؤال منهياً عنه نهي تحريم أو تنزيه، وإن كان المسؤول مأموراً بإجابة سؤاله، فالنبي على كان من كماله أن يعطي السائل، وإن كان نفس سؤال السائل منهياً عنه، قال ابن تيمية كله في ذلك: (ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئاً من ذلك، ولا سألوه أن يدعو لهم، وإن كانوا قد يطلبون منه أن يدعو للمسلمين)(۱)، وضرب لذلك دليلاً بقول عمر (ت ـ ٣٢م) لرسول الله على نحر بعض الدواب خوف ملاقاة العدو وهم جياع: (إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها، ثم تدعو الله بالبركة، فإن الله يبارك لنا في دعوتك)(١).

ومن السؤال ما يكون مأموراً به، ويكون المسؤول مأموراً بإجابته ـ أيضاً ـ لمن كان عنده إجابته كسؤال العلم، فإن الله أمر بسؤال العلم، كما في قوله تعالى: ﴿فَسَتُلُوّا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْاَمُونَ ﴾ [النحل: ١٤٣]، وقال: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ١٩٤]، وقال: ﴿وَسَتُلْ مَنْ أَرْلُنَا إِلَيْكَ فَسَعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَمُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ١٩٤]، وقال: ﴿وَسَتُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن تُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ عَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَالزِخرِف: ١٤٥].

وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجة نفسه، أو يدعو له فلم يؤمر به (٣).

وأما من طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله مثل أن يطلب شفاء مريضه، أو وفاء دينه، أو عافية أهله، أو غفران ذنبه، فهذه الأمور كلها لا يجوز أن

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة ص٦٠.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام ٥/ ١٢٨، ومسلم في صحيحه ١/٥٥ ـ ٥٦ كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفصيل الأقسام الماضية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص٥٨ - ٦٦.

تطلب إلا من الله على فلا تطلب لا من ملك ولا نبي ولا ولي (١)، وهي نوع من الشرك.

وأما سؤال الخلق بعد مماتهم: فلا يجوز مطلقاً لا سؤال الأنبياء، ولا الأولياء، ولا غيرهم من باب أولى، كما قال ابن تيمية كلله: (وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب بل ولا مباح<sup>(٢)</sup>، ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيه مفسدة راجحة، وليس فيه مصلحة راجحة)<sup>(٣)</sup>.

وقال: (لا يجوز أن يُسأل الميت شيئاً، لا يطلب منه أن يدعو الله ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يُشكى إليه شيء من مصاب الدنيا والدين)(٤).

والأنبياء والصالحون لا يقرون أحداً يعبدهم أو يغلو فيهم في حياتهم وهم يعلمون، بل ينهون عن ذلك ويعاقبونهم عليه، كما قال الله ـ عز وجل عن عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ آنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِي وَرَبَّكُمُ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِم فَلَمًا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم وَأَنتَ عَلَيْهِم وَأَنتَ عَلَيْهِم فَلَمًا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم وَأَنتَ عَلَيْهِم وَأَنتَ الله عَلَيْهِم وَأَنتَ عَلَيْهِم وَأَنتَ عَلَيْهِم وَالمائدة: ١١٧].

وهذا شأن أنبياء الله وأوليائه، وإنما يقر الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علواً في الأرض وفساداً، كفرعون ونحوه، ومشايخ الضلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد.

والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أرباباً، والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۷/۲۷.

<sup>(</sup>٢) فهو من المحرمات الشركية.

<sup>(</sup>٣) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٧١ ـ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢٩٥، وأنظر: الرد على البكري ص٢٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۷/ ۸۰ ـ ۸۱.

وبالجملة؛ فإن سؤال الخلق فيه ثلاث مفاسد، ويجتمع فيه أنواع الظلم الثلاثة:

فالمفسدة الأولى: مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي من نوع الشرك. والثانية: مفسدة إيذاء المسؤول، وهي من نوع ظلم الخلق.

وأما الثالثة: فهي مفسدة الذل لغير الله، وهو ظلم النفس(١).

وأما من دعا المخلوقين من دون الله فقد أشرك (٢)، ولا يوجد نص عن نبي أنه أمر بدعاء الملائكة، ولا بدعاء الموتى من الأنبياء والصالحين، فضلاً عن دعاء تماثيلهم، فإن هذا من أصول الشرك. الذي نبهت عليه الرسل (٣).

وقد أمر الله بدعائه وحده ـ سبحانه ـ فقال: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ بِكَانَ مِنْ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞﴾ [غانر: ٦٠].

وقال ـ سبحانه ـ: ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن فَعَلْتَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقــــال ﷺ: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ مَن اللهِ اللهِ إِلَى يَوْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ

ولا يجوز صرف الدعاء إلا لله؛ لأن الدعاء عبادة يصحبها محبة، ورغبة، وخضوع للمدعو، وقد قال رسول الله ﷺ: «الدعاء هو العبادة»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص٦٦، قاعدة عظيمة له ص٧٨، الرد على البكري له ص١٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٤٦٢/٤، وانظر: الفصل الحاسم للقصيمي ص٩٠ - ١٠١، والمقصود بالدعاء أي دعاء الأموات والغائبين كما تدل عليه الأمثلة والأدلة كما سيأتي بيانه.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٥/٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ٥/ ٤٥٦ كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في سننه ١٢٥٨/٢ كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/ ٦٤١.

ويعجب ابن تيمية كلله من كثير من الناس الذين نهوا عن الصلاة عند القبور سداً لذريعة الشرك، ثم هو يقصد الدعاء عندها، ويرى أن الدعاء عندها مظنة الإجابة، فكيف بمن يدعو صاحب القبر من دون الله(١)؛ ولذا لم يكن الصحابة يطلبون من الرسول على بعد موته الدعاء، ولا يدعونه من دون الله(٢).

إن دعاء الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم وفي مغيبهم: هو من اللَّدِينَ الذي لم يشرعه الله، ولا ابتعث به رسولاً، ولا أنزل به كتاباً، وقد قال الله عَلَى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ﴾ [الشورى: ١٦]، وهذا الأمر ليس واجباً، ولا مستحباً باتفاق المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين (٣).

وأما مسألة حياة الأنبياء في قبورهم، فقد بينت ـ سابقاً ـ القول الصواب فيها، وأنها حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء في قبورهم، لكنها ليست كالحياة الدنيوية.

وأما ما يروى من توسل الشافعي (ت-٢٠٤م) كَثَلَثُهُ بأبي حنيفة (ت-١٥٠م) كَثَلَثُهُ فهذه: \_

- 1 حكاية كغيرها من الحكايات التي تروى عن مجاهيل لا يعرفون، ليس لها أصل ولا سند.
- ٢ ـ أن الشافعي (ت ـ ٢٠٤م) لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء
   عنده ألبته، ولم يكن هذا العمل معروفاً على عهد الشافعي (ت ـ ٢٠٤م).
- ٣- أن الشافعي (ت- ٢٠٤م) تَكُلَّهُ قد رأى بالحجاز واليمن والشام والعراق وغيرها من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة (ت- ١٥٠م) وأمثاله من العلماء، فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده.

<sup>(</sup>١) انظر: قاعدة عظيمة ص٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: قاعدة عظيمة لابن تيمية ص١٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص٢٥.

- أن أصحاب أبي حنيفة (ت ـ ١٥٠ م) الذين أدركوه مثل أبي يوسف (ت ـ ١٨٥ م) ورفر (١٥) ومحمد بن الحسن (ت ـ ١٨٩ م) ورفر (١١) والحسن بن زياد (٢) وطبقتهم: لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة (ت ـ ١٥٠ م) ولا عند قبر غيره.
- أن الشافعي (ت ـ ٢٠٤م) كَاللهُ ثبت عنه ما يدل على نهيه عن تعظيم القبور،
   مثل قوله: (وأكره أن يبني على القبر مسجد، وأن يسوى، أو يصلى عليه، وهو غير مسوى، أو يصلى إليه)(٣).

وأيضاً: (كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين ـ يعني يتخذ قبره مسجداً ـ، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعد)(٤).

وبهذا يتبين أن هذه القصة مكذوبة عليه، فلم يكن في عهده ذلك، وإنما وجدت هذه الأمور \_ أي تعظيم القبور والتوسل بأصحابها \_ لما تغيرت أحوال الإسلام في المائة الرابعة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) زفر بن الهذيل بن قيس البصري، كان أبو حنيفة يجله ويعظمه، ويقول هو أقيس أصحابي، كان ثقة مأموناً، دخل البصرة فتشبت به أهلها، ومنعوه من الخروج منها، ت سنة ١٥٨هـ.

انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصميري ص١٠٣، الجواهر المضية للقرشي ٢/ ٧٠، الفوائد البهية للكنوى ص٧٥.

 <sup>(</sup>۲) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، أبو علي، من أصحاب أبي حنيفة، فقيه ولي القضاء في الكوفة، ثم استعفى، ت سنة ٢٠٤هـ.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ٧/٣١٤، الجواهر المضية للقرشي ٢/٥٦، الفوائد البهية للكنوي ص٦٠٠.

<sup>(</sup>٣) الأم ١/٢٤٦.

<sup>(3) 14, 1/137.</sup> 

<sup>(</sup>٥) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٢/ ١٩٢ ـ ٦٩٣، قاعدة عظيمة له ١٦١ ـ ١٦٢.

### المبحث الثالث

دعوى أن شيخ الإسلام هو الذي ابتدع القول بعدم جواز التوسل بالنبي، ومناقشتها

## المطلب الأول دعوى أن شيخ الإسلام هو الذي ابتدع القول بعدم جواز التوسل بالنبي

يرى المناوئون لابن تيمية كَلَّلَهُ جواز التوسل بالنبي عَلَيْ في أحواله الأربعة:

فالحال الأول: التوسل به قبل خلقه: لحديث: «لما اقترف آدم الخطيئة، قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله: يا آدم، وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه.

قال: يا رب؛ لأنك لما خلقتني بيدك، ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله سبحانه وتعالى: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي إذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك)(١).

والحال الثاني: التوسل به على بعد خلقه في مدة حياته في الدنيا:

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه ٢/ ٦١٥ كتاب التاريخ، قال الحاكم: صحيح، وتعقبه الذهبي بأنه موضوع.

ويستدلون لذلك بحديث عثمان بن حُنيف (۱) اللهم أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي الله فقال: ادع الله أن يعافيني، قال: «إن شئتَ دعوت لك، وإن شئتَ أخرت ذاك، فهو خير، فقال: ادعه، فأمره أن يتوضأ، فيحسن وضوءه، فيصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، لتقضى لي، اللهم فشعه في»، قال: ففعل الرجل، فبرىء (۱).

والحال الثالث: التوسل به على في البرزخ كالتوسل به وهو في قبره، ويستدلون لذلك بحديث دعاء النبي على لأم على بن أبي طالب الله، ومنه قوله: (اللهم بحق نبيك، والأنبياء الذين قبلي)(٣).

قال ابن حجر الهيتمي (ت ـ ٩٧٣م) في بيان الدلالة الثانية: من الحديث (الثانية في التوسل به بعد وفاته؛ لأن قوله على: والأنبياء الذين من قبلي، معطوف على نبيك، وهي دلالة ظاهرة في التوسل بهم بعد وفاتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فالتوسل به على بعد وفاته أولى)(١٤).

وحديث عائشة (ت ـ ١٥٨ ﷺ حين قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إليها، فقالت: انظروا قبر النبي ﷺ، فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون

<sup>(</sup>۱) عثمان بن حنيف بن واهب بن الحكيم الأنصاري الأوسي، أول مشاهده أحد، وقال الترمذي: (شهد بدرا)، استعمله علي على البصرة قبل أن يقدم عليها، سكن الكوفة، ومات في خلافة معاوية.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ٨٩، الإصابة لابن حجر ٢/ ٥٩/٠.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة ص٤١٧، وابن ماجه في سننه ١/١٤١ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الحاجة، وأحمد في مسنده ١٣٨/٤ من حديث عثمان بن حنيف، والحاكم في مستدركه ١/٣٦٣ كتاب صلاة التطوع، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/٦٦٦ ـ ١٦٨، باب في تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه، وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه ١/٣٣٢.

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣/١٢١، وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد
 للهيثمي ٩/٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) تحفة الزوار ص١١١.

بينه وبين السماء سقف، ففعلوا، فمطروا حتى نبت العشب، وسمنت الإبل، حتى تفتقت من الشحم، فسمى عام الفتق)(١).

ویذکرون قصة الأعرابی الذی جاء إلی قبر الرسول ﷺ فقال: السلام علیك یا رسول الله، یا خیر الرسل إن الله أنزل علیك كتاباً صادقاً، قال فیه: ﴿وَلَوَ النَّهُمُ إِذَ ظُلْمُوا اللهُ مُولًا اللهُ وَاسْتَغْفَرُوا اللهُ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهُ تَوَّابُ رَّحِیماً النساء: ١٤]، وقد جئتك مستغفراً من ذنبی، مستشفعاً بك یا رسول الله ﷺ إلی ربی - عز وجل - وأنشأ یقول:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء بقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

قال راوي هذه القصة العتبي (٢): ثم استغفر الأعرابي وانصرف، فحملتني عيناي، فرأيت النبي ﷺ في النوم فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له، فخرجت خلفه فلم أجده (٣).

والحال الرابع: التوسل به على غرصات القيامة، حين يلجأ الناس إليه ليشفع لهم الشفاعة العظمى (٤).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الدارمي في سننه ٤٣/١ ـ ٤٤ باب ما أكرم الله به نبيه بعد موته، وهو ضعيف، ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري ص٦٧، والألباني في التوسل ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) العتبي: محمد بن عبد الله بن عمرو الأموي، أحد الفصحاء الأدباء من ذرية عتبة بن أبي سفيان بن حرب، كان من أعيان الشعراء بالبصرة، ت سنة ٢٢٨هـ.

انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة للأتابكي ٢/٣٥٣، شذرات الذهب لابن العماد ٢/ ٦٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر: مثير الغرام الساكن لابن الجوزي ٢٠١/٢ ـ ٣٠١، وانظر: دفع شبه من شبه
 وتمرد للحصني ص٧٥، الجوهر المنظم للهيتمي ص١٢٤ ـ ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: شفاء السقام للسبكي ص١٥٣، تحفة الزوار للهيتمي ص٨٩ ـ ١٣٦، حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي ص٣٠، ٣٩، المقالات السنية للحبشي ص٩٩، محق التقول للكوثرى (ضمن المقالات ص٤٦١).

ويرى المناوئون لابن تيمية كَالله أنه أول من منع التوسل بالنبي على بعد وفاته (١).

ويرون أنه أخرج الأحاديث الصحيحة في التوسل بالنبي على بعد وفاته، عن دلالتها حين منع التوسل به على بعد وفاته (٢).

ويرون أن من لم ير التوسل بعد وفاته، فلازمه أنه يرى أنه ليس برسول الآن، وليس له جاه (٣٠).

ويرون أن من أنكر التوسل بالنبي ﷺ بحجة أنه بدعة فهو ذو فهم سقيم، وصدر ضيق، فروح الشريعة الإسلامية توجب التمييز بين أنواع البدعة، فمنها البدعة الحسنة، والبدعة السيئة، وأن هذا التوسل من البدعة الحسنة<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء السقام للسبكي ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: السيف الصقيل للسبكي، حاشية الكوثري ص١٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص٦٦، ٧١، ٧٩، ٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص٣٣٠.

### المطلب الثاني

### مناقشة الدعوى

يستمر المناوئون لابن تيمية كَلَّلُهُ في كيل الدعاوى عليه بدون نقد ولا تمحيص، فيقولونه ما لم يقل، ويبحثون عن الأدلة الصحيحة فيصرفون دلالتها عن ما هي عليه، ويستدلون بالأحاديث الضعيفة، والقصص، والحكايات المكذوبة، نصرة للبدعة، وحرباً للسنة وأهلها.

وقد ظن المناوثون لابن تيمية كَلْلَهُ حين يزعمون أنه أول من منع التوسل بالنبي بعد وفاته أنهم قد قدحوا فيه، ورموه بالعظائم، ولم يعلموا أن هذه شهادة له بحسن المعتقد، وقوة البصيرة في الدين، وإن كان هناك قدح فهو في القرون السبعة السابقة التي رميت وافتري عليها بأنها تقول بجواز التوسل بالنبي بعد موته، وهي لم تقل.

ولهذا يعجب ابن تيمية كَثَلَثُهُ حين يناظره مخالفوه، ويعرضون عليه مسائل عدة، يرون أنه خالف الإجماع فيها فيقول: (أن لفظ (كم) يقتضي التكثير، وهذا يوجب كثرة المسائل، التي خرق المجيب فيها الإجماع)(١).

ثم يبين عدم خرقه الإجماع بقوله: (والذين هم أعلم من هذا المعترض، وأكثر اطلاعاً اجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد، فلم يظفروا بمسألة واحدة خرق فيها الإجماع، بل غايتهم أن يظنوا في المسألة أنه خرق فيها الإجماع، كما ظنه بعضهم في مسألة الحلف بالطلاق، وكان فيها من النزاع نقلا، ومن الاستدلال فقهاً وحديثاً ما لم يطلع عليه)(٢).

<sup>(</sup>١) الرد على الأخنائي ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الرد على الأخنائي ص١٩٥.

ثم ذكر: (أن المجيب ـ ولله الحمد ـ لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء)(١).

وأما التوسل بالرسول ﷺ قبل خلقه فهذا من عجائب المبتدعة التي يقذفون بها على العامة، فيصدقهم من يصدقهم، ويعصم الله أهل السنة فيبعدهم عنها، ويكشف لهم كذبها وزيفها، وهذا من حفظه لهم ـ سبحانه وتعالى ـ.

وعمدة القائلين بالتوسل بالرسول ﷺ قبل وجوده على أحاديث، وقصص وحكايات عن الأنبياء السابقين، وأنهم يتوسلون بمحمد ﷺ، وهي كلها كذب، لا يصح منها شيء ألبتة، يقول ابن تيمية كَلَلهُ:

(وهذه القصص التي يذكر فيها التوسل عن الأنبياء بنبينا ليست في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا لها إسناد معروف عن أحد من الصحابة، وإنما تذكر مرسلة، كما تذكر الإسرائيليات التي تروى عمن لا يعرف)(٢).

وأما توسل آدم بنبينا محمد ﷺ قبل خلقه: فهو حديث ضعيف سنداً .

أما السند ففيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وهذا مجمع على ضعفه: قال يحيى بن معين (ت ـ ٢٣٣م): بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء (٣).

وقال أبو زرعة (ت ـ ٢٦٤م): ضعيف الحديث (٤).

وقال النسائي (ت ـ ٣٠٣م): ضعيف<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الرد على الأخنائي ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الرد على البكري ص٦٥، وانظر في مناقشة المناوئين في استدلالهم ببعض الأحاديث على التوسل البدعي: البروق النجدية للقصيمي، التوسل الممنوع لعبد الباسط حسين.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٤/ ١٥٨١، ميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٢٦٤/٢.

وضعفه على بن المديني (١) جداً (٢).

وقال ابن حبان (ت ـ ٢٥٥هـ): (كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته. . فاستحق الترك)<sup>(٣)</sup>.

وقال البيهقي (تـ ـ ٣٥٨م): (تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه وهو ضعيف)<sup>(٤)</sup>.

وقال الذهبي (ت ـ ٧٤٨م): ضعفوه (٥).

وقال ابن حجر (ت ـ ٨٥٢ ): ضعيف (٦).

وأما عن إخراج الحاكم (٧) لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وتصحيحه الإسناد (٨)، فهذا له وقفات:

1 - أن تصحيح الحاكم (ت ـ ١٥٠٥)، وتفرده به لا يعتد به، قال فيه ابن تيمية في نقده إخراجه هذا الحديث في مستدركه: (وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله، فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث، وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث، وهي موضوعه مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث)(٩).

<sup>(</sup>۱) على بن المديني: على بن عبد الله بن جعفر بن المديني، أحد الأعلام الأثبات، الحافظ، له نحو ماتتي مصنف، من أعلام العلماء بالعلل والرجال، ت سنة ٢٣٤هـ. انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١٥/١٠، طبقات الشافعية للسبكي ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥، تهذيب التهذيب لابن حجر ٢/ ١٧٨.

 <sup>(</sup>٣) المجروحين ٢/٥٧ ـ ٥٩.
 (٤) دلائل النبوة ٥/٨٩٠.

<sup>(</sup>٥) الكاشف ٢/١٦٤. (٦) تقريب التهذيب ١/١٨٠.

<sup>(</sup>٧) الحاكم: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله، يعرف بابن البيّع، من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه، له كتب كثيرة أشهرها: المستدرك على الصحيحين، ت سنة ٤٠٥ ه.

انظر في ترجمته: لسان الميزان لابن حجر ٥/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣، الرسالة المستطرفة للكناني ص١٧٠.

<sup>(</sup>٨) المستدرك، كتاب التاريخ ٢/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٩) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١٦٩.

وذكر أمثلة لتصحيحه بعض الأحاديث وهي غير صحيحة ثم قال: (ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه، وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه)(١).

٢ ـ أخرج الحاكم (ت ـ ١٠٥٥) في مستدركه حديثاً لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ولم يصحح إسناده، وإنما قال: (الشيخان را الله الم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم)(٢)، وهذا تناقض.

٣ ـ أن الإمام الذهبي (ت ـ ٧٤٨م) كَلَّلُهُ لم يوافق الحاكم (ت ـ ١٠٠٥م) في تصحيحه هذا الإسناد، وإنما قال في تلخيص المستدرك: (بل موضوع، وعبد الرحمن واه)(٣).

وهناك علة ثانية في السند: وهي الجهالة، فالسند فيهم من لم يعرف، كما قال الهيثمي (٤): (فيه من لم أعرفهم) (٥).

وفي السند: عبد الله بن مسلم الفهري: فقد ذكر الذهبي (ت ـ ٧٤٨م) في ترجمته هذا الحديث ووصفه بأنه: (خبر باطل)(٢)، ووافقه ابن حجر (ت ـ ٨٥٨م)(٧).

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١٧٠.

<sup>(</sup>٢) المستدرك، كتاب معرفة الصحابة ٣/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: تلخيص المستدرك ضمن المستدرك ٢/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٤) الهيثمي: علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، أبو الحسن، المصري القاهري، حافظ له كتب وتخاريج في الحديث منها مجمع الزوائد، وترتيب الثقات لابن حبان، وزوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة، ت سنة ٧٠٨ه.

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ٧/ ٧٠، الضوء اللامع للسخاوي ٥/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد ٨/ ٢٥٣ وانظر: التوسل للألباني ص١٢٤.

<sup>(</sup>٦) ميزان الاعتدال ٢/ ٥٠٤. (٧) لسان الميزان ٣ / ٣٥٩ ـ ٣٦٠.

وهناك \_ أيضاً \_ علة ثالثة في السند: وهي اضطراب عبد الرحمن، ومن دونه في إسناده، فتارة يروونه مرفوعاً، وتارة موقوفاً على عمر (ت ـ ٢٣م) عن عبد الله بن إسماعيل بن أبى مريم، وعبد الله هذا لا يعرف (١).

وأما المتن: فعليه ملحوظتان:

الأولى: أن ظاهر الحديث ينص على أن مغفرة الخطيئة كانت بسبب توسل آدم بنبينا محمد على وهذا مخالف لنص القرآن الكريم، إذ المغفرة كانت بسبب الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، قال على: ﴿فَلَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِهِ كَلِمُنتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوّابُ الرَّحِيمُ ﴿ البقرة: ٣٧]، وقيل: إن الكلمات هي ما ذكر في قوله تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّر تَمْفِر لَنَا وَرَحَمْنَا لَنَكُونَن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ في قوله تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّر تَمْفِر لَنَا وَرَحَمْنَا لَنَكُونَن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

قال ابن تيمية كَثَلَثُهُ: (أخبر أنه تاب عليه بالكلمات التي تلقاها منه، وقد قال تعالى: ﴿قَالَا رَبُّنَا ظُلَمُنَا ۚ أَنفُسَنَا﴾ [الاعراف: ٢٣] الآية)(٢).

الثانية: أن الحديث فيه زيادة: (ولولا محمد ما خلقتك) وهذه الزيادة تخالف القرآن الكريم، حيث نص على أن الحكمة من خلق الجن الإنس هي عبادة الله وحده، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُّدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ مَا قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُّدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدُه، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وبعد هذا: فإن توسل آدم بمحمد \_ عليهما الصلاة والسلام \_ ليس بصحيح، والحديث مكذوب، لا يصح الاحتجاج به، كما قال ذلك ابن تيمية كَلَلْهُ<sup>(٣)</sup>.

وأما الحال الثاني: وهو التوسل بالرسول على في حياته: فالمراد به

<sup>(</sup>۱) انظر: التوسل أنواعه وأحكامه للألباني ص١٢٤، وانظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص١٧٥.

<sup>(</sup>٢) الرد على البكرى ص١٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١٦٦ \_ ١٧٠، الرد على البكري ص١٠٠،
 وقد حكم عليه الألباني بالوضع في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢٨/١.

التوسل بدعاء الرسول على لا بذاته، وكان هذا هو المفهوم الصحيح لكلام الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ في معنى التوسل بالرسول على: أنه توسل بدعائه لا بذاته، كما قال ابن تيمية كَلَّشُ: (وأما التوسل بالنبي على والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته)(١).

والسبب في خلط بعض المتأخرين، وعدم معرفتهم مقاصد ألفاظ الصحابة: أن لفظ التوسل دخل فيه من تغيير لغة الرسول عليه وأصحابه، ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم.

والعلم يحتاج إلى نقل مصدّق، ونظر محقق، والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه، ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله عليه (٢٠).

وقد كان الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ يطلبون من الرسول على في حياته أن يدعو للمسلمين إذا نزل بهم بلاء عام، أو فاقة، كطلبهم منه في أن يستسقي لهم، ولذا يقول شيخ الإسلام كَلَّلَهُ: (وكانوا في حياته إذا أجدبوا توسلوا بنيهم هي ، توسلوا بدعائه، وطلبوا منه أن يستسقي لهم) (٣).

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال الينامى، عصمة للأرامل ورسول الله على يستسقى على المنبر، فما نزل حتى يجيش له ميزاب)(٤).

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة ص٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص١٥٨ - ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) قاعدة عظيمة ص٧٥.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة، رقم ١٠٠٩. وأما البيت فهو لأبي طالب عم الرسول ﷺ، انظر: فتح الباري لابن حجر ٢/٤٩٦، السيرة النبوية لابن هشام ١/٢٧٧.

وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٧٦٨.

وأما المنع من التوسل بالذات فسببه: أن الذات ليست سبباً ولا وسيلة لإجابة الدعاء، فتوسلنا بها لا ينفع؛ لأنها ليست وسيلة مشروعة لإجابته، يقول ابن تيمية كَالله: (وأما إذا لم نتوسل إليه \_ سبحانه \_ بدعائهم ولا بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم: لم تكن ذواتهم سبباً يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة، ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي على نقلاً صحيحاً، ولا مشهوراً عن السلف)(١).

وأما حديث الضرير: فهو حديث صحيح (٢)، لكن النقاش في دلالة الحديث: فليس فيه ما يريدون تقريره من جواز التوسل بجاه الموتى وذواتهم، وذلك يتضح بأمور منها:

- ا ـ أن الحديث فيه التوسل بدعاء النبي على في حياته، ذلك أن الأعمى جاء إلى النبي على وطلب منه الدعاء بقوله: (ادع الله أن يعافيني)، فطلب الأعمى هو دعاء الرسول له؛ لأنه يعلم أن دعاء الرسول على أرجى للقبول.
- ٢ أن النبي على فهم من الأعمى أنه يطلب الدعاء، ولذا خيره بين أن يدعو له، أو أن يصبر، فاختار الدعاء، خلافاً للمرأة التي بها مس، فخيرها النبي على بين أن يدعو لها، أو أن تصبر: (إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك.

فقالت: أصبر، فقالت: إني أتكشف، فادع الله لى أن لا أتكشف)(٣).

٣ - أن الأعمى أصر على طلبه وقال: (بل ادع) وهذا ما يؤكد أنه توسل بدعاء الرسول على في حياته.

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢٧٥، وانظر ص١٣١، الفتاوى الكبرى ٤/٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على البكري ص١٣٠، وصححه الألباني في التوسل ص٧٥ ــ ٧٦.

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرض، حديث ٥٦٥٢ واللفظ له،
 ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٣٧ كتاب الجنائز، باب الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى.

- أنه لو كان توسل الأعمى بجاه النبي على أو بذاته، لما احتاج أن يأتي النبي على ويطلب منه الدعاء، بل كان يكفيه أن يبقى في بيته، ويتوسل إلى الله بذات النبي وجاهه، لكنه لم يفعل، فدل على أنه طلب دعاء النبي على .
- ٥ \_ أن قوله: (فشفعه فيّ) معناه: اقبل دعاءه في، ولا يصح أن يحمل على التوسل بالذات، أو الجاه، أو الحق.

قال ابن تيمية كَلَّهُ: (وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي على وشفاعته، وهو طلب من النبي الدعاء وقد أمره النبي على أن يقول: (اللهم شفعه فيّ)، ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي على (١٠).

- ٦ أن معنى قوله: (وشفعني فيه): أي أقبل شفاعتي ودعائي، وهذه الجملة من الحديث لا يستطيع المبتدعة أن يجيبوا عنها، مع أنها ثابتة صحيحة كما ذكر ذلك ابن تيمية كَاللهُ(٢).
- ٧ أن هذا الحديث آية من آيات النبي ومعجزة من معجزاته على ، ولذا رواه البيهقي (ت ١٤٥٨) في دلائل النبوة (٣) ، كما قال ابن تيمية كلله: (هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي كله ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق، والإبراء من العاهات، فإنه على ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره)(٤).
- ٨ ـ أنه لو كان توسل الأعمى بذات الرسول على وجاهه، وحقه، لا بدعائه،

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١٩٨.

<sup>(</sup>٣) ١٦٦/٦ ـ ١٦٦، باب تعليم الضرير ما كان فيه شفاؤه فيه، ولم يصبر، وما ظهر في ذلك من آثار النبوة.

<sup>(</sup>٤) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١٨٥ ـ ١٨٦.

لكان كل أعمى من الصحابة، ومن بعدهم، إلى هذا الزمان، يتوسل إلى الله بذات النبي على وجاهه، وحقه عند الله، ولن يبقى بعد ذلك أعمى.

كما قال ابن تيمية كَالله: (لو كان أعمى (١) توسل به، ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى، لكان عميان الصحابة، أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى)(٢).

وقال: (ولو أن كل أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمى، وفعل كما فعل من الوضوء والصلاة بعد موت النبي على وإلى زماننا هذا لم يوجد على وجه الأرض أعمى)(٣).

وأما الحال الثالث: وهو التوسل به على وهو في قبره في الحياة البرزخية، - أي بعد مماته ـ فلم يكن أحد من الصحابة يتوسل به بعد موته على ولم ينقل هذا عن أحد من الأئمة نقلاً صحيحاً، كما صرح بهذا ابن تيمية كَاللهُ مراراً (٥٠).

<sup>(</sup>١) في الرد على البكري ص١٣٠ لو كان كل أعمى، وزيادة لفظة كل تستقيم بها الجملة.

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) الرد على البكري ص١٣٠. (٤) الرد على البكري ص١٣٠ ـ ١٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٣٩/١ الفتاوى الكبرى ١/٣٤٩، ٤/٣٦٥، الرد على =

وأما قصة أم علي بن أبي طالب رضي الله منهي ضعيفة، وعلتها: روح بن صلاح، وفيه ضعف.

قال ابن عدي (ت ـ ٣٦٥): (في بعض حديثه نكرة)(١).

وقال الدارقطني (ت ـ ه٣٨٥): (ضعيف الحديث)(٢).

وقال ابن ماكولا<sup>(٣)</sup>: (ضعفوه)<sup>(٤)</sup>.

وذكر الذهبي (ت ـ ١٤٨م) أن ابن عدي (ت ـ ٣٦٥م) ضعفه (٥٠).

وقال أبو نعيم (٢): (لم نكتبه إلا من حديث روح بن صلاح تفرد به) (٧). وقال الهيثمي (ت ـ ٨٠٠): (فيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح) (٨).

وأما توثيق ابن حبان (ت ـ ٢٥٥ه)، والحاكم (ت ـ ٢٠٥ه) له، وانفرادهما بهذا التوثيق فليس بحجة، وقد بينت سابقاً موقف أهل العلم من تفرد الحاكم (ت ـ ٢٥٠هم) بالتوثيق، وأما ابن حبان (ت ـ ٢٥٥ه) فهو متساهل أيضاً في التوثيق، فتراه

<sup>=</sup> البكري ص٣٤٩، ٣٤١، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢١، ٢١٥، ٢٤٥، ٢٦٠.

<sup>(</sup>١) الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ١٠٠٥ \_ ١٠٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان الميزان لابن حجر ٢/٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) ابن ماكولا: على بن هبة الله بن على بن جعفر البغدادي العجلي، يعرف بابن ماكولا، أبو النصر، أمير مؤرخ، من العلماء الحفاظ الأدباء، سافر إلى الشام ومصر وما وراء النهر، وقتله مماليكه طمعاً في ماله سنة ٤٨٦ هـ وقيل غير ذلك.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيّان لابن خلكان ٢/٤٦٦، فوات الوفيات للكتبي ٣/١١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان الميزان لابن حجر ٢/٤٤٦. (٥) انظر: ميزان الاعتدال ٥٨/٢.

<sup>(</sup>٦) أبو نعيم: أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، أبو نعيم، حافظ مؤرخ من الثقات في الحفظ والرواية، ولد ومات بأصبهان، من مؤلفاته: حلية الأولياء، ومعرفة الصحابة، ت سنة ٤٣٠ ه.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ١/ ٧٥، طبقات الشافعية للسبكي ٤/

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء ٣/ ١٢١، ترجمة عاصم بن سليمان الأحول.

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد ٩/٢٥٧.

يوثق المجاهيل، حتى الذين يصرح هو نفسه أنه لا يدري من هو ولا من أبوه؟ (١).

ولذا فإن تفردهما بالتوثيق لا يقبل أمام جرح غيرهما، حتى وإن كان جرح غيرهما مبهماً (٢).

وأما حديث عائشة بنت الصديق (ت ـ ٥٥٨) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهُ وَ ضعيف لا يحتج به (٣٠)، لأمور منها:

أ - ضعف السند ففيه سعيد بن زيد، وهو لا يحتج به، فكان يحيى بن سعيد (٤) يضعف حديث سعيد جداً (٥).

وقال النسائي (ت ـ ٣٠٣م) وغيره: ليس بالقوي (٦).

وقال ابن حبان (ت ـ ٢٥٤م): (كان صدوقاً حافظاً، ممن كان يخطىء في الأخبار، ويهم في الآثار حتى لا يحتج به إذا انفرد)(٧).

وقال ابن حجر (ت ـ ٢٥٨٥): (صدوق له أوهام)(٨).

وفيه محمد بن الفضل أبو النعمان، ويقال له عارم، وهذا صدوق اختلط في آخر عمره، وتغير فلا يدري ما يحدث به، فوقعت المناكير الكثيرة في روايته، وإذا لم يعلم التمييز بين سماع المتقدمين والمتأخرين منه: يترك الكل، ولا يحتج بشيء منه (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ص١/٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: التوسل أنواعه وأحكامه للألباني ص١١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على البكرى ص٦٧.

<sup>(</sup>٤) القطان: يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد، من حفاظ الحديث، ثقة حجة، من أقران مالك وشعبة، بصري، ت سنة ١٩٨ه.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ١٤/ ١٣٥، الجواهر المضية للقرشي ٣/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٣/١٢١٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ١٣٨. (٧) المجروحين ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٨) تقريب التهذيب ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٩) انظر: المجروحين لابن حبان ٢/ ٢٩٤، وإن كان الذهبي في ميزان الاعتدال ٨/٤ =

قال ابن حجر (ت ـ ١٥٨٥): (ثقة ثبت تغير في آخر عمره)(١).

ب\_ أن هذا الحديث موقوف، وليس بمرفوع إلى النبي على وعلى فرض صحته فإنه رأي اجتهادي من عائشة (ت ـ ٥٠٨) و السنة، وخالف السنة، وخالف أقوال الصحابة، وقد بين ابن تيمية كله الموقف من اجتهادات الصحابة إذا لم يخالف الصحابي غيره، أو إذا لم يشتهر، أو لم يعرف هل خالفه غيره أم لا؟ ثم قال: (ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله كله فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم)(٢).

جـ أن هذا الحديث فيه مغالطة علمية وفيه مخالفة للواقع المحسوس: فليس في حجرة عائشة (ت ـ ٨٥٨) في حياتها كوة، بل كان بعضه باقياً، كما كان على عهد النبي في بعضه مسقوف، وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه، ولم توضع الكوة في حجرتها إلا بعد أن أدخلت الحجر في المسجد زمن الوليد بن عبد الملك (ت ـ ٩٦٦)، لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك؛ لأجل تنظيف وغيره (٣).

وأما قصة الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي ﷺ: فهذه إسنادها مظلم، وبعضهم يويها بسند، وبعضهم بغير سند، وإسنادها فيه: الحسن بن محمد.

قال ابن حبان (ت-٤٥٣م): (لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه بحال)<sup>(٤)</sup>. قال عنه ابن عدي (ت ـ ٣٦٥م): (كل أحاديثه مناكير)<sup>(٥)</sup>.

<sup>=</sup> بعد نقله توثيق الدارقطني لمحمد بن الفضل وجزم بأنه لم يحدث بعد تغيره، قد نقل كلام ابن حبان، ورد عليه بكلام الدارقطني، ووصف الذهبي ابن حبان بأنه (الخسّاف المتهور)، فغفر الله لهم جميعاً، وفي الجملة: فإن الحديث ضعيف حتى مع توثيق محمد بن الفضل والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) تقريب التهذيب ۲۰۰/۲.

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ٢٠٩ ـ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على البكري ص٢٧ ـ ٢٩، ٦٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) المجروحين ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٧٣٤ \_ ٧٣٥.

وقال ابن عبد الهادي (ت ـ ٤٧٤٤) عن إسناد هذه القصة: (ليست هذه الحكاية المنكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة، وإسنادها مظلم مختلف، ولفظها مختلف أيضاً)(١)، ففي سندها ومتنها اضطراب.

ولو كان عمل هذا الأعرابي عند قبر النبي على مشروعاً لسبقه إليه من كان إلى الخير أسبق، وإلى السنة أوفق من الصحابة والتابعين، لكنهم لم يعملوا هذا العمل، ولم يدلهم إليه الرسول على أن هذا العمل باطل لا تقوم به حجة، ولا يعمل مثل هذا العمل المبتدع إلا من ضعف إيمانه أو من جهل قدر الرسول على وأمره (٢).

وقال لَخَلَتُهُ: (من شك في شفاعة النبي ﷺ يوم القيامة فهو مبتدع ضال)(٥٠).

وأما إلزام من لم ير التوسل بالرسول على بعد وفاته بأنه لا يرى أنه رسول الآن، وأنه ليس له جاه، فهذا إلزام باطل، وتصوره كاف في الرد عليه؛ لأنه قام على أساس باطل وهو مشروعية التوسل بالرسول على بعد وفاته، والمشروعية حكم شرعي يحتاج إلى دليل، والدليل يدل على خلاف ذلك، إذ

<sup>(</sup>١) الصارم المنكى ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: قاعدة في المحبة لابن تيمية (ضمن جامع الرسائل ٢/ ٣٧٧ ـ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) وهذا هو الذي يقصده المبتدعة؛ لأن كثيراً من الناس يطلقون لفظ الشفاعة ويريدون بها التوسل كما ذكر ذلك ابن تيمية كلله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١٥١٠.

<sup>(</sup>٤) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) الرد على البكرى ص١٣١.

أنه يدل على أن التوسل بالنبي بدعة غير مشروعة، وبهذا يبطل الإلزام.

ثم إن الدليل والميزان على قبول رسالة محمد على بعد وفاته كما هو الحال في حياته يكون باتباعه وطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، فهو على رسول، وإثبات رسالته يكون بهذه الأمور، لا بالأمور المبتدعة، وهو الدليل على محبة الله \_ تعالى \_ كما قال \_ تعالى \_ ﴿ قُلُ إِن كُنتُر تُحِبُونَ الله قَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ الله ﴾ [آل عمران: ٣١].

وأما مسألة جاه الرسول ﷺ: فهو وجيه عند الله وهو أفضل الخلق، وجاهه ثابت لا يتغير بإحداث عبادة لا يرضاها الله ورسوله أو تركها، فهو بأبي وأمي \_ أفضل الخلق على الإطلاق، ولا يؤثر في جاهه ﷺ عند ربه فعل ما يغضبه ولم يأمر به من التوسل به بعد موته، ولا يزيد جاهه عند الله بطاعة الطائعين، ولا ينقص بمعصية العاصين، فربط عمل البدعة المحدثة بتقدير الرسول ﷺ ومعرفة جاهه، وربط ترك البدعة \_ اتباعاً للسنة \_ بتنقيص الرسول ﷺ، وجحده حقه وجاهه: ربطٌ لا أساس له من شرع صحيح، ولا عقل صريح والله المستعان.

وأما من زعم بأن التوسل بالرسول على بعد موته بدعة حسنة؛ فقد ضل الطريق، ولم يهتد إليه سبيلاً، فليس هناك بدعة في الدين حسنة، بل البدع كلها ضلال كما قال المصطفى على: «كل بدعة ضلالة»(١).

قال ابن تيمية كَاللهُ: (من قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة، فإنما ذلك إذا قام دليل شرعى على أنها مستحبة.

أما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين: إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله، ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبل الشيطان)(٢).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱٤۸.

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢٨،

## المبحث الرابع

# دعوى بغض شيخ الإسلام الأنبياء والصالحين، وإهانته لهم، ومناقشتها

### المطلب الأول

### دعوى بغض شيخ الإسلام الأنبياء والصالحين، وإهانته لهم

يعتقد المناوئون لابن تيمية كَلَّلُهُ أنه يبغض الأنبياء والصالحين، وأن في قلبه ضغينة وحقداً عليهم، وإذا سئلوا عن سبب هذه النظرة منهم إليه، وعن مبرراتها؟.

أجابوا: بأن الاستشفاع بالرسول على بعد موته جائز، وأنه لا يلزم من الاستشفاع به عليه الصلاة والسلام بعد موته أن يكون المستشفع قد عبده من دون الله، أو اتخذه إلها وربا، وشريكاً لله \_ عز وجل \_ في الإلهية، وأن من جعل بين هذين الأمرين تلازماً فقد أتي من جهله، وسوء فهمه، وعدم تعقله (۱).

ويرون أن الاستشفاع بالأموات قد أقرت به القرون الأولى إلى أن جاء ابن تيمية كَثَلَثُهُ ثم حرمه بعد ذلك من عند نفسه (٢).

وأجابوا ـ أيضاً ـ بأن التبرك بآثار الصالحين جائز، قد أقر به الصحابة في

<sup>(</sup>١) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص١٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: البراهين الجلية للموسوي ص٣٥، الوهابية في الميزان للسبحاني ص٢٩٣.

عهد رسول الله ﷺ، ومن بعدهم، إلا أن ابن تيمية كَثَلَثُهُ يحرم هذا النوع من التبرك(١٠).

ومن تبريرهم لبغض شيخ الإسلام كَلَلَهُ للأنبياء والصالحين: أنه ينكر الاستغاثة بالرسول على كما قال السبكي (ت ـ ٥٥١ ): (اعلم أنه يجوز، ويحسن التوسل، والاستغاثة، والتشفع بالنبي على إلى ربه كل . . ، ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان، ولا سمع به في زمن من الأزمان، حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء)(٢).

وقال ابن حجر الهيتمي (ت ـ ٩٧٣م): (من خرافات ابن تيمية التي لم يقلها عالم قبله، وصار بها بين أهل الإسلام مُثلة: أنه أنكر الاستغاثة والتوسل به على (٣).

ويرون أن الاستغاثة بمخلوق لا تكون عبادة له إذا صاحبها إيمان بالله وحده.

فإذا كان المستغيث بمخلوق مؤمناً بالله، فلا يكون عابداً لهذا المخلوق، إنما عبوديته لله وحده (٤).

ويرون أن المنع من الاستغاثة بالكلية مصادم للأحاديث الصحيحة، ولفعل السلف والخلف (٥)، وقد قال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ السلف والخلف (١٤)، وقد قال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ السُّاءَ فَيَ مَصِيرًا ﴿ اللهُ لَكُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ١٥٣، حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي ص٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) شفاء السقام ص١٥٣.

<sup>(</sup>٣) الجوهر المنظم ص١٤٨، وانظر: شواهد الحق للنبهاني ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: شواهد الحق للنبهاني ص١٤٢، حقيقة التوسل والوسيلة لموسى على ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: حقيقة التوسل والوسيلة لموسى على ص١١٠.

ويستشهدون لجواز الاستغاثة بالرسول ﷺ بقصص، وأخبار وأشعار (۱)، أشهرها قصيدة البوصيري (۲)، وفيها قوله:

يا أكرم الرسل مالي من ألوذ به ولن يضيق رسول الله جاهك بي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومنها قوله \_ أيضاً \_ في همزيته: الأمان الأمان إن فاردي قد تمسكت من ودادك بالحب

فأغثنا يا من هو الغوث والغي

سواك عند حلول الحادث العمم إذا الكريم تحلّى باسم منتقم ومن علومك علم اللوح والقلم (٣)

من ذنوب أتيتهن هواء ل الذي استمسك به الشفعاء ث إذا أجهد الورى اللأواء(٤)

<sup>(</sup>۱) انظر: نماذج من هذه في دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص۱۱۷ إلى نهاية الكتاب، وشواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص٣٠٠ ـ ٤١٠ فقد ذكر قصصاً وأشعاراً كثيرة، القصيدة البغدادية في مدح خير البرية للشافعي، مجموعة القصائد والموالد والأشعار في المدائح النبوية (مجموع)، شرح الهمزية في مدح خير البرية لمحمد شلبي، القصائد الوترية في مدح خير البرية للبغدادي (ورتبها على حروف المعجم)، طراز البردة لمحمد كامل عبد العظيم، المدائح النبوية بين المعتدلين والغلاة لابن

<sup>(</sup>۲) البوصيري: محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله البوصيري المصري أبو عبد الله، شاعر، حسن الديباجة، أبياته قوية المباني، لكنه مخرف في الاعتقاد، ت سنة ٦٩٦ هـ. انظر في ترجمته: فوات الوفيات للكتبي ٣٦٢، شذرات الذهب لابن العماد ٥/٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان البوصيري ص٢٤٨، وفي طبعة مستقلة للبردة طبعتها الدار العالمية، قال: يا أكرم الخلق بدلاً من: يا أكرم الرسل، وقال: إذا الكريم تجلى، بدلاً من: إذا الكريم تحلّى. ص٢٩ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان البوصيري ص٧٢ ـ ٧٣.

### المطلب الثاني

#### مناقشة الدعوى

لا يزال المناوئون يفترون على ابن تيمية الكذب، ويلصقون به أشد التهم ظلماً وعدواناً، وقد تحدثت مراراً عن تعظيم ابن تيمية كَلَّهُ للأنبياء، ومحبته لهم في مواضع متعددة، وها هو كَلَّهُ ينقل ـ مرتضياً ـ عن القاضي عياض (ت ـ الهم في مالك (ت ـ ١٧٩ه) كَلَّهُ أنه كان لا يحدث بحديث عن رسول الله كَلِيْ إلا وهو على وضوء إجلالاً له.

وقد سئل مالك (ت ـ ١٧٩هـ) كَالله عن أيوب السختياني (١) فقال: (حج حجتين فكنت أرمقه، ولا أسمع منه، غير أنه كان إذا ذكر النبي على جتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت كتبت عنه).

وقال مالك (ت ـ ١٧٩هـ) ـ أيضاً ـ: (كنت أرى جعفر بن محمد (٢) وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي على الله الله على طهارة، قال: ولقد رأيت عبد الرحمن بن القاسم (٣)،

<sup>(</sup>۱) أيوب السختياني: أيوب بن أبي تميمة بن كيسان السختياني، أبو بكر البصري، كان سيد الفقهاء، ثقة ثبت، من العلماء العباد، ت سنة ١٣١هـ. انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) جعفر الصادق: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي القرشي، أبو عبد الله، من أجلاء التابعين، له منزلة رفيعة في العلم، ينسب إليه الشيعة أموراً ليست صحيحة، ت سنة ١٤٨هـ.

انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم ٣/ ١٩٢، تقريب التهذيب لابن حجر ١/ ١٣٢.

 <sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي، أبو محمد، من سادات أهل المدينة فقهاً وعلماً وديانة، وحفظاً للحديث، ت سنة ١٢٦هـ.

يذكر النبي ﷺ، فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله ﷺ).

وقال: ولقد رأيت الزهري<sup>(۱)</sup> وكان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي على فكأنه ما عرفك، ولا عرفته (<sup>۲)</sup>.

وأما موقف ابن تيمية كلله من الصحابة فهو موقف التعظيم والتقدير، فيعتقد أن محبتهم من الإيمان، ويعتقد أنهم خيار المؤمنين فقال: (وأصحاب رسول على خيار المؤمنين، كما ثبت عنه أنه قال: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم» (٣)، وكل من رأى رسول الله على مؤمناً به فله من الصحبة بقدر ذلك)(١٤).

ويعتقد أنهم أكمل الناس عقلاً، وأصحهم معرفة وعلما، فقال: (فهل شمع في الأولين والآخرين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوم كانوا أتم عقولاً، وأكمل أذهاناً، وأصح معرفة، وأحسن علماً من هؤلاء؟ - أي الصحابة \_)(0)، وسأتحدث عن موقفه من الصحابة بشيء من التفصيل في الفصل القادم - إن شاء الله -.

ومن جهة أخرى: فقد حذر القرآن عن اتخاذ أولياء من دون الله بإعطائهم منزلة مثل منزلة الباري \_ عز وجل \_ في صرف بعض أنواع العبادة لهم كالاستغاثة، والدعاء وغيرهما، فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

<sup>=</sup> انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر ٦/٢٥٤، شذرات الذهب لابن العماد // ١٧١.

<sup>(</sup>۱) الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي، أبو بكر، تابعي جليل، أحد أكابر الحفاظ والفقهاء. نزل الشام واستقر بها، ت سنة ١٢٤هـ. انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم ٣/ ٣٦٠، تهذيب التهذيب لابن حجر ٩/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشفا للقاضي عياض (ضمن شرحيه ٣/١٣٩٩ ـ ١٣٩١) وانظر: نقل شيخ الإسلام عنه في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١٢٠ ـ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص١٠٥. (٤) مجموع فتاوی ابن تیمیة ٣٥/ ٥٩.

<sup>(</sup>٥) درء تعارض العقل والنقل ٩٦/٥، وانظر ص٧٢.

أَوْلِيكَآءَ كَمَشَلِ الْمَنكُبُونِ الْخَمَدَتَ بَيْتَأْ وَلِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْمَنكُبُونِ لَوَ كَانُواْ يَمْتُكُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ اَنَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَبِّكُو وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ اَنَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَبِّكُو وَلَا تَنْبَعُواْ مِن دُونِدِ الْوَلِيَا أَهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالاعراف: ٣]، وقال سبحانه: ﴿ قُلُ أَغَيْرُ لَنَا فَاعِرِ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الانعام: ١٤].

وأما دعوى المناوئين أن الاستشفاع بالموتى، أو التبرك بآثارهم، أو الاستغاثة بهم دليلٌ على محبتهم، وأن من لم يفعل ذلك فليس محباً لهم: فهذه الاستغاثة بهم دليلٌ على محبتهم، وأن من لم يفعل ذلك فليس محباً لهم: فهذه الدعوى باطلة والتلازم باطل، فلم يأمر الله عز وجل به، ولا أمر به رسوله على ولا فعله الصحابة الكرام، وإنما ضابط المحبة هو الاتباع والتأسي، كما قسال الله على: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُوبِهُونَ اللهَ قَاتَيْعُونِ يُحِبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَاللهُ عَفُورٌ وَاللهُ عَفُورٌ لَكُم فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً وَسَالًا الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وأما الاستشفاع: وهو طلب الشفاعة: فهذا له أحوال:

 <sup>(</sup>۱) بريرة مولاة عائشة، قيل: كانت مولاة لقوم من الأنصار، فاشترتها عائشة وأعتقتها،
 وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، واختلف في زوجها هل كان عبداً أو حراً؟
 والصواب أنه عبد.

انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر ٢٤٩/٤، الإصابة لابن حجر ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٤٠/٩ كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي، =

وحقيقة الاستشفاع بالشخص: الاستشفاع بدعائه، كما في حديث الأعمى حين علمه الرسول على أن يقول: (اللهم فشفعه فيّ) أي اقبل دعاءه.

قال ابن تيمية كَالَةُ (معنى الاستشفاع بالشخص - في كلام النبي ﷺ وأصحابه - هو استشفاع بدعائه، وشفاعته ليس هو السؤال بذاته، فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق)(١).

أما طلب الشفاعة من غير القادر فهذا عبث، وأما طلبها من الحي الغائب فهذا مرتبط بالحال الثانية وهي طلبها من الميت.

الحال الثانية: طلب الشفاعة من الميت: فهذه محرمة باطلة، ولا يوجد نص عن أي نبي من الأنبياء أنه أمر بالاستشفاع به بعد موته (٢).

ومخاطبة الميت ـ أيا كان نبياً أو ولياً ـ وطلب الشفاعة منه لا تجوز، قال ابن تيمية كَالله: (إن دعاءهم ـ أي الأنبياء والصالحين ـ، وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال ـ أي بعد موتهم ـ يفضي إلى الشرك بهم، ففيه هذه المفسدة، فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه)(٣).

وطلب الدعاء والشفاعة من الموتى، والغائبين هو أصل الشرك، وهذه هي صورة اتخاذ المشركين شفعاء من دون الله، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا هَيْ صورة اتخاذ المشركين شفعاء من دون الله، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا فَرُرَكُمُ مَا خَوَّلَنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ اللَّذِينَ زَعَتُمُمْ أَوَّلَ مَرَّكُمُ أَوَّلَ مَرَكُمُ أَقَلَ مَعَكُم مَا خَتُمُ مَا خَدَتُم مَا كُنتُم وَمَا نَرَىٰ مَعَكُم اللَّهُ فَيَ وَمَا لَانِينَ وَعَمَامُ مَا كُنتُم وَمَا لَكُمْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن الله اللهُ مَن اللهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللّهُ ال

<sup>=</sup> وأبو داود في سننه ٢/ ٦٧٠ ـ ٦٧١، كتاب الطلاق، وابن ماجه في سننه ١/ ٦٧٠ ـ ٢٧١ ـ ٢٧١ كتاب الطلاق، باب خيار المرأة.

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٥/٤٧٠.

٣) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٥١٠.

دُونِهِ وَلِنَّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ [الانعام: ٥١]، وقال: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَ مِمَا لَا يَضُرُّهُمْ فَوَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ اللهَ بِمَا لَا يَمْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ١٨].

وقى السَّخَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ﴿ وَلَا فِي اللَّمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ﴿ وَلَا فَنَ اللَّمْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُم قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ لَيْفَعُ الشَّفَعُةُ عِندَهُ إِلَا لِمَنْ أَذِبَ لَمُ حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَالُوا الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴿ ﴾ [سا: ٢٢ ـ ٢٣].

ومن المعلوم في بداهة العقل أن الاستشفاع بأحد يلزم منه علم الشافع بهذه الشفاعة، والميت إذا استشفع به فإنه لا يعلم بهذه الشفاعة بحكم موته، وعليه فإن الشفاعة باطلة من أساسها، يقول ابن تيمية كَلَّهُ: (يقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره: قد تشفع به، من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له، بل وقد يكون غائباً لم يسمع كلامه، ولا شفع له. . . وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل، ولا طلب له حاجة، بل وقد لا يعلم بسؤاله، فليس هذا استشفاعاً لا في اللغة، ولا في كلام من يدري ما يقول)(١).

الحال الثالثة: طلب الشفاعة يوم القيامة: وهذه جائزة إذا توافرت فيها شروط قبول الشفاعة وهي:

- ١ ـ إذن الله للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا عِندُهُ وَإِلَّا عِندُهُ وَإِلَّا عِندُهُ وَإِلَّا الْبَرْةَ: ٢٥٥].
- ٢ ـ رضى الله عن المشفوع له، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ الشَّمَانَ ﴾ الإنبياء: ٢٨]، وقد جمع الله هذين الشرطين في قوله ـ تعالى ـ:
   ﴿ وَكُم مِن مَّلَكِ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ ﷺ وَالنجم: ٢٦].

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١٥٢، وانظر ص٢٤٢.

- ٣ إسلام المشفوع له، كما قال تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ﴾
   [غافه: ١٨](١).
- ٤ ـ قدرة الشافع على الشفاعة، كما قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَ مِشْعَدُونَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ ٱتُنبَعُونَ ٱللَّهَ يِمَا لَا يَعْمُرُهُمْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبَحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [سونس: يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبَحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [سونس: ١٨]، وقال: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [الزخرف: ٨٦].

هذه هي شروط الشفاعة المثبتة، وأما الشفاعة المنفية فهي التي يتخلف عنها أحد شروط الشفاعة المثبتة، أو كل شروطها، فعلى سبيل المثال: لو توافرت جميع شروط الشفاعة إلا إذن الله للشافع أن يشفع لما صحت الشفاعة، ولما قبلت، فلا تكون شفاعة الشافعين مقبولة إلا إذا كانت بإذن الله ـ عز وجل \_، وما وقع بغير إذنه لم يقبل، ولم ينفع، وإن كان الشفيع عظيماً (٢).

وفي حديث الشفاعة العظمى الطويل ما يدل على شرط الإذن لقبول الشفاعة وفيه: «فانطلق، فاستأذن على ربي، فيؤذن لي، فأقوم بين يديه، فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن يلهمنيها الله، ثم أخر ساجداً، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع»(٣).

ومثال ذلك أيضاً: وجوب إسلام المشفوع له، فلا تنفع الشفاعة الكفار

<sup>(</sup>۱) يستثنى من ذلك شفاعة الرسول على العمه أبي طالب، فهذه خاصة بالرسول على من حيث الشافع، خاصة بأبي طالب من حيث المشفوع له، ثم إن هذه الشفاعة لم تنفع أبا طالب في الخروج من النار، إنما تنفعه في تخفيف العذاب عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص٢٤٩، الرد على الأخنائي ص٢١٨، قاعدة عظيمة له ص١٣٠، الرد على البكري ص٥٩٥ - ٦٢.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٣٩٥ ـ ٣٩٦ كتاب التفسير باب ذرية من حملنا مع نوح، ومسلم في صحيحه ١٨٤/١ كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة.

كما قال تعالى: ﴿فَمَا نَنَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّنِعِينَ ﴿ الللهِ: ١٤٩]، وقد حذر الله \_ عز وجل \_ من الاستغفار للمشركين والشفاعة لهم بقوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ وَاللَّهِ مَا أَنَهُمْ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُمُ كَانَ لِللَّهُمْ كَانَ لَكُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَمْهُمْ لَكُمْ اللَّهُ اللهُ الل

وعن أبي هريرة (ت ـ ٥٥٨) رهم الله النبي الله قال: «استأذنت ربي أن أستغفر الأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي»(١).

لكن هذه الشفاعة تنفع المؤمنين، والعصاة ممن كان معه أصل الإيمان، كما قال ابن تيمية كَاللَّهُ: (وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين بإحسان، وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم)(٢).

ودليل ذلك حديث أبي هريرة (ت-٥٥٠) والله أنه قال: قلت: يا رسول الله: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» (٣).

وقال عليه الصلاة والسلام: «لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة، فهي نائلة \_ إن شاء الله تعالى \_ من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئاً»(٤).

قال ابن تيمية كَاللهُ: (مذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، وسائر أهل السنة والجماعة أنه ﷺ يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد، بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان، أو مثقال ذرة من إيمان)(٥).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۰٦.

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١٢.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٩٣/١ كتاب العلم، باب الحرص على الحديث.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٨٩/١ كتاب الإيمان، باب اختباء النبي ﷺ دعوة الشفاعة لأمته.

<sup>(</sup>٥) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢٥١.

وأما التبرك بالصالحين فهو لفظ مجمل لا يتضح الحكم فيه إلا إذا أزيل الاشتباه والإجمال:

فإن أريد بالتبرك بالصالحين: التبرك بمجالستهم كالانتفاع بعلمهم، أو بدعائهم، أو نصيحتهم، فهذا تبرك مشروع (١).

كما قد بين ابن تيمية كلله أن لفظ التبرك بالصالحين مجمل، ثم بين المعنى الصحيح للتبرك بقول: (أما الصحيح . . . فببركة اتباعه كلله وطاعته حصل لنا من الخير ما حصل، فهذا كلام صحيح . . . وأيضاً: إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر، وحصل لنا رزق ونصر فهذا حق)(٢).

إلى أن قال: (فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم الى طاعة الله، وبدعائهم للخلق، وبما ينزل الله من الرحمة، ويدفع من العذاب بسببهم حق موجود، فمن أراد بالبركة هذا، وكان صادقاً، فقوله حق)(٣).

وأما إذا أريد بالتبرك بالصالحين: التبرك بآثارهم من بعد موتهم، فهذا باطل، فلم يأمر بذلك رسول الله على ولا أصحابه، ولا التابعون ومن بعدهم من سلف الأمة، والمؤمن مأمور بمتابعة الرسول على أمر ونهي، بطاعته في فعل الأوامر على الوجه الذي فعله الرسول على وأمر به، وكذلك في باب النهى ينتهى عما انتهى عنه الرسول على عنه.

وقد فرق أهل العلم في الأمكنة التي تعبّد بها الرسول على وهو نبينا الله المعصوم الذي أمرنا بالاقتداء به، هل تعبده فيها قاصداً لهذه البقعة، أم تعبده فيها كان اتفاقاً. فإذا كان تعبده فيها قاصداً لها فنحن مأمورون بالاقتداء.

وأما إذا كان اتفاقاً لا قصداً: فجمهور الصحابة أنه لا يُتحرى هذا المكان بالعبادة. ويقال هذا في عمل النبي على الذي بركته ذاتية، وله من

<sup>(</sup>١) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه للجديع ص٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۱۳/۱۱.(۳) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۱٤/۱۱.

الخصائص من التبرك في حياته ما ليس لغيره، فيكون الصالحون من باب أولى أن لا يتبرك بآثارهم، ولا مواضع عبادتهم وجلوسهم (۱)، وللشاطبي (۲) كالله كلام نفيس في هذا حيث يقول: (الصحابة الله بعد موته عليه الصلاة والسلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي الله بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق في فهو كان خليفته، ولم يُفعل به شيء من ذلك، ولا عمر فيه وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم كذلك علي، ثم ساثر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركاً تبرك به على أحد تلك الوجوه - أي الثياب والشعر وفضل الوضوء - أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي على فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء)(۱).

وأما إذا أريد بالتبرك بالصالحين: التبرك بذواتهم في حياتهم، أو بعد مماتهم بقبورهم، أما في حياتهم فكالتمسح بهم، أو تقبيلهم تبركاً، وأما بعد مماتهم فكالتمسح بقبورهم، وتقبيلها تبركاً، أو مجاورة القبر رجاء البركة، أو الدعاء عند القبر رجاء بركته، فكل هذا باطل لم تأت به شريعة إلهية، وقد قصال الله عَنْ: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِن الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]، وقال عَنْ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٢/ ٧٥٠، ٧٥٣.

<sup>(</sup>۲) الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق، من أهل غرناطة، أصولي، فقيه مجتهد، محارب للبدع، من كتبه: الموافقات، والاعتصام، ت سنة ٧٩٠هـ.

انظر في ترجمته: شجرة النور الزكية لمخلوف ص٢٣١.

<sup>(</sup>T) الاعتصام ٢/٨ . ٩.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٥/ ٣٠١ كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٣٤٣ كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.

يقول ابن تيمية كَلَّلْهُ عن التبرك الباطل المذموم: (وأما المعنى الباطل فمثل أن يريد الإشراك بالخلق مثل أن يكون رجل مقبور بمكان، فيظن أن الله يتولاهم لأجله، وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسوله، فهذا جهل. فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي مع كون الحي عاملاً بمعصية الله فهو غالط، وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به، وخرج عن طاعة الله ورسوله مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره، وتقبيل الأرض عنده، ونحو ذلك يحصل له السعادة. فهذه الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب والسنة، فهو من أحوال المشركين، وأهل البدع، باطل لا يجوز اعتقاده، ولا اعتماده)(١).

وسبب النهي عن التبرك بذوات الصالحين أمور منها:

- أ ـ عدم تحقق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله، أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن صلاحهم فنرجو لهم.
- ب ـ أن الناس لو ظنوا صلاح شخص، فلا يؤمن من أن يختم له بخاتمة السوء، والأعمال بالخواتيم، كما قال على: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»(٢).
- ج ـ أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع بعضهم، ولو كان خيراً لسبقونا إليه.
- د ـ أن التبرك بذوات الصالحين لا تؤمن معه الفتنة بالمتبرك به، فتعجبه نفسه، ويورثه الرياء والكبر.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۱٤/۱۱ \_ ۱۱۰.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٥/ ٤٤٠ كتاب التوحيد باب قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَلِمُنّا لِيَبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَمسلم في صحيحه ٢٠٣٦/٤ كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمى، واللفظ له.

- هـ أنه فتنة للمتبرك أيضاً؛ لأنه جعل سببا ما ليس بسبب، وهذا يوقعه في
   التعلق بغير الله، فجعل في المتبرك به ما ليس فيه.
  - و\_ أن التبرك بالذوات من وسائل الشرك، فيمنع سداً لذريعة الشرك(١).

وأما الاستغاثة: فهي طلب الغوث، ويقول الواقع في بلية: أغثني أي فرج عني، وغوَّث الرجل واستغاث: صاح واغوثاه، والغياث: ما أغاثك الله به (٢).

والاستغاثة: طلب الإغاثة، والتخليص من الكربة والشدة (٣).

والاستغاثة في الأصل تكون بالله الله وحده لما قال تعالى: ﴿إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمٌ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِٱلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩].

وقال تعالى: ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال ـ سبحانه ـ: ﴿ وَاللَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أَفِ لَكُمْا َ أَتَعِدَانِنِى أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَلَا إِلَّا أَسْلِطِيرُ اللَّهُ وَلَيْنَ ﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَلَا إِلَّا أَسْلِطِيرُ اللَّهُ وَلِينَ ﴾ [الاحقاف: ١٧].

وأما الاستغاثة بالمخلوق فلا تصح إلا بثلاثة شروط: وهي: أن يكون المستغاث به حياً، حاضراً، أما إن كان المستغاث به ميتاً، أو غائباً، أو أن الأمر المستغاث لأجله مما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك بالله ـ عز وجل ـ (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الاعتصام للشاطبي ۸/۲ ـ ۹، الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب ص٥٥، تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص١٨٦، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١٠٤/١، أفعال الرسول على ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد الأشقر ص٧٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب لابن منظور ٢/ ١٧٤ \_ ١٧٥ مادة (غوث)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ١٧٧/١ مادة (الغوث).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على البكري لابن تيمية ص٨٨، ٢٤٩، مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ١/ ٢٦١، حكم الله الواحد الصمد للمعصومي ص٤٠.

يقول ابن تيمية كَالله: (واستغاثة الصحابة به على في القحط؛ إنما استغاثوا به ليدعو لهم كما يستغيث الناس به يوم القيامة ليشفع لهم، والاستغاثة بالمخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منها)(١).

ويقول كَالله: (ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب ويستغيث به عند المصائب يقول: يا سيدي فلان، كأنه يطلب منه إزالة ضره، أو جلب نفعه)(٢).

وينبه ابن تيمية كَالله على تقرير هذه الحقيقة، وهي أن الاستغاثة بالمخلوق إذا لم تتوافر شروطها فهي شرك فيقول: (ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني وانصرني وادفع عني، أو أنا في حسبك ونحو ذلك، بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام)(٣).

وأما دعوى أنه إذا جاز التوسل بالرسول على فقد جازت الاستغاثة به، فهذه غير صحيحة؛ لأنه لا يجوز لنا أن نتوسل بذات الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس لنا أن نتوسل بدعائه بعد موته، فالمقدمة باطلة، وأما إن أريد بجواز التوسل به: أي في حياته بدعائه، فنقول: وأيضاً يجوز الاستغاثة به على حياته، وحضرته، فيما يقدر عليه.

وأما بعد موته على فعلينا الإيمان به، وطاعته، وتصديق خبره، ونشهد له أنه قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.

وأما التعليل بجوازها بعد موته ﷺ بأنه في مزيد دائم، ولا ينقص جاهه،

<sup>(</sup>۱) الرد على البكري ص ٦٧، وانظر ص ٣٦، ٨٨، ٨٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۷/۲۷، وانظر ص۱٤٥، وانظر: الرد علی البکري له ص۱۶۹، ۲۹.

<sup>(</sup>٣) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٣٠٠.

فهذا تعليل \_ في حد ذاته \_ صحيح، ومقبول، إلا أنه لا يصح أن يُربط بجواز الاستغاثة بالرسول على بعد وفاته، ثم إن هذه مسألة شرعية تؤخذ من الأدلة:

فإن الدليل على أن الطلب منه ﷺ ميتاً كالطلب منه حياً، وعلو درجته بعد الموت لا يقتضي أن يُسأل كما لا يقتضى أن يستفتى (١).

وسبب غلو المخالفين في رسول الله ﷺ هو خوفهم من نقص حقه بعد وفاته وإيفائه إياه كاملاً، فوقعوا في شر مما فروا منه، فلو فرض ذنبان: أحدهما: الشرك والغلو في المخلوق، والثاني: نقص رسولٍ من بعض حقه، كان خطأ الثاني دون خطأ من غلا فيه، وأشرك به، يقول ابن تيمية كلله: (فالشرك عند الله أعظم إثماً، وصاحبه أعظم عقوبة، وأبعد عن المغفرة من المنتقص لهم عن كمال رتبتهم ..)(٢).

وقال: (وهؤلاء الجهال المضاهون للنصارى غلوا في التخلص من النقص حتى وقعوا في الشرك والغلو وتكذيب الرسول الذي هو أعظم إثماً كما أصاب النصارى.

فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار، وكان ما فروا إليه من الشرك والغلو وتكذيب الرسل وتنقصهم أعظم إثماً وعقاباً مما فروا منه مما ظنوه تنقصاً . .)(٣).

وأما الاستدلال على جواز الاستغاثة الشركية بقول الله عز وجل: ﴿ فَاسْتَغَنَّهُ اللَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى اللَّذِى مِنْ عَدُوِّه ﴾ [القصص: ١٥]، فهذا ليس فيه ما يؤيد جواز الاستغاثة الشركية، فهي استغاثة حي بحي حاضر، على أمر يقدر عليه موسى \_ عليه الصلاة والسلام \_(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الرد على البكري ص ۸۸، ۹۰، ۲۶۲، ۲۵۰، ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) الرد على الأخنائي ص٢٠١. (٣) الرد على الأخنائي ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: البروق النجدية للقصيمي ص٣٥ ـ ٣٦، القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ٢٧٩/١.

وأما دعوى أن الاسغاثة الشركية بالموتى لا تكون عبادة لهم إذا صاحبها إيمان بالله، فيجاب عنها بأن من صرف شيئاً مما هو لله لغيره فهو مشرك بالله، وإن لم يسجد ويركع لذلك الغير، ولذا فقد ذم الله أهل الكتاب الذين أطاعوا علماءهم في تحليل الحرام، وتحريم الحلال، فقال على: ﴿ اَتَّحَادُوا أَجَارُهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ الحرام، وتحريم الحلال بأنه يكون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل وهذا كفر.

الآخر: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب(١١).

وقد أطلق على العبودية على من تعلق قلبه بالدنيا، وإن لم يسجد لها أو يركع، كما قال عليه الصلاة والسلام: «تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس»(٢).

وعلى هذا فلا يلزم من العبادة أن تكون بركوع وسجود، وكذلك من استغاث بميت فهو مشرك بالله \_ عز وجل \_، وقد يكون قد صرف شيئاً من العبادة لغير الله، ولو لم يصل إليه، أو يسجد إليه.

وأما نظم القصائد في المديح، والاستغاثة بالنبي على فقد بين ابن تيمية كَالله أن هذا العمل ليس بمشروع، ولا واجب، ولا مستحب بإتفاق أئمة المسلمين (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۷۰/۷.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ٨١ كتاب الجهاد، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله.

<sup>(</sup>٣) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢٦، تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص٢٢١.

وقد أنكر ابن تيمية كِثَلَثُهُ على الشيخ يحيى الصرصري(١) ما يقوله في قصائده في مدح الرسول ﷺ من الاستغاثة به، مثل قوله: بل استغيث واستعين واستنجد، وأنكر على غيره ـ أيضاً ـ<sup>(٢)</sup>.

أما قصائد البوصيري (ت ـ ١٩٦٦هـ) التي فيها استغاثة بالرسول ﷺ استغاثة شركية، فقد نقد ابن تيمية أبياتاً منها، هي أخف من الأبيات المشهورة عنه، والتي ذكرتها في المطلب الأول من هذا المبحث.

فقال في مقام بيان غلو المادحين لرسول الله ﷺ: (ومنهم من يقول أسقط الربوبية، وقل في الرسول ما شئت.

واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم حد فيعرب عنه ناطق بفم وانسب إلى قدره ما شئت من عظم (٣) لو ناسبت قدره آیاته عظما أحیا اسمه حین یدعی دارس الرمم(٤)(٥)

دع ما ادعته النصاري في نبيهم فإن فضل رسول الله ليس له وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف

وأبيات البوصيري الأولى التي فيها استغاثة بالرسول ﷺ، وإعطائه منزلة فوق منزلته \_ بأبي هو وأمى \_ قد ناقشها المناوئون \_ أنفسهم \_ في ثنايا كلامهم، وبينوا ما فيها من المبالغات التي لا دليل عليها، وإن كانوا لم يجرؤوا على القول بأنها شرك، فقال أحدهم عن هذه الأبيات: (في هذا مبالغة لا دليل عليها)(٢)، ثم ذكر بعض القصص والأحاديث الموضوعة في بيان منزلة النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) يحيى الصرصرى: يحيى بن يوسف بن يحيى الأنصاري، أبو زكريا، شاعر من أهل صرصر، سكن بغداد، وكان ضريراً، ت سنة ٢٥٦هـ.

انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير ١٣/ ٢١١، النجوم الزاهرة للأتابكي ٧/ ٦٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١/ ٧٠ ـ ٧١، الرد على البكري له ص٢١٩.

هذا البيت ذكره ابن تيمية كلله ثالث الأبيات، وموضعه الصحيح هو أن يكون ثانيها، والثاني يكون الثالث كما في ديوان البوصيري ص٧٤١.

انظر: ديوان البوصيري ص٢٤١. (٥) الرد على البكري ص٢١٩.

قصيدة البردة لعبد الله الغماري (مقال ضمن البوصيري مادح الرسول الأعظم لعبد العال الحمامصي ص٧٤).

ثم قال: (وكتب الموالد ملأى بهذه الموضوعات وأصبحت عقيدة راسخة في أذهان العامة)(١)، وقال: (لا يفيد ما ادعاه الناظم من أن علم اللوح والقلم بعض علوم النبي رضي ففي هذه الدعوى مبالغة ليس عليها دليل. والمقصود أن الغلو في المدح مذموم لقوله تعالى: ﴿لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [الساء: ١٧١].

وأيضاً: فإن مادح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر لم يثبت عنه يكون كاذباً عليه، فيدخل في وعيد «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (٢)، وليست الفضائل النبوية مما يتساهل فيها برواية الضعيف ونحوه.. وعلى هذا فما يوجد في كتب المولد النبوي، وقصة المعراج من مبالغات وغلو لا أساس له من الواقع: يجب أن تحرق، لئلا يحرق أصحابها وقارئوها في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية) (٣).

وقد عدّل بعض الأبيات \_ وليست كلها \_ التي فيها غلو وشرك، وإن كان تعديله \_ أيضاً \_ لا يخلو من ملحوظات (١)، ولذا فإن نقلي عن هذا الكاتب الشاعر المحدّث ليس من باب الاطمئنان إليه لاعتقاده معتقد السلف، بل في ثنايا كلامه في مقاله السابق، وفي بعض كتبه وفتاويه كلام كثير حول نصرة التوسل البدعي، وشد الرحل إلى قبر النبي ﷺ (٥)، إنما كان نقلي عنه من باب

<sup>(</sup>۱) قصيدة البردة لعبد الله الغماري (مقال ضمن البوصيري مادح الرسول الأعظم لعبد العال الحمامصي ص٧٥).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٢/١ كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ، ومسلم في صحيحه ٢٠٩٨ ـ ٢٢٩٩، كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث.

<sup>(</sup>٣) قصيدة البردة لعبد الله الغماري (ضمن البوصيري مادح الرسول الأعظم لعبد العال الحمامصي ص٧٦ ـ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: قصيدة البردة لعبد الله الغماري (ضمن البوصيري مادح الرسول الأعظم لعبد العال الحمامصي ص٧٤، ٧٦).

<sup>(</sup>٥) انظر على سبيل المثال كتابه: الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين كله، الحاوي في فتاوى الحافظ أبي الفضل عبد الله الصديق الغماري ص٩ - ١٠، ١٠ ـ المحاوي في فتاوى الحافظ أبي الفضل عبد الله الصديق الغماري ص٩ - ١٠، ١٠ ـ ١٥ . ٢٣.

قول الله على: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [بوسف: ٢٦] أن اذ بين أن كثيراً من المداثح النبوية التي تقال في الموالد فيها غلو وكذب على النبي على وفيها تلبيس على أذهان العامة، حتى صارت عقائد راسخة لهم لا يبدلونها، نسأل الله أن يحفظنا بحفظه، وأن يجنبنا الفتن، وأن يهدينا صراطه المستقيم.

<sup>(</sup>۱) انظر: الموقف الشرعي من مدائح الموالد في المدائح النبوية بين المعتدلين والغلاة لابن حسين ص١٤٣ ـ ١٥٠.

## الفصل السادس موقف شيخ الإسلام من الصحابة

المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة.

المبحث الثاني: دعوى تخطئة شيخ الإسلام الصحابة بما فيهم الأئمة المبحث الخلفاء الأربعة، ومناقشتها.

المبحث الثالث: دعوى تكلف شيخ الإسلام الغمز على أهل البيت وتعمية مناقبهم ومناقشتها.

المبحث الرابع: دعوى رد الأحاديث الصحيحة في مقام المبالغة في توهين كلام الشيعة ومناقشتها.

## المبحث الأول

## عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة

الصاحب: مشتق من الصحبة، وهو اسم فاعل من صحب يصحب، والجمع: أصحاب، وأصاحيب، وصحب، وصحاب، وصحب، وصحبة، وصحبان، وأما لفظ الصحابة فهو في الأصل مصدر ثم صارت جمعاً مفرده صاحب، ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا.

ومعاني الصحبة في اللغة تدور حول: الملازمة، والانقياد (١).

وأما تعريف الصحابي اصطلاحاً: فأصح التعريفات: تعريف المحدثين (٢)، وقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً.

ومن ذلك قول ابن المديني (ت ـ ٢٣٤م) كڭڭ: (من صحب النبي ﷺ، أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي ﷺ) (٣).

ومن ذلك قول الإمام البخاري (ت ـ ٢٥٦م) كَلَلَهُ: (من صحب النبي ﷺ، أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب لابن منظور ١/٥١٥ مادة (صحب)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ١/٥٥ مادة (صحبه).

 <sup>(</sup>۲) كما أن للأصوليين تعريفاً آخر يشترطون فيه طول الصحبة، وكثرة اللقاء للأخذ عنه وهذا ليس بلازم على الصحيح.

انظر: مقدمة ابن الصلاح ١٤٦، التقييد والإيضاح للعراقي ص٢٩٧ ـ ٢٩٨، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٣٦٦، إرشاد الفحول للشوكاني ص٧٠ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر ٧/٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (مع شرحه فتح الباري لابن حجر ٧/٣).

وأصح التعريفات عند المحدثين هو حد الحافظ ابن حجر (ت ـ ٢٥٨م) قال تَكَلَّهُ: (الصحابي من لقي النبي عَلَي مؤمناً به ومات على الإسلام)(١).

ویشرح التعریف، ویذکر محترزاته بأنه یدخل فیمن لقیه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روی عنه، أو لم یرو عنه، ومن غزا معه، أو لم یغز، ومن رآه رؤیة ولو لم یجالسه ومن لم یره لعارض کالعمی(۲).

ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى.

ويخرج بلفظة (به): من لقيه مؤمنا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة.

وأما ورقة بن نوفل فقد لقي النبي ﷺ وآمن به بعد بعثته، فلا يصح أن يمثل به على أنه مؤمن بغير النبي ﷺ، وأنه مات على ذلك.

وأما اشتراط الموت على الإسلام: فيخرج به من لقي النبي على مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله، كعبد الله بن جحش، وربيعة بن أمية الجمحى، وابن خطل<sup>(٣)</sup>.

وأما من آمن بالرسول على ثم ارتد ثم آمن ولقيه في حياته فهذا صحابي اتفاقاً كعبد الله بن سعد بن أبي السرح(١٤)، وإن عاد من ردته إلى الإسلام في

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٧/١.

<sup>(</sup>٢) وأما ما ذكره البغدادي في الكفاية ص٩٩ من أن سعيد بن المسيب يشترط في الصحبة أن يقيم الصحابي مع النبي سنة أو سنتين أو يشهد غزوة أو غزوتين فهذا لا يصح عن ابن المسيب ففي سنده الواقدي وهو ضعيف، بل قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٦٦٦ (استقر الإجماع على وهن الواقدي).

<sup>(</sup>٣) ابن جحش تنصر، ومات على نصرانيته، وأما ابن خطل فقد قتل وهو متعلق بأستار الكعبة مرتداً، وأما ربيعة فقد ارتد في خلافة عمر، وتنصر، وفر إلى بلاد الروم، انظر: الإصابة لابن حجر ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث القرشي العامري، أبو يحيى، كان أخا عثمان من الرضاعة، أسلم بعد فتح مكة، شهد فتح مصر، وأمره عثمان عليها، ولما =

حياة النبي ﷺ ولم يره، أو بعد وفاته ﷺ كقرة بن هبيرة (١)، والأشعث بن قيس (٢)، فهو صحابي على الصحيح (٣).

وتعرف صحبة الصحابي بأحد أمور أربعة: إما بالتواتر على أنه صحابي كأبي بكر (ت ـ ١٣م) وعمر (ت ـ ٢٣م) وبقية العشرة.

وإما بالاستفاضة والشهرة: وهذه منزلة أقل من الأولى.

وإما أن يثبت أحد الصحابة لآخر الصحبة، فتثبت له بشهادة صحابي آخر.

وإما بإخباره عن نفسه بأنه صحابي. إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة، فالصحابة كلهم عدول، ولذا قال الحافظ العراقي (٤) في ألفيته:

وتعرف الصحبة باشتهار أو تواتر أو قول صاحب ولو قد ادعاها وهو عدل قبلا وهم عدول وقيل لا من دخلا<sup>(٥)</sup>

وقعت الفتنة سكن عسقلان ت بها سنة ٣٦٨.
 انظر في ترجمته: الإصابة لاين حجر ٢/٣١٦.

<sup>(</sup>۱) قرة بن عامر بن سلمة العامري القشيري، له صحبة، أحد الوجوه من الوفود، وهو الجد الأعلى للصمة بن عبد الله بن الطفيل بن قرة، أحد شعراء بني أمية المشاهير، ارتد قرة ثم أسر فاعتذر عن ارتداده؛ لأنه كان له مال وولد، فخاف عليهم ولم يرتد في الباطن.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ٢٥٣، الإصابة لابن حجر ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، أبو محمد، أمير كنده في الجاهلية والإسلام، وفد على النبي بعد ظهور الإسلام فأسلم وشهد اليرموك، امتنع عن تأدية الزكاة، وأتي به إلى أبي بكر فحسن إسلامه، وأبلى البلاء الحسن، ت سنة ٤٠هـ. انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٩٩ شذرات الذهب لابن العماد ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإصابة لابن حجر ٨/١.

<sup>(</sup>٤) العراقي: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي، أبو الفضل الحافظ من كبار حفاظ الحديث، تجول في الأمصار طلباً للعلم، مؤلف مكثر، ت سنة ٨٠٦هـ. انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ٧/ ٥٥، البدر الطالع للشوكاني ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) ألفية العراقي (ضمن شرحها فتح المغيث للسخاوي ٣/ ٨٠)، وانظر: تدريب الراوي للسيوطي ٢/ ٢١٣.

وقد أثنى الله ﷺ على الصحابة الكرام، فتارة يثنى على السابقين منهم، وتارة يثني على الذين جاهدوا مع الرسول ﷺ، وتارة يثنى عليهم بمجموعهم.

قال الله تعالى: ﴿وَالسَّنبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَرِي تَحَتَّهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقال ـ سبحانه ـ: ﴿لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ النَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُوثُ رَجِيمٌ ﴿ ﴾ [التوبة: ١١٧].

وقال: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَنَلُ أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ اللَّهِ الْمُسْتَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ مِن اللَّهِ الْمُسْتَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ١٠].

ومن فضلهم في السنة ما حدث به أبو سعيد الخدري (ت- ٧٤م) هله عن النبي الله الله الله الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من صحب رسول الله الله الله الناس فيقال لهم: الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله الله الله الله الله الله الله من رأى من صحب رسول الله الله الله من رأى من نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من

وقال عليه الصلاة والسلام: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»(٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل النار ـ إن شاء الله ـ من أصحاب الشجرة أحد»(7).

وأما ذكر فضل الصحابة في كلام السلف فكثير أذكر منه أمثلة: كقول الإمام الشافعي (ت ـ ٢٠٤م) كله: (قد أثنى الله ـ تبارك وتعالى ـ على أصحاب رسول الله على القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله من الفضائل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله، وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين أدوا إلينا سنن رسول الله علم عاماً وخاصاً، وعزماً وإرشاداً، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا...)(1).

وقال ابن أبي حاتم (ت ـ ٣٢٧م) كَالله: (أما أصحاب رسول الله على فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل ـ لصحبة نبيه على، ونصرته، وإقامة دينه، وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة، وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة: فحفظوا عنه على ما بلغهم عن الله ـ عز

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣/٧ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضائل أصحاب النبي، باب فضائل أصحاب النبي، ومسلم في صحيحه ١٩٦٢ كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص١٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٩٤٢/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة، وأحمد في مسنده ٣٥٠/٣ من حديث جابر ظلاله.

<sup>(</sup>٤) مناقب الشافعي للبيهقي ٢/ ٤٤٣ ـ ٤٤٣.

وجل ـ وما سن وشرع، وحكم وقضى، وندب وأمر، ونهى وحظر وأدب، ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين، وعلموا أمر الله ونهية، ومراده بمعاينة رسول الله على ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله، وتلقفهم منه، واستنباطهم عنه، فشرفهم الله ـ عز وجل ـ بما من عليهم، وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب، والغلط والريبة والغمز)(۱).

وقال ابن أبي زيد القيرواني (٢): (وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله ﷺ، وآمنوا به، ثم الذين يلونهم) (٣).

وبعد إثبات فضل الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ على غيرهم، تبقى مسألة وهي: هل الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، أم أنهم في منزلة سواء؟.

الصحيح: أن الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ يتفاضلون بينهم كغيرهم من سائر الخليقة، وأنهم ليسوا على درجة واحدة (٤٠).

ودليل هذا التفاضل ما ثبت في كتاب الله على من التفريق بين الصحابة الذين آمنوا قبل الفتح، وبين الصحابة الذين آمنوا بعدهم، فأثبت أن الأواثل أعظم درجة عند الله، وإن كانوا جميعاً لهم فضل وأجر الصحبة، كما قال على: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَن أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنلًا أُولَتِك أَعْظُمُ دَرَبَهُ مِن ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَنلًا أُولَتِك أَعْظُمُ دَرَبَهُ مِن ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَنلًا أَوْلَتِك أَعْظُمُ دَرَبَهُ مِن ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِن

الجرح والتعديل ١/٧ ـ ٨.

 <sup>(</sup>۲) ابن أبي زيد القيرواني: عبد الله بن أبي زيد بن عبد الرحمن القيرواني، أبو محمد،
 کان من أهل العلم والورع، وکان فصيح اللسان، مالکي المذهب، ت سنة ٣٨٦هـ.
 انظر في ترجمته: شجرة النور الزکية لمخلوف ص٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) المقدمة (ضمن شرحها للأمين الحاج أحمد ص١٨).

<sup>(</sup>٤) يرى بعض المعتزلة ومن وافقهم التوقف في مسألة التفاضل بين الصحابة بحجة أنا لا نعرف كمية أجورهم وثوابهم، ومدى قبول أعمالهم، انظر: المغني في التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار ١١٧/٢٠ ـ ١١٨، وهذا القول مخالف للكتاب والسنة كما سيأتى.

وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق (ت-١٥٨) هذه ثم عمر الفاروق (ت-٢٥٨) هذه ثم عثمان بن عفان (ت-٥٥٨) هذه ثم علي بن أبي طالب (ت-٤٠٨) هذه وترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة على قول جمهور الصحابة، والمخالف للجمهور يرى أفضلية علي (ت-٤٠٨) هذه كل عثمان (ت-٥٠٥) هذه لا أحقيته بالخلافة؛ لأن ترتيب الخلافة مما لا يعلم فيه مخالف من أهل السنة والجماعة.

ومما يدل على أفضلية أبي بكر الصديق (ت ـ ١٣٠) هما جاء عن أبي سعيد الخدري (ت ـ ١٧٤) هما قال: خطب رسول الله على الناس وقال: "إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله»، قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله عن عبد خير فكان رسول الله على هو المخيّر، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله على: "إن من أمن الناس على في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي، لا تخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سُدً إلا بابُ أبي بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سُدً إلا بابُ أبي

وأما أفضلية عمر (ت ـ ٢٣م) وأما أفضلية عمر (ت ـ ٢٣م) وأما أفضلية عمر (ت ـ ٢٣م) والما المين المين

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١/٥٥٨ كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد، ومسلم في صحيحه ١٨٥٤ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق المسجد،

 <sup>(</sup>۲) الخشفة: الحركة والحس، وقيل: الصوت، والحس الخفي.
 انظر: لسان العرب لابن منظور ٩/ ٧١ مادة (خشف) القاموس المحيط للفيروزآبداي
 ٣/ ١٣٧ مادة (خشف).

<sup>(</sup>٣) بلال بن رباح الحبشي، أبو عبد الله، مؤذن رسول الله على، وأحد السابقين إلى الإسلام، شهد المشاهد كلها مع الرسول على، ت سنة ٢٠هـ. انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ١٧٤، سير أعلام النبلاء للذهبي ١/٣٤٧.

فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك»، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار (١١).

وعن أبي هريرة (ت ـ ٧٥م) هنه قال: قال رسول الله عنه: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون (٢)، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر» (٣).

وأما أدلة تفضيل عثمان بن عفان (ت ـ ٣٥م) وأما أدلة تفضيل عثمان بن عفان (ت ـ ٣٥م) عبد الله بن عمر (ت ـ ٧٧م) وألم قال: (كنا في زمن النبي الله لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي الله لا نفاضل بينهم) (٤).

وعن أبي موسى الأشعري (ت ـ ٤٤٢) والله قال: (دخل النبي والله على موسى الأشعري (ت ـ ٤٤٢) والله قال: (دخل النبي والله وبشره وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن، فقال: «ائذن له وبشره بالجنة» فإذا بالجنة»، فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن، فسكت هنيهة ثم قال: «ائذن له وبشره بالجنة على عمر، ثم جاء آخر يستأذن، فسكت هنيهة ثم قال: «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه» فإذا عثمان بن عفان)(٥).

وأما فضائل علي بن أبي طالب (ت ـ ٤٠٠) و في فكثيرة، ومما ورد في فضله من أحاديث: قول الرسول و في يوم خيبر: «الأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٤٠ كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب واللفظ له، ومسلم في صحيحه ١٨٦٢ / ١٨٦٣ ـ ١٨٦٣ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر.

 <sup>(</sup>۲) المحدّث: الملهم وهو الذي يُلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدساً وفراسة، انظر: لسان العرب لابن منظور ٢/ ١٣٤، مادة (حدث).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٤٢ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب عمر، ومسلم في صحيحه ١٥٦٤/٤، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٦/٧ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضل أبي بكر بعد النبي، وأبو داود في سننه ١٦/٧ ـ ٢٥ كتاب السنة باب في التفضيل.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٤٣/٧ كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر، ومسلم في صحيحه ١٨٦٧/٤ كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧٠/٧ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب=

وقال له ﷺ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي»(١).

وقد تواترت النصوص عن أئمة أهل السنة والجماعة في بيان أفضلية الخلفاء الأربعة على غيرهم من الصحابة، وأن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، وقد جعلوا ذلك ديناً يدينون الله به، وجزءاً من معتقدهم، فأثبتوه في عقائدهم، ولعلي أستشهد ببعض قولهم للتمثيل على هذه القاعدة المهمة في معتقد أهل السنة في الصحابة الكرام:

فقد قال الطبري (تـ -٣١٠م) كَلْلَهُ: (أفضل أصحابه عَلَيْهُ الصديق أبو بكر ظَلَهُ، ثم الفاروق ـ بعده ـ عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين على بن أبي طالب ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ)(٢).

وقال الإسماعيلي (ت ـ ٣٧١م) كَلَفُهُ: لاويثبتون خلافة أبي بكر الله بعد رسول الله على الله بعد أبي بكر الله الله الله بكر الله بكر الله بكر الله الله بكر إياه .

ثم خلافة عثمان رضي باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي ببيعته من بايع من البدريين عمار بن ياسر (٢)، وسهل بن حنيف (١٤)، ومن تبعهما من سائر الصحابة، مع

<sup>=</sup> على بن أبي طالب، ومسلم في صحيحه / ١٨٧١ كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل على بن على واللفظ له، وابن ماجه في سننه ٢/٣٤ ـ ٤٤ المقدمة، باب من فضائل على بن أبى طالب.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ۷۱/۷ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب علي، ومسلم في صحيحه ۱۸۷۱ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي.

<sup>(</sup>٢) صريح السنة ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) عمار بن ياسر الكناني، أبو اليقظان، أحد الصحابة الشجعان، ومن السابقين إلى الإسلام، شهد المشاهد، ت سنة ٣٧ه.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/٤٧٦، الإصابة لابن حجر ٢/٥١٢.

<sup>(</sup>٤) سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم الأنصاري الأوسي، أبو سعد، من السابقين، =

سابقته وفضله)(١).

وقال ابن أبي زمنين (ت ـ ٣٩٩م) كَلَّهُ: (ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا كَلِيُّ أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي)(٢).

وقال الصابوني (ت ـ ٤٤٩م) كَلَّلَهُ: (ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون) (٣).

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي (ت ـ ٢٠٠م) كلله: (ونعتقد أن خير هذه الأمة، وأفضلها بعد رسول الله على صاحبه الأخص، وأخوه في الإسلام، ورفيقه في الهجرة والغار: أبو بكر الصديق، ووزيره في حياته، وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان بن عتيق بن أبي قحافة، ثم بعده الفاروق، أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام، وأظهر الدين، ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن، وأظهر العدل والإحسان، ثم ابن عم رسول الله عليه وختنه علي بن أبي طالب ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ فهؤلاء الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون)(٤).

وأخيراً أذكر قول ابن قدامة (ت ـ ٦٢٠م) كِلَّلَهُ : (وأصحابه خير أصحاب الأنبياء ـ عليهم السلام ـ، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم على المرتضى ـ على أجمعين ـ)(٥).

<sup>=</sup> شهد بدراً وما بعدها، وثبت يوم أحد وبايع على الموت، شهد صفين مع علي، ت سنة ٣٨هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/ ٩٢، الإصابة لابن حجر ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>١) اعتقاد أهل السنة ص٤٦ ــ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) أصول السنة (مع تخريجه رياض الجنة ص٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى ص٨٥ \_ ٨٦.

<sup>(</sup>٥) لمعة الاعتقاد ص٣١.

وقد اختلف أهل العلم في عدد طبقات الصحابة وأيها أفضل (١٠)؟، والصحيح أنهم على اثنتي عشرة طبقة وهم:

الطبقة الأولى: من أسلم بمكة متقدماً كالخلفاء الراشدين وغيرهم الله الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة.

الطبقة الثالثة: الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة.

الطبقة الرابعة: الذين بايعوا النبي ﷺ عند العقبة الأولى، يقال: فلان عَقَبي.

الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار.

الطبقة السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله على وهو بقباء، قبل أن يدخلوا المدينة ويبنى المسجد.

الطبقة السابعة: أهل بدر، الذين قال رسول الله على فيهم: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(٢).

الطبقة الثامنة: المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية.

الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم: ﴿لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ﴾ [النتج: ١٨].

الطبقة العاشرة: المهاجرة بين الحديبية والفتح كخالد بن الوليد (٣)،

<sup>(</sup>۱) انظر: الخلاف بشيء من البسط: صحابة رسول الله ﷺ في الكتاب والسنة للكبيسي ص١٠٣ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٣٠٥ كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرا، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤٩٤، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) خالد بن الوليد بن عبد الله القرشي المخزومي، أبو سليمان، سيف الله، أحد أشراف قريش في الجاهلية، أسلم بعد خيبر، وشهد مؤته، وشهد مع النبي فتح مكة، له مواقف بطولية في فتوحات المسلمين، ت سنة ٢١ه.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١/٥٠٥، الإصابة لابن حجر ١/٥١٥.

وعمرو بن العاص<sup>(۱)</sup> وغيرهما.

الطبقة الحادية عشرة: الذين أسلموا يوم الفتح، وهم جماعة من قريش. الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله على يوم الفتح، وفي حجة الوداع وغيرها، وعدادهم في الصحابة (٢).

ونشهد لمن شهد له الرسول على بالجنة، كالخلفاء الأربعة الراشدين، وبقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم طلحة بن عبيد الله (٣)، والزبير بن العوام (٤)، وسعد بن أبي وقاص (٥)، وسعيد بن زيد (٢)، وعبد الرحمن بن

<sup>(</sup>۱) عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم القرشي السهمي، أبو عبد الله، صحابي جليل، أسلم قبل الفتح، ومن فرسان قريش، تولى إمارة مصر، وكان شاعراً حسن الشعر، ت سنة ٤٢هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١٨٠٥، الإصابة لابن حجر ٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص٢٦ ـ ٢٤ وقد ذكرها السخاوي مختصرة في فتح المغيث ٣/ ١٢٤، وهذا التقسيم اعتباري استقرائي يختلف من عالم لآخر، ومن أشهر التقسيمات أنهم على ثلاث طبقات: ١ ـ من أسلم قبل الفتح وهم السابقون. ٢ ـ من أسلم بعد فتح مكة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التميمي أبو محمد، صحابي جليل، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى، ت سنة ٣٦ه.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/٢١٩، والإصابة لابن حجر ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٤) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي، أبو عبد الله، حواري الرسول وابن عمته، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، ت سنة ٣٦هـ. انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١/٥٨٠، الإصابة لابن حجر ١/٥٤٦.

<sup>(</sup>٥) سعد بن أبي وقاص بن أهيب القرشي الزهري، أبو إسحاق، أحد العشرة المبشرين بالجنة آخرهم موتاً وأحد الستة أصحاب الشورى، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، من مجابي الدعوة، ت سنة ٥٥هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١٨/١ والإصابة لابن حجر ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٦) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قبل دخول النبي دار الأرقم، لم يشهد بدراً لأنه لم يكن في المدينة وقتها، ت سنة ٥٠ه. انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/٢، الإصابة لابن حجر ٢/٢.

عوف (۱)، وأبو عبيدة بن الجراح (۲) رضوان الله عليهم أجمعين ـ. وقد شهد الرسول رسما لله العشرة مثل ثابت بن قيس بن شماس (۳)،

وعبد الله بن سلام (٤)، وغيرهما كثير من الصحابة من الرجال والنساء (٥).

وفي الجملة فإن معتقد أهل السنة في هذا، ما ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي (ت ـ ١٠٠ه) كَالله قوله: (كل من شهد له رسول الله ﷺ بالجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد غيرهم، بل نرجو للمحسن، ونخاف على المسيء، ونكل علم الخلق إلى خالقهم)(١).

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو محمد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، أسلم قبل دخول النبي دار الأرقم، وهاجر الهجرتين، شهد بدراً وما بعدها، ت سنة ٣٢هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/٣٩٣، الإصابة لابن حجر ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) أبو عبيدة: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري، أبو عبيدة، مشهور بكنيته، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد العشرة السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين، شهد بدراً وما بعدها، أمين هذه الأمة، ت سنة ١٨هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ١٩٢، الإصابة لابن حجر ٢/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) ثابت بن قيس بن شَمَّاس بن زهير الأنصاري، أبو محمد، أول مشاهده أحد، وشهد ما بعدها، بشره النبي بالجنة، قتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١٩٢/١، الإصابة لابن حجر ١٩٥١. وأحاديث تبشيره بالجنة انظرها في صحيح البخاري ٤٥٤/٨ كتاب التفسير، باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومسلم ١١٠/١ كتاب الإيمان، باب مخافة أن يحبط عمل المؤمن.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن الحارث الخزرجي الأنصاري، أبو يوسف، من بني قينقاع، أسلم أول ما قدم النبي إلى المدينة: نزلت فيه آيات، ت سنة ٤٣هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/ ٣٨٢، الإصابة لابن حجر ٢/ ٣٢٠. وأحاديث تبشيره بالجنة انظرها في صحيح البخاري ٧/ ١٦٠ كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبد الله بن سلام، ومسلم في صحيحه ٤/ ١٩٣٠ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن سلام.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفصيل ذلك في عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر الشيخ ٢/ ٧٧٥ \_ ٧٧٩.

<sup>(</sup>٦) عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسي ص٩١ - ٩٢.

وهكذا قال ابن قدامة (ت ـ ٦٢٠هـ) كَالله بعد أن ذكر العشرة المبشرين بالجنة (١٠).

ومن الإيمان بصحابة رسول الله ﷺ: وجوب محبتهم، ودوام الدعاء لهم، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْرَاتِنَا الَّذِينَ مَامَنُوا رَبَّنَا إِلَا مَنو وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ مَامَنُوا رَبَّنَا إِلَى رَءُوثُ رَجِيعُ ﴿ وَالْحَدِدِ ١٠].

وقال على: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار» (٢).

وقال عليه الصلاة والسلام في الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله»(٣).

قال ابن أبي زمنين (ت ـ ٣٩٩ه) كَاللَّهُ: (ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي ﷺ، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم)(٤).

وقال الصابوني (ت ـ ١٤٤٩م) كَلَلْهُ: (من أحبهم وتولاهم ودعا لهم، ورعى حقهم، وعرف فضلهم فاز في الفائزين)(٥).

وقال ابن قدامة (ت ـ ٦٢٠م) كَلَّهُ: (ومن السنة تولي أصحاب رسول الله عليهم، والاستغفار لهم)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: لمعة الاعتقاد ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١١٣/٧ كتاب مناقب الأنصار، باب حب الأنصار من الإيمان، ومسلم في صحيحه ١٥/١٨ كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى من الإيمان.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١١٣/٧ كتاب مناقب الأنصار، باب حب الأنصار من الإيمان، ومسلم في صحيحه ١/ ٨٥ كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى من الإيمان.

<sup>(</sup>٤) أصول السنة (مع تخريجه رياض الجنة ص٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص٢٩٢.

 <sup>(</sup>٦) لمعة الاعتقاد ص٣٤، وانظر في هذا المعنى: أصول السنة للحميدي (آخر المسند ٢/
 ٥٤٦).

ومن الإيمان والسنة: الإيمان والإقرار بعد التهم: وعدالة الصحابة ثابتة بالكتاب العزيز، والسنة المطهرة، وإجماع أمة محمد ﷺ.

قال الله عَلَيْكُمْ شَهِيدُا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ومعنى وسطا: أي عدولاً، كما قال: ﴿ قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ومعنى وسطا: أي عدولاً، كما قال: ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ [القلم: ٢٨]، أي اعدلهم. ويشهد لذلك قول الرسول عَلَيْ: "يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من شهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيداً »، فيقول: مو خلك قوله جل ذكره: ﴿ وَكَذَاكِ جَمَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَداً عَلَ النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [البقرة: ١٤٣]، والوسط العدل)(١٠).

وقال على حجة الوداع للصحابة: «.. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب» (٢)، وهذا فيه دلالة على عدالة الصحابة، كما قال ابن حبان (ت- الغائب» (وفي قوله على: «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف، إذ لو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله على وقال: ألا ليبلغ فلان منكم الغائب، فلما أجملهم في الذكر بالأمر بتبليغ من بعدهم دل ذلك على أنهم كلهم عدول، وكفى بمن عدله رسول الله على شرفاً) (٣).

وأما الإجماع على عدالة الصحابة فقد حكاه غير واحد من أهل العلم: فقد قال ابن عبد البر (ت ـ ٤٦٣م) كَالله: (ونحن وإن كان الصحابة على قد

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ١٧١ \_ ١٧٢ كتاب التفسير، باب (وكذلك جعلناكم أمه وسطا).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٥٧٣ كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، وكتاب العلم رقم (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١/ ٩١.

كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول)(١).

وقال ابن الصلاح (ت ـ ٦٤٢م) كَالله: (للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة، وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة)(٢).

ثم قال: (إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحساناً للظن بهم، ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر، فكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك؛ لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم) (٣).

وهكذا قال ابن حجر العسقلاني (ت ـ ١٥٨م)، والسخاوي (ت ـ ١٩٠٢م) ـ رحمهما الله \_(٤)، وغيرهما.

ومن السنة والإيمان بصحابة رسول الله على عدم سبهم وتنقصهم، والتعرض لأعراضهم بسوء وقدح، وعدم الخوض فيما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين \_.

يــقــول الله عَجَلَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِـرْ لَنَا وَلِإِخْوَاتِنَا اللهِ عَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَحِيمُ ۞﴾ الله يَعْمَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَحِيمُ ۞﴾ [الحشر: ١٠].

<sup>(</sup>١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٩/١. (٢) مقدمة ابن الصلاح ص١٤٦ ـ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الصلاح ص١٤٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٩/١، فتح المغيث للسخاوي ١١٢/٣.

بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُدُوهُ [الحجرات: ١٢].

وقال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه»(١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسى بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهباً، أو مثل الجبال ذهباً لما بلغتم أعمالهم»(٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»(٣).

وهم داخلون في الوعيد العام على سباب المسلمين، كما قال ﷺ: «سباب المسلم فسوق وتتاله كفر»(٤).

وسأورد نماذج من كلام السلف، وأهل العلم يبين تحريم سب الصحابة، ووجوب الإمساك عما شجر بينهم، وإن كان فيها شيء من الطول والكثرة، وذلك لكي يتضح منها منهج أهل السنة والجماعة في الموقف مما شجر بين الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_، وليتقرر إطباق علماء الأمة المعتبرين قاطبة على وجوب حفظ اللسان تجاه الصحابة، وأن لا يذكروا إلا بخبر:

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٢١ كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذاً خليلاً، ومسلم في صحيحه ٤/ ١٩٦٧ كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة ، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث أحمد في مسنده ٢٦٦/٣ من حديث أنس، وانظر: كنز العمال للهندي ٥٣١/١١ وفيض القدير للمناوي ٣/ ٥٣١، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥٦/٤٥.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية ٧/ ١٠٣، وابن أبي عاصم في السنة ص٤٦٩، وحسنه الألباني في تخريجه كتاب السنة لابن أبي عاصم، وانظر: صحيح الجامع له ٢/ ١٠٧٧، سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤٤٦/٥ ـ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١١٠/١ كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، ومسلم في صحيحه ١/٠١ كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر».

فقال عمر بن عبد العزيز (ت ـ ١٠١م) كَلَّهُ: (تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني، مثل أصحاب رسول الله ﷺ مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها)(١).

وقال الإمام مالك (ت ـ ١٧٩م) كَالله: (من يبغض أحداً من أصحاب رسول الله عليه، وكان في قلبه عليهم غل، فليس له حق في فيء المسلمين، ثم قرأ قول الله على : ﴿ وَاللّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللّهِ عَلَى مَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللّهِ عَلَى مَسُولِهِ عَنْ اللّهِ عَلَى مَسُولِهِ عَنْ اللّهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ وَلَا مِنْ مَسَلَمُ اللّهِ عَلَى مَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ مَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الله عَلَى أحد من أصحاب النبي عَلَى فقد أصابته الآية ) (٢).

وسئل الإمام أحمد (ت ـ ٢٤١م) كَظَلَمُهُ: ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية؟ قال: (ما أقول فيهم إلا الحسني) (٣).

وقال البربهاري (ت ـ ٣٢٩م) كَلَّهُ: (اعلم أنه من تناول أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ فاعلم أنه إنما أراد محمداً ﷺ، وقد آذاه في قبره)(٤).

وقال ابن أبي زيد القيرواني (ت ـ ٣٨٦م) كَثَلَثُهُ: (وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب)(٥).

وقال الصابوني (ت ـ ١٤٤٩م) كَلَّلَهُ: (من أبغضهم وسبهم، ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج ـ لعنهم الله ـ فقد هلك في الهالكين. ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً لهم، ونقصاً فيهم)(١).

<sup>(</sup>١) انظر: مناقب الشافعي للرازي ص١٣٦٠. (٢) انظر: شرح السنة للبغوي ١/٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص١٦٤.

<sup>(</sup>٤) شرح السنة ص٥٤. (٥) المقدمة (ضمن شرحها ص١٨).

<sup>(</sup>٦) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص٢٩٢ ـ ٢٩٤.

وقد انتقد ابن الصلاح (ت ـ ١٤٢م) كَثَلَثُهُ ابن عبد البر (ت ـ ١٤٦٣م) كَثَلَثُهُ إيراده ما شجر بين الصحابة، فحين أثنى على كتابه (الاستيعاب) قال بعد ذلك: (لولا ما شانه به من إيراده كثيراً مما شجر بين الصحابة)(١).

وقال الإمام الذهبي (تـ ١٧٤٨) كلله: (تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم في أجمعين -، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا: فينبغي طيه وإخفاؤه، بل إعدامه، لتصفو القلوب، وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة، وآحاد العلماء)(٢).

ثم جعل شروطاً لجواز الاطلاع على هذه الأمور، والبحث فيها بقوله: (وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة: للعالم المنصف، العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم، كما علمنا الله \_ تعالى \_ حيث يقول ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْرَيْنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِآلِإِمْنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا فِلَّا لِيَنْ ءَامَنُواْ ﴾ [الحثر: ١٠]، فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محّاء، وعبادة ممحصة)(٣).

ومن الإيمان بالصحابة: الإقرار بمنزلة أهل بيت الرسول رفيهم أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وأن لهم مكانة خاصة بحكم قربهم منه المناهدة المن

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن الصلاح ص۱٤٥. (۲) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٩٢/١٠، وانظر: الآثار في التحذير من الخوض في هذا الأمر: السنة للخلال ٣/ ٥٠١، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ١٢٤٦/ ـ ١٢٧٠، وانظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر الشيخ ٢/ ٧٠٠ ـ ٨٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الخلاف في تحديد المراد بآل بيت الرسول ﷺ في منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٢٢/ ٥٩٥، ٧/ ٥٩٠، الفتاوى الكبرى الكبرى الإن القيم ص١١٤.

ومما ورد فيهم في كتاب الله قوله على: ﴿ النِّيُّ أَوْلَى بِالْمُوْمِينَ مِنْ أَنْسُهِمٌ وَالْرَجُهُو أَمُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

ومن السنة قول المصطفى الكريم صلوات ربي وسلامه عليه حين قام خطيباً: «أما بعد: ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي»

وقد أمرنا بالصلاة عليهم في كل صلاة، وصيغتها ما ذكره الرسول ﷺ بقوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» (٢).

وقد كان أبو بكر الصديق (ت ـ ١٣ م) و أعرف الناس بمنزلة أهل بيت الرسول وقد كان أبو بكر الصديق (ت ـ ١٣ م) والقرب منهم، وعدم إيذائهم وسبهم

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٨٧٣/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۳۹۷ ـ ۳۹۸.

بقوله: (ارقبوا محمداً ﷺ في أهل بيته)(١).

وقوله: (والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ﷺ أحب إلي أن أصل من قرابتي)(٢).

وفضائلهم كثيرة متعددة: سواء كان الفضل العام لهم جميعاً، أو فضائلهم بأشخاصهم وأعيانهم مما لا يتسع المقام لذكره (٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ۷/ ۷۸ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب قرابة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٧٨ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب قرابة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) انظر: ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى للطبري المكي، حقائق عن آل البيت والصحابة للسامرائي، در السحابة في مناقب القرابة والصحابة للشوكاني،

## المبحث الثاني

# دعوى تخطئة شيخ الإسلام الصحابة بما فيهم الأئمة الخلفاء الأربعة، ومناقشتها

#### المطلب الأول

## دعوى تخطئة شيخ الإسلام الصحابة بما فيهم الأئمة الخلفاء الأربعة

يرى المناوئون لابن تيمية كَثَلَثُهُ: أن ابن تيمية كَثَلَثُهُ يبغض الصحابة جميعاً بما فيهم الخلفاء الراشدون الأربعة وإن كان يستتر ـ أحياناً ـ بحبهم ويتظاهر بذلك.

فيقولون: إن قلمه لم يسلم منه حتى الصحابة(١).

ويقولون إنه (اشتهر عنه تخطئة الناس جميعاً، حتى إمامه أحمد بن حنبل، بل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي)(٢).

ويرى الحصني (ت- ٨٢٩هـ) أن شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللهُ يبغض الشيخين (٣).

ويقول: (مع أن كتبه مشحونة بالتشبيه والتجسيم، والإشارة إلى الازدراء

<sup>(</sup>١) انظر: نشأة الفكر الفلسفي للنشار ٢/١٦٢.

<sup>(</sup>٢) نشأة الفكر الفلسفي للنشار ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد ص١٢٣.

بالنبي على الشيخين، وتكفير عبد الله بن عباس الله وأنه من الملحدين..)(٢).

وقال: (رمز إلى تكفير الصديق. .)<sup>(٣)</sup>.

ويرون أن ابن تيمية يرى أنا أبا بكر (ت ـ ١٣ م) ﷺ (أسلم شيخاً يدري ما يقول) (٤٠).

وأما عن موقفه من عمر (ت ـ ٢٣م) وأما عن موقفه من عمر الله عدم الله فإنهم يرون أنه يرمز إلى عدم الاعتداد بقوله (٥٠).

وأما عثمان (ت ـ ٣٥م) ﷺ فكان يحب المال، وأما علي (ت ـ ٤٠م) ﷺ فأسلم صبياً، والصبي لا يصح إسلامه على قول(٢٠).

<sup>(</sup>١) الأصوب: رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) دفع شبه من شبه وتمرد ص٦٤.

<sup>(</sup>٣) دفع شبه من شبه وتمرد ص٦٢.

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة لابن حجر ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد ص٦٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الدرر الكامنة ١/١٦٥.

### المطلب الثاني

#### مناقشة الدعوي

يعتقد ابن تيمية كَثَلَثُهُ في صحابة رسول الله كلي عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم، ولا عجب في ذلك؛ إذ هو أحد أبرز شُرّاح معتقد السلف فيعتقد كَثَلَثُهُ وجوب الثناء على الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ بثناء القرآن الكريم والسنة النبوية عليهم، كما قال الله تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ الكريم والسنة النبوية عليهم، كما قال الله تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ السَّمُونُ اللهِ وَرضَوناً سِيماهُم في الشِّدَاء عَلَى النهُ وَرضَوناً سِيماهُم في وُجُوهِهِم مِن أَثَر السُّجُودُ ذَلِك مَنْلُهُم في التَّورَافِة وَمَنْلُهُم فِي الْإِنْجِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَجُوهِهِم مِن أَثَر السَّجُودُ ذَلِك مَنْلُهُم فِي التَّورَافِة وَمَنْلُهُم فِي الْمُؤْمِنِينَ إِنْ الْإِنْجِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ فَي اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن الل

وقال على ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَنْ أَنفَقَ مِن فَبْلِ ٱلْفَتْجِ وَقَنلُ أُولَتِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِن اللّهِ الْفَتْجِ وَقَنلُ أُولَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِن اللّهِ الْفَتْجِ وَقَنلُ أُولَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِن اللّهُ اللّهُ فِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ﴿ وَالسّنبِقُونَ ٱلأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلأَنصَارِ وَٱلّذِينَ ٱنّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللّهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنّتِ تَجَدِي تَجَدِي عَتْهَا ٱلأَنْهَارُ وَالنّائِينَ فِيهَا أَبُدا ذَاكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وأما الأحاديث فيذكر ابن تيمية كَثَلَثُهُ أنها مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم، وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون<sup>(۱)</sup> كحديث: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»<sup>(۲)</sup>، وحديث: «لا تسبوا

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٣٠/٤.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص٤٨٩.

أصحابي . . . »(١)، فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنة (٢).

وحين ذكر ابن تيمية تَطْلَفُهُ قول الله عَلَى: ﴿ هُوَ الَّذِى آَلَدُكَ بِنَصْرِهِ. وَإِلْمُؤْمِنِينَ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُومِهِم ﴾ [الأنفال: ١٢ ـ ٣٣]. قال: (وإنما أيده في حياته بالصحابة) (٣).

وحب ذكر قول الله على: ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَمَكَدَقَ بِدِيّ أُولَتِكَ هُمُ اللّهُ الْمُتَّوْتَ ﴿ وَالَّذِى جَآءً بِالصِّدْقِ وَمَكَدَقَ بِدِيّ أُولَتِكَ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَلَهُ اللّهُ عَمْلُونَ ﴿ لَيْكَفِرُ اللّهُ عَمْلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣ عَنّهُمْ أَسَّوا اللّه، وأن محمداً والدين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن القرآن حق: هم أفضل من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء)(١).

وحين ذكر قول الله عَلَى: ﴿ قُلِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ الْمُطَفَّقُ ﴾ [النمل: ٥٩]. قال: (محمد علي وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد الله) (٥٠).

ويعتقد ابن تيمية نَحْلَلُهُ محبة الصحابة، وتوليهم، كما قال في لاميته:

## حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل(١)

وقال: (أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان يتولون أصحاب رسول الله ﷺ وأهل بيته، ويعرفون حقوق الصحابة، وحقوق القرابة كما أمر الله بذلك ورسوله)(٧).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۵۰۱.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱، ۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٦) لامية شيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن شرحها اللآلي البهية للمرداوي ص١٣).

<sup>(</sup>٧) سؤال في يزيد بن معاوية ص١٩.

وقد حكى كَلَّلَهُ اتفاق أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق الصحابة والقرابة (١٠).

وبين تَطَلَّلُهُ منزلة السابقين الأولين بقوله: (لم يكن في المسلمين من يتقدم عليهم بل كان المسلمون كلهم يعرفون فضلهم عليهم، لأن الله تعالى بين فضلهم في القرآن بقوله: ﴿لَا يَسْتَوَى مِنكُم مِن أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْح وَقَننَلُ أُولَيِّكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِن ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَنتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللهُ ٱلْمُسْتَى المنفقين المقاتلين قبل الفتح)(٢).

وذكر أن قرول الله عَلَى: ﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوَا إِيمَن مَع إِيمَن مِنْ الفتح: ١٠٠]، نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين المقاتلين بعده (٣).

وقال بعد ذلك: (ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالسَّنِهِ قُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وهم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم)(٤).

وأما موقف ابن تيمية كَثَلَثُهُ من سب الصحابة فيعتقد أنه حرام بالكتاب والسنة:

فمن الكتاب قول الله عَلَىٰ: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٢]،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۸/ ۹۲.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٢/ ٢٥، وانظر: ٧/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية ٢٦/٢. (٤) منهاج السنة: ٢٦/٢.

وأدنى أحوال الساب أن يكون مغتاباً، وقال على: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُواً فَقَدِ آحَتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِنَّما مُبِينًا ﴿ وَالاحسابِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الل

واستدل تَخَلَّلُهُ من السنة بأحاديث منها: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»(٢).

وحديث: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار»<sup>(۳)</sup>، وغيرها من الأحاديث<sup>(3)</sup>.

ويقسم ابن تيمية كَلَلَهُ أنواع سب الصحابة وأحكامه تقسيماً جيداً: فمن اقترن بسبه دعوى أن عليا إله، أو أنه كان هو النبي فهذا لا شك في كفره.

ومن سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم فهذا يستحق التأديب والتعزير، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك.

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله على إلا نفراً قليلاً فهذا لا ريب في كفره.

وأما من لعن وقبِّح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم، لتردد الأمر بين لعن

<sup>(</sup>١) انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص٥٧١ ـ ٥٧٣.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۵۰۱. (۳) سبق تخریجه ص۸۹۸.

<sup>(</sup>٤) انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ٥٧٥ ـ ٥٨٦.

الغيظ ولعن الاعتقاد (١)، واللعن أشد من السب وقارنه النبي على القتل كما قال: «لعن المؤمن كقتله»(٢).

وأما موقف ابن تيمية كَلَّلُهُ مما ورد في مساوئ الصحابة ومثالبهم فيمكن أن يفهم من مجموع كلامه أنه وضع قواعد ثابتة وسار عليها، ومن هذه القواعد:

القاعدة الأولى: أن ما يُذكر من المطاعن والمثالب على الصحابة نوعان:

الأول: منها ما هو كذب: إما كذب كله، وإما محرَّف قد دخله من الزيادة والنقصان والتغيير ما يخرجه إلى الذم والطعن، وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب يرويها الكذابون المعروفون بالكذب مثل أبي مخنف لوط بن يحيى (٢)، وهشام بن محمد بن السائب الكلبي (٤)، وأمثالهما من الكذابين.

الثاني: ومنها ما هو صدق، وهذا قليل، ولهم معاذير تخرجها عن أن تكون ذنوباً، وتجعلها من موارد الاجتهاد، التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من

<sup>(</sup>۱) انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص٥٨٦، مجموع فتاوى ابن تيمية ٥٩/٥٥ ـ ٥٩، منهاج السنة النبوية له ٤٦٨/٤، ١٢٦/ ـ ١٤٧، وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ١٢٤٦/ ـ ١٢٧١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١١/ ٥٣٧ كتاب الأيمان، باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان رقم (١١٠).

<sup>(</sup>٣) أبو مخنف: لوط بن يحيى، أبو مخنف، شيعي محترق، وإخباري تالف، سئل عنه أبو حاتم فنفض يده وقال: أحد يسأل عن هذا؟.

انظر في ترجمته: الكامل لابن عدي ٦/ ٢١١٠، ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٤٢٠، لسان الميزان لابن حجر ٤/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) هشام الكلبي: هشام بن محمد بن السائب الكلبي، أبو المنذر، الإخباري النساب، له تصانيف جمة، كذاب متشيع، ت سنة ٢٠٤ه وقيل غير ذلك.

انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص١٤٠، وفيات الأعيان لابن خلكان ٥/ ١٣١، شذرات الذهب لابن العماد ١٣٢، نزهة الألباء للأنباري ص٧٥.

هذا الباب، وقد أجاد شيخ الإسلام كَثَلَثُهُ في بيان الاعتذار لهم بكلام نفيس أجتزئ منه قوله عنهم: (لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم...

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر، مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع والعمل الصالح..)(١).

وأصحاب رسول الله ﷺ أحق من عدل عليهم في القول والعمل، والعدل مما اتفق أهل الأرض على محبته ومدحه، والله أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط كما في قوله: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

وقال: ﴿ اللهُ الَّذِى آنزَلَ الْكِنَبَ بِالْحَقِ وَالْمِيزَانُ ﴾ [المشورى: ١٧]، وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنَنَتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالْمَدَلِّ ﴾ [النساء: ٥٨].

<sup>(</sup>۱) العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/١٥٥ ـ ١٥٦) وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٤/ ٣١٠، وانظر: منهاج السنة النبوية له ٣١٠/٤، ٥/ ٨١.

يقول ابن تيمية كَثَلَثُه: (والمقصود هنا أنه إذا وجب فيما شجر بين عموم المؤمنين أن لا يتكلم إلا بعلم وعدل، ويرد ذلك إلى الله والرسول، فذاك في أمر الصحابة أظهر)(١).

القاعدة النالثة: الإمساك عما شجر بين الصحابة، وعدم الخوض فيه، وهذا هو منهج السلف ـ رضوان الله عليهم ـ كما تقدم بيانه. ولابن تيمية كَالله كلام نفيس في توضيح هذه القاعدة، وبيان لوازم الخوض فيما شجر بين الصحابة فهو يوقع في قلوب الخائضين ومن تلقى عنهم ذلك بغض الصحابة الكرام، ويتضمن أذية هؤلاء المتشاجرين، فيقول مبتدئاً توضيح المسألة بكلام عام: (إذا تشاجر مسلمان في قضية، ومضت، ولا تعلق للناس بها، ولا يعرفون حقيقتها، كان كلامهم فيها كلاماً بلا علم ولا عدل يتضمن أذاهما بغير حق، ولو عرفوا أنهما مذنبان أو مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة المذمومة)(٢).

ثم قال: (لكن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - أعظم حرمة، وأجل قدرا، وأنزه أعراضا، وقد ثبت في فضائلهم خصوصاً وعموماً ما لم يثبت لغيرهم، فلهذا كان الكلام الذي فيه ذمهم على ما شجر بينهم أعظم إثماً من الكلام في غيرهم)(٣).

وقال: (المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة، والاستغفار للطائفتين جميعاً وموالاتهم)(1).

وقال تَظَلَّهُ بعد ذكره أقوال الناس فيما حصل بين الصحابة: (... الرابع: الإمساك عما شجر بينهم مطلقاً.. وهو مذهب أهل السنة والجماعة)(٥).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٥/١٣٣. (٢) منهاج السنة النبوية ٥/١٤٦ ـ ١٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٥/٧٤٠.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ابن تيمية ٤/٤٣٤، وانظر: ص٤٦٩، ٤٧٣.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٥/ ٥١.

وقال كلله: (ولهذا كان من مذاهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم، ووجبت موالاتهم ومحبتهم، وما وقع: منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الإنسان، ومنه ما تاب صاحبه منه، ومنه ما يكون مغفوراً، فالخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضاً وذمّا، ويكون هو في ذلك مخطئاً بل عاصياً، فيضر نفسه، ومن خاض معه في ذلك. . ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف)(١).

وبهذا بتبين موقفه تَخَلَّهُ من صحابة رسول الله عَلَيْهُ الكرام، فيعتقد محبتهم، وعدم سبهم، وعدم الخوض فيما شجر بينهم، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة؛ وسط بين طرفين. وهدى بين ضلالتين، فهم وسط في باب صحابة رسول الله عَلَيْهُ بين الغلو في محبتهم أو بعضهم، وبين التفريط في بغضهم أو بعضهم.

يقول كَثْلَثُهُ في تقرير وسطية أهل السنة: (هم وسط في أصحاب رسول الله ﷺ بين الغالي في بعضهم الذي يقول بإلهيةٍ، أو نبوةٍ، أو عصمةٍ، والجافي فيهم: الذي يكفر بعضهم، أو يفسقه، وهم خيار الأمة)(٢).

وأما عن ادعاء المناوئين لابن تيمية كَلَّهُ أنه يبغض الشيخين، وأنه ينتقص من منزلة الخلفاء الأربعة فهذا غير صحيح، بل لا يوجد له نص واحد ينتقص فيه الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ فضلاً عن الخلفاء الأربعة، الذين يعتقد أنهم خيار الأمة، فبعد أن ذكر أن أفضل الأمم أمة محمد على وأن أفضل الأمة: القرن الأول، وأن أفضل القرن الأول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال: (وأفضل السابقين الأولين: الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأثمة الأمة، وجماهيرها) (٣).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٤٤٨/٤ ـ ٤٤٩، وانظر: ص٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١/ ٧٥.

٣) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص١٨٩.

ويبين أن مرتبتهم في الفضل كمرتبتهم في الخلافة، فقال ابن تيمية كَلَّلُهُ في عرضه معتقد أهل السنة: (وأن الخلفاء بعد رسول الله ﷺ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة)(١).

وقال كَلَّشُهُ: (أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أثمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم..)(٢).

وسأستعرض بعض جوانب موقف ابن تيمية كَثَلَثُهُ من الخلفاء الأربعة ـ كل على حده ـ مبتدئاً بأفضلهم، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ومؤخراً موقفه من الخليفة الراشد الرابع على بن أبي طالب (ت ـ ١٥٠) هي الى المبحث الذي يليه؛ لأنه به ألصق حين الحديث عن آل البيت، وموقف ابن تيمية كَثَلَثُهُ منهم.

أما أبو بكر الصديق (ت ـ ١٥٥) و الذي يزعم المناوئون أن ابن تيمية يرمز إلى تكفيره، فقد كان له نصيب كبير في كتب ابن تيمية كلله من الثناء عليه، والاعتراف بفضله، وذكر النصوص الدالة على تقديمه على جميع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ، موافقاً بذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة.

وهو كثيراً ما يذكر كَلَّهُ أن أكثر فضائل أبي بكر (ت ـ ١٣ م) الله تعد من خصائصه التي لا يشركه أحد غيره، فيقول: (... ولهذا قال من قال من العلماء: إن فضائل الصديق خصائص لم يشركه فيها غيره)(٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳/ ۱۹۲.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الكبرى ١/ ٤٧٥، وانظر للاستزادة في مواقف أهل العلم من تفضيل الأربعة على بعض: منهاج السنة النبوية ٢/ ٧٣، مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٢١، ٤٢٥، ٤٢٥، ٤٢٩، وفي أن السلف متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما: منهاج السنة ٦/ ١٣٥، ٧/ ٣٦٩، ٣٧٣، مجموع فتاوى ابن تيمية ٤/ ٤٠٧، وفي تفاضل الصحابة: منهاج السنة النبوية ٢/ ٢٤٧، ٢٥٥، ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة ١٧/٨ وانظر: ص٤٢١، ٥٤٠، مجموع فتاوى ابن تيمية ٤١٤/٤، ٥١٥، ٤٢٢.

ويمكن أن أجمع موقفه من خليفة رسول الله ﷺ وأرتبه في النقاط التالية:

١ ـ أنه أحب الناس إلى رسول الله ﷺ كما قال ﷺ: «لو كنت متخذاً لا تخذت أبا بكر خليلاً، إن صاحبكم خليل الله»(١).

وقيل للرسول على أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»، قيل: من الرجال؟ قال: «أبوها»(٢).

وثبت عن عمر (ت ـ ٢٣م) ﷺ أنه قال عنه: (أنت سيدنا وخيرنا، وأحبنا إلى رسول الله ﷺ)(٣).

يقول تَكَلَّهُ (إن أبا بكر كان أحب الصحابة إلى النبي عَلَيْق، وأفضل عنده من عمر وعثمان وعلي وغيرهم، وكل من كان بسنة رسول الله على وأحواله أعلم كان بهذا أعرف، وإنما يستريب فيه من لا يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، فإما أن يصدق الكل، أو يتوقف في الكل)(٤).

٢ ـ أنه أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله على فلك قول عمر (ت ـ ٢٣٥) هذا أبي بكر، قول عمر (ت ـ ٢٣٥) هذا أبي بكر، وأنه كان خيرنا حين توفى رسول الله على (٥٠).

٣ ـ أن مصاحبته لرسول الله علي كانت أكمل من مصاحبة غيره، فهو أول

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٢/٧ كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر، ومسلم في صحيحه ١٨٥٤/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٨/٧ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب قول النبي: لو كنت متخذاً خليلاً، ومسلم في صحيحه ١٨٥٦/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٢٣٠ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب لو كنت متخذاً خليلاً.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية ٧/ ٢٨٥، وانظر: ٣٦٦/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ١٢/ ١٤٥، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت.

من أسلم من الرجال، واستمر مع النبي على في كل وقته لا يفارقه في حضر ولا سفر، وكان يستشيره النبي على في أحايين كثيرة، ويصحبه معه في المواقف الصعبة كصحبته في الهجرة، كما في حديث الغار المتقدم، وقد خصه النبي الصحبة بقوله: «هل أنتم تاركون لي صاحبي، هل أنتم تاركون لي صاحبي، إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت»(۱).

يقول ابن تيمية كَالله: (الصديق في ذروة سنام الصحبة، وأعلى مراتبها، فإنه صحبه من حين بعثه الله إلى أن مات) (٢).

ثم بين كَنْلُهُ أنه لا نزاع بين أهل العلم بحال النبي عَلَيْهُ وأصحابه أن مصاحبة أبي بكر (ت ـ ١٣م) هيئه له كانت أكمل من مصاحبة سائر الصحابة، وذكر من سبب ذلك أنه كان أدوم اجتماعاً به ليلاً ونهاراً، وسفراً وحضراً (٣).

٤ ـ تبشير النبي على بالجنة في خصال اجتمعت فيه، ولم تجتمع في أحد من الصحابة؛ وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر (ت ـ ١٣ م) هله، فقد ثبت عن المصطفى الكريم على أنه قال لأصحابه: "من أصبح منكم اليوم صائماً؟"، فقال أبو بكر: أنا. قال: "هل أبو بكر: أنا. قال: "هل فيكم من عاد مريضاً؟" قال أبو بكر: أنا. قال أبو بكر من عاد مريضاً؟" قال أبو بكر: أنا. قال: "هل فيكم من تصدق

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٨/٧ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب لو كنت متخذاً خليلاً.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٨/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية ٨/ ٣٩٠، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٥/ ٦١.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٢٣٠ كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي إلى المدينة.

بصدقة؟». فقال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله على: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة»(١).

٥ ـ أنه أعلم الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ، وهذا بإجماع الصحابة، ومن بعدهم، كما ثبت في الصحيح أن أبا سعيد الخدري (ت ـ ٧٤م) والله قال: (وكان أبو بكر أعلمنا)(٢).

وقد نقل ابن تيمية كَلَّهُ الإجماع على أن أبا بكر (ت ـ ١٦ه) هُ أعلم الصحابة، وأن أبا بكر كان يفتي ويقضي في حضرة النبي كل وهو ساكت يقره على ذلك، ويرضى بما يقول، ولم تكن هذه المرتبة لغيره (٣)، ويقول: (أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره حتى بينها لهم لم يحفظ له قول مخالف نصاً، وهذا يدل على غاية البراعة)(٤).

آ ـ أنه أشجع الناس وأصبرهم حين تضعف عزائم الأقوياء، وحين يأتي وقت الشجاعة فأبو بكر (ت ـ ١٣٠) ولا أشجع أصحاب رسول الله على لليقين والإيمان اللذين وقرا في قلبه. ففي الصحيح أن عقبة بن معيط (٥) جاء إلى النبي على وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً، فجاء أبو بكر فدفعه عنه، وقال: (﴿ أَلَقَتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُم مِا لَبَيْنَتِ مِن وَلَا عَنْهُ إِلَيْهَا اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُم مِا لَبَيْنَتِ مِن وَلَا عَنْهُ اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُم مِا لَبَيْنَتِ مِن وَلَا عَنْهُ إِلْمَا اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُم وَالْمَا اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُم وَالْمَا اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُم وَاللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ وَاللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ وَاللّهُ وَقَدْ عَلَيْهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ وَالْمَا وَقَدْ جَاءَكُمْ وَاللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ وَقَدْ عَاهُ وَقَدْ عَلَاهُ وَقَدْ عَلَا وَاللّهُ وَقَدْ عَنْهُ وَقَدْ عَلَاقُهُ وَقَدْ عَلَا وَقَدْ عَلَا وَقَدْ عَلَا وَقَدْ عَالَمُ وَقَدْ عَاهُ وَقَدْ عَلَا وَقَدْ عَلَا وَالْمَا وَاللّهُ وَقَدْ عَلَا وَالْمَا وَاللّهُ وَقَدْ عَلَا وَالْمَا وَاللّهُ وَقَدْ عَلَا وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَدْ عَلَا وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَالِهُ وَلَا لَا عَلَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَالْمَا وَالْمَالِقَالِهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا وَلَا لَا عَلَا وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا وَلَا وَالْمَالِقَالِهُ وَلّهُ وَلَا لَا عَلَا وَلَا لَا عَلَالْمُ وَلَا لَا لَالْمُوا وَلَالّهُ وَلَا لَالْمَالِمُ وَلّهُ وَلَا لَالْمُولُولُونُ وَلَا لَا

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢/٧١٣ كتاب الزكاة باب من جمع الصدقة وأعمال البر.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۹۲.

<sup>(</sup>۳) انظر: منهاج السنة ۷/ ۵۰۲، ۵۱۰، الفتاوی الکبری له ۱/ ٤٦٥، مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳۹۸ ـ ۲۱۰.

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الكبرى ١/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٥) عقبة بن معيط: عقبة بن أبان بن ذكوان، أبو الوليد، من مقدمي قريش في الجاهلية، كان شديد الأذى على المسلمين، قتل يوم بدر وصلب سنة ٢هـ.

انظر في ترجمته: الكامل لابن الأثير ٢/٢، الروض الأنف للسهيلي ٥/١٨٤.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٢٢ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب لو كنت متخذاً خليلاً، وانظر: ذخائر المواريث للنابلسي ٢/ ١٧٤.

وتتضح شجاعته في أيضاً في حادثة فزع الصحابة بعد موت النبي والله وثباته، بل وتثبيته الصحابة، وفي إنفاذه جيش أسامه (١)، وقتال المرتدين، وغيرها.

يقول ابن تيمية 函龄: (والمقصود هنا أن أبا بكر كان أشجع الناس، ولم يكن بعد الرسول ﷺ أشجع منه)(٢).

وقال \_ أيضاً \_ (وكان لأبي بكر مع الشجاعة الطبيعية شجاعة دينية، وهي قوة يقينية بالله \_ عز وجل \_، وثقة بأن الله ينصره والمؤمنين، وهذه الشجاعة لا تحصل لكل من كان قوي القلب، لكن هذه تزيد بزيادة الإيمان واليقين، وتنقص بنقص ذلك) (٣).

٧ ـ كثرة إنفاقه في سبيل الله وخاصة في بداية ظهور الإسلام في مكة،
 وقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «إن أمن الناس علينا في صحبته
 وذات يده أبو بكر»(٤)، وقال ﷺ: «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر»(٥).

وقال عليه الصلاة والسلام: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، قال أبو بكر: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم وأرجو أن تكون

<sup>(</sup>۱) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، أبو محمد، حب رسول الله وابن حبه، ولد في الإسلام، وقد أمّره الرسول ﷺ على جيش عظيم فمات عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو بكر، اعتزل الفتن، ت سنة ٥٤هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٥٧/١، الإصابة لابن حجر ١/٣١. ) منهاج السنة النبوية ٨/٨٠ ـ ٨٣. (٣) منهاج السنة النبوية ٨/٨٤ ـ ٨٥.

 <sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية ۱/۱/۸
 (٤) سبق تخريجه ص٩٤١.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ٣٦/١ المقدمة، باب من فضل أبي بكر الصديق وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢٣/١، صحيح الجامع ١٠١١/٢.

يقول ابن تيمية كَلَّهُ: (والمقصود هنا أن الصديق كان أمن الناس في صحبته وذات يده لأفضل الخلق رسول الله على الكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشترائه المعذبين، ولم يكن النبي على محتاجاً في خاصة نفسه لا إلى أبي بكر، ولا غيره، بل لما قال له في سفر الهجرة: إن عندي راحلتين فخذ إحداهما: قال النبي على: «بالثمن»(٢).

فهو أفضل صديق لأفضل نبي، وكان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من أحد من الخلق) (٣).

٨ ـ أن النبي ﷺ كان يخصه بأمور هي دلائل على أنه يتبوأ منزلة خاصة،
 فهم منها كثير من أهل العلم أحقيته بالخلافة بعد رسول الله ﷺ ومنها:

أ ـ طلب الكتابة بالعهد إليه بعده: فقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة (ت ـ مده) والله الدعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً. .» ثم قال: «يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر» (٤).

ب - الإرشاد لمن طلب من الرسول ﷺ أن يحدد له رجلاً يأتيه إن لم يجد الرسول ﷺ بأن يأتي أبا بكر، ومن ذلك: أن أمرأة أتت إلى النبي ﷺ فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ - كأنها تريد

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ۱۹/۷ كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذاً خليلاً، ومسلم في صحيحه ۲/۷۱۱ كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٢٣٠ ـ ٢٣١ كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي.

<sup>(</sup>٣) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٦٣.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٢٣/١٠ كتاب المرض، باب قول المريض إني وجع، ومسلم في صحيحه ١٨٥٧/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر.

الموت \_، قال: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر»(١).

جـ استخلافه بالصلاة عنه في حياته، كما ثبت أن النبي ﷺ لما مرض واشتد مرضه قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس، فقال: «مري أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف»(٢).

يقول ابن تيمية كَلَّهُ: (بيّن عَلَى النزاع فيه، والأمة حديثة عهد بنبيها، وهم الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه، والأمة حديثة عهد بنبيها، وهم خير أمة أخرجت للناس، وأفضل قرون هذه الأمة، فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجلي، فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم، أو لسوء القصد، وكلا الأمرين منتف، فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلي، وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون، ولهذا قال: (يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر)، فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق واستحقاقه لهذا الأمر يغني عن العهد فلا يحتاج إليه، فتركه لعدم الحاجة، وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه، وهذا أبلغ من العهد) (٣).

وأما فضائل عمر (ت ـ ٢٣م) ﷺ فكثيرة، فمنها ما هو مشترك مع غيره من الصحابة ككونه من السابقين الأولين، وكونه من العشرة المبشرين بالجنة، وغيرها.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ۱۷/۷ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب لو كنت متخذاً خليلاً، ومسلم في صحيحه ١٨٥٦/٤ ـ ١٨٥٧ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٦٤/٢ كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، ومسلم في صحيحه ٣١٣/١ كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ١/٥٢٥ ـ ٥٢٦، وانظر في فضائل أبي بكر ﴿ ابو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة للقاسم.

ومنها ما هو مشترك مع أبي بكر الصديق (ت ـ ١٥٨) الأمر الأمر الاقتداء بهما لقول الرسول الله القيدة «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر (١). وقوله الله الله القوم أبا بكر وعمر يرشدوا (٢).

ومحبة الرسول على لهما، فقد كان الصحابة كثيراً ما يسمعون رسول الله على يقول: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» (٣).

وقرن الرسول على إيمانه بإيمان أبي بكر (ت- ١٣م)، وعمر (ت- ٢٦م) في عنمه إذ في بعض المواضع، فقال عليه الصلاة والسلام: «بينما راع يرعى في غنمه إذ عدا الذئب فأخذ منها شاة، فطلبها حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب، وقال: من لها يوم السّبُع يوم لا راع لها غيري»، فقال الناس: سبحان الله! ذئب يتكلم؟ فقال على فقال الناس عنه وأبو بكر وعمر»(٤).

وفي صحيح مسلم قال رسول الله ﷺ: "بينا رجل يسوق بقرة، قد حمَّل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا! ولكني إنما خلقت للحرث».

فقال الناس: سبحان الله! تعجباً وفزعاً \_ أبقرة تتكلم؟ . فقال: «فإنى أومن بهذا وأبو بكر وعمر»(٥).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٤٧٢ \_ ٤٧٤ كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٤١ ـ ٤٢ كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء، حديث (٣٤٧١) واللفظ له، ومسلم في صحيحه ١٨٥٧ ـ ١٨٥٨ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٨٥٧/٤ ـ ١٨٥٨ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر.

ومن فضائله: ما أفردت بحديث مستقل: فهو أفضل الأمة بعد أبي بكر (تــ ١٣م) ﷺ للنصوص المذكورة قبل قليل، ولغيرها.

وهو مُحدَّث ملهم لقوله ﷺ: «قد كان في الأمم مُحدَّثون، فإن يكن في أمتى أحد فعمر)(١).

وقد رأى الرسول على رؤى في عمر (ت-٢٣م) الله أوّلها عليه الصلاة والسلام بالعلم، وبالدين، فقد قال نبي الرحمة على: «بينا أنا نائم إذ رأيت قدحاً أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الرّي يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي يعني عمر بن الخطاب»، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «العلم» (٢).

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري (ت ـ ٤٧٤) على قال: قال رسول الله على: "بينا أنا نائم رأيت الناس يُعرضون علي وعليهم قُمُص، منها ما يبلغ النُّدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك»، ومرّ عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدين»(٣).

وقد جعل الله الحق على لسان عمر (ت ـ ٢٣م) وافق التنزيل مراراً، كما قال عمر (ت ـ ٢٣م) وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: ﴿وَالْمَغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُمَلِّ ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، قال: فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله عليها

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٧/١٢ كتاب التعبير، باب إذا أعطى فضله غيره في النوم، ومسلم في صحيحه ١٨٥٩/ كتاب فضل الصحابة، باب من فضائل عمر.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٤٣/٧ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب من فضائل فضائل عمر، ومسلم في صحيحه ١٨٥٩/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر.

نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن، فنزلت هذه الآية)(١).

وقد فرح الرسول رقيد وصحابته معه بإسلام عمر (ت ـ ٢٣م) رقة حين أسلم، واعتز الإسلام بإسلامه، كما قال ابن مسعود (ت ـ ٣٦م) رقيه: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر)(٢).

وقد ذكر ابن تيمية كَالله بعض صفات الفاروق ـ من غير ما ذُكر ـ، فمنها:

خوفه من الله على وذكر أحاديث في ذلك (٣)، منها ما وراه المسور بن مخرمة (٤) على قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذلك: لقد صحبت رسول الله على فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون، فقال: أمّا ما ذكرت من صحبة رسول الله على ورضاه، فإنما فإنما ذاك مَنٌ من به عليّ، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه، فإنما ذاك مَنٌ من الله مَنَّ به عليّ، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١/٥٠٤ كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة، قال ابن حجر في فتح الباري ١/٥٠٥: (والمعنى: وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت، لكن رعاية للأدب أسند الموافقة إلى نفسه..).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٤١ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضائل عمر.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية ٦/٩ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٤) المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، قدم المدينة في ذي الحجة بعد الفتح سنة ثمان، كان من أهل الفضل والدين، ت سنة 18هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/٤١٦، الإصابة لابن حجر ٣/٤١٩.

أصحابك، والله لو أن لي طِلاع<sup>(۱)</sup> الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه)<sup>(۲)</sup>.

ومنها: أنه وقّاف عند حدود الله على ودليل ذلك: أن رجلاً دخل عليه وقال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى همّ أن يوقع به، فقال له الحر<sup>(٣)</sup>: يا أمير المؤمنين؛ إن الله عفضب عمر حتى همّ أن يوقع به، فقال له الحر<sup>(٣)</sup>: يا أمير المؤمنين؛ إن الله تعالى ـ قال لنبيه على ﴿ فُنِ الْعَنْوَ وَأَمْرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَنِهِلِينَ ﴿ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَقَافاً عند كتاب اللهُ (٤٠).

ومنها: عدله ظله يقول ابن تيمية كلله عن ذلك: (وبعدل عمر يضرب المثل) (٥)، ويقول: (ومعلوم أن رعية عمر انتشرت شرقاً وغرباً.. ومع هذا فكلهم يصفون عدله، وزهده، وسياسته، ويعظمونه، والأمة قرناً بعد قرن تصف عدله وزهده وسياسته، ولا يُعرف أن أحداً طعن في ذلك) (٢).

وهذه الصفات وغيرها نماذج من سيرة ثاني الخلفاء الراشدين التي يقول عنها ابن تيمية كَثَلَثُهُ (لا يُعرف في سير الناس كسيرته)(٧)، ومناقبه كثيرة، أطال

<sup>(</sup>۱) الطِلاع: طلاع الشيء: ملؤه حتى يطالع أعلاه أعلاه فيساويه، انظر: لسان العرب لابن منظور ٨/ ٢٣٥ مادة (طلع)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ٣/ ٦١ مادة (طلع).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٤٣/٧ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب من فضائل عمر.

<sup>(</sup>٣) الحرّ بن قيس بن حصن الفزاري، ابن أخي عيينة بن حصن، كان أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله من فزارة مرجعه من تبوك.

انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٢٢٦، الاستيعاب لابن عبد البر ١/ ٣٨٨ الإصابة لابن حجر ١/٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣٠٤/٨ ـ ٣٠٥ كتاب التفسير، باب سورة الأعراف ﴿ خُذِ ٱلْمَثُو زُلْمُ بِٱلْمُرْفِ . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة النبوية ١٦/٦. (٦) منهاج السنة النبوية ١٧/٦.

<sup>(</sup>٧) منهاج السنة النبوية ٦/٤٥.

في ذكرها ابن تيمية كَلْفُهُ موثقاً ذلك بالآثار الثابتة الصحيحة التي يقول عنها: (وهذه الآثار وأضعافها مذكورة بالأسانيد الثابتة في الكتب المصنفة في هذا الباب، ليست من أحاديث الكذابين، والكتب الموجودة فيها هذه الآثار المذكورة بالأسانيد الثابتة كثيرة جداً)(۱).

وأما فضائل عثمان بن عفان (ت ـ ٥٣٥) وموقف ابن تيمية كُلُلهُ منها موقف المؤيد، بل والمقرر لها، والموضح، والشارح: فمن فضائله الواردة في النصوص: ما هو مشترك يدخل فيها معه غيره من الصحابة، سواء أكانوا قلة أم كثرة: كتبشيره بالجنة، وكونه من السابقين الأولين للإسلام، ومن النصوص ما يدل على أنه أفضل الأمة بعد الشيخين، وذلك لحديث ابن عمر (ت ـ ٧٤٥) في قال: (كنا في زمن النبي على الا نعدل بأبي بكر أحداً، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي الله لا نفاضل بينهم)(١).

قال ابن عبد البر (ت-٤٦٣م) كَلَّهُ: (لم يكن بعد رسول الله على الأرض أفضل من أبي بكر، ولم يكن بعده أفضل من عمر، ولم يكن بعده أفضل من أغضمان، ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من على)(٣).

ومن فضائل عثمان (ت ـ ٣٥م) هنه أن النبي عليه زوجه ابنتيه، ولذلك أطلق عليه لقب (ذو النورين)(١٠).

ومن فضائله \_ أيضاً \_ مبايعة الرسول ره عنه يوم بيعة الرضوان، فقد أراد رجل أن يطعن في عثمان (ت ـ ٥٣٥) والله على أنه لم يحضر بيعة الرضوان، فأجابه ابن عمر (ت ـ ٧٢٥) والله بأن بيعة الرضوان إنما كانت بسبب عثمان، فإن

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية ٦/ ٥٩. (٢) سبق تخريجه ص٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله ٢٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١٤٦/٤، ٨/ ٢٣٥.

النبي ﷺ بعثه إلى مكة، وبايع عنه بيدِه، ويد النبي ﷺ خير من يد عثمان(١١).

يقول ابن تيمية كَثَلَثُهُ: (فقد أجاب ابن عمر بأن ما يجعلونه عيباً ما كان منه عيباً فقد عفا الله عنه، والباقي ليس بعيب، بل هو من الحسنات، وهكذا عامة ما يعاب به على سائر الصحابة، هو إما حسنة، وإما معفو عنه)(٢).

ومنها: كثرة إنفاقه في سبيل الله، ويظهر ذلك جلياً حين جهز جيش العسرة، حتى جعل النبي على ذلك من الأسباب الماحية للذنوب، الموجبة لدخول الجنة، وحين حوصر عثمان (ت ـ ٥٣٥) هليه أشرف على من حاصره وقال لهم: (أنشدكم الله، ولا أنشد إلا أصحاب النبي على: ألستم تعلمون أن رسول الله على قال: «من حفر رومة فله الجنة» فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة» فجهزته، قال: «فصدقوه بما قال»(٣).

ومنها: حياؤه على استأذن على مسول الله على ورسول الله على ورسول الله على مضطجع على فراش عائشة، فجلس رسول الله على وأصلح عليه ثيابه، وقال لعائشة: «اجمعي عليك ثيابك» فأذن له، فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، فقال عليه الصلاة والسلام: «يا عائشة إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلى حاجته»(٤).

ومنها: صبره حين الفتن، وكفه عمّن قاتله، كل هذا مع اتفاق الصحابة ـ

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٥٤، كتاب فضائل أصحاب النبي، باب من فضائل عثمان، والترمذي في سننه ٦٢٦/٥ ـ ٦٢٧ كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان عثمان

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٦/ ٢٣٩، وانظر: ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٥٩/١ عـ ٤٠٠ كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضاً أو بئراً، وأحمد في مسنده ٥٩/١ من حديث عثمان بن عفان، والدارقطني في سننه ١٩٨/٤ كتاب الأحباش، باب وقف المساجد والسقايات، ورومة: بئر بالمدينة حفرها عثمان.

<sup>(</sup>٤) أخرج الحديث مسلم في صحيحه ١٨٦٦/٤ ـ ١٨٦٧، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان عليه.

رضوان الله عليهم - على بيعته، فلم يكن هناك اختلاف في توليته، بل ولاه المسلمون بعد المشورة ثلاثة أيام، وهم مؤتلفون، متفقون، متحابون، متوادون، ولم يعدلوا بعثمان غيره، يقول الإمام أحمد (ت - ٢٤١م) كلله: (ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم)(١)، ومع ذلك ابتلي بعد توليته كثيراً فصبر، وهذا من دلائل نبوة المصطفى على حين أخبر أنه من أهل الجنة على بلوى تصيبه، يقول ابن تيمية كلله: (ومن المعلوم المتواتر أن عثمان كان أكف الناس عن الدماء، وأصبر الناس على من نال من عرضه، وعلى من سعى في دمه فحاصروه، وسعوا في قتله، وقد عَرف إرادتهم لقتله، وقد جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرونه، ويشيرون عليه بقتالهم، وهو يأمر الناس بالكف عن القتال، ويأمر من يطيعه أن لا يقاتلهم. . فكان صبر عثمان حتى قُتل من أعظم فضائله عند المسلمين)(٢).

وفي الجملة: فإن فضائل عثمان (ت ـ ٥٣٥) وقي كثيرة، قد أقرّ بها ابن تيمية كَلَّلَة ويذكرها وقت الحاجة إلى ذكرها، سواء أكانت مفرقة أم مجتمعة، فيقول في كلام عام عن فضائل عثمان (ت ـ ٥٣٥) وخيد: (والمعلوم من فضائل عثمان، ومحبة النبي في له، وثنائه عليه، وتخصيصه بابنتيه، وشهادته له بالجنة، وإرساله إلى مكة، ومبايعته له عنه لما أرسله إلى مكة، وتقديم الصحابة له باختيارهم في الخلافة، وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله في مات وهو عنه راض، وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه) (٣٠).

وأما موقفه من ابن عباس (ت ـ ٦٨م) رفيها فهو: الثناء عليه؛ للثناء العام

<sup>(</sup>١) انظر: السنة للخلال ٣/ ٣٢٠، قال المحقق: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٦/٦٨٦.

 <sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٦/ ٢٦٨، وانظر: موقف ابن تيمية من الرافضة للشمسان ص٣١٣ ـ
 ٣٦٧.

على الصحابة \_ جميعاً \_، ولثناء الرسول على عليه، ودعائه له بالفقه في الدين، ومعرفة التأويل، يقول ابن تيمية كَالله: (ابن عباس هو حبر الأمة، وأعلم الصحابة في زمانه. .، وقد ثبت عن النبي على أنه قال: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل»(١)(٢).

وبعد هذا تبين لنا موقف ابن تيمية كَالله من الصحابة \_ جميعاً \_ وعقيدته فيهم، فهو يعتقد وجوب الثناء على الصحابة \_ جميعاً \_، وأنهم أفضل الأمة، وقد حكى اتفاق أهل السنة على رعاية حقوق الصحابة، ويعتقد تحريم سب الصحابة، ووجوب الكف عن الخوض في مساوئ الصحابة، وفيما شجر بينهم.

ثم تبين لنا أن ابن تيمية يعتقد أن أفضل الأمة: الخلفاء الأربعة، وأن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، ويعتقد أن لكل فضلاً ومناقب، وإذا تبين ذلك عنه: فلا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتهم ابن تيمية كَالله بأنه ببغض الصحابة أو أحدهم، فضلاً عن تكفير الصحابة، أو أحدهم، أو أفضلهم.

وقبل ختام هذا المبحث: يحسن بي أن أتوقف قليلاً لأبين ما يعتقده ابن تيمية كَثَلَثُهُ باختصار في معاوية بن أبي سفيان (ت ـ ١٦٠) على خاصة، ذلك أن بعض الطوائف والأشخاص يكفرونه، وبعضهم يبغضه ويلعنه (٣).

وابن تيمية يعتقد فيه أنه صحابي، أسلم عام الفتح، وإيمانه ثابت بالنقل المتواتر، وإسلامه يجب ما قبله من الذنوب، وأن سيرته خير وعدل، وأنه

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٤٤/١ كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، ومسلم في صحيحه ١٩٢٧/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٧/٥٠٣، وانظر: ص١٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: نشأة الفكر الفلسفي للنشار ١٩/٢، ٤٦، ٣/ ٣٠٢، وانظر: رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه للحسن بن إسحاق فهو لا يمر بمعاوية الله الله وللعنه.

أفضل ملوك المسلمين \_ فرضي الله عنه وأرضاه \_، يقول ابن تيمية كَالله: (إيمان معاوية بن أبي سفيان رفي ثابت بالنقل المتواتر، وإجماع أهل العلم على ذلك، كإيمان أمثاله ممن آمن عام فتح مكة)(١).

وينقل ابن تيمية كَالله ثناء ابن عباس (ت ـ ٦٨م) عليه، والشهادة له بالفقه، فقد سأل رجل ابن عباس على: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ إنه أوتر بركعة؟ قال: (أصاب إنه فقيه)(٢).

يقول ابن تيمية بعد ذلك: (فهذه شهادة الصحابة بفقهه، ودينه، والشاهد بالفقه ابن عباس)<sup>(۳)</sup>.

ويذكر كَالله أنه خير ملوك المسلمين، وأن سيرته في رعيته من خيار سير الولاة بقوله: (فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيراً منهم في زمن معاوية، إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده)(٤)، وحكى اتفاق العلماء على أنه أفضل ملوك هذه الأمة(٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٥٣/٤، وانظر: ص٤٦٦، منهاج السنة النبوية له ٥١٣/٤، وانظر: خلافة معاوية بن أبي سفيان للعقيلي ص١٤.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٠٣/٧ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب ذكر معاوية الم

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٦/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية ٦/ ٢٣٢، وانظر: ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوی ابن تیمیة ٤٧٨/٤.

#### الميمث الثالث

# دعوى تكلف شيخ الإسلام الغمز على أهل البيت، وتعمية مناقبهم، ومناقشتها

#### المطلب الأول

### دعوى تكلف شيخ الإسلام الغمز على أهل البيت، وتعمية مناقبهم

يرى المناوئون لابن تيمية كَثَلَثُهُ أنه يبغض آل بيت رسول الله ﷺ، ولا يألوا جهداً في بث هذا البغض في كتبه عن طريق الغمز فيهم، وفي فضائلهم، وإن تستر بحبهم، والثناء عليهم.

فيقولون عنه: إنه ينفي كل فضيلة لعلي (ت ـ ١٥٠) ﷺ، أو لأهل بيته (١٠). وأنه من أعداء آل بيت رسول الله ﷺ (٢٠).

وأنه شبّه فاطمة (ت ـ ١١م) ﴿ الله المنافقين (٣).

ويرون أنه أظهر بغضه لرابع الخلفاء الراشدين أكثر من غيره من آل بيت رسول الله ﷺ، وذلك يتضح بالآتي:

أ \_ إنكاره العلم الخاص بعلي (ت ـ ٤٠) ﷺ وإنكار كونه أكثر علماً من أبي بكر (ت ـ ١٣٥) ﷺ يقول أحدهم: (زاد ابن تيمية فأنكر اختصاص علي

<sup>(</sup>١) انظر: على بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: علي بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص٥١، فتح الملك العلي له ص٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: على بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص٥٦.

عليه بعلم لا يكون عند الشيخين ريال)(١).

وقال آخر في مقام بيانه أن علياً (ت ـ ١٤٠) وأنه أكثر علماً من الشيخين وأبن تيمية أعرف الناس بذلك، ولكنه يفتري الكذب، ويتجاهل لنصرة رأيه، وغمط حق المولى علي الله بل كل من يصرح بأعلمية أبي بكر على علي وإنما يباهت، وينكر ما يكاد يعلمه من نفسه بالضرورة، بل هو معلوم بالضرورة جزماً)(٢).

وذكروا من علومه الخاصة به دون غيره: بسط اليد في العلم الظاهر والباطن، والإخبار عن الأحداث الماضية والآتية إلى قيام الساعة! (٣).

ب ـ الحقد الدفين عليه، وإبطان بغضه، وإن تستر بحبه، وأنه لم يكف ـ أبداً ـ عن انتقاص علي (ت ـ ٤٠) ﴿ الله وذكره بالقبيح (٤٠).

ج \_ أنه لا يرى أن خلافة علي (ت ـ ٤٠م) ﷺ خلافة نبوة (٥٠).

د ـ أنه يرى أن الباغي والمعتدي هو علي (ت ـ ١٠) و على معاوية (ت ـ ١٠م) و المعتدي هو على المعتدي هو على المعتدي المعتدي

هـ أنه ينتقص علياً (ت ـ ٤٠م) و الشيئة في سائر صفات الفضل من العلم، والزهد، والصدق، والشجاعة وغيرها (٧).

<sup>(</sup>۱) مقدمة كتاب (علي بن أبي طالب للغماري) لأحمد محمد مرسي ص٢٥، وانظر: الدرر الكامنة لابن حجر ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٢) علي بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص٧٦، وانظر: ص٩٤، ٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: على بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المقالات السنية للحبشي ص٢٠٠، ٢٠٠، على بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص٥٦، رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه للحسن بن إسحاق ص٢٣١ ـ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه للحسن بن إسحاق ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٦) رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه للحسن بن إسحاق ص٢٣٤ ـ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه للحسن بن إسحاق ص٢٣٦٠.

## المطلب الثاني

#### مناقشة الدعوى

الحديث في هذا المطلب سوف ينحصر \_ بإذن الله \_ في مسألتين: المسألة الأولى: موقف ابن تيمية من آل البيت عموماً.

المسألة الثانية: بيان موقف ابن تيمية كَلَّلَهُ من علي (ت-١٠م) هَا المعالِم الله المالية المال

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ٤/٧٨٤.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٧/ ١٠٢، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/ ١٥٤، ٧٧/ ٤٧١ ـ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٨/ ٨١ - ٥٨٢.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص٥٠٥.

أحب إلى أن أصل من قرابتي)(١).

وقد توقف كَالله في كلام نفيس له حول أفضلية أهل البيت على غيرهم ممن هو دونهم؛ بأنه ليس للنسب فقط وإن كان النسب له اعتبار وإنما لاجتماع النسب مع الإيمان والتقوى، كما قال الله على عن آل الأنبياء بعد ذكره جملة منهم: ﴿وَمِنْ ءَابَآبِهِدْ وَذُرِبَّيْمِ وَإِخُونِهِمُ وَاجْنَبَتُمُ وَهَدَيَتُهُدَ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ جملة منهم: ﴿وَمِنْ ءَابَآبِهِدْ وَذُرَبَّ إِمْ وَإِخُونِهُمُ وَاجْنَبَتُمُ وَهَدَيَتُهُمْ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ وَالْمَامِ: ١٨]، فحصول الفضيلة لهم كان بمجموع الأمرين: هدايتهم إلى الصراط المستقيم، واجتباؤهم وتفضيلهم على غيرهم في النسب، وقد قال على الله النس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا (٢٠)، وقال على الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم».

يقول كَالله: (لا ريب أن لآل محمد على حقاً على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشاً يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل. وأما نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابة، ومدح الله كال للشخص المعين، وكرامته عند الله تعالى فهذا لا يؤثر فيه النسب، وإنما يؤثر فيه الإيمان والعمل الصالح، وهو التقوى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكَرَمُكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَنَكُمْ المحبرات: ١٣]. وهذا لا ينافي ما ذكرناه من أن بعض الأجناس والقبائل أفضل من بعض، فإن هذا التفضيل معناه كما قال النبي على: «الناس

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٦/٥٢٥ كتاب المناقب، باب يا أيها الناس إنا خلقناكم، ومسلم في صحيحه ١٠٣١ ـ ٢٠٣٢ كتاب البر والصلة، باب الأرواح جنود مجندة.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ١٧٨٢ كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي، والترمذي في سننه ٥/ ٥٨٣ كتاب المناقب، باب في فضل النبي ﷺ.

معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»، فالأرض إذا كان فيها معدن ذهب، ومعدن فضة؛ كان معدن الذهب خيراً؛ لأنه مظنة وجود أفضل الأمرين فيه، فإن قُدِّر أنه تعطل ولم يُخرج ذهباً، كان ما يخرج الفضة أفضل منه)(١).

وبين أن الأمر وسط فلا تلغى فضيلة النسب جملة، ولا تجعل هي المعيار الوحيد لقرب العبد من ربه أو بعده منه فقال: (هذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب مطلقاً، دون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في الإيمان والتقوى، فضلاً عمّن هو أعظم إيماناً وتقوى، فكلا القولين خطأ وهما متقابلان، بل الفضيلة بالنسب فضيلة جملة، وفضيلة لأجل المظنة والسبب، والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية...)(٢).

وقد نبّه كَلَّهُ إلى منهج الوسطية عند أهل السنة والجماعة في محبة آل بيت رسول الله على فلا يجوز الغلو فيهم، وإعطاؤهم فوق منزلتهم؛ لأن هذا شرك بهم، كما أنه لا يجوز انتقاص قدرهم، وغمطهم حقهم، سواء كان ذلك تحقيراً لهم، وعدم اعتراف بحقهم، أو كان ذلك من باب مقابلة الغلو بالإجحاف والتقصير، يقول \_ قدس الله روحه \_: (الغالية في الأنبياء وأهل البيت والمشايخ، تجدهم مشركين بهم، لا متبعين لهم في خبرهم وأمرهم، فخرجوا عن حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله) في فرجوا عن حقيقة شهادة أن لا إله الله، وأن محمداً رسول الله) ويقول كَلَّهُ في ضرب الأمثلة لمن قابل البدعة ببدعة مثلها: (كما قد يصير بعض الجهال المتسننة في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت؛ إذا رأى أهل البدعة يغلون فيها)

وأهل البيت عقيدتهم هي عقيدة الصحابة، أهل السنة والجماعة، ودينهم

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية ٩٩٩/٤ - ٦٠٣. (٢) منهاج السنة النبوية ٦٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل ٥/ ٢٨٥. (٤) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٦/٦.

الصدق والتقوى، لا الكذب والتقية \_ كما تزعمه الرافضة \_، وهذا ما يقرره شيخ الإسلام كَثَلَثُهُ بقوله: (إن أئمة أهل البيت كعليّ وابن عباس ومن بعدهم، كلهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان من إثبات الصفات والقدر)(١).

ويقول: (وأئمة المسلمين من أهل بيت رسول الله على وغيرهم متفقون على القول الوسط، المغاير لقول أهل التمثيل، وقول أهل التعطيل)(٢).

إن لأهل بيت رسول الله على حقوقاً على المسلمين، وإن عليهم حقوقاً على أيضاً \_ فمنها: استحقاقهم الفيء (٣)، وأن الصدقة لا تحل لهم (٤)، ومما يتميزون به أن إجماع العترة حجة (٥)، ومما يتميزون به \_ أيضاً \_ وجوب الصلاة عليهم، لقوله على: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" (١)، وفي حديث أبي حميد الساعدي (٧) "وعلى أزواجه وذريته (٨)، يقول كَالَهُ: (الصلاة والسلام على آل محمد، وأهل بيته تقتضي أن يكونوا أفضل من سائر أهل

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٢/٣٤٣، وانظر: ص٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمة ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤/٥٩٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٨/ ٩٣.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ص٣٩٧ ـ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٧) أبو حميد الساعدي: عبد الرحمن بن سعد، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد، شهد أحداً وما بعدها، توفي في آخر خلافة معاوية وأول خلافة يزيد.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٤٢/٤، الإصابة لابن حجر ٤٦/٤.

البيوت، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون: بنو هاشم أفضل قريش، وقريش أفضل العرب، والعرب أفضل بني آدم)(١).

وأزواج النبي ﷺ من آل بيته \_ على الصحيح \_ كما يقول ابن تيمية تَغَلَّلُهُ: (هل أزواجه من أهل بيته؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد:

أحدهما: أنهن لسن من أهل البيت، ويروى هذا عن زيد بن أرقم (7)، والثانى \_ وهو الصحيح \_ أن أزواجه من آله)(7).

وقال: (ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلى عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين)(٤).

ولذلك فإن محبتهن واجبة، وبغضهن وسبّهن محرم:

يقول كَلَّهُ: (ويتولون أزواج رسول الله ﷺ أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصاً خديجة (٥) ﷺ أم أكثر أولاده، وأول من آمن به، وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية.

والصديقة بنت الصديق رضي التي قال فيها النبي رضي الضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(٦)(٧).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٧/ ٢٤٣ \_ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الخزرجي، استصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، وقيل: المريسيع، غزا مع النبي سبع عشرة غزوة، له قصة في نزول سورة المنافقون، شهد صفين مع على، ت سنة ٦٦هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١/٥٥٦، الإصابة لابن حجر ١/٥٦٠.

 <sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٧/ ٧٥ \_ ٧٦.
 (٤) منهاج السنة النبوية ٧/ ٧٥ \_ ٧٦.

<sup>(</sup>٥) خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية، زوج النبي ﷺ أم المؤمنين، وأول من صدق ببعثته، كانت تدعى قبل البعثة: الطاهرة، كانت موسرة، لها أثر كبير في تثبيت النبي أول الدعوة، ت سنة ١٠ من البعثة.

انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر ٤/ ٢٧٩، الإصابة لابن حجر ٤/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٠٦/٧ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضل عائشة، ومسلم في صحيحه ١٨٩٥/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة.

<sup>(</sup>٧) العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/١٥٤).

وأما من قذف أمهات المؤمنين أزواج النبي ﷺ: سواء كانت عائشة (ت ـ ٨٥م) ﷺ أو غيرها، فهو كافر؛ لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله ﷺ، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده (١١).

ولا يزال ابن تيمية كَلَّهُ يثني على آل بيت رسول الله على، فيعتقد أن أفضل أهل بيت رسول الله على هو الرسول عليه الصلاة والسلام(٢٠).

وأما أفضل آل بيته من بعده فهو علي (ت ـ ١٤٠) الله ثم حمزة (٣)، وجعفر (٤)، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب (٥)؛ وهؤلاء هم السابقون للإسلام (٢).

وأما أعلم آل بيت الرسول ﷺ فهو علي (ت ـ ١٤٥) ﷺ ثم ابن عباس (ت ـ ١٦٥) ﷺ كما بين ذلك في منهاج السنة (٧).

وأما موقف ابن تيمية كَلَّهُ من فاطمة (ت ـ ١١م) الله الله الله الله على مثل موقف أهل السنة، والجماعة تجاهها، حيث هي من أهل بيت

<sup>(</sup>١) انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص٥٦٥. ٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية ٧/ ٢٤١، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، أبو عمارة، عم النبي ﷺ، وأخوه من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، شهد بدراً، وأول لواء في الإسلام له في سرية، توفي في غزوة أحد سنة ٣هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١/ ٢٧١، الإصابة لابن حجر ٣٥٣/١.

<sup>(</sup>٤) جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، أبو عبد الله، ابن عم النبي، وأحد السابقين، وأخو علي شقيقه، كان يحب المساكين، وأشبه الناس برسول الله، هاجر إلى الحبشة، وأسلم على يديه النجاشي، توفي في غزوة مؤتة سنة ٨هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١/ ٢١٠، الإصابة لابن حجر ١/٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) عبيدة بن الحارث القرشي المطلبي، أسلم قديماً، وكان رأس بني عبد مناف يومئذ، شهد بدراً وجرح فيها ومات بعد ذلك .

انظر: ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/٣، الإصابة لابن حجر ٢/٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: منهاج السنة ٦/١٩٤. (٧) ١٠٠/٧.

رسول الله ﷺ، ومن السابقين إلى الإسلام، ويعتقد أنها سيدة نساء العالمين(١).

وأن تزويجها لعلي (ت- ١٤٠) وقد بين الرسول هي محبته لها في أحاديث متعددة منها قوله: "إنما ابنتي بضعة مني الرسول هي محبته لها في أحاديث متعددة منها قوله: "إنما ابنتي بضعة مني يَريبني مارابها ويؤذيني ما آذاها" (")، وفي مقام بيانه هي عدم قبوله الشفاعة في حدود الله حتى في أقرب قريب وحبيب ضرب لذلك مثلاً بأقرب الناس إليه وهي فاطمة حيث قال هي : "إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (أن وبين كله أن الرافضة يذمونها بما ظاهره المدح (٥٠).

وأما موقفه من الحسن (٢)، والحسين (٧) والله على الموقف عن المعلم الماموقف عن الحسن (١)

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية ٤/ ٦٣. (٢) انظر: منهاج السنة النبوية ٤/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣٢٧/٩ كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب فاطمة، ومسلم في صحيحه ١٩٠٢/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي على واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٨٧ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب ذكر أسامة بن زيد، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٣١٥ ـ ١٣١٦ كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف غيره، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) انظر فيما سبق: منهاج السنة النبوية ٢٤٥/٤ ـ ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥٣، ٥٨٧.

<sup>(</sup>٦) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، سبط رسول الله وريحانته، أبو محمد، أمير المؤمنين، لما مات أبوه كره القتال فتنازل عن الخلافة لمعاوية حقناً لدماء المسلمين فبايع معاوية على وعاش بعد ذلك عشر سنين، ت سنة ٤٩هـ، وقيل غير ذلك.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١/٣٦٩، الإصابة لابن حجر ١/٣٢٩.

<sup>(</sup>٧) الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو عبد الله، سبط رسول الله وريحانته، شهد مع أبيه الجمل وصفين وقتال الخوارج، ومكث مع أخيه بعد وفاة أبيه إلى أن سلم الأمر إلى معاوية، واستمر معه إلى أن مات الحسن، ثم خرج إلى الكوفة وقتل سنة ٦١هـ.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١/٣٧٨، الإصابة لابن حجر ١/٣٣٢.

واحتج بالحديث الصحيح في فضل الحسن (ت ـ ١٤٩) هنه وهو قوله عنه: «اللهم إني أحبه فأحبه، وأحب من يحبه»(١).

وقال عن الحسين (ت ـ ٦١م) ﷺ: (والحسين ﷺ ولعن قاتله قُتل مظلوماً شهيداً في خلافته (٢)(٢).

وقال عنهما في مقام الثناء عليهما، والاعتذار لهما: (الحسن تخلى عن الأمر وسلمه إلى معاوية، ومعه جيوش العراق، وما كان يختار قتال المسلمين قط، وهذا متواتر من سيرته... والحسين في ما خرج يريد القتال، ولكن ظن أن الناس يطيعونه، فلما رأى انصرافهم عنه، طلب الرجوع إلى وطنه، أو الذهاب إلى الثغر..)(٤).

وقال: (والحسن والحسين من أعظم أهل بيته اختصاصاً به) ثم ذكر الحديث الصحيح عن النبي على أنه أدار كساءه على على، وفاطمة، والحسن والحسين ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» (٢).

وقال تَظَلَّلُهُ عن علي بن الحسين (٧): (مِن كبار التابعين، وساداتهم علماً وديناً)(^).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٠/ ٣٣٢ كتاب اللباس، باب السخاب للصبيان، ومسلم في صحيحه ١٨٨٣/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن والحسين.

<sup>(</sup>٢) أي في خلافة يزيد بن معاوية. (٣) منهاج السنة النبوية ١٤١/٨.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية ٤/٢٤. (٥) منهاج السنة النبوية ٤/١٦٥.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٨٨٣/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي عن عائشة، والترمذي في سننه، كتاب فضائل الصحابة حديث ٣٢٠٥ واللفظ له، والدارمي في سننه ٦٦٣/٥ كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي عن أم سلمة.

<sup>(</sup>٧) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسن زين العابدين، ضرب به المثل في الحلم والورع والعبادة، كثير الصدقة، ت سنة ٩٤هـ.

انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/١٦٢، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢٩٢/.

<sup>(</sup>٨) منهاج السنة النبوية ٤٨/٤، وانظر: ص٤٨ ـ ٥٠.

وقال: (وأما ثناء العلماء على علي بن الحسين ومناقبه فكثيرة...)(١).

وأما أبو جعفر الباقر (٢)، فقد قال عنه ابن تيمية كَالله: (من خيار أهل العلم والدين، وقيل: إنما سمي الباقر، لأنه بقر العلم؛ لا لأجل بقر السجود جيهته) (٣).

وقال كَلَّهُ عن جعفر الصادق (ت ـ ١٤٨هـ): (من خيار أهل العلم والدين . .)(١٤).

وقال عنه: (فإن جعفر بن محمد من أثمة الدين باتفاق أهل السنة)(٥).

وقال عن أبي جعفر الباقر (ت-١١٤م) وجعفر الصادق (ت-١٤٨م) ـ رحمهما الله \_:

(ولا ريب أن هؤلاء من سادات المسلمين، وأئمة الدين، ولأقوالهم من الحرمة والقدر ما يستحقه أمثالهم)(٢).

ونقل في توثيق موسى بن جعفر (٧)، قول أبي حاتم الرازي (ت ـ ٢٧٧هـ) كَاللَّهُ عنه: (ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين) (٨).

وأما من بعد هؤلاء من الأئمة الاثني عشر فلم يؤخذ عنهم من العلم ما

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٧/ ٥٣٤، وذكر بعد ذلك أقوال أهل العلم في الثناء عليه.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الباقر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، تابعي جليل، كان إماماً مجتهداً، كثير العبادة، كبير الشأن، ت سنة ١١٤هـ. انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم ٣/١٨٠، تهذيب الأسماء واللغات للنووي

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٤/ ٥٠. (٤) منهاج السنة النبوية ٤/ ٥٠.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة النبوية ٢/ ٢٤٥ (٦) منهاج السنة النبوية ٥/ ١٦٣ ــ ١٦٣٠.

<sup>(</sup>۷) موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسين، من أعبد أهل زمانه، وأحد كبار العلماء، سكن المدينة ثم بغداد ثم عاد إلى المدينة، ت سنة ١٨٣هـ.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ١٣/ ٢٧، ميزان الاعتدال للذهبي ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٣٩ نقل ذلك عن أبيه.

يذكر به أخبارهم في كتب المشهورين بالعلم وتواريخهم(١).

وفي الجملة: فمحبة ابن تيمية كلله لآل البيت ظاهرة، وثناؤه عليهم متواصل، سواء كان ذلك في فضائلهم العامة التي يشتركون فيها جميعاً، أو كان ذلك في فضائل بعضهم على بعض، أو على سائر الأمة، يقول كلله مقرراً حقوقهم بكلام عام: (ولا ريب أن لآلِ محمد كله حقاً على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشاً يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل، كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم. ولا ريب أنه قد ثبت اختصاص قريش بحكم شرعي، وهو كون الإمامة فيهم دون غيرهم، وثبت اختصاص بني هاشم بتحريم الصدقة عليهم، وكذلك استحقاقهم من الفيء عند أكثر العلماء، وبنو المطلب معهم في ذلك . . فهم مخصوصون بأحكام لهم وعليهم، وهذه الأحكام تثبت للواحد منهم وإن لم يكن رجلاً صالحاً)(٢).

وفي المقابل فإن الرافضة يلمزون أهل السنة والجماعة جميعهم بالوقيعة في أهل البيت، وبغضهم، كما فعلوا ذلك بابن كثير (ت ـ ٧٧٤ه) كَثَلَثُهُ وغيره (٣).

المسألة الثانية: موقف الن تيمية كَثَلَثُهُ من علي بن أبي طالب ظالم،

أثنى ابن تيمية كَاللَّهُ على الخليفة الراشد الرابع على بن أبي طالب (ت ـ ٤٥) هَا فَيْهُ وذكر فضائله، ومناقبه، وأنصفه من خصومه، ولكي أعطي صورة سريعة ومجملة حول موقفه منه يحسن بي أن أذكر النقاط التالية:

١ \_ على بن أبي طالب (ت ـ ١٥٠) والمناف الأمة بعد الخلفاء الأواثل

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية لا إن تيمية ٥٦/٤.

<sup>(</sup>٢) مناج السنة النبوية ٤/٥٩٩، وانظر: الوصية الكبرى لابن تيمية ص٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الغدير ٣/٢١٨.

الثلاثة، وذلك موافق للنصوص الشرعية(١).

٢ ـ أنه آخر الخلفاء الراشدين، وأن ذلك مما اتفقت عليه الأمة، يقول ابن تيمية كَاللهُ: (وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آخر الخلفاء الراشدين المهديين، وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي المراه المراه المراه المراء المراء على المراه المراء المراه المراء المراء

وقد أثبت الرسول على أن خلافته خلافة نبوة، كما ذكر ذلك ابن تيمية كله في مواضع متعددة (٢) من حديث سفينة (٤) المشهور قوله: قال رسول الله على: «خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء» قال سفينة في أمسك: مدة أبي بكر سنتان، وعمر عشر، وعثمان اثنتا عشرة، وعلى كذا) (٥) ، أي ست سنوات.

قال ابن تيمية كَالله: (عليّ آخر الخلفاء الراشدين، الذين هم ولايتهم خلافة نبوة ورحمة، وكلٌ من الخلفاء الأربعة على يشهد له بأنه من أفضل أولياء الله المتقين)(٢).

٣ ـ أن محبته من السنة ومن الإيمان، يقول ابن تيمية نَعْلَلهُ: (وأما

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٦/ ٣٣٠، مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٢١/٤.

 <sup>(</sup>۲) الوصية الكبرى ص٤١، وانظر: منهاج السنة النبوية له ٤٠٤/٤، مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٧٧/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية ١/٥١٥، ٥٣٧، ٢٢٣٥، ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٤) سفينة مولى رسول الله، كان اسمه مهران وقيل غير ذلك، واختلف في اسمه اختلافاً كبيراً وصل إلى واحد وعشرين قولاً، كان أصله من فارس، اشترته أم سلمة فأعتقته، واشترطت عليه أن يخدم النبي.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/١٢٩، الإصابة لابن حجر ٥٨/٢.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ٥٠٣/٤ كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة، وأبو داود في سننه ٣٦/٥ كتاب السنة، باب الخلفاء واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٦) منهاج السنة النبوية ٧/ ٤٥٣.

علي فلي المنه يحبونه ويتولونه، ويشهدون بأنه من الخلفاء الراشدين، والأئمة المهدين)(١).

٤ \_ أنه من أهل الجنة وأنه يموت شهيداً (٢).

٥ ـ أن سيرته فيها العلم والعدل والبر والرشاد، كما يقول عنه شيخ الإسلام: (وأما عثمان وعلي ولي فهما من الخلفاء الراشدين، وسيرتهما سيرة العلم والعدل والهدى والرشاد والصدق والبر) (٣)، ويقول ـ أيضاً ـ: (وكانت سيرة أبي بكر في قسم الأموال: التسوية، وكذلك سيرة علي وليه، فلو بايعوا علياً أعطاهم ما أعطاهم أبو بكر، مع كون قبيلته أشرف القبائل..)(١).

٦ \_ أثبت له ابن تيمية كَثْلَثُهُ كثيراً من الصفات الحميدة، وقررها، فمنها:

- أ ـ أنه يحب الله، ويحبه الله، كما يقول ابن تيمية كَثَلَثُهُ: (وأما علي وَلَيْهُ فلا ربب أنه ممن يحب الله ويحبه الله. . . ) (٥) .
- ب أثبت له صفة الزهد بقوله: (وأما زهد علي ره في المال فلا ريب فيه)(٦).
- جـ أثبت له صفة الصدق بقوله: (نحن نعلم أن علياً كان أتقى لله من أن يتعمد الكذب)(v).

<sup>(</sup>١) منهاج النسة النبوية ١٨/٦، وانظر: الوصية الكبرى له ص٤٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱/۲۳۱، ۲۰/۲۵.

 <sup>(</sup>٣) الأموال المشتركة ص٦٥.
 (٤) منهاج السنة النبوية ٢/٥٣.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة النبوية ٢١٨/٧، وانظر: ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) منهاج السنة النبوية ٧/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٧) منهاج السنة النبوية ٧/ ٨٨، وانظر: الأموال المشتركة له ص٦٥.

وأما الصلاة عليه منفرداً: فإن كان لا على سبيل الدوام والاستمرار فهذا جائز على الصحيح.

وأما إن كانت الصلاة عليه بحيث يجعل ذلك شعاراً مقروناً باسمه، مضاهاة للنبي على فهذا لا يجوز وهو بدعة، سواء كان المصلى عليه علي (ت- ١٤٥) هذه أو كان غيره من الصحابة أو القرابة(١).

ونجد من دعاء ابن تيمية كَالله له، أنه يعقب اسمه بقوله: (عليه السلام) مراراً (٢).

٨ ـ يدافع عنه ابن تيمية كَالله وينصفه من خصومه، ويعتقد أن سبه ولعنه من البغي الذي تستحق به الطائفة التي تلعنه، أو تسبه أن يقال لها: الطائفة الباغية (٣) ثم ذكر حديث أبي سعيد (ت ـ ٤٧٤) هذه فقال حين ذكر بناء مسجد رسول الله على: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي على فجعل ينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمار! تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»(٤).

وفي حديث آخر أن عماراً حين جعل يحفر الخندق جعل رسول الله ﷺ يمسح رأسه ويقول: «بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية» (٥٠).

قال ابن تيمية كَثَلَثُهُ: (وهذا أيضاً يدل على صحة إمامة علي، ووجوب

<sup>(</sup>۱) انظر في هذه المسألة: مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٢٠/٤، ٤٩٦، الفتاوى الكبرى له ٤٧٤/١.

 <sup>(</sup>۲) انظر: على سبيل المثال: الاستقامة ١/ ٣٦١، الصفدية ١/ ٢٩٢، منهاج السنة النبوية ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٧٧/٤.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١/١٥٥ كتاب الصلاة، بأب التعاون في بناء المساجد.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٢٢٣٥ ـ ٢٢٣٦ كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء.

طاعته، وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة، والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار..) $^{(1)}$ .

9 ـ أنه أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية (ت ـ ١٦٠) الله على فيما حصل بينهما، مع أن كلا الطائفتين معها بعض الحق، فبعد ذكره حديث أبي سعيد الخدري (ت ـ ١٧٤) والله قوله: قال رسول الله الله المحديث مارقة عند فُرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق»(٢). قال: (وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن علياً والله أقرب إلى الحق)(٣).

وقال كَالله: (ولو قدح رجل في علي بن أبي طالب بأنه قاتل معاوية، وأصحابه، وقاتل طلحة والزبير، لقيل له: علي بن أبي طالب أفضل وأولى بالعلم والعدل من الذين قاتلوه، فلا يجوز أن يجعل الذين قاتلوه هم العادلين، وهو ظالم لهم)(3).

وقال \_ أيضاً \_: (ولم يسترب أئمة السنة، وعلماء الحديث: أن علياً أولى بالحق، وأقرب إليه، كما دل عليه النص، وإن استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي، ومن وصفها بالظلم والبغي لما جاء من حديث عمار، جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل)(٥).

۱۰ \_ وأما عن تخصيص علي (ت ـ ٤٠م) الله بعلم من علم الغيب، فليس بصحيح، فكل ما ينقل عنه أن الرسول الله خصه بعلم الباطن فهذا كذب عليه،

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۷۲۶.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٧٤٤/٢ ـ ٧٤٥ كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، وأبو داود في سننه ٥٠/٥ كتاب السنة حديث ٤٦٦٧.

<sup>(</sup>٣) الوصية الكبرى ص٤٢، وانظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان له ٧٣ ـ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية ٦/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ابن تيمية ٤/٩٣٤، وانظر: ص٤٣٣، ٤٣٨، ٤٦٦، وانظر: الجواب الصحيح له ٢/١١٦، السياسة الشرعية له ١٣٥، منهاج السنة النبوية ٤/٣٥٨، ٣٨٣، ٥٩٥.

كيف وقد قال الله عَلَى: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ ۗ [النمل: ٥٦]، وقوله: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَمَا إِلَا هُوَّ ﴾ [الانعام: ٥٩].

يقول ابن تيمية كَلْلُهُ بعد أن بين أن الرسول على الله لله علم خاص باطن يخص به أحداً، بخلاف ما يظهره لعامة الناس: (وكل من كان عارفاً بسنته وسيرته علم أن ما يروى خلاف هذا فهو مختلق كذب، مثل ما يذكره بعض الرافضة عن على أنه كان عنده علم خاص باطن يخالف هذا الظاهر)(۱).

ثم قال: (وقد أجمع أهل المعرفة بالمنقول على أن ما يروى عن علي وعن جعفر الصادق من هذه الأمور التي يدعيها الباطنية كذب مختلق)(٢).

وقال كَلَّتُهُ: (وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن الصحابة فكله باطل. . . ، وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غُسل النبي على فأورثه علم الأولين والآخرين، من أقبح الكذب البارد، فإن شرب غُسل الميت ليس بمشروع، ولا شرب علي شيئاً ، ولو كان هذا يوجب العلم لشركه في ذلك كل من حضر، ولم يرو هذا عن أحد من أهل العلم، وكذلك ما يذكر أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهما: فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية) (٣).

وقد قال علي (ت ـ ١٤٠) ﷺ: (والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما عهد إليّ النبي ﷺ شيئاً لم يعهده إلى الناس، إلا ما في هذه الصحيفة، ـ وكان فيها العقل (١٤)، وفكاك الأسرى، وأن لا يقتل مسلم بكافر ـ، إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في الكتاب)(٥).

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل ٥/ ٢٥. (٢) درء تعارض العقل والنقل ٥/ ٢٦.

<sup>(</sup>۳) مجموع فتاوی ابن تیمیهٔ ۱۲/۶ ـ ۱۳۹، وانظر: منهاج السنة النبویهٔ ۱۰،۸، ۱۳۹ ـ ۱۳۹.

<sup>(</sup>٤) العقل: الدية؛ لأن القاتل يكلف أن يسوق إبل الدية إلى فناء المقتول ثم يعقلها، انظر: المصباح المنير للفيومي ص٤٢٢ ـ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٤/١ كتاب العلم باب كتابة العلم، والدارمي في سننه ١٩٠/٢ كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر. بنحوه.

وفي الجملة: فثناء ابن تيمية كَالله على الخليفة الراشد على بن أبي طالب (ت- ١٤٠) وفي الجملة: فثناء ابن تيمية كَالله على الخليفة الراشد على ذلك بنصوص الكتاب والسنة، يقول كَالله: (وعلي كالله فضّله الله وشرّفه بسوابقه الحميدة، وفضائله العديدة)(١).

وقال: (وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبة، وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق، وهم ينكرون على من سبه، وكارهون لذلك)(٢).

ومع كل هذا الثناء، والاعتراف بقدره، وموافقة أهل السنة في عقيدتهم فيه، إلا أن المناوئين لابن تيمية كَلَّلُهُ يتهمونه بأنه يبغض علياً، وأنه ينتقص حقه، ويخفى فضائله، وحال المناوئين معه كما قال الشاعر:

# قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم (٣)

وابن تيمية كَلِّلَهُ وإن كان قد أثنى على على (ت ـ ٤٠٠) والله الله الله لم يغل فيه، ولم يغمطه حقه، بل كان وسطاً، ففي مناقشاته للرافضة يحاول كثيراً إقناعهم بالمنهج الوسط ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وذلك ببيان فضائل الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا علياً (ت ـ ٤٠٠) وحصائصهم، وأنهم أفضل منه، لأن الرافضة لا يثنون على على (ت ـ ٤٠٠) والله وينتقصون الخلفاء الثلاثة قبله، فكل فضيلة تثبت له، يقابلها توهين وتحقير وتنقيص لفضائل الثلاثة قبله، ويظن الرافضة ـ أيضاً ـ أن علياً (ت ـ ٤٠٠) والمناه النها لا تكون إلا لأفضل الأمة، وأنهم إذا سمعوا فضيلة له ظنوا أنها لا تكون إلا لأفضل الأمة،

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٧/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٣٩٦/٤، وانظر في أقوال القادحين في علي: منهاج السنة النبوية ٤٠٨٠، ٢٦٢/١، منهاج السنة النبوية ٢٨٩/١، ٥٣٥، ٣٢٦/٤، ٧/ ٤٥٢، وأقوال الناس في إمامة علي: منهاج السنة النبوية ١/ ٥٣٥، ٤٠٦/٤، ٧/ ٤٥٢، وأقوال الناس في إمامة علي: منهاج السنة النبوية ١/ ٥٣٧، ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان البوصيري ص٢٤٥.

ثم يزيدون في فضائله آثاراً كاذبة، ونصوصاً مختلقة، يقول ابن تيمية كَلَلهُ: (وليس إذا كان علي أفضل أهل البيت بعد رسول الله ﷺ يجب أن يكون أفضل الناس بعده)(١).

ويقول: (والرافضة لفرط جهلهم، وبعدهم عن ولاية الله وتقواه ليس لهم نصيب كثير من كرامات الأولياء، فإذا سمعوا مثل هذا عن علي ظنوا أن هذا لا يكون إلا لأفضل الخلق)(٢).

ثم إن الرافضة ومن وافقهم - أيضاً لفرط جهلهم - لا يفرقون بين الخصائص والمناقب، فهم يظنون أن كل منقبة وفضيلة لعلي (ت-٤٠٠) والمناقب، فهم يظنون أن كل منقبة وفضيلة لعلي (ت-٤٠٠) والمناقب الفرورة، وهذا خطأ ظاهر ينبه عليه ابن تيمية كَالله كثيراً بأن هذه الصفة ليست من خصائصه، من باب بيان الحق، وعدم تنقيص بقية الصحابة الذين يشركونه في هذه الصفة، فيظن المخالف أن شيخ الإسلام كَالله ينتقص من علي (ت-٤٠٠) وابن تيمية كَالله لم ينتقص علياً (ت-٤٠٠) وابن تيمية كَالله لم ينتقص علياً (ت-٤٠٠) وابن تيمية وابن تيمية كَالله لم ينتقص علياً (ت-٤٠٠) وابن تيمية وابن تيمية كالله على عدم انتقاص أحد من الصحابة في مقام الثناء على أحد غيره، ولعلي أذكر بعض الأمثلة على هذه القاعدة - أي التفريق بين الخصائص والمناقب - حتى تتضح الرؤية أكثر:

أ ـ أن استخلافه على المدينة في غزوة تبوك ليس من خصائصه، بل هو من فضائله، ولم يكن استخلافه على المدينة في غزوة تبوك، لأجل أن المتخلف عن الغزوة أفضل من غيرهم، أو أكثر من غيرهم من المتخلفين في الغزوات الأخرى.

يقول ابن تيمية كَلَلهُ: (وأما استخلافه لعليّ على المدينة، فذلك ليس من خصائصه، فإن النبي ﷺ كان إذا خرج في غزاة استخلف على المدينة رجلاً من

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٧/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٨/ ٢٠٣.

أصحابه، كما استخلف ابن أم مكتوم (١) تارة، وعثمان بن عفان تارة) (٢) وذكر أمثلة متعددة لاستخلاف النبي على أفراداً من الصحابة على المدينة في أسفاره وغزواته ثم قال: (واستخلاف علي لم يكن على أكثر ولا أفضل ممن استخلف عليهم غيره، بل كان يكون في المدينة في كل غزوة من الغزوات من المهاجرين والأنصار أكثر وأفضل ممن تخلف في غزوة تبوك، فإن غزوة تبوك لم يأذن النبي على لأحد بالتخلف فيها، فلم يتخلف فيها إلا منافق، أو معذور، أو الثلاثة الذين تاب الله عليهم...)(١).

وقال: (وبالجملة فالاستخلاف على المدينة ليست من خصائصه، ولا تدل على الأفضلية، ولا على الإمامة، بل قد استخلف عدداً غيره، ولكن هؤلاء جهال ويجعلون الفضائل العامة المشتركة بين علي وغيره خاصة بعلى)(٤).

فشيخ الإسلام تَكُلَّلُهُ لم ينكر كونها منقبة لعلي (ت ـ ١٤٠) والله الكنه يرد غلو الرافضة في حبه في مقابل تنقص غيره من الصحابة، فهو يثبتها فضيلة، لكنه دفاعاً عن بقية الصحابة لا يجعلها خاصية له دون غيره.

ب \_ أن ربط الإيمان بحبه، وربط النفاق ببغضه ليس من خصائصه، بل هو من فضائله، فقد رُبطا بغيره \_ أيضاً \_، ولهما \_ أي الإيمان والنفاق \_ علامات وأسباب أخرى.

يقول الرسول ﷺ: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار»(٥).

<sup>(</sup>۱) ابن أم مكتوم بن قيس بن زائدة القرشي، ويقال: اسمه عمرو، ابن خال خديجة أم المؤمنين، أسلم قديماً بمكة، كان من المهاجرين الأولين، استخلفه النبي مرات كثيرة، كان يؤذن لرسول الله مع بلال.

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٢/٢٥٩، الإصابة لابن حجر ٢/٥٢٣.

منهاج السنة النبوية ٤/ ٢٧١ \_ ٢٧٢.
 منهاج السنة النبوية ٤/ ٢٧١.

٤) منهاج السنة النبوية ٧/ ٣٣٨. (٥) سبق تخريجه ص٤٩٨.

يقول ابن تيمية كَلَّلُهُ بعد ذكره بعض فضائل علي، ومنها هذه الفضيلة: (فهذه الأمور ليست من خصائص علي، لكنها من فضائله ومناقبه التي تعرف بها فضيلته، واشتهر رواية أهل السنة لها، ليدفعوا بها قدح من قدح في علي، وجعلوه كافراً أو ظالماً، من الخوارج وغيرهم)(١).

جـ أن القول بأنه أشجع الناس، أو أن من خصائصه أنه لم ينهزم قط، فهذا ليس بصحيح، فإن أشجع الناس رسول الله وهم كما في الصحيحين عن أنس (ت ـ ٩٣٠) هم قال: (كان النبي في أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فتلقاهم النبي في راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت، وهو يقول: "لم تراعوا"(٢).

وعن علي (ت ـ ٤٠م) رحم قط قال: (كنا إذا احمر البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله علي فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه) (٣)،

ثم استعرض شيخ الإسلام كَالله شجاعة الخلفاء الثلاثة قبله، وشجاعة غيره من الصحابة بعد أن بين أن الشجاعة تفسر بشيئين:

(أحدهما: قوة القلب وثباته عند المخاوف، والثاني: شدة القتال بالبدن...)(١).

ويقول ابن تيمية كَثَلَثُهُ عن تخصيصه بأنه لم يهزم: (هو في ذلك كأبي بكر

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٤/ ٣٧١.

<sup>(</sup>۲) أخرج الحديث البخاري في صحيحه ٥/٦ كتاب الجهاد، والسير، باب الحمائل وتعليق السيف، ومسلم في صحيحه ١٨٠٢ /٤ ١٨٠٠ ، كتاب الفضائل، باب شجاعة النبي على وابن ماجه في سننه ٩٢٦/٢ كتاب الجهاد باب الخروج في النفير بلفظ (لن تراعوا).

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد في مسنده ١٥٦/١ من حديث على رهب وأبو يعلى في مسنده (٣)
 ٢٥٨/١، وصحح إسناده الأرناؤوط في تحقيقه مسند الإمام أحمد ٢٥٣/٢ ـ ٤٥٤.

<sup>(3)</sup> منهاج السنة النبوية  $\Lambda/VV$ .

وعمر وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة ري في أنه ما انهزم، كالقول في أنه ما انهزم، كالقول في أن هؤلاء هزيمة)(١).

د ـ أن الصدق، والإيمان بالله ورسوله ليس من خصائصه، بل هو في عداد الصادقين، والمؤمنين بالله ورسوله، وإن كان من أفضلهم لكن ليس من خصائصه هاتان الصفتان (٢٠).

هـ - أن محبته لله ورسوله على ومحبة الله ورسوله الله ليس من خصائصه، بل من فضائله ومناقبه؛ لأنه يشركه فيها غيره من الصحابة، وقد يفوقه بعضهم بهذه الصفة، قال ابن تيمية كلله في كلام عادل له، ومنصف للخلفاء الأربعة جميعاً عن هذه الصفة في مقام الرد على الرافضة: (وأما علي خلي فلا ريب أنه ممن يحب الله، ويحبه الله، لكن ليس بأحق بهذه الصفة من أبي بكر وعمر وعثمان، ولا كان جهاده للكفار والمرتدين أعظم من جهاد هؤلاء، ولا حصل به من المصلحة للدين أعظم مما حصل بهؤلاء، بل كل منهم له سعي مشكور، وعمل مبرور، وآثار صالحة في الإسلام، والله يجزيهم عن الإسلام وأهله خير جزاء، فهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، الذين قضوا بالحق، وبه كانوا يعدلون) (٣).

وفي الجملة فإن الشيعة يجعلون كل فضيلة لعلي خاصية له، وهذا معلوم بطلانه وخطؤه ببديهة العقل، ولذا يقول ابن تيمية كَالله: (وهكذا الأمر مع الشيعة: يجعلون الأمور المشتركة بين علي وغيره التي تعمه وغيره، مختصة به، حتى رتبوا عليه ما يختص به من العصمة والإمامة والأفضلية وهذا كله منتفي)(1).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ١/٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية ٥/ ٢٠، ٧/ ٢٦٦ \_ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوبة ٧/ ٢١٨ \_ ٢١٩، وانظر: ٥/ ٢٠

 <sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية ٧/ ٣٣٨، وقد بين ﷺ أن فضائل علي مشتركة ليست خصائص له في مواضع متعددة من منهاج السنة النبوية، انظر: ٦/٥ ـ ٧ ـ ٧/ ١٧٢، ٢٣٩، ٨/ ٤٢١.

هذه نماذج مختصرة في بيان فضائل على (ت ـ ١٤٠) رضي الله ومناقبه، التي يشترك معه فيها غيره من الصحابة على قد بينها ابن تيمية كَاللهُ مثنياً بها على الجميع، ومحباً لجميع الصحابة في إثبات هذه الفضائل لهم، لكن الرافضة لما كان من منهجهم أنهم لا يثبتون منقبة لعلي (ت ـ ٤٠٠) ﴿ إِلَّا ويتبعونها بالغمز واللمز على غيره من الصحابة، سواء كانوا أفضل منه أو أقل منه في مرتبة الفضل، قابلهم ابن تيمية كَالله في مقام المناظرة لهم بأن لا يذكر فضيلة لعلى (ت ـ ١٤٠) والله على الخلفاء (ت ـ ١٤٠) الله ويذكر من شاركه من الصحابه فيها، ويركز على الخلفاء الراشدين الثلاثة قبله، مبيناً فضلهم، ومنزلتهم، وأنهم أحق بهذه الصفات والمناقب منه، فصفاتهم أكمل من صفاته، وإن كان هو أفضل من بقية الصحابة من غير الخلفاء الثلاثة قبله، فما من صفة ذم يذم بها الرافضة الخلفاء الراشدين الثلاثة، إلا ويلزمهم ابن تيمية تَكَلُّهُ بأن علياً (ت ـ ١٤٠) و الله أولى بالذم منهم، وما من صفة مدح من الرافضة له، إلا والثلاثة قبله أولى بالمدح منه، ويلاحظ أن ابن تيمية كَثَلَثُهُ لم يذم علياً (ت ـ ١٥٠) والله قط، لكن الرافضة يظنون أن بيان ابن تيمية كَالله مشاركة الصحابة علياً (ت - ١٤٨) والمالية في بعض الصفات هو من باب الذم له، إلا أن ابن تيمية كَالله بين أن الرافضة هم الذين يذمون علياً (ت ـ ١٤٠ رفي الله عليه في مواضع يظنون أنهم يمدحونه ويثنون عليه فيها، أو أنهم في المقابل يغلون في حبه، ويفرطون في ذلك(١).

ومن الأمثلة على مقابلة ابن تيمية كَلَّهُ مدح الرافضة علياً (ت-١٤٠) والله بمدح الخلفاء الثلاثة، وذم الرافضة الخلفاء الثلاثة بأن علياً (ت-١٤٠) والله أولى بالذم ـ من باب الإلزام في المناظرة ـ ما يلي:

قال كَثَلَثُهُ: (من العجب أن الرافضة تنكر سب علي، وهم يسبون أبا بكر وعمر وعثمان، ويكفرونهم ومن والاهم.

ومعاوية رضحابه ما كانوا يكفرون علياً، وإنما يكفره الخوارج

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج النبوية ٧/ ٤٩١، ٨/٥، ١٥٨.

المارقون، والرافضة شر منهم، فلو أنكرت الخوارج السب لكان تناقضاً منها، فكيف إذا أنكرته الرافضة؟

ولا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة: لا علي ولا عثمان ولا غيرهما، ومن سب أبا بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثماً ممن سب علياً...)(١).

وقال كَلَّهُ: (وإن قالوا بجهلهم: إن هذا الذنب (٢) كفر، ليكفروا بذلك أبا بكر، لزمهم تكفير علي، واللازم باطل فالملزوم مثله، وهم دائماً يعيبون أبا بكر وعمر وعثمان، بل ويكفرونهم بأمور قد صدر من علي ما هو مثلها، أو أبعد عن العذر منها، فإن كان مأجوراً أو معذوراً فهم أولى بالأجر والعذر) (٣).

وبيّن كَثْلَثُهُ وسطيته في موقفه من الصحابة بين الخوارج والرافضة فقال: (وإذا كنا ندفع من يقدح في علي من الخوارج، مع ظهور هذه الشبهة (على ندفع من يقدح في أبي بكر وعمر بطريق الأولى والأحرى.

وإن جاز أن يظن بأبي بكر أنه كان قاصداً للرئاسة بالباطل، مع أنه لم يعرف منه إلا ضد ذلك، فالظن بمن قاتل على الولاية \_ ولم يحصل مقصوده \_ أولى وأحرى... فإذا كنا نظن بعلي أنه كان قاصداً للحق والدين، وغير مريد علواً في الأرض ولا فساداً، فظن ذلك بأبي بكر وعمر رفي الأرض ولا فساداً، فظن ذلك بأبي بكر وعمر

أما أن يقال: إن أبا بكر كان يريد العلو في الأرض والفساد، وعلي لم يكن يريد علواً في الأرض ولا فساداً، مع ظهور السيرتين، فهذا مكابرة، وليس فيما تواتر من السيرتين ما يدل على ذلك..)(٥٠).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٤٦٨/٤.

<sup>(</sup>٢) أي إيذاء فاطمة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>٤) في القتال الدائر بين الصحابة في عهد علي ﴿

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة النبوية ٧/ ٤٥٤ ـ ٤٥٥، ويلاحظ أن أكثر النصوص التي يزعم الرافضة أن ابن تيمية عَلَيْهُ يبغض فيها علياً عَلَيْهُ إنما هي من منهاج السنة، وهذا الكتاب رد على =

وفي الجملة فإن محبة ابن تيمية كَفَلَهُ صحابة رسول الله ﷺ، وآل بيته، وعلي بن أبي طالب (ت ـ ١٤٠) ﷺ ظاهرة معلومة، وواضحة لمن قرأ كتب شيخ الإسلام بإنصاف، وطلبٍ للحق، ولكنه الهوى يُعمي ويُصم ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى أَلْأَنفُ الله وَيُصم ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى أَلْأَنفُ الله وَي النجم: ٢٣].

الرافضة، فأغلب النصوص التي فيها مقارنة علي بغيره هي في هذا الكتاب من باب الإلزام وإقامة الحجة على المخالف، ويكون في المناظرة والرد ما لا يكون في ابتداء الكلام والعرض.

### المبحث الرابع

# دعوى رد الأحاديث الصحيحة في مقام المبالغة في توهين كلام الشيعة ومناقشتها

# المطلب الأول دعوى رد الأحاديث الصحيحة في مقام المبالغة في توهين كلام الشيعة

يرى المناوئون لابن تيمية ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ أن هواه هو المقدم في الحكم على الحديث صحة وضعفاً، فيطعن فيها إذا كانت تخالف هواه ومعتقده، وإذا لم يستطع أن يطعن في سند الحديث فإنه يلجأ إلى التأويل للأحاديث الدالة على فضل على (ت ـ ٤٠٠) هيه وآل البيت، حتى يخرجها عن معناها الذي أراده الرسول على .

يقول أحد المناوئين ـ لا كثرهم الله ـ: (هذا شأن ابن تيمية فإنه يحتج بالحديث الموضوع الذي يوافق هواه، ويحاول أن يصححه، ويضعف الأحاديث، والأخبار الثابتة المتواترة التي تخالف رأيه وعقيدته. وهذا لا يستغرب صدوره من رجل بلع سموم الفلاسفة ومصنفاتهم)(١).

وقال آخر: (ثم إنه يتناول الأحاديث الدالة على سعة علم علي ﷺ. . بتأويلاته الباطلة حتى يكاد يخرجها عن معناها)(٢).

<sup>(</sup>١) المقالات السنية للحبشي ص٢٠٦، وانظر: شواهد الحق للنبهاني ص١٦.

<sup>(</sup>٢) رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه للحسن بن إسحاق ص٢٣٧.

وقال آخر: (صرح بكل جرأة ووقاحة، ولؤم ونذالة، ونفاق وجهالة أنه لم يصح في فضل علي ﷺ حديث أصلاً، وأن ما ورد منها في الصحيحين لا يثبت له فضلاً ولا مزية على غيره)(١).

ويذكرون أمثلة للأحاديث الصحيحة التي يرون أن ابن تيمية كَلَّلَهُ قد ضعفها في رده على الشيعة منها ما يلي:

- ا حدیث تحریم فاطمة وذریتها علی النار (أن النبي ﷺ قال: إن فاطمة أحصنت فرجها، فحرم الله ذریتها علی النار)(۲).
  - ٢ حديث: (علي مع الحق، والحق يدور معه حيث دار) (٣).
    - ٣ حديث سد الأبواب كلها إلا باب على (٤).
  - ٤ ـ حدیث (أما ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون وموسی)<sup>(٥)</sup>.
    - ٥ \_ حديث مؤاخاة على<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) على بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص٥٥، ومن العجيب أن الألباني كلله في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/ ٢٦٣، ٥/ ٢٦٣ ـ ٢٦٤ يرمي ابن تيمية كلله بالجرأة في إنكار الحديث وتكذيبه، والتسرع في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها، ويدقق النظر فيها، ونحن لا نعارض بيان الحق فيما أخطأ به ابن تيمية كلله أو غيره، فهذا من الإنصاف، ومن واجب أهل العلم بيانه، لكن كان على الألباني كلله أن يعتذر عن ابن تيمية وعن غيره من كبار المحدثين الذين قد يخطئون في الحكم على بعض الأحاديث بصحة أو بضعف باجتهاد منهم، فلا يزيل هذا الخطأ إمامتهم، ولا ينقص من علمهم ومرتبتهم، ولا يوجب النيل منهم أو اتهامهم.

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث ابن عدي في الكامل ٥/١٧١٤، والحاكم في المستدرك ١٥٢/٣ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٢/ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٢/ ١٦٢، سلسلة الأحاديث الضعيفة ١٦٠/١ ـ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/١٢٤، كتاب معرفة الصحابة، وانظر: المنتقى للذهبي ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ١٢٥، كتاب معرفة الصحابة، وانظر: المنتقى للذهبي ص ٣٦١، تنزيه الشريعة للكناني ١/ ٣٨٣، الفوائد المجموعة للشوكاني ص ٣٦١ ـ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص٤٩٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ١٤، كتاب الهجرة، وانظر: تنزيه الشريعة للكناني ١/ ٣٦٩.

- ٦ ـ حديث أنت مني وأنا منك(١).
- ٧ حديث أنا مدينة العلم وعلى بابها(٢).
- $\Lambda$  حدیث أنت ولي كل مؤمن بعدي  $\Lambda$ 
  - ٩ \_ حديث رد الشمس لعلى<sup>(٤)</sup>.
- ١٠ \_ حديث: (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه)(٥).
  - ۱۱ ـ حدیث تصدق علی بخاتمه (۲) .
- (۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ۷۰/۷ كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب على بن أبي طالب رائيه والترمذي في سننه ٥/ ٦٣٢ كتاب المناقب، باب مناقب على رائيه وابن ماجه في سننه ٤٤/١ المقدمة، باب فضل على بن أبي طالب المائية.
- (٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ٥/ ٦٣٧ كتاب المناقب، باب مناقب علي، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٦٤، وهو موضوع انظر في ذلك: المقاصد الحسنة للسخاوي ٩٧، كشف الخفاء للعجلوني ١/ ٢٠٣ ـ ٢٠٥، الفوائد المجموعة للشوكاني ٣٤٨ ـ ٣٥٤، ضعيف الجامع للألباني ٢/ ١٣.
- (٣) الحديث أخرجه أحمد في مسنده ٤٣٧/٤ ـ ٤٣٨ من حديث عمران بن الحصين، والحاكم في مستدركه ٣/١١٠ ـ ١١١، وابن عدي في الكامل ٢/٨٦٥ ـ ٥٦٩ في ترجمة جعفر بن سليمان وأبو نعيم في الحلية ٦/٤٢، والطيالسي في مسنده ص١١١، وانظر: منحة المعبود للساعاتي ١٧٨/٢.
- (٤) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٩/٢، وانظر: تنزيه الشريعة للكناني ١/٣٧٨ ٣٧٨، الفوائد المجموعة للشوكاني ٣٥٠، وحكم بوضعه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/ ٣٩٥.
- (٥) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ٥/ ٦٣٣ كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب، وابن ماجه في سننه ١/٥٥ المقدمة، باب فضل علي بن أبي طالب، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢٦/١ ـ ٢٧، سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/ ٣٣٠ ـ ٣٤٠.
- (٦) الحديث أخرجه الإمام الطبري في تفسيره ٢٥/١٠ ــ ٤٢٧، وذكره جمع من المفسرين في تفسير سورة المائدة آية(٥٥)، وقد رد ابن كثير في تفسيره ٢٩٧/٢ كل الآثار الواردة في هذا، وقال محمود شاكر في تحقيق الطبري ٥٦/١٥ بعد سرد الآثار: وهذه الآثار لا تقوم بها حجة.

إلى غير ذلك من الأحاديث التي يزعمون أنها تدل على فضل علي (ت- والله على فضل على الله والله والله

<sup>(</sup>۱) انظر: الغدير في الكتاب والسنة والأدب لعبد الحسين النجفي ص١٥٦ - ٢١٦، فتح الملك العلي لصحة حديث باب مدينة العلم علي لأحمد الغماري، رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه للحسن بن إسحاق ص٢٣١، ٢٣٧، ٢٣٩ - ٢٤٠.

## المطلب الثاني

#### مناقشة الدعوى

يحذر ابن تيمية كَلَّهُ من اتباع الهوى، ويعتقد أن مبدأ أنواع الضلالات هو تقديم الهوى على الشرع، وأن أهل الأهواء أهون شيء عليهم هو الكذب المختلق، يقول كَلَّهُ: (فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئاً مما جاء به الرسول على أو ترده لأجل هواك، أو انتصاراً لمذهبك، أو لشيخك..)(١).

ويقول: (وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما شه ورسوله في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه)(٢).

وقال: (ومبدأ هذا من أقوال الذين يعارضون النصوص بآرائهم)<sup>(۳)</sup>، ثم نقل عن الشهرستاني<sup>(٤)</sup> أن مبدأ أنواع كل الضلالات هو تقديم الرأي على النص، واختيار الهوى على الشرع<sup>(٥)</sup>.

وذكر عن أهل الأهواء أنهم يعتمدون على نصوص غير موثوقة وغير

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ٥٢٨/١٦. (٢) منهاج السنة النبوية ٥/٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل ٥/٧.

<sup>(</sup>٤) الشهر ستاني: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي، أبو الفتح، ولد بشهرستان، رحل إلى بغداد وأقام بها، درس المناظرة والأصول وغيرها، ومن مصنفاته: نهاية الإقدام، والملل والنحل، ت سنة ٤٨هد.

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ١٤٩/٤، منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل للسجستاني ص١٦٥ ـ ٥٦.

<sup>(</sup>٥) الملل والنحل للشهرستاني ١/٧.

معتمدة، ولا يعرف لها قائل، وأن أهون شيء عندهم الكذب المختلق(١).

ويضرب مثالاً على هذه القاعدة بالرافضة وأنهم وضعوا في فضائل على (ت ـ ٠٤٠) ويضرب مثالاً يكاد يحصى مع أن في فضائله الصحيحة ما يغني عن هذا الباطل الذي يذكرونه، يقول كَاللهُ: (والمقصود هنا أنه قد كذب على على بن أبي طالب من أنواع الكذب الذي لا يجوز نسبته إلى أقل المؤمنين)(٢).

ويذكر أن الذي ينكر فضائل أهل البيت ويعاديهم هم الرافضة فيقول: (الرافضة من أعظم الناس قدحاً وطعناً في أهل البيت، وأنهم الذين عادوا أهل البيت في نفس الأمر، ونسبوهم إلى أعظم المنكرات، التي من فعلها كان من الكفار، وليس هذا ببدع من جهل الرافضة وحماقاتهم)(٣).

وفي مقابل اتهام ابن تيمية كَلَّهُ بأنه يخالف الأحاديث الصحيحة: ينبه إلى أن الحق دائماً مع الأحاديث والآثار الصحيحة، إلا أن بعض المصنفات تجمع بين الصحيح والضعيف بل والموضوع بدون تمييز أو تمحيص، ولذا يجب التنبيه على ما فيها من أحاديث غير صحيحة، يقول كَلَّهُ: (وبالجملة فما اختص به كل إمام من المحاسن والفضائل كثير ليس هذا موضع استقصائه، فإن المقصود أن الحق دائماً مع سنة رسول الله على وآثاره الصحيحة)(٤).

وفي مقابل اتهام ابن تيمية كَلَلْهُ برد الأحاديث الصحيحة؛ لأجل هوى في نفسه؛ أو لأجل المبالغة في توهين كلام الشيعة. ينبه كَلَلْهُ على أن الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم(٥).

وأما القول بأن ابن تيمية تَخَلُّلهُ يرى أنه لا يصح في فضل على (تـ ١٠م) عَلِيُّهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۷/۲۷۹.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳۵/ ۱۸۲، وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۷/ ۹۳.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٧/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية ٥/ ١٨٢، وانظر: ٧/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: منهاج السنة النبوية ٤/ ٣٣٧.

\_ حديث أصلاً \_ فهذا غير صحيح بنص كلام ابن تيمية كَظَلَتْهُ إذ يقول: (مجموع ما في الصحيح لعلي نحو عشرة أحاديث)(١).

ومما ورد في فضله من الأحاديث قول الرسول على: "لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله»، قال: فبات الناس يدوكون (٢) ليلتهم أيهم يعطاها قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله على كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: "أين علي بن أبي طالب؟»، فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه، قال: "فأرسلوا إليه»، فأتي به فبصق رسول الله في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال: "انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم» (٣).

ومن فضائله: جعل محبته من علامات الإيمان لقوله ﴿ والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي ﷺ إليّ أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق)(٤).

وفي بيان علو منزلة على (ت ـ ١٤٥) عند النبي على أن النبي على جاء إلى بيت فاطمة، فلم يجد علياً في البيت فقال: «أين ابن عمك؟» قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول الله على النظر أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد، فجاء

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٨/ ٤٢١، وانظر: ص٥٤٠.

 <sup>(</sup>۲) الدوك: الخوض والاختلاف: انظر: لسان العرب لابن منظور ۱۰/ ٤٣٠ مادة (دوك)،
 القاموس المحيط للفيروزآبادي ٣/٣١٣ مادة (داكه).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧٠/٧ كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب على بن أبى طالب.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٨٦/١، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعل على من الإيمان.

رسول الله على وهو مضطجع، وقد سقط رداؤه عن شقه، وأصابه تراب، فجعل رسول الله على يمسحه عنه ويقول: «(قم أبا تراب، قم أبا تراب»(۱).

وقد جاء النبي على وفاطمة وقل وقد طلبت منه فاطمة خادماً لها فقال: «ألا أعلمكما خيراً مما سألتماني: إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعاً وثلاثين وتسبحا ثلاثاً وثلاثين، وتحمدا ثلاثاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم»(۲)، وغيرها من الأحاديث الصحيحة الدالة على فضله(۳).

يقول ابن تيمية كَالله عن حديث الراية: (هو أصح حديث يروى في فضله)(1).

إن ابن تيمية كلله من الأئمة في الحديث دراية ورواية، وهو ناقد لمتون الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كما هو ناقد للأسانيد وبارع في معرفتها، وتمييز الضعيف منها عن الصحيح، ولما كان الروافض من أجهل الناس في العقليات، وأكذبهم في النقليات (٥)، ولما كانت كتبهم مليئة بالأحاديث الموضوعة التي لا إسناد لها، أو الضعاف الواهيات: لم يركز ابن تيمية كلله نقده على السند، لوضوح وضعه أو ضعفه عند المشتغلين بالفن، وركز على نقد المتن، ومخالفته للنصوص الأخرى الواردة في المسألة.

وقد وافق الحافظ ابن حجر (ت ـ ٥٨٥٢) كَثَلَثُهُ ابن تيمية كَثَلَثُهُ في أن معظم الأحاديث التي نقد ابن تيمية كَثَلَثُهُ الرافضة فيها هي من قبيل الأحاديث

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٧٠ كتاب فضائل الصحابة، باب فضل علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٧١/٧ كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٣) انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر الشيخ (١/ ٢٧٥ ـ ٢٨٦).

<sup>)</sup> مجموع فتاوى ابن تيمية ٤١٦/٤، وانظر: منهاج السنة النبوية ٥/٤٤.

<sup>(</sup>۰) انظر: من ذلك منهاج السنة ۱/۸۰، ۲٦، ٦٨، ٢/ ١٦٧، ٢٦٨، ٣/ ٤١٨، ٧/ ١٥١، ١٥٤، ٢٨٤، ٣٤٠، ١٥٠٠. ٢٨٤. ٢٨٤. ٢٨٤.

الموضوعات والواهيات(١).

إن شيخ الإسلام كَلْلَهُ كان يكتب كثيراً من مؤلفاته من حفظه، فقد لا تكون مراجعه قريبة منه إما لسفر، أو سجن أو غيره (٢)، وقد اعتذر الحافظ ابن حجر (ت ـ ٢٥٨٤) كَلْلَهُ ـ عنه لابن تيمية كَلْلَهُ ـ في أخطائه على أنه يكتب من حفظه، والإنسان بشر طبيعته النسيان بقوله: (لكنه رد في رده كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها؛ لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره، والإنسان عامد للنسيان) (٣).

إن شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْلَلْهُ مع إجماع أهل العلم على إمامته في كثير من العلوم والفنون، وتمكنه منها، لم يسلم من بعض الأوهام والأخطاء - كغيره من أهل العلم - وهذه الأوهام اليسيرة، والأخطاء القليلة لا تلغي إمامته، ولا تبعد به عن مصاف كبار العلماء المحدثين ونقاد الحديث، ولكنه نقص البشر الذي لا يسلم منه أحد. وقد نقل ابن ناصر الدين (ت - ١٨٤٢م) كَنْلَلُهُ عن أحد تلامذة الشيخ قوله: (وحسب شيخنا مع اتساعه في كل العلوم إلى الغاية والنهاية، سمعاً وعقلاً، ونقلاً وبحثاً، أن يكون نادر الغلط)(٤).

وأما الأحاديث المنتقدة على ابن تيمية كَنْلَهُ التي مر ذكرها في المطلب الأول من هذا المبحث، فيحسن بي أن أبين رأي شيخ الإسلام فيها، وهل ادعاء المناوئين عليه صحيح أم هو جناية عليه؟، وذلك يتضح أثناء عرض موقف ابن تيمية كَنْلَهُ من هذه الأحاديث.

<sup>(</sup>١) انظر: لسان الميزان ٦/٣١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: على سبيل المثال على أنه يكتب من حفظه: الفرقان بين الحق والباطل ص١٠١، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٥/١٨٤، وانظر: بعض الأمثلة في أوهامه كلله في الحديث: شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه للفريوائي ١٩٤١ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان ٢/٣١٩، وانظر: منهج ابن تيمية في نقد الحديث للفريوائي (ضمن بحوث الندوة العالمية عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) الرد الوافر ص٩٦.

الحديث الأول: أما حديث تحريم فاطمة (ت ـ ١١م) و فريتها على النار، فيقول ابن تيمية كلله عنه: (الحديث الذي ذكره (١) عن النبي كله عنه فاطمة هو كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ويظهر كذبه لغير أهل الحديث أيضاً \_ فإن قوله: إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، يقتضي أن إحصان فرجها هو السبب لتحريم ذريتها على النار، وهذا باطل قطعاً) (٢).

ويذكر مثالاً لذلك برسارَّة، فإنها أحصنت فرجها، ولم يحرم الله جميع ذريتها على النار، ودليل ذلك قوله ـ سبحانه ـ: ﴿وَبَثَرْنَكُ بِإِسْحَقَ نِبَيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَبَرَّكُنَا عَلَى النار، ودليل ذلك قوله ـ سبحانه ـ: ﴿وَبَثَرْنَكُ بِإِسْحَقَ نِبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَبَرَّكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِتَفْسِعِهِ مُبِينٌ ۞ [الصافات: ١١٢، ١١٣].

وقــــال ﷺ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابُّ فَيَنْهُم مُّهْنَدُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞﴾ [الحديد: ٢٦].

ثم قال: (وفي الجملة فاللواتي أحصن فروجهن لا يحصى عددهن إلا الله ﷺ ومن ذريتهن البر والفاجر، والمؤمن والكافر)(٣).

وينقد ابن تيمية كُلُهُ المتن من جهة أخرى وهو أن إحصان فاطمة فرجها، ليس هو المزية والمنقبة لفاطمة التي فاقت فيها جمهور نساء المسلمين؛ لأن هذه الصفة يشترك معها جمع كبير من نساء المؤمنين فيقول: (وأيضاً: ففضيلة فاطمة ومزيتها ليست بمجرد إحصان فرجها، فإن هذا يشارك فيه فاطمة جمهور نساء المؤمنين، وفاطمة لم تكن سيدة نساء العالمين بهذا الوصف، بل بما هو أخص منه. وأيضاً: فليست ذرية فاطمة كلهم محرّمين على النار، بل فيهم البر والفاجر)(3).

وأما الحديث الثاني: وهو حديث دوران الحق مع علي (ت ـ ١٠٠) الله فقد قال ابن تيمية كَالله: (هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي الله لا بإسناد

<sup>(</sup>١) أي ابن المطهر الحلى في منهاج الكرامة.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٤/ ٦٢. (٣) منهاج السنة النبوية ٢/ ٦٣.

٤) منهاج السنة النبوية ٢/ ٦٣ ـ ٦٤.

صحيح، ولا ضعيف)<sup>(۱)</sup>.

وقال: (وأما الحق الذي يدور مع شخص ويدور الشخص معه، فهو صفة لذلك الشخص لا يتعداه، ومعنى ذلك أن قوله صدق وعمله صالح، ليس المراد به أن غيره لا يكون معه شيء من الحق)(٢).

وقال: (وأيضاً فالحق لا يدور مع شخص غير النبي ريال ولو دار الحق مع علي حيثما دار لوجب أن يكون معصوماً كالنبي ﷺ . . . ) (٣) .

وأما الحديث الثالث: وهو سد الأبواب إلا باب على (ت ـ ١٥٠) فظائه فقد قال ابن تيمية كَثَلَثُهُ: (هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة، فإن الذي في الصحيح عن أبى سعيد عن النبي علي أنه قال في مرضه الذي مات فيه: "إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لا تخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد خوخة **إلا سدت إلا خوخة أبي بكر**"(١٤)(٥).

وقال كَثَلَتُهُ حين ذكر الحديث الصحيح السابق: (وأراد بعض الكذابين أن يروي لعلي مثل ذلك، والصحيح لا يعارضه الموضوع)(٦).

وأما الحديث الرابع وهو حديث: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى)، فقد قال عنه ابن تيمية كَثَلَثُهُ: (الحديث ثبت في الصحيحين بلا ريب، وغيرهما، وكان النبي ﷺ قال له ذلك في غزوة تبوك)(٧).

وقال 遊游: (كان النبي ﷺ إذا غزا استخلف رجلاً من أمته، وكان بالمدينة رجال من المؤمنين القادرين، وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد فلم يتخلف أحد إلا لعذر أو عاصي، فكان ذلك الاستخلاف ضعيفاً، فطعن به

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ٤/ ٢٤٠ ـ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص٤٩١.

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوى ابن تيمية ٤١٥/٤.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٢٣٨/٤.

منهاج السنة النبوية ٤/ ٢٤١. (٣)

منهاج السنة النبوية ٥/ ٣٥.

منهاج السنة النبوية ٣٢٦/٧.

المنافقون بهذا السبب، فبين له أني لم أستخلفك لنقص عندي، فإن موسى استخلف هارون، وهو شريكه في الرسالة، أفما ترضى بذلك؟)(١).

وكان هذا الحديث كأنه تسلية لعلي (ت ـ ١٤٠) وكان هذا الحديث كأنه تسلية لعلي الستخلاف نقص بقوله: أتخلفني مع النساء والصبيان؟، وأما من استخلفه الرسول على المدينة غيره لما لم يتوهموا أن في الاستخلاف نقصاً لم يحتج أن يخبرهم بمثل هذا الكلام، وليس في الحديث دلالة على أن غيره لم يكن منه بمنزلة هارون من موسى (٢).

وإن قيل: إن استخلافه على لأحد يدل على أنه أفضل الصحابة بإطلاق، فيلزم من ذلك أن يكون على (ت ـ ١٤٠) على مفضولاً في عامة الغزوات، وفي عمرته وحجته، لا سيما وكل مرة كان يكون الاستخلاف على رجال المؤمنين، وأما عام تبوك، فلم يكن الاستخلاف إلا على النساء والصبيان، ومن عذر الله، أو من هو متهم بنفاق (٣).

يقول ابن تيمية ﷺ : (فبين النبي ﷺ أن الاستخلاف ليس نقصاً، ولا غضاضة، فإن موسى استخلف هارون على قومه لأمانته عنده، وكذلك أنت استخلفتك لأمانتك عندي، لكن موسى استخلف نبياً، وأنا لا نبي بعدي، وهذا تشبيه في أصل الاستخلاف..)(٤).

وأما الحديث الخامس وهو حديث المؤاخاة: فيرى أنه باطل موضوع، وأن النبي على له لم يؤاخ بين مهاجري ومهاجري، قال كله: (أما حديث المؤاخاة فباطل موضوع، فإن النبي على لم يؤاخ أحداً، ولا آخى بين

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٤١٦/٤، وانظر: منهاج السنة النبوية ٧/٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية ٥/ ٤٣، وانظر: ٧/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية ٥/ ٣٤ \_ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية ٥/٤٣، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٠٤/، وانظر: ص١٦٦، منهاج السنة النبوية ٧/٣٨ - ٣٤٠.

المهاجرين بعضهم مع بعض، ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض)(١).

وقال: (إن النبي على للم يؤاخ علياً ولا غيره، وحديث المؤاخاة لعلي، ومؤاخاة أبي بكر لعمر من الأكاذيب، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، ولم يؤاخ بين مهاجري ومهاجري) (٢). وقال: (أحاديث المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض كلها كذب، والنبي لله يؤاخ علياً، ولا آخى بين أبي بكر وعمر، ولا بين مهاجري ومهاجري) (٣).

وأما الحديث السادس، وهو قوله: (أنت مني وأنا منك)، فيرى أن هذا الحديث صحيح، لكنه ليس خاصاً بعلي (ت-٤٠٠) هذه وإنما شاركه في هذه المنقبة غيره، فأثبت صحة الحديث في مواضع متعددة (٤٠). وأما استدلاله على أن هذه المنقبة ليست من خصائص علي (ت-٤٠٠) هذه المنقبة ليست من خصائص علي (المدينة عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان الأشعريين إذا أرملوا (٥) في الغزو أو نفدت نفقة عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان معهم في ثوب واحد، ثم قسموه في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم) (٢٠).

وقال ﷺ لجليبيب (٧٠): «هذا مني وأنا منه» (٨) وكل مؤمن هو من النبي ﷺ،

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية ٢٤/٤ ـ ٣٣. (٢) منهاج السنة النبوية ٥/٧١.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٧/ ٢٧٩، وانظر: ص٣٦٠ ـ ٣٦١، ٢/ ١٧٢، وقد تعقب الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٧/ ٢٧١ ابن تيمية ﷺ في هذا، وذكر أن النبي ﷺ قد آخى بين بعض المهاجرين، ولكن هذا قليل، والغالب هو المؤاخاة بين مهاجري وأنصاري.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۰٤/۱، ۱۰/۱۷، ۱۵/۸۵، السیاسة الشرعیة ص۱٤٤، منهاج السنة النبویة ۴۶/۳۵ ـ ۳۵، ۲۹۲/۷ ـ ۳۰، ۳۹۲/۷.

<sup>(</sup>٥) أرمل القوم أي: نفد زادهم، انظر: لسان العرب لابن منظور ٢٩٦/١١ \_ ٢٩٧ مادة (رمل)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ٣٩٨/٣ مادة (الرمل).

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٥/ ١٢٨ - ١٢٩ ، كتاب الشركة ، باب الشركة في الطعام ، ومسلم في صحيحه ٤/ ١٩٤٤ - ١٩٤٥ كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل الأشعريين .

 <sup>(</sup>٧) جليبيب: غير منسوب، وهو تصغير جلباب، نزل في قصته (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١/٢٥٦، والإصابة لابن حجر ١/٢٤٢.

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٩١٨/٤ ـ ١٩١٩ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل جليبيب هي.

كما قال الخليل: ﴿ فَنَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ [إبراهبم: ٣٦]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَن لَمْ يَظْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

وأما الحديث السابع: أنا مدينة العلم وعلي بابها فيرى ابن تيمية كَلَّهُ أنه في عداد الأحاديث الموضوعة، فيقول عنه: (وأما حديث أنا مدينة العلم فأضعف وأوهى، ولهذا إنما يعد في الموضوعات المكذوبات، وإن كان الترمذي قد رواه، ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وبين أنه موضوع من سائر طرقه) (۱) وينقد المتن فيقول: (والكذب يعرف من نفس متنه، لا يحتاج إلى النظر في إسناده، فإن النبي على إذا كان مدينة العلم لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد، ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحداً، بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب. وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل: ظنه مدحاً) (۱).

وقال: (ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر: فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول إلله ﷺ من غير طريق علي ﷺ...)(٣).

وأما الحديث الثامن: أنت ولي كل مؤمن بعدي، فقد قال ابن تيمية كَالله عن هذا الحديث: (كذب على رسول الله على بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن، وكل مؤمن وليه في المحيا والممات، فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان... فقول القائل: على ولي كل مؤمن بعدي: كلام يمتنع نسبته إلى النبي على أن فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول: بعدي، وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يقول: والإ على كل مؤمن)(1).

وأما الحديث التاسع: وهو رد الشمس لعلي (ت ـ ٤٠هـ) ﴿ فَاللَّهُ فَقَد أَطَالُ ابن

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ٤١٠/٤ (۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ٤١٠/٤.

<sup>(</sup>٣) مجحموع فتاوى ابن تيمية ٤/١١، وانظر: منهاج السنة النبوية ٧/٥١٥.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية ٧/ ٣٩١ ـ ٣٩٢، وقد تعقب الألباني ـ حفظه الله ـ شيخ الإسلام ابن تيمية كلله وبين صحة الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥/ ٢٦١ ـ ٢٦٤.

تيمية كَلَّهُ في بيان ضعف الحديث بل وضعه (۱) ، فقال عنه: (وليس هذا الحديث في شيء من كتب المسلمين التي يعتمدون على ما فيها من المنقولات لا الصحاح ولا المساند، ولا المغازي ولا السير، ولا غير ذلك، بل بين أهل العلم بالحديث أن هذا كذب، وليس له إسناد واحد صحيح متصل، بل غايته: أن يروى عمن لا يعرف صدقه، ولم يروه إلا هو، مع توفر الهمم والدواعي على نقله. .)(۲).

وقد أطال كَلَّلَهُ في نقد أسانيد الحديث، وبين أن كل أسانيد هذا الحديث لا تخلو من ضعف شديد: ذاكراً أحوال الرجال في كل سند من أسانيده (٣) ومعقباً ذلك بذكر الاضطراب الحاصل بين الروايات المختلفة (٤).

وفي نقده متن الحديث قال: (لا يعرف قط أن الشمس رجعت بعد غروبها...

وإن كانت الشمس احتجبت بغيم، ثم ارتفع سحابها، فهذا من الأمور المعتادة، ولعلهم ظنوا أنها غربت، ثم كشف الغمام عنها)(٥).

وقال: (النبي على فاتته العصر يوم الخندق حتى غربت الشمس، ثم صلاها، ولم ترد عليه الشمس، وكذلك لم ترد لسليمان لما توارت بالحجاب، وقد نام النبي على ومعه على وسائر الصحابة عن الفجر حتى طلعت الشمس، ولم ترجع لهم إلى المشرق.

وإن كان التفويت محرماً، فتفويت العصر من الكبائر، وقال النبي عَلَيْ:

<sup>(</sup>١) لكنه كثَّلثه مال إلى تضعيفه \_ فقط \_ في مجموع فتاواه ٣١٦/١١.

<sup>(</sup>۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 7/7 7/8 وانظر: منهاج السنة النبوية 1/7 1/8

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية ٨/ ١٦٦ ـ ١٦٨، ١٧٢ ـ ١٧٥، ١٧٧ ـ ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة النبوية ٨/ ١٧٥، ١٨٤، ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة النبوية ٨/ ١٧٢.

«الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»(١)، وعلي كان يعلم أنها الوسطى وهي صلاة العصر، وهو قد روى عن النبي على في الصحيحين لما قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، حتى غربت الشمس، ملأ الله أجوافهم وبيوتهم ناراً»(١)، وهذا كان في الخندق، وخيبر بعد الخندق...)(٦).

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي على قال: "غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبن، ولا آخر قد بنى بنياناً ولما يرفع سقفه، ولا آخر اشترى غنماً وهو ينتظر ولادها، قال: فغزوا، فدنا من القرية، حتى صلى العصر قريباً من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة، وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئاً، فحبست عليه حتى فتح الله عليه ".

ويفرق ابن تيمية كَالله بين هذا الحديث، وحديث رد الشمس لعلي (ت- دون) عليه بعدة فروق منها:

وأيضاً: لا مانع من طول النهار، لو شاء الله لفعل ذلك، ويوشع كان

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٣٠ كتاب مواقيت الصلاة، باب إثم من فاتته صلاة العصر، ومسلم في صحيحه ١/ ٤٣٥ كتاب المساجد، باب التغليظ على تفويت صلاة العصر.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٠٥/٦ كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة، ومسلم في صحيحه ٤٣٦/١ ـ ٤٣٧ كتاب المساجد، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٨/ ١٧٥ \_ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٢٣/٩ كتاب النكاح، باب من أحب البناء قبل الغزو، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٣٦٧ ـ ١٣٦٧ كتاب الجهاد والسير، باب تحليل الغناثم لهذه الأمة خاصة.

محتاجاً إلى ذلك؛ لأن القتال كان محرماً عليه بعد غروب الشمس؛ لأجل ما حرم الله عليهم من العمل ليلة السبت ويوم السبت، وأما أمة محمد على فلا حاجة لهم إلى ذلك، ولا منفعة لهم فيه (١٠).

وأما الحديث العاشر: من كنت مولاه فعلي مولاه، فيرى شيخ الإسلام تَظَلَّهُ أن هذه اللفظة ليست في الصحاح، لكن هي مما رواه العلماء، وقد تنازع الناس في صحتها(٢).

وأما زيادة (اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه)، فيرى أنها كذب بلا ريب (٣)، وقد وافق في تضعيفه هذا الحديث (٤٠٠٠).

والواقع يدل على خلاف الحديث؛ فقوله: (اللهم انصر من نصره...) يدل الواقع على خلافه، فقد قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا كسعد (ت ـ ٥٥٥) والم يقاتلوا فما خذلوا كسعد (ت ـ ٥٥٥) والم يقاتلوا فمن جهة أخرى: أصحاب معاوية (ت ـ ٥٦٠) والم يقاتلوا في الذين قاتلوه: فتحوا كثيراً من بلاد الكفار ونصرهم الله.

وأما قوله: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه: فهو مخالف لأصل الإسلام، فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم، وبغي بعضهم على بعض<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية ٨/١٦٩. (٢) انظر: منهاج السنة النبوية ٧/٣١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية ٧/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة النبوية ٧/ ٣٢٠ \_ ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٤١٨/٤، منهاج السنة النبوية ٣٣٣/ ٣٢٥ وقد تعقب الألباني ـ حفظه الله ـ ابن تيمية كلله في هذا الحديث، وأطال في ذكر طرقه على غير العادة؛ لأن ابن تيمية لم يصححه بل كذبه، وذكر الألباني أن جملة (من كنت مولاه فعلي مولاه) متواترة، وجملة (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) صحيحة، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/٣٣٠ ـ ٣٤٤. قلت: ولكن شيخ الإسلام كلله بين أن هذه الجملة مخالفة لأصل الإسلام فتكون شاذة والشاذ ضعيف؛ لأنه يختل =

وأما الحديث الحادي عشر: وهو تصدق علي بخاتمه في الصلاة: فقد ذكر ابن تيمية كَالله أنه حديث موضوع مكذوب على رسول الله، فقال: (وحديث التصدق بالخاتم بالصلاة كذب باتفاق أهل المعرفة)(1)، وقال كَالله: (وقد وضع بعض الكذابين حديثاً مفترى أن هذه الآية(٢) نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل)(٣).

ثم نقد المتن من وجوه كثيرة منها:

- ١ \_ أن قوله: (الذين) في الآية صيغة جمع، وعلي واحد.
- ٢ أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجباً ولا مستحباً باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة شغلاً.
- ٣ ـ لو كان إيتاء الزكاة في الصلاة حسناً لم يكن فرق بين حال الركوع، وغير
   حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن.
  - ٤ \_ أن علياً (ت ـ ١٤٠) على لم يكن عليه زكاة على عهد النبي على .
- ٥ \_ أن عليّاً (ت ١٤٥) والله عليه لم يكن له خاتم، ولا كان الصحابة يلبسون الخواتم.
- ٦ أن الحديث فيه أنه أعطى الخاتم للسائل، والمدح في الزكاة أن يخرجها
   ابتداء، ويخرجها على الفور، لا ينتظر أن يسأله سائل<sup>(١)</sup>.

بذلك أحد شروط الصحيح، حتى ولو استقام سنده، وعدلت رواته؛ لأن من شروط الصحيح أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۸/٤.

 <sup>(</sup>٢) وهي قول عالى: ﴿إِنَّهَا وَلِكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ وَرَسُولُمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ وَرَسُولُمْ وَالَّذِينَ ءَامِنُوا اللَّينَ لِيَقِيمُونَ السَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ اللّهِ وَيُعْتَلِقُ وَلَا اللَّهُ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ اللَّهُ وَيُعْتَلِقُ اللَّهُ وَيُعْتَلِقُ وَلَا اللَّهُ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ اللَّهُ وَيُعْتَلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُولُولُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّا

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة النبوية ٢/ ٣٠ ـ ٣٢، ٧/٧ ـ ٣١.

وفي الجملة فإن الأحاديث التي يدعي المناوئون لابن تيمية كَالله أنه ضعفها تنقسم إلى أقسام: إما أحاديث صحيحة تثبت منقبة لعلي (ت ـ ١٤٠) كله منهم من يرى أنها خاصة به، وابن تيمية يرى أنه يشركه في هذه الصفة غيره، وإما أحاديث واهية موضوعة أو ضعيفة، أو ضعفها ابن تيمية كَالله وهم يرون تصحيحها وإما أحاديث صحيحة وهم ابن تيمية كَالله في تضعيفها بسبب اعتماده في تأليفه على الحفظ ـ وهي قليلة جداً ـ (١).

<sup>(</sup>۱) وقد ناقش ابن تيمية كلفة أحاديث كثيرة من فضائل على التي يذكرها الرافضة، مثل: قتال على اللجن ناقشه في مجموع فتاواه ٤٩٢/٤، ٤٩٤، شرب على من غسل النبي فأورثه علم الأولين والآخرين، ناقشه في مجموع فتاواه ٤١٢/٤، ومقولة على الله على الله الله الله تفقدوني ناقشها في منهاج السنة النبوية ٥٦/٨، وتأجير على نفسه لينفق على الرسول على يوم الشعب ناقشها في منهاج السنة النبوية (٤٩٩/، وفي الجملة فإن المجلد السابع من منهاج السنة النبوية أغلبه مناقشات علمية للآيات والأحاديث التي يستدل بها الرافضة على فضل على الله الله والأحاديث التي يستدل بها الرافضة على فضل على



# الفصل السابع مسألة دوام النار

المبحث الأول: دلالة نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على خلود النار.

المبحث الثاني: دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار ومناقشتها.



#### المبحث الأول

## دلالة نصوص الكتاب والسنة على خلود النار

دلت النصوص على خلود النار، من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة: فمن الكتاب قول الله على خلود النار، من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة: فمن الكتاب قول الله على: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ كُفَارُ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ لَقَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلْتَهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَيَ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُعَفَّفُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ وَلَا مُمْ يُظُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٦١ ـ ١٦١]. ففي هذه الآية دلالة على أن عذاب أهل النار لا ينقطع أبداً، ولا يخفف عنهم العذاب فيها فهم في عذاب مستمر.

قال ابن جرير الطبري (تــ ٣١٠م) كَلَّلُهُ: (خبر من الله تعالى ذكره، عن دوام العذاب أبداً من غير توقيت ولا تخفيف)(١).

وقال ابن عطية (٢٠ كَثَلَثُهُ: (ثم أَعَلَم ـ تعالى ـ برفع وجوه الرفق عنهم ؛ لأن العذاب إذا لم يخفف ولم يؤخر فهو النهاية)(٣).

وقال ابن كثير (ت ـ ٤٧٧٤) كَالله: (لا يخفف عنهم العذاب فيها أي لا ينقص عما هم فيه، ولا هم ينظرون أي لا يغير عنهم ساعة واحدة، ولا يفتر بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك)(٤).

<sup>(</sup>۱) جامع البيان ۲/ ٦٣.

 <sup>(</sup>۲) ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي، أبو محمد، أكثر الرواية
 عن أبيه، مفسر فقيه، عارف بالأحكام، له كتاب: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب
 العزيز، ت سنة ٤٢هـ.

انظر في ترجمته: تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص١٠٩، بغية الوعاة للسيوطي ٧٣/٢. (٣) المحرر الوجيز ٣٣/٢.

وقال أبو السعود (١) كَالَمُهُ: (ولا هم ينظرون: إيثار الجملة الاسمية لإفادة دوام النفى واستمراره أي لا يمهلون، ولا يؤجلون)(٢).

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوَ أَنَ لَنَا كُرَّةً فَنَنَبَراً مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّهُواْ مِنًا كُذَكِ مُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النّادِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه الخبيثة، الله على أن هؤلاء الكفار وإن ندموا، واشتدت ندامتهم على أعمالهم الخبيثة، فلا ينفعهم ذلك، ولن يخرجوا من النار، ويؤكد الطبري (ت ـ ٣١٠م) كَالله هذا المعنى راداً على من زعم أن النار تفنى بقوله: (وفي هذه الآية الدلالة على تكذيب الله الزاعمين أن عذاب الله أهل النار من أهل الكفر منقض، وأنه إلى تهاية، ثم هو بعد ذلك فانٍ؛ لأن الله ـ تعالى ذكره ـ أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية، ثم ختم الخبر عنهم بأنهم غير خارجين من النار، بغير استثناء منه وقتاً دون وقت، فذلك إلى غير حد ولا نهاية) (٣).

ويقول القرطبي (ت ـ ٦٧١م) كَثَلَتُهُ عن هذه الآية: (دليل على خلود الكفار فيها، وأنهم لا يخرجون منها)(٤).

<sup>(</sup>۱) أبو السعود: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، من علماء الترك المستعربين، مفسر شاعر، تقلد القضاء في أماكن عدة، وأضيف إليه الإفتاء، كان حاضر الذهن سريع البديهة، ت سنة ٩٨٢هـ.

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ٨/٣٩٨، الفوائد البهية للكنوي ص٨١.. (٢) إرشاد العقل السليم ١٨٣٨١. (٣) جامع البيان ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٠٧/٢. (٥) جامع البيان ٤/ ٣٧١.

ومن أدلة أهل السنة على عدم فناء النار من القرآن، قول الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿إِنَّ النَّيْنَ كَفُرُوا لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَيِعًا وَمِثْلَمُ مَعَكُمُ لِيَقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَا نُقْبَلَ مِنْهُم وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ الْمَانِدَةُ: ٢٦ ـ ٢٧]، يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم يِخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُم عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ المانِدة: ٢٦ ـ ٢٧]، فقد أخبر الله عن الكفار أنهم باقون في النار وعذابهم دائم لا يتخلف ولا ينقطع، يقول شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري (ت ـ ٣١٠م) كَالله: (يريد هؤلاء الذين كفروا بربهم يوم القيامة أن يخرجوا من النار بعد دخولها، وما هم بخارجين منها، (ولهم عذاب مقيم) يقول: لهم عذاب دائم ثابت لا يزول عنهم، ولا ينتقل أبداً)(١).

وقال ابن عطية (ت ـ ٥٤٦م) كَلَيْهُ: (أخبر ـ تعالى ـ عن هؤلاء الكفار أنهم ليسوا بخارجين من النار بل عذابهم فيها مقيم متأبد) (٢).

وقال القرطبي (ت ـ ٢٧١مـ) كَاللهُ: (معناه: دائم ثابت لا يزول ولا يحول) $^{(7)}$ .

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِمَا يَمَعْشَرَ أَلِمِنِ قَلِهِ أَسْتَكُمَّرُهُمْ مِنَ الْإِنِ رَبَّنَا أَسَتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضِ وَبَلَقْنَا أَلِمَا اللَّهِ أَبَلَتَ لَنَا اللَّهِ أَلَانَ اللَّهِ أَلَا اللَّهِ أَلَا اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ ﴿ وَالانعامِ اللهِ عَلِيمُ اللانعامِ اللهِ عَلَى أَن مصير عبدة الأوثان هو النار يستقرون فيها أبداً، ويفسر ابن جرير (ت ـ ١٦٠ه) كَثَلَهُ الاستثناء في الآية بقوله: (يعني إلا ما شاء الله من أَدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم، فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار) (٤)، وهناك أقوال أخرى في معنى الاستثناء

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/ ٩٤ \_ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ٦/١٥٩، وانظر: التسهيل لابن جزي ١/٣١٦.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ٥/ ٣٤٣.

في هذه الآية ليس هذا موضع ذكرها(١).

ومن الأدلة \_ أيضاً \_ قول الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَمُمُ فِهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ۞ (مود: ١٠٦ \_ ١٠٧)، وهذه الآية هي التي أطال فيها المفسرون.

ويفسر ابن جرير (ت ـ ٣١٠م) كَالله ربط خلود أهل النار في النار بدوام السماوات والأرض بأنها للتأبيد (ذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت: هذا دوام السماوات والأرض، بمعنى أنه دائم أبداً.. فخاطبهم ـ جل ثناؤه ـ بما يتعارفون به بينهم)(٢)، ويشهد لذلك قول زهير(٣): ألا لا أرى على الحوادث بواقيا ولا خالداً إلا الجبال الرواسيا(٤)

وقيل: إنها سماوات الآخرة وأرضها لبقائها على الأبد (٥)، ودليل ذلك قسول الله عَلَى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ ﴾ [إسرامس، ٤١]، وقسول تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَةِ حَيْثُ نَشَآةً ﴾ [الزمر: ٧٤].

وأما الاستثناء في هذه الآية فقد توقف عنده المفسرون طويلاً (٢)، وحاصل أقوالهم ما يلى:

<sup>(</sup>۱) انظر: التفصيل فيها: النكت والعيون للماوردي ٢/١٦٩، زاد المسير لابن الجوزي ٤/ ١٦٠ ـ ١٦١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ٨٤، محاسن التأويل للقاسمي ٧/ ٢٤٩٨ ـ ٢٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٧/ ١١٤، وانظر: المحرر الوجيز ٩/ ٢٢٥. تفسير الرازي ١٨/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) زهير بن أبي سلمى بن رباح بن قرط بن غطفان وقيل: من مزينة، يقال: إنه لم يتصل الشعر في ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما اتصل في ولد زهير، ت سنة ١٣ قبل الهجرة.

انظر في ترجمته: طبقات فحول الشعراء للجمحي ١/٥١، الشعر والشعراء لابن قتيبة ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) ديوان زهير ص١٠٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: النكت والعيون للماوردي ٢/ ٥٠٤.

<sup>(</sup>٦) ذكر الماوردي في النكت والعيون ٢/٤٠٥ ثمانية أقوال وهي ما سأذكرها هنا، وذكر=

- ١ خالدين فيها ما دامت سماء الدنيا وأرضها إلا ما شاء ربك من الزيادة عليها بعد فناء مدتها.
- ٢ ـ ما دامت سماوات الآخرة وأرضها إلا ما شاء ربك من قدر وقوفهم في
   القيامة.
  - ٣ \_ ما دامت السماوات والأرض، أي مدة لبثهم في الدنيا.
- خالدین فیها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من أهل التوحید أن یخرجهم منها بعد إدخالهم إلیها، فیکونون أشقیاء فی النار سعداء فی الجنة، ویشهد لهذا قول الرسول ﷺ: «یدخل ناس جهنم حتی إذا صاروا كالحمحمة (۱) أخرجوا منها وأدخلوا الجنة فیقال لهم: الجهنمیون» (۱) ویری الطبری (ت-۳۱۰م) وابن كثیر (ت-۷۷۱م) رحمهما الله \_ أن هذا هو القول الصواب (۳).
  - ٥ \_ إلا ما شاء الله من أهل التوحيد أن لا يدخلهم إليها.
- ٦ إلا ما شاء ربك من كل من دخل النار من موحد ومشرك أن يخرجه منها
   إذا شاء.
- ٧ ـ أن الاستثناء راجع إلى قوله: ﴿ فَكُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ [مود: ١٠٦] إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب التي ليست بزفير ولا شهيق ممالم يسم ولم يوصف، ومما قد سُمّي ووصف، ثم استأنف ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْشُ ﴾ [مود: ١٠٧].

<sup>=</sup> ابن الجوزي في زاد المسير ٤/ ١٦٠ سبعة أقوال للمفسرين، وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٩٩/٩ أحد عشر قولاً.

<sup>(</sup>۱) الحمحمة: أي الأسود الشديد السواد، انظر: لسان العرب لابن منظور ١٥٧/١٢، مادة (حمم). مادة (حمم).

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث البخاري في صحيحه ٤١٦/١١ كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ومسلم في صحيحه ١٧٠/، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، وباب إثبات الشفاعة.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان ١١٦/٧، تفسير القرآن العظيم ٣/٥٧٨.

٨ - أن الاستثناء واقع على معنى: لو شاء ربك أن لا يخلدهم لفعل، ولكن الذي يريده، ويشاؤه، ويحكم به تخليدهم (١).

وقد أجاب ابن عطية (ت ـ ١٥٥٦) كَاللَهُ على من فهم من هذا الاستثناء أن جهنم تخرب، ويعدم أهلها بقوله: (هذا قول مختل، والذي روي ونقل عن ابن مسعود وغيره، إنما هو الدرك الأعلى المختص بعصاة المؤمنين، وهو الذي يسمى جهنم، وسمى الكل به تجوزاً)(٢).

وقال أبو السعود (ت ـ ١٩٥١) كَالَّهُ عن الاستثناء في الآية: (استثناء من الخلود على طريقة قوله تعالى: ﴿لَا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَٰكُ ﴾ الخلود على طريقة قوله تعالى: ﴿وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَآوُكُم مِنَ النِسَاءِ إِلَّا مَا قَدَ الله سَلَفَ ﴾ [السه: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿حَقَّ يَلِجَ الجُمَلُ فِي سَمِّ النِّياطِّ ﴾ [الاعراف: ٤٠]، غير أن استحالة الأمور المذكورة معلومة بحكم العقل، واستحالة تعلق المشيئة بعدم الخلود معلومة بحكم النقل يعني أنهم مستقرون في النار في جميع الأزمنة إلا زمان مشيئة الله ـ تعالى ـ لعدم قرارهم فيها، إذ لا إمكان لتلك المشيئة ولا لزمانها بحكم النصوص القاطعة الموجبة للخلود فلا إمكان لانتهاء مدة قرارهم) (٢٠).

ومن الأدلة القرآنية على عدم فناء النار قول الحق ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن يَجْدَ لَمُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكُمّا وَصُمّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَمُ كُمّا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ القينمة على وهذه الآية تفيد بقاء أهل النار في النار أو أن النار باقية، لقوله: (كلما) التي تفيد التعميم والاستمرار، ومعنى (خبت) عند المفسرين وجهان:

<sup>(</sup>١) انظر: النكت والعيون للماوردي ٢/ ٥٠٤، معانى القرآن للنحاس ٣/ ٣٨١ ـ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٢/٦٦٩.

<sup>(</sup>٣) إرشاد العقل السليم ٢٤٢/٤، وانظر: الآثار من أقوال المفسرين حول هذه الآية في الدر المنثور للسيوطي ٣٤٠/٣ ـ ٣٥٠.

أحدهما: كلما طفئت أوقدت.

ثانيهما: كلما سكن التهابها زدناهم سعيراً والتهاباً، وسكون التهابها من غير نقصان في آلامهم، ولا تخفيف من عذابهم(١).

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوثُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴿ ﴾ [طه: ٧٤].

فهذه الآية دلالتها على عدم فناء النار، واستمرار العذاب فيها، مثل دلالة قوله تعالى: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَنَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ بَحْرِى كُلَّ قوله تعالى: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَنَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِها كَذَلِكَ بَحْرِى كُلُّ صَحَفُورٍ ﴾ [ناطر: ٣٦]، وقوله: ﴿وَيَنْجَنَّهُم ٱلْأَشْفَى ۞ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلكُثْرَىٰ ۞ ثُمُّ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَعَيىٰ ۞ [الاعلى: ١١ ـ ١٣]، ويذكر الماوردي(٢) تَظَلَّهُ أن هذا السياق يحتمل وجهين:

أحدهما: لا ينتفع بحياته، ولا يستريح بموته.

الثاني: أن نفس الكافر معلقة بحنجرته، كما أخبر الله عنه، فلا يموت بفراقها ولا يحيا باستقرارها (٣).

وقال تعالى: ﴿وَٱلْدَينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمٌ إِن عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا ﴿ وَالْدَيْنِ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمٌ إِن عَذَابِ الآخرة عَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ الفرتان: ٢٥ ـ ٢٦]، فعذاب الآخرة ملازم دائم لمن هو خالد في النار من الكفار، ولذا يقول الطبري (ت ـ ١٣٥٠) وكان غراماً ملحاً دائماً لازماً غير مفارق من عذّب به من الكفار، ومهلكاً له) (٤)، ومنه سمي الغريم لملازمته لغارمه. ومنه قول الأعشى (٥):

<sup>(</sup>١) انظر: النكت والعيون للماوردي ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي، أبو الحسن، الإمام العلامة، صاحب التصانيف، اتهم بالاعتزال، ت سنة ٤٥٠هـ.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٤٤٤، طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: النكت والعيون ٣/٤١٥. (٤) جامع البيان ٩/٤١٠.

<sup>(</sup>٥) الأعشى: ميمون بن قيس من بني ضبيعة، كان جاهلياً، أدرك الإسلام في آخر عمره=

## إن يعاقب يكن غراماً وإن يع ط جزيلاً فإنه لا يبالي(١)

وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَاْوَنَهُمُ ٱلنَّارُ كُلُمَّا أَرَادُواْ أَن يَغْرَجُواْ مِنْهَا أَعِدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿ السجدة: ٢٠]، ففي هذه الآية دلالة على استقرار الكفار في النار، وأنها دائمة، فكلما أرادوا أن يخرجوا من شدة العذاب، ولأن لهب جهنم يدفعهم إلى أعلاها، ثم يضربون بمقامع من حديد ليعودوا فيها، ويقال لهم من باب التقريع والتوبيخ: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون (٢)، وهم مستمرون في ذلك أبد الآباد.

ومن الآيات قول الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿إِنَّ اللهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمُّمُ سَعِيرًا ﴿ وَمَن اللَّهِ لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدُ لَمُمُّمُ سَعِيرًا ﴿ وَمَنْ خَلِينَ فِيهَا أَبَداً لَا يَعِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَ الاحزاب: ٢٤ ـ ٢٥)، فالكافر في السعير، ومكثه مؤبد فيها، لا يخرج منها أبداً، يقول ابن جرير (ت ـ ٣١٠م) كَثَلَلهُ: (ما كثين (ماكثين في السعير أبداً إلى غير نهاية) (٣) ويقول ابن كثير (ت ـ ٤٧٧٤) كَثَلَلهُ: (ما كثين مستمرين فلا خروج لهم منها، ولا زوال لهم عنها) (٤).

ومن الأدلة لأهل السنة والجماعة على عدم فناء النار \_ قول الله تعالى \_:
﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۚ ۚ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۚ فَ وَمَا ظَلَنَتُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَوَادَوَا يَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلِيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مِّكِتُونَ ظَلَنَتَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَوَادَوَا يَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مِّكِثُونَ فَى لَنَا لَهُ مَا الظَّلِمِينَ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِ كَنْهِمُونَ فَي السنين الموت، فيتركهم ولا يجيبهم ما شاء الله من السنين فينادون خازن النار طالبين الموت، فيتركهم ولا يجيبهم ما شاء الله من السنين

رحل إلى النبي في صلح الحديبية، وقابله أبو سفيان، وصالحه على أن يرجع من عامه
 ومعه مائة ناقة حمراء، فرجع، ومات في طريقه سنة ٧هـ.

انظر في ترجمته: الشعر والشعراء لابن قتيبة ٤٤، المؤتلف والمختلف للآمدي ص١٢. (١) ديوان الأعشى ص١٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٨/١٢، ١٠٧/١٤، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٤١٤.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ١٠/ ٣٣٥. (٤) تفسير القرآن العظيم ٥/٧١٥.

ثم يأتيهم الجواب الذي يزيدهم في العذاب، ويخبرهم بالبقاء في النار والمكوث فيها، فيلجأ الكفار مستغيثين بربهم ﴿رَبُّنَا آخَرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُدْنَا فَإِنَّا فَيْكُونَ فَيْهَا وَلَا لَكُونَ وَالْجَلَالِ وَقَالَ الْخَسَوُا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ فَيْهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ فَيْهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ فَيْهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ فَيْهَا وَلَا تَكُلِّمُونِ فَيْهَا وَلَا تَكُلِّمُونِ فَيْهَا وَلَا تَكُلِّمُونِ فَيْهَا وَلَا تَعْمَلُونِ فَيْهَا وَلَا تَعْمَلُونَا وَلَا تَعْمَلُونِ فَيْهَا وَلَا تَعْمَلُونَا وَلَا تُعْمَلُونِ فَيْهَا وَلَا تَعْمَلُونَا وَلَا تَعْمَلُونَا وَلَا اللّهُ وَالْمَوْنُونَا وَالْمَالُونَا وَلَا اللّهُ وَالْمَالُونَا وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْنِ فَيْهَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْتَلُونُ وَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْتَالُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْتَلُونُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْلَالُهُ وَلَا تُعْلَالُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْلَالُونُ فَا لَا لَا لَكُونُونُ فَيْكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَالْمُونُونُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ لِلللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلِمُ لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ وَل

وقال تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۚ لِلطَّغِينَ مَثَابًا ۗ لَكِيْثِينَ فِهَا أَحْقَابًا ﴿ النبا: ٢١ ـ ٢٣]، أي أن النار موضع أهل الكفر، وهي مآلهم ومرجعهم، فإذا دخلوا فيها لا يخرجون منها، فهم لا بثون مقيمون فيها أبداً.

وذكر المفسرون لهذه الآيات معنيين:

المعنى الأول: أن الأحقاب مُدَدٌ طويلة، وآجال متعددة لا تنقطع، ولا نهاية لها، قال الماوردي (ت ـ ١٤٥٠م) كَثَلَثُهُ: (كلما مضى حقب جاء حقب، وكذلك إلى الأبد)(٢).

وقال القرطبي (تـ ١٧١ه) كَاللهُ في كلام طويل له: (ماكثين في النار ما دامت الأحقاب، وهي لا تنقطع، فكلما مضى حقب جاء حقب. والمعنى في الآية: لابثين فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها. وذكر الأحقاب لأن الحُقُب كان أبعد شيء عندهم، فتكلم بما تذهب إليه أذهانهم ويعرفونها، وهي كناية عن التأبيد، أي يمكثون فيها أبداً. وإنما المعنى ـ و الله أعلم ـ ما ذكرناه أولاً: أي لابثين فيها أزماناً ودهوراً، كلما مضى زمن يعقبة زمن، ودهر يعقبه دهر، هكذا أبد الآبدين من غير انقطاع) (٣)، وقال القاسمي (١٤) كَاللهُ: (أي

<sup>(</sup>١) انظر: معالم التنزيل للبغوي ١٤٦/٤، تفسير كلام المنان للسعدي ٦٦٢/٦.

<sup>(</sup>۲) النكت والعيون ٦/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٧٧، وانظر: معالم التنزيل للبغوي ٤٣٨/٤.

<sup>(</sup>٤) القاسمي: جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق، إمام الشام في عصره، علماً بالدين، وتضلعاً في فنون الأدب، كان سلفي العقيدة، انقطع في آخر حياته للتأليف وإلقاء الدروس، ت سنة ١٣٣٢هـ.

انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي ١٣١/٢.

دهوراً متتابعة إلى غير نهاية)(١).

وأما المعنى الثاني فهو: أنهم يلبثون أحقاباً ومدداً طويلة على نوع من العذاب، ثم يحدث الله لهم أنواعاً أخرى من العذاب، ويميل إلى هذا الإمام الطبري (ت ـ ٢٥٠م) كَثَلَهُ إذ يقول: (يحتمل أن يكون معنى ذلك: لابثين فيها أحقاباً في هذا النوع من العذاب أنهم: ﴿لّا يَذُونُنَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَاا ﴾ إلّا مَن وَعَنَاقًا ﴿ وَهَ النبا: ٢٤ ـ ٢٥]، فإذا انقضت تلك الأحقاب صار لهم من العذاب أنواع غير ذلك، كما قال ـ جل ثناؤه ـ في كتابه: ﴿ عَنَاقُ ﴾ وَالنبانينَ لَلْهَادُ ﴾ وَعَنَاقًا ﴾ وَوَاخَرُ لِللّا مَن مَنابٍ ﴾ وَعَنَاقًا ﴾ ومذا القول عندي أشبه بمعنى الآية) أن من شَكِلِهِ أَزْوَحُ هِي الله الله المعنين يدل على وقال الشوكاني (ت ـ ١٠٥٠م) وهذا القول عندي أشبه بمعنى الآية) فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر من العذاب) وقت لشربهم الحميم والغساق، فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر من العذاب) وقت لشربهم من عذابها. نسأل الله السلامة والعافية.

والآيات في إثبات خلود أهل النار في النار، وأنهم لا يخرجون منها كثيرة جداً \_ غير ما ذكرت \_ فمنها قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفُواْ وَكَذَبُواْ وَكَذَبُواْ وَكَالَتِنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالبقرة: ٢٩]، وقال \_ سبحانه \_: وَالبقرة: ٢٥]، وقال \_ سبحانه \_: ﴿ وَاللَّهِ مَنْ فِيهَا خَلِدُونَ فَ مَنْ كَسَبَ سَكِنْكُ وَأَحَطَتَ بِهِ خَطِيتَتُهُ فَأُولَتِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فَي اللَّهُ وَالمَعْدَ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

<sup>(</sup>۱) محاسن التأويل ۲۰۳۷/۱۷، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱۹۹۷، فتح القدير للشوكاني ۳٦٦/۵.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١٢/ ٤٠٥.

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/٣٦٦، وللمفسرين أقوال أخرى حول هذه الآية، لكنها ضعيفة، انظر:
 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧٩/١٩، فتح القدير للشوكاني ٥/٣٦٦.

والآيات كثيرة وصريحة في بيان أن أهل النار خالدون في النار خلوداً مؤبداً، وأن العذاب لا يخفف عنهم، وأنهم لا يخرجون من النار، وأنه كلما نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها زيادة لهم في العذاب، وأن هذا العذاب ليس مصروفاً عنهم، وأنهم ليس لهم في الآخرة إلا النار فلا يخرجون منها، وأنهم لا يقضى عليهم فيموتوا، وأن عذابهم مقيم دائم، وأن النار مؤصدة عليهم، نسأل الله أن يحفظنا بحفظه، وأن يجيرنا من عذاب النار، إنه سميع مجيب.

وأما الأحاديث الدالة على بقاء النار، واستمرار عذاب الكفار فيها فهي كثيرة \_ أيضاً \_ ومنها: قول الرسول ﷺ: «أما أهل النار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون»(١)، قال الإمام النووي (ت ـ ٢٧٦م) كَالله: (الظاهر والله أعلم من معنى الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار، والمستحقون

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ١٧٢ كتاب الإيمان، باب إثبات الشفاعة، وابن ماجه في سننه ٢/ ١٤٤٤١، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة.

للخلود لا يموتون فيها، ولا يحيون حياة ينتفعون بها، ويستريحون معها، كما قال الله تعالى: ﴿لَا يُفْضَىٰ عَلَيْهِم فَيَمُونُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا ﴾ [ناطر: ٣٦]، وكما قال تعالى: ﴿ثُمُّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ اللَّاعلى: ٣١]، وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم)(١).

وقال عليه الصلاة والسلام: "يجاء بالموت يوم القيامة، كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال. يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون (٢)، وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت، قال: ويقال: يا أهل النار: هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت، قال: فيؤمر به فيلبح، قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، قال: ثم قرأ رسول الله على ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ اَلْمَسْرَةِ إِذْ فَيْنَى الْأَمْرُ وَهُمْ فِ غَفَلَةٍ موت، قال: من قرأ رسول الله على الدنيا» (٣).

وقال ﷺ: "يُدخل الله أهل الجنة الجنة، ويُدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه»(٤).

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وصار أهل النار إلى النار، أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي منادد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٢) أي يمدون أعناقهم، ويرفعون رؤوسهم للنظر، انظر: فتح الباري لابن حجر ١١/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢١٨٨/٤ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢١/١١ كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، ومسلم في صحيحه ٢١٨٩/٤ كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء.

فرحهم، ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم»(١).

وقال على في حديث الشفاعة الطويل: «.. فأقول: يارب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن \_ أي وجب عليه الخلود \_»(٢).

قال الإمام النووي (ت ـ ٢٧٦م) كَالله: (أي وجب عليه الخلود، وبيّن مسلم كَالله أن قوله: أي وجب عليه الخلود هو تفسير قتادة (٣) الراوي (٤)، وهذا التفسير صحيح ومعناه: من أخبر القرآن أنه مخلد في النار وهم الكفار، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات لمذهب أهل الحق، وما أجمع عليه السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد والله أعلم) (٥). وقال الحافظ ابن حجر (ت ـ ٢٥٨ه) كَالله في معنى الأمن حبسه القرآن: (أي من أخبر القرآن أنه يخلد في النار) (٢).

وأما أقوال سلف الأمة وعلمائها في تقرير عقيدة خلود النار وبقائها أبد الآباد، وأنها لا تفنى، فهي متواترة يتلقاها اللاحق عن السابق، ولعلي أتوقف قليلاً؛ لأذكر نماذج من مقولاتهم في تقرير هذه العقيدة:

قال إمام أهل السنة الإمام أحمد (ت ـ ٢٤١م) كَثَلَتُهُ: (وإن الله خلق الجنة

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٤١٥/١١ كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ومسلم في صحيحه ٢١٨٩/٤، كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١١/١١ ـ ٤١٨ كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ومسلم ١٨١/١ ـ ١٨٢ كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها.

<sup>(</sup>٣) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، ولد أكمه، اشتهر بقوة الحفظ وسرعته، عالم أهل البصرة إمام في النسب، ورأس في العربية واللغة، ت سنة ١١٧ه. انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر ٨/٣٥١، شذرات الذهب لابن العماد / ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح مسلم ١/١٨١، وانظر: فتح الباري لابن حجر ١٨١/٤٤.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم ٣/ ٥٨ \_ ٥٩.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١١/ ٤٤٠.

قبل الخلق، وخلق لها أهلاً، ونعيمها دائم، ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر، وخلق النار قبل خلقه الخلق، وخلق لها أهلاً وعذابها دائم)(١).

وقال أبو زرعة الرازي (ت ـ ٢٦٤هـ)، وأبو حاتم الرازي (ت ـ ٢٧٣هـ) ـ رحمهما الله ـ: (والجنة حق، والنار حق، وهما مخلوقان لا يفنيان أبداً، والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله ﷺ (٢٠).

وقال الطحاوي<sup>(٣)</sup> كَثَلَثُهُ: (والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً، ولا تبيدان)(٤).

وقال الإمام البربهاري (ت ـ ٣٢٩م) كَثَلَهُ: (وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار، والعرش والكرسي، والصور، والقلم، واللوح ليس يفنى شيء من هذا أبداً)(٥).

وقال الإمام الآجري (ت ـ ٣٦٠م) كَلَّلَهُ: (وقد ذكر الله ﷺ في كتابه أهل النار الذين هم أهلها في النار الذين هم أهلها في العذاب الشديد أبداً)(٢٠).

وقال ابن أبي زمنين (ت ـ ٣٩٩م) كَاللهُ: (وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة

<sup>(</sup>۱) انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ٣٤٤/١، الرد على الزنادقة للإمام أحمد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص١٠١)، المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل للأحمدي ٢٢٥/٢ ـ ٢٢٦.

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ١/١٧٧، عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي للحداد ص٢٠١.

<sup>(</sup>٣) الطحاوي: أحمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي الحنفي، أبو جعفر، الإمام الحافظ، محدث الديار المصرية وفقيهها، كان ثقة ثبتاً، كان شافعياً ثم تحول إلى المذهب الحنفى، ت سنة ٣٢١هـ.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ١/٥٣، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٤) العقيدة الطحاوية ص١٢، وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ٢/ ٦٢٠: (هذا قول جمهور الأثمة من السلف والخلف).

<sup>(</sup>٥) شرح السنة ص٣٣٠. (٦) الشريعة ص٣٩٩ ـ ٤٠٠.

والنار لا يفنيان، ولا يموت أهلوها... ولو لم يذكر الله ـ تبارك وتعالى ـ الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة)(١).

وقال الإمام الصابوني (ت ـ ١٤٤٩) كَالله: (ويشهد أهل السنة: أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان، لا يفنيان أبداً، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبداً، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها، لا يخرجون منها أبداً، (٢).

وقد نقل ابن حزم (ت ـ ١٥٥٦م) كَاللهُ الاتفاق والإجماع على أن الجنة والنار باقيتان، لا تفنيان، فقال: (اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها، ولا للنار ولا لعذابها..)(٣).

وقال في مراتب الإجماع: (وأن النار حق، وأنها دار عذاب أبداً، لا تفنى ولا يفنى أهلها أبداً بلا نهاية، وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام)(٤)، وقال الأصبهاني (ت - ٥٣٥م) كَثَلَثُهُ: (والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان؛ لأنهما خلقتا للأبد لا للفناء)(٥).

وقال \_ أيضاً \_: (وليس تفنى الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم، والصور، ليس يفنى شيء من هذه الأشياء)(٢).

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي (ت ـ ٢٠٠م) كَالله: (والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة)(٧).

<sup>(</sup>١) أصول السنة ص١٣٩ \_ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) مراتب الإجماع ص١٧٣. (٥) الحجة في بيان المحجة ٢٦٣٣.

<sup>(</sup>٦) الحجة في بيان المحجة ٤٣٦/٢.

<sup>(</sup>V) عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسي ص٧٦٠.

وقال ابن قدامة (ت ـ ١٦٠م) كَثْلَلْهُ: (والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى لأوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة مخلدون)(١).

وقال القرطبي (ت ـ ١٧١م) كَالله بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على الخلود لأهل الدارين فيها: (هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل النار فيها، لا إلى غاية ولا إلى أمد، مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة، ولا راحة ولا نجاة . . . ، فمن قال: إنهم يخرجون منها، أو أن النار تبقى خالية بجملتها خاوية على عروشها، وأنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى العقول، ومخالف لما جاء به الرسول، وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول)(٢).

وقال مرعي الحنبلي (ت ـ ١٠٣٣م) كَثَلَهُ: (اعلم ـ وفقك الله تعالى ـ أن مذهب أهل الحق هو الحق في كل مسألة، ومذهبهم أن الجنة والنار موجودتان الآن خلافاً للمعتزلة، وإنما هما باقيتان لا يفنيان، ولا يفنى أهلهما خلافاً للجهمية حيث ذهبوا إلى أنهما يفنيان ويفنى أهلهما)(٣).

وقال السفاريني (١) كَثْلَلْهُ: في الدرة المضية:

واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف (٥) وقال الصنعاني (٦) كَالله: (إن هذه المسألة وهي فناء النار لا تعرف في

<sup>(</sup>١) لمعة الاعتقاد ص٣١.

<sup>(</sup>٢) التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ص٥٢٧.

<sup>(</sup>٣) توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين ص٤١.

<sup>(</sup>٤) السفاريني: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، شمس الدين، عالم بالحديث والأصول، من المحققين، من أشهر كتبه: لوامع الأنوار البهية، وغذاء الألباب، أفتى بسفارين وتوفي بها سنة ١١٨٨ه.

انظر في ترجمته: سلك الدرر للمرادي ٢١/٤، تاريخ عجائب الآثار للجبرتي ٢٦٨/١.

<sup>(</sup>٥) الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (ضمن شرحها لوامع الأنوار البهية للمؤلف ٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) الصنعاني: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني، أبو إبراهيم، المعروف=

عصر الصحابة، ولا دارت بينهم، فليس نفي ولا إثبات، بل الذي عرفوه فيها هو ما في الكتاب والسنة من خلود أهل النار أبداً، وأن أهلها ليسوا منها بمخرجين، وعرفوا ما ثبت من خروج عصاة الموحدين)(١).

وقال صديق حسن خان (۲) كَالله: (والجنة دار أوليائه، والنار عقابه لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم ﴿لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ الزخرف: ٧٥]، وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عَلَىٰ قبل القيامة، وخلق لهما، ولا يفنيان أبداً) (٣).

وقال الشيخ حافظ حكمي(١) كَالْمَلْمُ:

## والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما(٥)

ويعتقد الشيح حافظ (ت ـ ١٣٧٧م) كَالله في الجنة والنار: (دوامهما وبقاؤهما بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبداً، ولا يفنى من فيهما)(٢).

هذه نقولات لبعض مقولات سلف الأمة وعلمائها تبين عقيدة أهل السنة والجماعة في أبدية الجنة، وأبدية النار، وأن الله خلقهما للبقاء، لا للفناء، وقد

<sup>=</sup> بالأمير، إمام مجتهد من اليمن، يلقب بالمؤيد بالله، من أشهر مصنفاته: سبل السلام، ت سنة ١١٨٢ه.

انظر في ترجمته: البدر الطالع للشوكاني ٢/١٣٣، الأعلام للزركلي ٦/٦٣٪.

<sup>(</sup>١) رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ص١١٦هـ.

<sup>(</sup>٢) صديق حسن بن علي بن لطف الله الحسيني القنوجي البخاري، أبو الطيب، إمام علامة محدث مفسر، صنف في فنون كثيرة، ونصر السنة، ت سنة ١٣٠٧هـ.

انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي ٧/ ٣٦، معجم المؤلفين لكحالة ١٠/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص١٣٨.

<sup>(</sup>٤) حافظ حكمي: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، عالم محقق معاصر، له مؤلفاته في علوم متعددة، نثراً وشعراً.ت سنة ١٣٧٧هـ.

انظر في ترجمته: المستدرك على معجم المؤلفين لكحالة ١٨٣/١، مقدمة معارج القبول لابنه أحمد.

<sup>(</sup>٥) سلم الوصول إلى علم الأصول (ضمن شرحه معارج القبول للمؤلف ٢٧٩/٢).

<sup>(</sup>٦) معارج القبول ٢/ ٢٨٥.

آثرت إكثار النقل عن أئمة أهل السنة والجماعة، على مختلف العصور ليتبين أن هذه المسألة \_ أي أبدية النار \_ هي من العقائد المتواترة، المجمع عليها، والراسخة على مر العصور بين علماء أهل السنة والجماعة، ومن اعتمد على غير هذا القول فهو مائل عن الجادة، وغاية مستنده ومعتمده النصوص الضعيفة، أو الاستدلالات الواهية، أو الأقيسة العقلية الفاسدة وهذا ما سيتبين في هذا المبحث \_ إن شاء الله \_:

وقبل مناقشة القائلين بفناء النار يحسن بي أن أعرض لمذاهب الناس في هذه المسألة، وهي ما نقلها أهل العلم في كتبهم، وهي ثمانية مذاهب:

الأول: أن كل من دخل النار لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة، بناء على أصلهم الفاسد، في تكفير مرتكب الكبيرة، وإنكار الشفاعة.

الثاني: أن أهل الناريعذبون فيها، ثم تنقلب طبيعتهم، وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها؛ لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي (ت-١٣٨ه)(١).

الرابع: أن أهل النار يخرجون من النار بعد حين، ثم تبقى النار على حالها ليس فيها أحد (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: فصوص الحكم ١٦٩/١ ـ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن القيم كَثَلَثُهُ في حادي الأرواح ص٢٤٩ أن شيخ الإسلام حكاه، ولم ينسبه لأحد.

الخامس: أن النار تفنى بنفسها؛ لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم (ت ـ ١٢٨م)، ومن وافقه، وهؤلاء يقولون بفناء الجنة والنار.

السادس: أن الفناء يكون لحركات أهل النار، لا للنار، فيصير أهل النار جماداً، لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف (ت ـ ٢٣٥م)(١).

السابع: أن الله يخرج منها من يشاء، كما ورد في السنة ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليه، وهؤلاء يقولون بفناء النار فقط<sup>(۲)</sup>.

الثامن: أن الله \_ تعالى \_ يخرج منها من يشاء، كما ورد في السنة، ويبقي فيها الكفار، بقاءً أبدياً لا انقضاء له (٣).

هذه مذاهب الناس في أبدية النار، أو فنائها، وسيكون النقاش للمذهب السابع الذي يرى دخول الكفار، وعصاة المؤمنين في النار، ويرى أن عصاة المؤمنين يعذبون ما شاء الله أن يعذبوا، ثم يخرجون بعد انقضاء مدة تطهيرهم، أو يخرجون من النار، بشفاعة الشافعين، وأما الكفار فإنهم يمكثون في النار آماداً طويلة إلى أن يأذن الله بفناء النار، فتفنى، وينتهى العذاب.

فالآيات التي استدل بها القائلون بفناء النار، وهي آية سورة هود، وسورة النبأ، وغيرها، وقد مرَّ في بداية هذا المبحث ذكرها، وذكر أقوال المفسرين في

<sup>(</sup>١) انظر: مناقشة هذا القول ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) ممن قال بهذا بعض المعاصرين مثل فيصل عبد الله في أطروحته التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير إلى قسم العقيدة في جامعة أم القرى بعنوان (الجنة والنار والآراء فيهما) انظر: ٢٢٨، وعبد الكريم الحميد في القول المختار لبيان فناء النار.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن القيم في حادي الأرواح ص٢٤٨ ـ ٢٤٩ سبعة أقوال، فلم يذكر القول الثامن، ونقلها عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢١/ ٤٢١ - ٤٢١ وقال: (جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال) ثم ذكرها، وزاد عليها ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٦٢٤ ـ ٦٢٥ القول الثامن الذي هو قول أهل السنة والجماعة.

بيان أنه لا دلالة لهم فيما استدلوا به، وإنما تدل على أن النار باقية لا تفنى كالجنة، ويمكن الوقوف بعض الوقفات \_ إضافة إلى ما ذُكر \_ في استدلالهم بالآيات على فناء النار:

- أ ـ أن الآيات المجملة التي فرح بها القائلون بفناء النار، قد بينتها النصوص الأخرى من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية التي صرحت بأن أهل النار خالدون فيها أبداً، وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له(١).
- ب أن القائلين بفناء النار، قد فرّقوا بين النصوص الشرعية من حيث الدلالة من غير مفرّق، أو مرجح، فقد ذكر الله الخلود في كتابه الكريم لأهل الجنة ولأهل النار، والخلود الذي علمنا به من النصوص الشرعية بقاء الجنة قد ذكر مثله في النار، وليس هناك دليل يصار إليه، وركن من الأدلة ركين يعتمد عليه في التفريق، خاصة إذا علمنا أن الخلود في كتب اللغة: (دوام البقاء في دار لا يخرج منها. . ودار الخلود الآخرة لبقاء أهلها فيها)(۲).
- ج ـ أن الخلود في النصوص الشرعية مقابل بالموت الذي هو الفناء، فمن كان خالداً فهو لا يفنى كما قال عَلَى ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَإِين مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبُلُوكُمُ بِالثَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا مَرَجَعُونَ ﴿ وَالْمَوْتِ هُو الفناء مَرْجَعُونَ ﴿ وَالموت هُو الفناء والزوال والانتهاء من هذه الدنيا.
- د ـ أن الله ﷺ أخبر عن دوام النار، ودوام عذابها بنصوص أخرى بغير ألفاظ الخلود والتأبيد، فمما قاله ـ سبحانه ـ: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٧]، وقال: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوثُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ص١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب لابن منظور ١٦٤/٣ مادة (خلد).

مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّذِى كُنتُم بِهِ تُكَلِّبُونَ ﴿ وَالسَجدة: ٢٠]، وقوله \_ سبحانه \_ عن أهل النار: ﴿ وَنَادَوْاْ يَعْدَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ أَلَا إِنَّكُمْ مَنكِدُونَ ﴿ وَالدِّحرف: ٧٧]، وغيرها من الآيات الدالة على استمرار عذاب أهل النار إلى ما لا نهاية.

- ه ـ أن الآيات التي فيها الاستثناء بالمشيئة لا تستلزم فناء النار، وانقطاع عذاب أهلها من الكفار، بل لها معانٍ توقف المفسرون عندها ـ كما بينت ذلك ـ في عرضي للآيات، وأقوال المفسرين حولها في بداية هذا المبحث.
- و \_ أن آية سورة النبأ دليل على الخلود من حيث معنى الأحقاب \_ كما تقدم \_،
  ومن حيث سياق الآيات بعدها، فقد قال الله ﷺ في نهاية السياق: ﴿إِنَّا
  أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْتَتَنِي كُنتُ ثُرّبًا

  (ع) [النبا: ٤٠]. ففي هذه الآية دليل على أن الكافر يتمنى أن يكون تراباً،
  ولا يعذب في النار خالداً فيها، ولو كان يظن أن النار تفنى من الآن لظل
  على أمله، ورجائه في رحمة الله(١).

وأما الأحاديث والآثار التي يستدل بها القائلون بفناء النار، فلأهل العلم وقفات حولها:

أولاً: حديث: «ليأتين على جهنم يوم كأنها زرع هاج، وآخر تخفق أبوابها) (٢)، وهذا حديث باطل موضوع، وآفته: جعفر بن الزبير، وأيضاً الراوي عنه: عبد الله بن مسعر بن كدام.

أما جعفر بن الزبير، فقد وضع أربعمائة حديث على رسول الله على،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجلة المنار ٧/٥٣/ - ٥٦٠ مقال (فناء النار والرد على ابن القيم) لعبد الظاهر أبو السمح، وانظر: تنبيه الأخيار للعلوان ص٥٦ - ٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموضوعات لابن الجوزي ٢/ ٤٣٧ مع اختلاف في اللفظ.

وكذبه شعبة بن الحجاج<sup>(۱)</sup>، وقال ابن معين (ت ـ ٢٣٣م) كَالله: ليس بثقة. وقال البخاري (ت ـ ٢٥٦م) كَالله: الضعف البخاري (ت ـ ٢٥٦م) كَالله: الضعف على حديثه بيّن، وذكر الذهبي (ت ـ ٧٤٨م) كَالله هذا الحديث، وقال: إسناده مظلم (٢٠).

وأما عبد الله بن مسعر فهو متروك ـ أيضاً ـ وذكر الذهبي (ت ـ ٧٤٨) تَظَلَّلُهُ حديثه هذا وقال: هذا باطل<sup>(٣)</sup>.

ثانياً: الأثر المروي عن عمر بن الخطاب (ت ـ ٢٣م) و الله المار في النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه)، وهذا الأثر ضعيف بسبب الانقطاع بين عمر (ت ـ ٢٣م) والحسن البصري (ت ـ ١١٥م) كالله فلم يسمع الحسن (ت ـ ١١٠م) من عمر (ت ـ ٢٣م) كالله فلم يسمع الحسن (ت ـ ١١٠م) من عمر (ت ـ ٢٣م) كال أحد، كما قال ذلك ابن الحسن عند الأئمة واهية؛ لأنه كان يأخذ عن كل أحد، كما قال ذلك ابن سيرين (ت ـ ١١٠م) كالله الله المقط سند هذا الحديث، ولم نحتج به لضعفه، لم يكن بنا حاجة إلى أن نوجه دلالته على أن المقصود به نار الموحدين (٥).

ثالثاً: الأثر المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت ـ ٢٥م) على البثون (ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً)، وهذا الأثر ضعيف لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفاً، وآفته: أبو

<sup>(</sup>۱) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، أبو بسطام الواسطي، ثقة حافظ متقن، أمير المؤمنين في الحديث، ت سنة ١٦٠هـ.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ٩/ ٢٥٥، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٢/٥٥٨ ـ ٥٦٠، ميزان الاعتدال للذهبي (٢) د ٤٠٧ ـ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: سنن الدارقطني ١٧١/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: رفع الأستار للصنعاني ص٦٧ ـ ٧٠، وانظر: تضعيف الأثر في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ٢/ ٧٣ ـ ٧٤، تحقيق شرح العقيدة الطحاوية للأرناؤوط ٢/ ٦٢٦ ـ ٦٢٦.

أبلج يحيى بن سليم، وهذا الرجل ثقة في نفسه، إلا أن تضعيف الحفّاظ له جاء من قبل حفظه، فقال الحافظ ابن حجر (ت ـ ٢٥٨م) كَاللَّهُ عنه: (صدوق ربما أخطأ)(١)، وقد جعل الإمام الذهبي (ت ـ ٧٤٨م) كَاللهُ هذا الحديث من بلاياه، وحكم عليه بأنه منكر(٢).

رابعاً: أثر أبي سعيد الخدري (ت ـ ٤٧٤) وَ فَيْهُ في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِلَّا مَا شَكَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالً لِمَا يُرِيدُ ﴾ [مود: ١٠٧] قال: هذه الآية قاضية على القرآن كله (٣).

وهذا الأثر وإن كان صحيحاً موقوفاً، إلا أنه لا دلالة فيه على فناء النار، بل كما يقول الإمام الصنعاني (ت ـ ١١٨٢م) كَثَلَثُهُ: (غاية ما فيه أن كل وعيد في القرآن ذكر فيه الخلود لأهل النار، فإن آية الاستثناء حاكمة عليه، وهي عبارة مجملة لا تدل على المدعى بنوع من الدلالات الثلاث)(٤).

ويجاب \_ أيضاً \_ بأن هذا الأثر محمول على عصاة المؤمنين من الموحدين الذي يبقون في النار \_ ما شاء الله \_ ثم يخرجون منها بهذه المشيئة الربانية، وعلى هذا يبطل الاستدلال به على فناء النار.

خامساً: أثر عبد الله بن مسعود (ت ـ ٣٢م) ﷺ قال: (ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد)، وهذا الأثر رواه ابن جرير (ت ـ ٣١٠م) ﷺ في تفسيره (٥) بإسناد تالف مظلم (٢٦)، وأما البغوي (٧) كَالله فقد ذكره بدون إسناد، ثم قال:

<sup>(</sup>۱) تقریب التهذیب ۲/ ۴۰۱ \_ ۴۰۲ . (۲) میزان الاعتدال ۴۸۶ \_ ۳۸۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان للطبري ٧/ ١١٥ ـ ١١٦، الأسماء والصفات للبيهقي ١/ ٢٦٤، الدر المنثور للسيوطي ٣/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) رفع الأستار ص٧٩، والدلالات الثلاث هي دلالة: التضمن، المطابقة، الالتزام.

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان للطبري ١١٦/٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الألباني لهذا الأثر في رفع الأستار للصنعاني ص٧٦، وتخريج الأرناؤوط لشرح العقيدة الطحاوية ٢/٧٢٠.

 <sup>(</sup>٧) البغوي: الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، الإمام القدوة، الحافظ، المفسر،
 يلقب ب: محيى السنة، وركن الدين، ت سنة ٥١٦هـ.

(ومعناه عند أهل السنة \_ إن ثبت \_ أنه لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، وأما مواضع الكفار فممتلئة أبداً)(١).

سادساً: الأثر المروي عن أنس بن مالك (ت-٩٣م) ﷺ: (ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها، وما فيها من أمة محمد أحد).

وهذا الأثر موضوع (٢)، وآفته: العلاء بن زيدل، فقد كان يضع الحديث كما قال البخاري (ت-٢٥٦م) وغيره: منكر الحديث وقال أبو حاتم (ت- ٢٧٧م): هو متروك الحديث، قال ابن حبان (ت- ٢٥٦م): لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل التعجب (٤)، وذكر ابن عدي (ت- ٣٦٥م) هذا الحديث في ترجمته وقال: (منكر الحديث)، وقال الذهبي (ت- ٤٧٤م): تالف، وذكر هذا الحديث (ث. ٢٥٠م).

سابعاً: وأما الأثر المروي عن أبي هريرة (ت-٥٥٨) ولله قوله: (ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد)، وقد ذكره بسنده ابن القيم (ت-٥٥١م) كَالله في حادي الأرواح (٧٠)، وإسناده صحيح (٨)، ومع هذا فإنه لا يدل على فناء النار، بل لم يفهم رواته منه ذلك؛ ولذا قال أحد رواة

<sup>=</sup> انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ١/٤٠١، تذكرة الحفاظ للذهبي ٤/ ١٢٥٧.

<sup>(</sup>١) معالم التنزيل ٤٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحكم عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ٢/ ٧١، تخريج الألباني لأحاديث رفع الأستار للصنعاني ص٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٩٩. (٤) المجروحين ٢/ ١٨٠ ـ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ١٨٦٢ \_ ١٨٦٣.

<sup>(</sup>٦) ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٩٩ ـ ١٠٠.

<sup>(</sup>٧) ص٢٥٢، وأورده ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص٧٠، وانظر: الدر المنثور للسيوطى ٤٧٨/٤.

<sup>(</sup>A) انظر: تخريجه في حاشية تحقيق الألباني على رفع الأستار للصنعاني ص٧٥، وتخريج شرح العقيدة الطحاوية للأرناؤوط ٢٧٧/٢.

الحديث وهو عبيد الله بن معاذ<sup>(۱)</sup> كما في تتمة الأثر: (كان أصحابنا يقولون: يعنى به الموحدين)<sup>(۲)</sup>.

ويجاب \_ أيضاً \_ على هذا الأثر بما أجاب الإمام الصنعاني (ت ـ ويجاب \_ أيضاً وله: (ليس فيها أحد) دال على بقائها، فإنك إذا قلت: ليس في الدار أحد، فإنه دال على بقاء الدار لا على فنائها)(٣).

ولو سلمنا أن هذا الأثر فيه دلالة على فناء النار فهو قول صحابي، لا يقف أمام النصوص الصحيحة من القرآن والسنة، واتفاق العلماء على عدم فناء النار، وبقائها أبد الآباد (٤).

وبهذا نعلم أنه لم يصح حديث أو أثر يثبت فناء النار، وأما ما صح سنده مما استدل به من قال بفناء النار فإنه لا يدل على فناء النار: \_ كما تم بيانه \_ ولله الحمد والمنة (٥).

ومما ينبغي أن يعلم في مقام مناقشة القائلين بفناء النار: أن دوام عذاب أهل النار من الكفار هو من حكمة أحكم الحاكمين و لا ينافي ذلك حكمته، بل هو من حكمته، واستمرار عذابهم في النار لا يعارض رحمة أرحم الراحمين، فرحمته و سبحانه لا تنافي حكمته، وحكمته الت تقتضي دوام عذاب أهل النار من الكفار؛ لأن الله و قضى وحكم في كتابه الكريم، وشرعه المطهر أن يستمر عذابهم، وقضاء الله الله من على حكمته و سبحانه و وفرق بين عذاب الكفار الخُلص، وبين عذاب العصاة من المؤمنين، فعذاب الكفار هو للإهانة والانتقام فهو أبدي، وأما عذاب العصاة فهو للتطهير

<sup>(</sup>۱) عبيد الله بن معاذ: بن نصر بن حسان العنبري. أبو عمرو الأنصاري. ثقة حافظ. (ت٥٣٩/١). انظر: الكاشف للذهبي ٢٣١/١، تقريب التهذيب لابن حجر ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: حادي الأرواح لابن القيم ص٢٥٢، الدر المنثور للسيوطي ٤/٨/٤، وانظر: رفع الأستار للصنعاني ص٧٦.

<sup>(</sup>٣) رفع الأستار للصنعاني ص٧٦. (٤) انظر: تنبيه الأخيار للعلوان ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص٢٠٣، رفع الأستار للصنعاني ص١١٦.

والتمحيص: فإذا مُحِصوا وطُهروا خرجوا من النار(١).

وأما من قال: إنه ليس من حكمته استمرار العذاب بالنسبة للكفار، فهذا ليس بصحيح، بل الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وليست هي اللين أو الضعف أو الرحمة لمن يستحقها ومن لا يستحقها، ولا يصح أن يقطع بأن هذا مخالف لحكمته حيث لم يرد نص يدل عليه، ولا هو مخالف لمجموع النصوص، أو هو مخالف لعدل الله كان، وللأدلة العقلية، بل للمتأمل في حكمة الله كان يقول: إن الحكمة تقتضي دوام عذاب الكفار.

ومن الحكم: دوام ظهور آثار أسماء الرب ﷺ التي بها تتحقق الألوهية، ويتحقق العقاب الرادع للكفار كالعزيز والقهار وغيرها.

ومن الحكم: جعل العقاب بحيث يترتب على العلم به غايته التي أريد لأجلها من منع انتشار الكفر إلى حد يفسد الكون قبل أجله المسمى.

ومنها: جعل العقاب مناسباً للجريمة في عدم التناهي، لما علم من أن خبث الكفر لا حد له، هذا إضافة إلى ما ذكره أهل العلم من بعض الحكم من خلق الشرور (٢).

ومن حكمته ـ سبحانه ـ إنفاذ وعيد الكفار، بخلاف وعيد المؤمنين فيجوز إخلافه كما قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآلُ ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦] أي ما دون الشرك من المعاصي، وقد أوجب الله على نفسه إنفاذ الوعيد في حق الكفار كما قال تعالى: ﴿قَالَ لَا تَغْنَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴾ مَا يُبدّلُ الكفار كما قال تعالى: ﴿قَالَ لَا تَغْنَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴾ انّ 10: ٢٨ ـ ٢٩].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ [لقمان: ٣٣]، بعد قوله: ﴿ وَآخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالَّذَ عَن وَلَدِهِ مُوَلَّدُهُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيّئاً ﴾ [لقمان: ٣٣]، وقال ـ

<sup>(</sup>١) انظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص١١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل لابن القيم ص٤٩٧ ـ ٤٩٩، الحكمة والتعليل للمدخلي ص٢٠٥ ـ ٢٠٥ . ٢١٠، مجلة المنار ٥/ ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

سبحانه \_: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴿ إِلَى الطور: ٧]، هذا إضافة إلى أن النصوص الشرعية قد أكدت وقررت دوام النار وعذابها لأهلها من الكفار، والله أعلم (١١).

وفي الجملة فإن القائلين بفناء النار يمكن أن يكون النقاش معهم على طرق متعددة \_ كما سبق \_ ويمكن أن يقال لهم: أين يذهب أهل النار بعد فناء النار؟ إن قيل: يبقون بلا عذاب، فهذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فقد أخبر الله على أن الناس يوم القيامة فريقان لا ثالث لهما ﴿فَرِيقٌ فِي المُنتَةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ الله على الناس عنهم، وأخبر أن عذاب الكفار دائم لا يخفف عنهم، ولا هم ينظرون، وأنه لا يفتر عنهم، وأنهم ماكثون، وخالدون، ولو كانت النار تفنى لكان هذا من تخفيف العذاب عنهم.

وإن قيل: إنهم يموتون ويفنون بعد حين: فقد دل الدليل على خلافه؛ بأن أهل النار ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحُفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِها ﴾ [فاطر: ٣٦]، وما ورد في الحديث الصحيح من ذبح الموت حين يؤتى به على صورة كبش، ويقال لأهل الجنة ولأهل النار: خلود فلا موت.

وإن قيل إنهم يخرجون منها: فقد دل الدليل على خلافه، ذلك أن الله على قال عنهم: ﴿ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّر أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ [الحج: ٢٢]، ولم يحدد في النصوص مقرهم لو خرجوا منها، وهم \_ قطعاً \_ لا يذهبون إلى الجنة.

وتلاحظ الحرفية الزائدة، والظاهرية المتكلفة عند القائلين بفناء النار، فهم يذكرون أن الله ﷺ أخبر بخلود أهل النار فيها، لكنه لم يخبر أنها لا تفنى!، وهل الخلود الأبدي إلا أبدية النار ودوام عذابها؟.

ويمكن أن يعكس عليهم الدليل فيقال: إن الله ﷺ لم يخبر عن النار أنها

<sup>(</sup>۱) انظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص١١٠ ـ ١١١، مقدمة الألباني لرفع الأستار للصنعاني ص٤٢ ـ ٤٣.

تفنى، بل ذكر المشيئة \_ كما ذكرها في الجنة \_، ولأهل العلم تفسيرات لهذه المشيئة متعددة في خروج بعض أهل النار منها، بخلاف الجنة فمن دخلها فلا يخرج منها.

ثم إن القائلين بالفناء، غاية استدلالهم: إما بأحاديث وآثار غير صحيحة، وهذه لا يعوّل عليها في تقرير مسألة أو حكم شرعي، لاسيما الأحكام الاعتقادية التي هي من جملة اعتقاد المسلمين التي تتعلق باليوم الآخر والجزاء.

وإما بنصوص محتملة غير صريحة فهي من المتشابه المجمل. فترد إلى المحكم المبين وهي النصوص الواضحة.

ويحسن بعد مناقشة القائلين بفناء النار أن يُفرق بين قولهم هذا، وبين قول الجهمية القائلين بفناء الجنة والنار.

فمنشأ القولين مختلف: إذ منشأ قول الجهمية هو امتناع وجود مالايتناهى من الحوادث لا في الماضي ولا في المستقبل، وقد ناقشتهم في الفصل الثالث من هذا البحث.

يقول ابن أبي العز<sup>(۱)</sup> كَالله: (وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة، ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة، وكفرّوه به، وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث..)(۲).

وأما منشأ قول القائلين بفناء النار \_ وحدها \_ فهو الاعتماد على نصوص مجملة، أو ضعيفة لا تقوم بها حجة، والاعتماد على تغليب جانب الرحمة على الحكمة، فمنشأ قول أكثر هؤلاء بهذا هو الاعتماد على أحاديث وآثار ظنوا أنها

<sup>(</sup>١) ابن أبي العز: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي، فقيه ولي القضاء بدمشق، له مؤلفات منها: شرح عقيدة الطحاوي، ت سنة ٧٩٢هـ.

انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر ٣/ ١٥٩، شذرات الذهب لابن العماد ٦/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٦٢١.

تدل على ما ذهبوا إليه، ولذا لم يحكم أهل السنة على القائلين بهذا القول إنهم مبتدعة، بل قالوا: إنه خطأ صدر عن اجتهاد ـ لما قام في أذهانهم من صحة الأدلة التي استدلوا بها ـ وهو مغفور لهم ـ بإذن الله تعالى ـ كما جاء في الحديث الصحيح "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد»(۱)، يقول ابن تيمية كَالله في المسائل الاجتهادية: (وحقيقة الأمر: أنه إذا كان فيها ـ أي المسألة ـ نص خَفِيَ على بعض المجتهدين، وتعذر عليه علمه، ولو علمه لوجب عليه اتباعه، لكنه لما خفي عليه اتبع النص الآخر. . . والمجتهد المخطئ له أجر؛ لأن قصده الحق وطلبه بحسب وسعه، وهو لا يحكم إلا بدليل . . ففي الجملة: الأجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتهاده، ولو كان في الباطن حق يناقضه هو أولى بالاتباع لو قدر على معرفته لكنه لم يقدر . )(۱).

ويفرق ابن تيمية كَالله بين العالم المتقدم الذي قال بقول يخالف الصواب، ويجانب الكتاب والسنة؛ لأجل أن الحجة لم تبلغه، فلم يعلم بالدليل المخالف لقوله، أو ظنه ضعيفاً، أو غير ذلك، وبين العالم الذي بلغته الحجة، وعلم الإسناد وصحته من ضعفه، وجمع الأدلة واتضحت له ثم هو يخالف ذلك كله إلى قول آخر، فالأول لا يبدع، والثاني يبدع، يقول كَالله: (إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فلا يغتفر لمن بلغته الحجة. ما اغتفر للأول، فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع)(٢).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣١٨/١٣ كتاب الاعتصام بالسنة، باب أجر الحاكم، ومسلم في صحيحه ٣٢٢/٢٣ كتاب الأقضية، باب أجر الحاكم.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۰/ ۲۰ \_ ۳۱.

 <sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ٦/ ٦٦، وانظر: مقدمة الألباني لرفع الأستار للصنعاني ص٣٦\_٣٣،
 البيان لأخطاء بعض الكتاب للفوزان ص١٤٦\_١٤٠، تنبيه الأخيار للعلوان ص٠١\_٦٢.

#### المبحث الثاني

# دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار ومناقشتها

# المطلب الأول دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار

يذكر المناوئون لابن تيمية كَثَلَثُهُ مسألة فناء النار حين يذكرون المسائل المنتقدة عليه.

ويجعلون القول بفناء النار هو قول ابن تيمية كُلَّلُهُ الذي لا يقول بغيره في هذه المسألة، يقول الحصني (ت ـ ٨٥١ه): (واعلم أنه مما انتقد عليه زعمه أن النار تفنى، وأن الله ـ تعالى ـ يفنيها، وأنه جعل لها أمداً تنتهي إليه، وتفنى، ويزول عذابها، وهو مطالب أين قال الله على وأين قال رسول الله على وعنه)(١).

وذكر أن القول بفناء النار بعد أمد نزعة يهودية (٢)، مستدلاً بقول الله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن تَمَسَنَا النَّارُ إِلاَّ أَسَكَامًا مَعْدُودَةً ﴾.

وقال المناوئون عنه: إنه يتابع الجهمية في شطر معتقدهم، فالجهمية يقولون بفناء الجنة والنار، وأما ابن تيمية كَالله فهو يقول بفناء النار<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) دفع شبه من شبه وتمرد ص٥٨، وانظر: التوفيق الرباني لجماعة من العلماء ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: السيف الصقيل، حاشية الكوثري ص٢٤، الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص١١٦.

وقالوا: إن القول بفناء النار كفر(١١).

وأشار ابن حجر (ت ـ ٢٥٨م) إلى ميل ابن تيمية كَتَلَهُ إلى القول بفناء النار، فبعد أن ذكر الأقوال في فناء النار عن ابن القيم (ت ـ ٢٥٧م) كَثَلَهُ ذكر القول السابع الذي هو القول بفناء النار ثم قال بعد ذلك: (وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع، ونصره بعدة أوجه من جهة النظر، وهو مذهب رديء مردود على قائله، وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد)(٢).

ويقصد ابن حجر (ت ـ ٢٥٨م) كَاللهُ بهذا كتاب (الاعتبار ببقاء الجنة والنار)(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المقالات للكوثري ص٤٣٧ \_ ٤٣٩، تأنيب الخطيب له ص١٠٩٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر ٢١/٢١٤، وانظر: الفتوحات الإلهية للجمل ٢/٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: للاستزادة المقالات للكوثري ص٣٩٦، ٤١٥، المقالات السنية للحبشي ص١٥.

#### المطلب الثاني

#### مناقشة الدعوى

اعلم \_ وفقك الله لطاعته \_ أن الناس بعد ابن تيمية كَاللَّهُ من محبيه ومن مناوئيه قد اختلفوا في بيان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّهُ من هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

الأول: القائلون بأنه يقول بفناء النار، وهذا قول عامة مناوئيه، وهو قول بعض من يوافقه في الاعتقاد، ويثني عليه في المسائل الأخرى<sup>(1)</sup>، وقد قال الصنف الثاني بهذا القول ومالوا إليه تأثراً بأقوال المناوئين، وقوة عرضهم للمسألة، وصاحب ذلك عدم بحث وتدقيق وتحقيق لهذه المسألة في كتب شيخ الإسلام في مظانها وغير مظانها.

الثاني: القائلون بأنه لا يقول بفناء النار، وأنه يرى خلودها كالجنة؛ اعتماداً على أن هذا قول السلف، وهو يقول به؛ إذ هو يعد من أكبر شراح عقيدة السلف، هذا إضافة إلى اعتمادهم على نصوص من كتب ابن تيمية كَاللهُ تثبت أبدية النار.

وكذلك: عدم وقوفهم على نصوص أخرى تقابل هذه النصوص في أنه يرى فناء النار، ولو ذُكر لهم بعض النصوص المجملة المتشابهة لشككوا في دلالتها على المراد، أو في صحة نسبتها إلى ابن تيمية كَاللهُ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: على سبيل المثال: رفع الأستار للصنعاني ص٦٣، الحجة في بيان المحجة للأصبهاني حاشية التحقيق لمحمد أبو رحيم ٢٦٣/٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية حاشية ابن قاسم ١٥٧/١، كشف الأستار للحربي ص٦ وأغلب الرسالة، شبهات أهل الفتنة لدمشقية ص٤٧٩.

الثالث: وقالت طائفة ثالثة بأن ابن تيمية كَلَّلَهُ يميل إلى القول بفناء النار، لكنه لا يصرح بذلك، وقالوا بهذا القول لما وقفوا على بعض أقوال له كَلَّلَهُ لا تنص على فناء النار، إلا أن مجمل الكلام يشعر بأنه يرتضي هذا القول، وإن لم يصرح به، مع وقوفهم على أقوال له أخرى تدل على أنه يرى أبدية النار، فخرجوا بهذا القول ويرون أنه وسط بين الأقوال وهو الحكم بميل ابن تيمية كَلَّلَهُ إلى القول بفناء النار().

وسيركز البحث هنا على استقراء النصوص الواردة عن شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ حول هذه المسألة من كتبه، سواء أكانت نصوصاً تشعر بالقول بفناء النار، أم النصوص الصريحة في عدم فناء النار، ثم دراسة دلالة هذه النصوص.

وتنقسم هذه النصوص إلى قسمين:

أ \_ نصوص يستدل بها القائلون بأنه يقول بفناء النار، أو يميل إلى القول به.

ب \_ ونصوص يستدل بها القائلون بأن ابن تيمية كَلَّلُهُ يرى أبدية النار موافقاً بذلك أئمة المسلمين في القول الصواب في هذه المسألة.

فأما القسم الأول من هذه النصوص: فمنها قوله كَالله: (لم أجد نقلاً مشهوراً عن أحد من الصحابة يخالف ذلك، بل أبو سعيد وأبو هريرة هما رويا حديث ذبح الموت، وأحاديث الشفاعة، وخروج أهل التوحيد، وغيرهما، قالا في فناء النار ماقالا)(٢)، وقال كَالله: (لكن إذا انقضى أجلها، وفنيت كما تفنى الدنيا، لم يبق فيها عذاب)(٣).

وقال: (وحينئذ، فيحتج على فنائها بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة ـ مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب، ولا سنة، ولا أقوال الصحابة..)(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني ٢/ ٢٣٥، الجنة والنار لعمر الأشقر ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص٦٦ ـ ٦٢.

<sup>(</sup>٣) الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) الرد على من قال بفناء الجنة والنارص ٦٧.

وقال: (ليس في القرآن ما يدل على أنها تفنى، بل الذي يدل عليه ظاهر القرآن أنهم خالدون فيها أبداً...)(١).

وقال \_ أيضاً \_: (أحدها: أن الله أخبر ببقاء نعيم الجنة ودوامه، وأنه لا نفاد له ولا انقطاع في غير موضع من كتابه، كما أخبر أن أهل الجنة لا يخرجون منها، وأما النار وعذابها فلم يخبر ببقاء ذلك، بل أخبر أن أهلها لا يخرجون منها.

الثاني: أنه أخبر بما يدل على أنه ليس بمؤبد في عدة آيات.

الثالث: أن النار لم يذكر فيها شيء يدل على الدوام)(٢).

وقال ـ أيضاً ـ: (فإذا قدر عذاب لا آخر له، لم يكن هناك رحمة ألبته)(٣).

ويلاحظ في هذه النصوص أنها جميعاً منقولة من كتاب واحد فقط، وهو (الرد على من قال بفناء الجنة والنار)، ويلاحظ ـ أيضاً ـ من قراءة الكتاب أن ابن تيمية كَلَّلُهُ كان يظن صحة الآثار الواردة عن بعض السلف في فناء النار، ولذا حاول توجيه دلالة الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية إلى معنى الآثار التي ظن كَلَّلُهُ صحتها.

وأما القسم الثاني من هذه النصوص: وهي التي وافق فيها ابن تيمية كَلَّلُهُ القول الصواب في المسألة، وهو القول بأبدية النار، وعدم فنائها فمنها(٤):

<sup>(</sup>١) الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص٧٢.

<sup>(</sup>٢) الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص٨٢.

<sup>(</sup>٤) ذكر علي الحربي في كشف الأستار ص ٦٠ - ٦٩ خمسة عشر نقلاً من كلام ابن تيمية كلله يؤيد فيه القول بأبدية النار، وقد وفق للصواب في النقل العاشر، والحادي عشر، ويلاحظ في النص الثاني عشر أنه عزاه لابن تيمية وهو لأبي الحسن الأشعري، وفي النص الثالث عشر أنه هو النص الذي قبله.

وأما بقية النصوص فلم يوفق فيها؛ ذلك أنها تعنى بالرد على الجهمية القائلين بفناء=

ا ـ حين سئل كَلَّلُهُ عن حديث فيه ذكر الأمور التي لا تفنى، أجاب بأن هذا من كلام بعض العلماء، وليس من كلام النبي عَلَيْ، ثم قال في نص صريح: (وقد اتفق سلف الأمة، وأئمتها، وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم، ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار، والعرش وغير ذلك)(۱)، فهذه حكاية للإجماع، واتفاق من إجماعه حجة، ولا يسوغ مخالفة هذا الاتفاق، ولذا قال كَلَّلُهُ في لاميته:

## والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل(٢)

- ٢ حكى ابن حزم (ت ـ ٤٥٦م) كَالله الإجماع على أن النار لا تفنى كالجنة، في قوله: (وأن النار حق، وأنها دار عذاب أبداً لا تفنى، ولا يفنى أهلها أبداً، بلا نهاية، وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام، ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث رسول الله على، وعليهم الصلاة والتسليم، وبلوغ خبره إليه) ولم يتعقبه ابن تيمية كَالله المن حزم، يرى فناء النار لتعقبه، ونقده في كتابه (نقد مراتب الإجماع لابن حزم)، فلما لم يتعقبه دل ذلك بدلالة المفهوم أنه كَالله يرى ما يراه ابن حزم (ت ـ فلما لم يتعقبه دل ذلك بدلالة المفهوم أنه كَالله يرى ما يراه ابن حزم (ت ـ وهو كان القول بأبدية النار.
- عند عند مناقشة مسألة (التسلسل) ذكر أن التسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل، وغير أهل الملل، ثم قال:
   (فإن نعيم الجنة، وعذاب النار دائمان، مع تجدد الحوادث فيهما)(3)،

الجنة والنار جميعاً، وهذا القول مخالف لما عليه أهل الإسلام، ولم يقل أحد بأن ابن
 تيمية كَلْله يقول بفنائهما جميعاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۸/۷۰، وقد نقل النص نفسه ابن تيمية كتَلَلهُ في بيان تلبيس الجهمية ۱/۰۸۱.

<sup>(</sup>٢) لامية ابن تيمية (ضمن شرحها اللآليء البهية للمرداوي ص١٠٧).

٣) مراتب الإجماع ص١٧٣، وبهامشه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية ١٤٦/١.

فتقريره كَالَمْ وجزمه بدوام عذاب أهل النار، كدوام نعيم أهل الجنة دليل على أنه يرى في النار من حيث الأبدية كما يرى في الجنة، وعقب على ذلك بتجدد الحوادث فيهما، واستمرارها إلى مالا نهاية.

- انقش كَالله المتكلمين القائلين بأن أجسام العالم تفنى حتى الجنة، والنار من أيضاً من وحكم على هذا القول بأنه ما بدعة باطلة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، فقال: (وهذا الذي يذكره كثير من أهل الكلام الجهمية، ونحوه في الابتداء نظير ما يذكرونه في الانتهاء من أنه تفنى أجسام العالم حتى الجنة والنار، أو الحركات. . وهذا الذي ابتدعه المتكلمون باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها)(۱).
- ٥ قرر كَالله أن القرآن الكريم قد أخبر ببقاء الجنة، وبقاء النار بقاءاً مطلقاً، يمتنع معه الفناء، وأما الذي لم يرد في القرآن فهو تفاصيل ما سيكون بعد استقرار أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، قال كَالله: (ثم أخبر ببقاء الجنة والنار بقاءاً مطلقاً، ولم يخبرنا بتفصيل ما سيكون بعد ذلك..)(٢).
- ٦ نقل كَالله عن الأشعري (ت ـ ٣٢٤م) الخلاف في أفعال الله هل لها آخر أم لا آخر لها؟ وقد ذكر الأشعري (ت ـ ٣٢٤م) كَالله قول الجهمية في هذه المسألة وهو قولهم بأن لها آخراً، وهذا هو الذي بنوا عليه مذهبهم في أن الجنة والنار تفنيان، ويفنى أهلهما، حتى بيقى الله \_ سبحانه \_ آخراً لا شيء معه، ثم قال بعد ذلك:

(وقال أهل الإسلام جميعاً: ليس للجنة والنار آخر، وإنهما لا تزالان باقيتين، وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون، وأهل النار لا يزالون في النار يعذبون، وليس لذلك آخر) (٣)، وقد نقل هذا النص ابن

<sup>(</sup>۱) بيان تلبيس الجهمية ١/١٥٢ ـ ١٥٣. (٢) بيان تلبيس الجهمية ١/١٥٧.

<sup>(</sup>٣) مقالات الإسلاميين ١/٢٤٤.

- تيمية كَثَلَثْهُ مقراً له ومؤيداً، ولم يتعقبه، أو يرد عليه فدل على أنه يرى ما يراه أهل الإسلام جميعاً (١).
- ٧ نقل ابن تيمية كَالله عن ابن خفيف (٢) كَالله من كتابه (اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات) (٣) نقولاً كثيرة في الفتوى الحموية (٤)، وقد نقل عنه مرتضياً كلامه قوله: (ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للقاء لا للفناء) (٥).
- ٨ ـ نقل في تفسير قول الله ﷺ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَلُمُ ﴾ [النصص: ٨٨]
   قول الضحاك<sup>(١)</sup> ـ مرتضياً له ـ في أن كل شيء يهلك إلا الله والجنة والنار والعرش<sup>(٧)</sup>.
- 9 فرّق كَلَّلُهُ بين الكفار، وعصاة المؤمنين في المآل، فالكفار محلهم النار، ولا يخرجون من ولا يخرجون منها، وأما عصاة المؤمنين فيدخلون النار، ثم يخرجون من النار، قال كَلَّلُهُ: (ومما يبين الفرق أيضاً أنه سبحانه قال هناك: ﴿وَأَعَدَ لَمُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [الاحزاب: ٥٠]، والعذاب إنما أعد للكافرين؛ فإن

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢/ ٣٥٧ \_ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) ابن خفيف: محمد بن خفيف الشيرازي، أبو عبد الله، صوفي متقدم، صاحب رحلة، وكان على مذهب الأشاعرة، ت سنة ٣٧١ه.

انظر في ترجمته: كشف المحجوب للهجويري ١/ ٣٧٠، سيرة الشيخ الكبير أبي عبد الله محمد بن خفيف للديلمي.

<sup>(</sup>٣) انظر في صحة نسبه الكتاب للمؤلف: الحموية لابن تيمية ص٧٤، سيرة ابن خفيف للديلمي ص٧٥٨.

 <sup>(</sup>٤) انظر: ص٧٤ ـ ٧٨.

 <sup>(</sup>٦) الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني، أبو القاسم، صاحب التفسير، تابعي جليل،
 صدوق كثير الإرسال، ت سنة ١٠٦هـ.

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٩٨/٤، تهذيب التهذيب لابن حجر ١/ ٥٩٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٢/ ٤٢٨).

جهنم لهم خلقت؛ لأنهم لابد أن يدخلوها، وما هم منها بمخرجين، وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين، قال سبحانه: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الْتَي أُعِدَتُ لِلْكَفِرِينَ ﴿ الله عمران: ١٣١]، فأمر \_ سبحانه \_ المؤمنين أن لا يأكلوا الربا، وأن يتقوا الله، وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين، فعلم أنهم يُخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصي، مع أنها معدة للكافرين لا لهم)(١).

١٠ في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَيَنْجَنَّهُم الْأَشْقَى ۞ الَّذِى يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۞
 ثُمّ لا يَعُوتُ فِيها وَلا يَحْيَىٰ ۞ [الاعلى: ١١ ـ ١٣]، قسم الصلي إلى قسمين: صلي خلود وهو صلي مطلق، وصلي مؤقت وهم الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها.

فقال تَطَلَّلُهُ: (وتحقيقه: أن الصلي هنا هو الصلي المطلق، وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائماً.

فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي، ليس هو الصلي المطلق)(٢).

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿لَا يَمُلَنَهَا إِلَّا ٱلْأَشْفَى ۚ ٱلَّذِى كُذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۗ ۚ ۗ وَسَيُجَنَّهُم ٱلَّذِى كُذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۗ ۚ وَسَيُجَنَّهُم ٱلْأَنْفَى ۚ اللَّهِ ١٥ ـ ١٧] ذكر قولين للمفسرين ارتضى قول: (لا يصلونها صلى خلود) قال: (وهذا أقرب) (٣).

فدل على أن غير المتقين من الكفار يصلونها صلي خلود دائم، يتجدد معه العذاب إلى ما لا نهاية.

هذه النصوص تدل دلالة ظاهرة على أن ابن تيمية كَثَلَثُهُ يقول بأبدية النار، واستمرار عذابها، ويبقى بعد عرض هذه النصوص، والنصوص التي قبلها تمييز

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی این تیمیة ۳٦٨/۱۵. (۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۹۷/۱۲.

<sup>(</sup>۳) مجموع فتاوی این تیمیة ۱۹۷/۱٦.

القول الذي يمكن أن يُعد قولاً لابن تيمية كَثَلَثُهُ في مسألة فناء النار أو أبديتها، ولترجيح أحد الأقوال على غيرها يمكن أن أضع بعض المقدمات والملاحظات التي تساعد في الترجيح:

أولاً: أن جميع الأقوال التي استدل بها القائلون بأنه يرى فناء النار، إنما استندوا إلى كتاب واحد، وهو (الرد على من قال بفناء الجنة والنار)، ولم تكن المعلومات متوفرة عن الكتاب ـ سابقاً ـ، حتى ظن البعض أن الردود على ابن تيمية كَالَمُهُ كانت ردوداً على ابن القيم (ت ـ ١٥٧٥) كَالَهُ في (حادي الأرواح)(١)؛ ذلك أن ابن القيم (ت ـ ١٥٧٥) كَالَهُ قد نقل أغلب كتاب ابن تيمية كَالَهُ آنف الذكر في كتاب (حادي الأرواح)، إضافة إلى أن المطبوع من كتاب ابن تيمية تيمية كيله تيمية كيله من كتاب ابن تيمية كيله الملحوظات ـ كما سيأتي ـ.

وأما قول القائلين بأنه يقول بأبدية النار، فينقلون نصوصاً مبثوثة في أغلب كتب ابن تيمية كَالله كمنهاج السنة، ودرء تعارض العقل والنقل، وبيان تلبيس الجهمية، وغيرها، وهذا مظنة تأييده ونصرته لهذا القول، بخلاف القول الأول الذي لم تكن مادته إلا من كتاب واحد، قد يكون لتأليفه، وكتابته، ثم مخطوطاته، ومَن نَسخها ظروف قد تضعف من دلالة هذه النصوص - كما سيأتي -.

ثانياً: أن النصوص التي يستدل بها القائلون بأن ابن تيمية كَالله يرى فناء النار مجملة، غير صريحة في أنه يرى فناء النار، أما النصوص التي يستدل بها القائلون بأنه يرى أبدية النار، فهي مبينة صريحة في أنه يرى أبديتها، ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن المجمل مما في نصوص الكتاب والسنة يرد إلى المحكم، ولا يتعلق بالمتشابه والمجمل ويترك المحكم والمبين إلا أهل الزيغ والضلال كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ﴾ [آل

<sup>(</sup>۱) انظر: على سبيل المثال مقدمة طه الدسوقي للاعتبار ببقاء الجنة والنار للسبكي ص٤، وبقية المقدمة إلى ص٢٩.

عمران: ٧] ويؤيد هذا القول حكايته اتفاق سلف الأمة، وأثمتها، وسائر أهل السنة والجماعة على أبدية النار (١)، وهذا كافٍ في أنه يقول بهذا القول وينصره.

ثالثاً: أن كتاب ابن تيمية كَثَلَثُهُ الموجود (الرد على من قال بفناء الجنة والنار)، لم يخل من بعض الخروم \_ في نظري \_ ومن الملحوظات عليه ما يلى:

- أ ـ أن بداية الكتاب لم يفتتح بالبسملة والحمدلة، كغيره من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلله بل ابتدأ بكلام معطوف على ما قبله، وهو قوله: (وللناس في ذلك أقوال..)(٢) ثم ذكرها.
- ب ـ أن المخطوط ابتدأ بذكر: (فصل في فناء الجنة والنار)<sup>(٣)</sup>، وهذه قرينة على أن هذا ليس أول كلامه كَثَلَثُهُ في الرسالة، خاصة وأن الاعتماد في الصفحات الأولى في الكتاب على نسخة واحدة، وهي المقطع الأول من نسخة دار الكتب المصرية<sup>(٤)</sup>.
- ج تدخل النُسَّاخ في صلب الرسالة، فقالوا: (وقد تكلم الشيخ تَغَلَّلُهُ على الجهمية والهذيلية (٥) . . . ورجح أدلة أهل السنة، وهدم شبه أهل البدعة، وأشار إلى بعض أدلة غلبة الرضا على الغضب . .)(٦)، وهذا كله ليس من كلام ابن تيمية تَغَلَّلُهُ .
- د ـ أن ابن تيمية كَثَلَثُهُ قال في الكتاب: (والفرق بين بقاء الجنة والنار: شرعاً وعقلاً، فأما شرعاً فمن وجوه)(٧)، ثم ذكر ثمانية أوجه شرعية، ولم يذكر الأوجه العقلية، حيث انتهت نسخة المكتب الإسلامي، وأكمل من نسخة

<sup>(</sup>۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية ١/ ٥٨١، مجموع فتاوى ابن تيمية ١٨/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٤١، وهي الصفحة الأولى من أصل الكتاب.

<sup>(</sup>٣) لم يرد له ذكر في النص محققا ص٤٢، وهو موجود في المخطوط، انظر: صورة الصفحة الأولى من المخطوط ص٣٤ من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص٣٠ ـ ٣١ من مقدمة الكتاب. (٥) أي اتباع أبي الهذيل العلاف.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص٤٢.

دار الكتب المصرية في موضوع آخر قد ذُكر في بداية الكتاب حين رد على الجهمية وهو آيات بقاء الجنة وقد ذكرها بحرف العطف على ما قبلها (وأما آيات بقاء الجنة)(١)، ولم يكن ما قبلها يصح أن يعطف عليه ما بعده، والله أعلم.

هـ أن الإمام الصنعاني (ت ـ ١١٨٢م) كَاللَّهُ في رده على ابن تيمية كَاللهُ ذكر بعض النصوص، والأحاديث التي لم ترد في الكتاب المطبوع، وهي النصوص التي فيها تغليب جانب الرحمة، قال الصنعاني (ت ـ ١١٨٢م) كَاللهُ: (ثم استدل شيخ الإسلام على سعة رحمة الله ـ تعالى ـ، وأنها أدركت أقواماً ما فعلوا خيراً، وساق أحاديث دالة على أن الرحمة أدركت من كان من عصاة الموحدين. .)(٢) وقد نقلت كلام النُسّاخ لكتاب ابن تيمية كَاللهُ في ذكرهم أن ابن تيمية كَاللهُ أشار إلى بعض أدلة غلبة الرضا على الغضب(٣).

وقد ذكر الصنعاني (ت ـ ١١٨٢ه) كَاللَّهُ بعض الأدلة التي استدل بها ابن تيمية كَلَّلُهُ ومنها حديث الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه إذا مات (٤)، وأحاديث أخرى (٥)، ولم يرد ذكر هذه الأحاديث في الكتاب المطبوع.

رابعاً: أن كتاب ابن تيمية كَثَلَثُهُ لا يدل على أنه يقول بفناء النار، وذلك لأمور:

۱ - أن ابن القيم(ت ـ ٥٧٥١) كَالله تعالى ـ وهو الذي نقل أغلب أجزاء كتاب ابن تيمية كَالله في كتاب (حادي الأرواح)، وهو يرتضي ما يقول به، لم

<sup>(</sup>١) انظر: ص٨٣٠. (٢) رفع الأستار ص١١١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص٤٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢/٥١٥ ـ ٥١٥ كتاب أحاديث الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان، ومسلم في صحيحه ٢١٠٩/ كتاب التوبة، باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه.

<sup>(</sup>٥) انظر: رفع الأستار ص١١١ ـ ١١٦.

يصرح بالقول بفناء النار، إنما اكتفى بذكر قول الله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [مود: ١٠٧]، ولو كان قال ابن تيمية كَلَّلَهُ غير ذلك لقاله، أو لناقشه ورد عليه، لكنه لم يفعل، فصار ذلك قرينة على أن ابن تيمية كَلَّلَهُ لم يصرح بالقول بفناء النار في هذا الكتاب.

٢ ـ أن الكتاب قائم على حكاية قول القائلين بفناء النار على هيئة مناظرة وحوار، فذكر أدلة الطائفتين، وحين ذكر أدلة القائلين بفناء النار عرضها عرضاً يوحي بأنه منهم، ويستند هذا التعليل إلى أمور منها:

أ ـ أن ابن القيم (ت ـ ٧٥١م) كَلَّلَهُ حين ذكر أدلة القائلين بأبدية النار ودوامها وبدأ مناقشة هذه الأدلة، صرّح بأنه يحكي هذا القول فقال: (قال أصحاب الفناء: الكلام على هذه الطرق يبين الصواب في هذه المسألة)(١).

وحين انتهى من ذكر مناقشاتهم قال: (فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألة)(٢).

ب - أن ابن تيمية كَثَلَثُهُ ذكر في أبدية النار اتفاق سلف الأمة، وأئمتها، وسائر أهل السنة والجماعة على هذا، ولا يسع ابن تيمية كَثَلَثُهُ وأمثاله أن يخالف هذا الاتفاق، ولا سيما أنه حكى قول القائلين بالفناء بأنه يحتج على فناء النار بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب ولا سنة، ولا أقوال الصحابة (٣)، فكيف يحكي الاتفاق والإجماع على مسألة، ويركز عليها في كتبه المتعددة. ثم هو يقول بهذا النص، لا شك أن هذا النص هو حكاية لقول القائلين بالفناء لا أنه يرتضيه.

ج \_ يتفق ابن تيمية تَطَلَّلُهُ وابن القيم (ت ـ ٥٥١م) تَطَلَّلُهُ أنهما حكيا قول القائلين بالفناء، وذلك؛ لأن ابن القيم (ت ـ ٥٥١هـ) تَطَلَّهُ نقل أغلب كلام ابن

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح ص٢٥٥. (٢) حادي الأرواح ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص٦٧.

تيمية كَاللهُ الذي ذكره في كتابه (الرد على من قال بفناء الجنة والنار)، وذلك بعدما سأل ابن القيم (ت ـ ٧٦١م) شيخه ابن تيمية كَاللهُ عن هذه المسألة (١)، ثم يجمعهما ـ أيضاً ـ أنهما قالا بقول أهل السنة والجماعة في أبدية النار في مواضع متعددة من كتبهما.

أما ابن تيمية كَالله فقد ذكرت في هذا المبحث ما وقفت عليه من كلامه الصريح في أبدية النار، وأما ابن القيم (ت-٥٧٥١) كَالله فهو \_ أيضاً \_ له كلام صريح في أبدية النار في بعض كتبه، فقد قال كَالله: (وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب، ودار الخبيثين، فالله \_ تعالى \_ يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه على بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله، فليس فيها إلا خبيث، ولما كان الناس على ثلاث طبقات:

طيب لا يشوبه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان. ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد)(٢).

ونقل ابن القيم (ت ـ ٧٥١م) كَالله عقيدة ابن الحداد (٣) كَالله وفيها (الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان لا يبيدان ولا يفنيان) (٤)، وقد أقره على ذلك ووافقه (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل لابن القيم ص٥٥١ ـ ٥٥٢.

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب ص٤٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الحداد: عبد الله بن أبي الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاني الحداد، أبو نعيم، محدث حافظ، مؤلف أطراف الصحيحين، صاحب زهد وعبادة، ت سنة ٥١٧هـ. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٩/ ٤٨٦، شذرات الذهب لابن العماد

<sup>(</sup>٤) اجتماع الجيوش الإسلامية ص١٧٧.

<sup>(</sup>٥) انظر في رأي ابن القيم في مسألة فناء النار: ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي =

خامساً: مما يدل على أن ابن تيمية كَالله وابن القيم (ت ـ ١٥٧٨) كَالله لم يقولا بفناء النار أنه لم ينقل أحد من تلامذتهما عنهما هذا القول، ولم يقل به أحد منهم، وتلاميذهما علماء محققون وهم كُثر، ومن الأمثلة على ذلك أن الإمام الذهبي (ت ـ ولاميله لما ذكر سيرة ابن برهان (١)، وهو من القائلين بفناء النار من علماء القرن الخامس (٢)، ردّ عليه وقال: قلت: (حجته في خروج الكفار هو مفهوم العدد من قوله: ﴿وَمَا هُم قوله: ﴿وَمَا هُم النبا: ٢٣]، ولا يتفق ذلك لعموم قوله: ﴿وَمَا هُم يَخْرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧] ولقوله: ﴿خَلِدِينَ فِها أَبداً ﴾ [النساء: ١٦٩] إلى غير ذلك) ثم ذكر أنه أفرد بحث هذه المسألة في جزء (٣).

وكذلك الحافظ ابن كثير (ت ـ ٤٧٧٤) كَثَلَثُهُ لما ذكر في ترجمة ابن برهان (ت ـ ٤٥٠١م) قوله بفناء النار، نقل كلاماً لابن الجوزي (ت ـ ٤٥٩م) مرتضياً له في أن القول بهذا يخالف اعتقاد المسلمين (٤).

وقال الحافظ ابن رجب (ت ـ ٥٧٥م) كَثَلَثُهُ: (وعذاب الكفار في النار لا يفتر عنهم، ولا ينقطع، ولا يخفف بل هو متواصل أبداً) (٥٠).

وقال: (ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت، فحينئذ يقع منهم الإياس، وتعظم عليهم الحسرة والحزن)(٦).

وفي مقابل ذلك لم نجد من التلامذة من يذكر قولاً لابن تيمية كَالله في فناء النار، ولا رداً عليه في أي من كتبهم.

<sup>=</sup> لعوض الله حجازي ص ٢٢٩ ـ ٢٤٥، ابن قيم الجوزية ودفاعه عن عقيدة السلف لعبد الله بن محمد ص ٥٦٧ ـ ٥٧٧ ـ ١٣٧.

<sup>(</sup>۱) ابن برهان: عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري، أبو القاسم، العلامة، شيخ العربية، كان يميل إلى مذهب مرجئة المعتزلة، ت سنة ٤٥٦هـ. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨٤/١٨، شذرات الذهب لابن العماد

الطرفي ترجمته. سير أعلام النبلاء للدهبي ١٨/ ١١٤، شدرات الدهب لابن العماد ٣/ ٢٩٧. ٣/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) وهذه المعلومة من فوائد الشيخ بكر أبو زيد \_ حفظه الله \_.

 <sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٢٦/١٨.
 (٤) انظر: البداية والنهاية ١٢٦/١٢.

<sup>(</sup>٥) التخويف من النار ص١٩٤. (٦) التخويف من النار ص٢٠٨.

سادساً: على التسليم بأن كتاب ابن تيمية كَالله (الرد على من قال بفناء الجنة والنار) فيه تأييد ونصرة للقول بفناء النار، فإن الذي يغلب على ظنى وتقديري أن هذا الكتاب ليس من آخر ما كتب ابن تيمية كَثَلَثُهُ -، فإن الكتب المتأخرة هي التي ذكر فيها ابن تيمية كَثْلَتُهُ أبدية النار، فدرء تعارض العقل والنقل، تم تأليفه في السنوات من عام ٧١٣هـ إلى عام ٧١٧هـ(١)، وكتاب (منهاج السنة النبوية) كان تأليفه عام ٧١٠ه تقريباً (٢)، وفي تأريخ قريب منه كتاب (بيان تلبيس الجهمية) فقد أُلف هذان الكتابان مع غيرهما في مصر من عام (٧٠٥ \_ ٧١٢هـ)(٣)، وهذه الكتب قد ذكر فيها ابن تيمية كَثَلَثْهُ القول بأبدية النار، وصرح بوضوح برأيه في هذه المسألة، وتعد هذه الكتب من مؤلفات ابن تيمية كَاللهُ المتأخرة؛ فقد بدأ التأليف في مرحلة مبكرة، أي - تقريباً - قبل تأليف (درء تعارض العقل والنقل) بثلاثين سنة فأكثر، كما يقول ابن تيمية كَثْلَلْهُ في درء تعارض العقل والنقل: (وقد كنا صنفنا في فساد هذا الكلام مصنفاً قديماً من نحو ثلاثين سنة)(٤)؛ ولذا فالغالب على الظن أن تكون الكتب التي يصرح فيها بأبدية النارهي المتأخرة زمناً، إذ هي من أواخر مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية نَعْلَلْهُ -، وأما الكتاب الذي يحوي في طياته ألفاظاً مجملة عن الموضوع فالذي يغلب على الظن أنه قد تم تأليفه في مرحلة مبكرة من وقت ابن تيمية كَالله الطويل الذي قضاه في التأليف(٥)، وهذا قول بعض

<sup>(</sup>۱) انظر: مقدمة تحقيق درء تعارض العقل والنقل لمحمد رشاد سالم ۷/۱ ـ ۱۱، مقدمة تحقيق الصفدية لمحمد رشاد سالم ۱۰/۱.

١) انظر: مقدمة تحقيق منهاج السنة النبوية لمحمد رشاد سالم ١/٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/٤٠٣.

<sup>(3) 1/77.</sup> 

<sup>(</sup>٥) حاولت بالبحث والسؤال معرفة تاريخ تأليف ابن القيم كتابيه (شفاء العليل، وحادي الأرواح)، فقد نقل أغلب المواضع من كتاب ابن تيمية في هذه المسألة، وذكر أن له مصنفاً مشهوراً، فلو كان ألفهما في مرحلة مبكرة لكان ذلك دليلاً على أن تأليف كتاب ابن تيمية كان \_ أيضاً \_ في مرحلة مبكرة؛ لأنه لم ترد أية معلومات عن تاريخ تصنيف =

المحققين (١).

وفي الجملة فالذي يترجح لدي \_ والله أعلم \_ أن ابن تيمية كَالَهُ يقول بما قال به سلف الأمة، وأئمتها، وسائر أهل السنة والجماعة من أن النار لا تفنى ولا تبيد كالجنة، وهذا هو الذي يصرح به في عامة كتبه والله أعلم وأحكم.

وإذا كان هذا هو قول ابن تيمية كَلَّلُهُ ـ، فلست في حاجة ـ بعد ذلك ـ أن أبين أقوال المعتذرين لابن تيمية كَلَّلُهُ عن مقالاته التي يظنون أنه بها يقول بفناء النار، أو مناقشة أقوال المكفرين له (٢)؛ لأجل قوله بهذه المسألة (٣)، والله أعلم.

<sup>=</sup> ابن تيمية لَعْلَلْهُ كتابه في هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة الألباني في كتاب رفع الأستار للصنعاني ص٢٥.

<sup>(</sup>٢) ومن قال بأن القول بفناء النار كفر لا يسلم له، فإن هذه المسألة فيها اشتباه، اشتبهت على بعض العلماء، وقالوا بفناء النار، واستندوا إلى آثار، فاجتهدوا في هذه المسألة، وإن كانوا مخطئين لكنهم لا يكفرون بذلك، (لاسيما وأن هذا القول نسب إلى بعض الصحابة والتابعين).

<sup>(</sup>٣) انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص٢٠٣، مقدمة الألباني لكتاب رفع الأستار للصنعاني ص٢١ ـ ٣٢.

## الخاتمة

في نهاية البحث في (دعاوى المناوئين لابن تيمية \_ عرض ونقد)، يحسن بي أن أعرض ملخصاً لأبرز النتائج العامة التي توصلت إليها، وهي كالتالي:

- ا ـ أن ابن تيمية كَالله أحد أعلام أهل السنة والجماعة البارزين، من حيث عرض العقيدة والاستدلال عليها، ومن حيث الرد على المبتدعة وتفنيد شبهاتهم، فهو يوافق السلف في تقرير العقيدة والاستدلال عليها، فهو يعظم النصوص الشرعية، ويؤيدها بأقوال سلف الأمة المعتبرين في كل مسألة من مسائل أصول الدين كما هو واضح من كتبه.
- علب على المناوئين لابن تيمية كَالله أنهم مبتدعة، وإن كانوا قد يوصفون بصفة أخرى لأمر من الأمور، وأبرز مناوئي ابن تيمية كالله هم: الفقهاء المقلدة، أهل الكلام، الشيعة، الصوفية، أصحاب العداوات الشخصية.
- " سلك المناونون لابن تيمية كَالله منهجاً معه غير مرضي، أبرز ملامحه: التزوير والكذب، التلبيس والتضليل، التحذير من الاغترار به علانية، نسبة الأولية له في ابتداع الضلالات، كثرة الإلزامات الباطلة، كثرة السب والشتم، ومع ذلك فإن كثيراً منهم يعترف بالحق لأهله، ويقرّ برفعة منزلة ابن تيمية كَالله وكثرة علمه.
- ٤ ادعى المناوثون لابن تيمية كَالله أنه يقول بالتأويل، وأنه متبع لهواه، مخالف لمنهج السلف الصالح، مسارع في تكفير غيره من المسلمين، وقد أجاب البحث عن كل مسألة من هذه المسائل، ورد عليها من كلام ابن تيمية كَالله نفسه.

- ابن تيمية كلله من أوسع من ناقش نفاة الصفات، وله ردود على المشبهة، فهو ليس بمشبه ولا مجسم، لكن النفاة يطلقون على مثبتة الصفات لفظ التجسيم، وقد أخذ هذا المعتقد الحق عن أئمة السلف، حيث ملأ كتبه بأقوالهم كلله ...
- ٦ أن ابن تيمية كَالله يقول بما قال به السلف في دوام الحوادث في المستقبل، وإمكان دوامها في الماضي، فهو يثبت التسلسل في الآثار، ويمنع التسلسل في المؤثرين إذ هو باطل باتفاق العقلاء.
- ٧ ـ أن قول شيخ الإسلام تَعَلَّلُهُ بإمكان حوادث لا أول لها لا يستلزم القول بقدم العالم؛ إذ لابد من التفريق بين دوام النوع، وحدوث الأفراد، فهو يرى أن كل مخلوق فهو مسبوق بعدم، ثم إن ابن تيمية كَلَّلُهُ قد رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم في بعض كتبه.
- ٨ يقول ابن تيمية كَالله بما يقول به سلف الأمة وأئمتها بشرعية زيارة القبور للرجال على وجه الإجمال، أما إذا تضمنت هذه الزيارة مفاسد فهي غير مشروعة، ولا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور، وقبر النبي كقبر غيره لم يرد فيه أحاديث خاصة تبين تمييزه عن غيره من القبور بشيء من القرب، فزيارة قبر النبي على مشروعة غير واجبة، ولا يجوز شد الرحل اليها كغيره من القبور -، وابن تيمية كَالله بهذا من المعظمين لرسول الله على إذ التعظيم هو الاتباع.
- 9 في مسألة التوسل: يقول ابن تيمية كُلُلهُ تبعاً لقول السلف بحرمة التوسل بالأموات، أو يالأحياء فيما لا يقدرون عليه، أو في مغيبهم، وأن التوسل المشروع هو التوسل إلى الله كل بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، أو التوسل بعمل صالح في قضاء الحوائج، أو التوسل إلى الله كل بدعاء الرجل الصالح، وأما التوسل بالذوات فلا يجوز، لا ذوات الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا في حياتهم، ولا بعد مماتهم، وكل ما استدل به المبتدعة

- على جواز التوسل أو الاستغاثة بهم فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو أن يكون صحيحاً لكن الاستدلال به غير صحيح.
- ١ يعتقد ابن تيمية كَلَّلُهُ عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله كَلِيْهِ من محبتهم وتوليهم، ورعاية حقوقهم، والإقرار بعدالتهم، وعدم سبهم وتنقصهم، وعدم الخوض فيما وقع بين الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ .
- ويعتقد أن أفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة.
- اا ـ يعتقد ابن تيمية تَغَلَّمُهُ في آل بيت رسول الله ﷺ: وجوب محبتهم، والثناء عليهم، ومنهم أزواجه ﷺ، وأن لهم مكانة بحكم قربهم منه ﷺ، وقد بين ابن تيمية تَخَلَّمُهُ أن لهم حقوقاً لا يشركهم فيها أحد غيرهم.
- 1۲ بعد دراسة كتب ابن تيمية كَلْلُهُ حول تحديد قوله في مسألة دوام النار وبقائها، وهل هو يقول بما قال به السلف أم أنه يقول أو يميل إلى خلاف ذلك؟، فتبين والله أعلم أنه يقول بما قال به سلف الأمة، وأئمتها، وسائر أهل السنة والجماعة من أن من المخلوقات ما لا يعدم، ولا يفني بالكلية كالجنة والنار.

وأما النصوص الأخرى التي استدل بها من قال: إنه يقول بفناء النار أو يميل إلى القول به، فهي: إما نصوص محتملة مجملة غير صريحة، فترد إلى النصوص الواضحة المبيَّنة، وإما نصوص استدلوا بها وهي لا تصلح للاستدلال كما قد تبين، والله أعلم بالصواب.

وبعد، فهذا جهد المقلّ، أرجو فيه النواب والمغفرة من رب الأرض والسموات، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وله المن والفضل، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، فأسأل الله أن يأجرني على غُنمه، وأن يرزقني الإخلاص والسداد في القول والعمل، وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو المستعان ونعم الوكيل.



الفهارس ١ \_ فهرس المراجع. ٢ ـ فهرس الموضوعات.

## ١ \_ فهرس المراجع

- \_ القرآن الكريم.
- \_ الآثار، أبو يوسف يعقوب الأنصاري، تعليق أبو الوفا، دار الكتب العلمية، لبنان.
- آداب البحث والمناظرة، محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية القاهرة، مكتبة العلم، جدة.
- آداب الفلاسفة، حنين بن إسحاق، تحقيق عبد الرحمن بدوي، معهد المخطوطات العربية، الأولى ١٤٠٦ه.
- إبطال التأويلات لأخبار الصفات، أبو يعلى الفراء، تحقيق محمد الحمود، دار الإمام الذهبي، الأولى ١٤١٠هـ.
  - ابن تيمية حياته وعصره، آراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة.
- ابن تيمية حياته وعقائده، صائب عبد الحميد، الغدير للدراسات والنشر، بيروت ١٤١٤ه.
  - \_ ابن تيمية السلفي، محمد هراس، مكتبة الصحابة، طنطا، الثانية ١٤٠٥هـ.
  - ابن تيمية ليس سلفياً، منصور عويس، دار النهضة العربية، الأولى ١٩٧٠م.
- ابن تيمية المجتهد بين أحكام الفقهاء وحاجات المجتمع، عمر فروخ، دار لبنان
   للطباعة والنشر، الأولى ١٤١١هـ.
- ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه، عبد العظيم شرف الدين، مكتبة الكليات الأزهرية، الثانية ١٣٨٧ه.
- ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف، عبد الله بن محمد، مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، الأولى ١٤٠٦ه.
- ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي، عوض الله حجازي، دار الطباعة المحمدية، الثالثة ١٤٠٩هـ.
- أبو بكر الصديق أفضل الصحابة، محمد بن عبد الرحمن القاسم، دار القاسم، الأولى ١٤١٧ه.
- اتحاف ذوي الرسوخ ممن رمي بالتدليس من الشيوخ، حماد الأنصاري، مكتبة المعلا، الكويت الأولى ١٤٠٦هـ.

- إثبات الجوهر الفرد، أبو الفتح محمد الشهرستاني، ملحق نهاية الإقدام في علم الكلام، تحقيق ألفرد جيوم.
- اجتماع الجيوش الإسلامية، ابن قيم الجوزية، تحقيق عواد المعتق، مطابع الفرزدق، الأولى ١٤٠٨ه.
- الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين الآمدي، تعليق عبد الرزاق عفيفي، مؤسسة النور، الأولى ١٣٨٧ه.
  - \_ أخبار الآحاد في الحديث النبوي، عبد الله بن جبرين، دار طيبة، الأولى ١٤٠٨هـ.
- أخبار أبي حنفية وأصحابه، أبو عبد الله حسين الصيمري، المكتبة الإمدادية، مكة، الثالثة ١٤٠٢هـ.
  - \_ إخبار الحكماء بأخبار الحكماء، أبو الحسن القفطي، مكتبة المتنبي، القاهرة.
    - أخبار القرامطة، سهيل زكار، دار الكوثر، الرياض ١٤١٠هـ.
    - ـ أخبار القضاة، محمد بن خلف (وكيع)، عالم الكتب، بيروت.
    - \_ أدب الدنيا والدين، أبو الحسين الماوردي، دار الصحابة للتراث.
    - الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد، سليم الهلالي، دار الصحابة، الأولى ١٤٠٨هـ.
- الأذكار (حلية الأبرار وشعار الأخبار)، أبو زكريا شرف النووي، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، دار الملاح ١٢٩١ه.
- الأربعين في أصول الدين، فخر الدين الرازي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الأولى ١٤٠٦ه.
- الإرشاد إلى قواطع أدلة الاعتقاد، أبو المعالي الجويني، تحقيق أسعد تميم، مؤسسة الكتب الثقافية، الأولى ١٤٠٥ه.
- \_ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، محمد العمادي (أبو السعود)، دار إحياء التراث العربي.
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد الشوكاني، دار المعرفة، بيروت ١٣٩٩ه.
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الأولى ١٣٩٩ه.
- أساس التقديس، فخر الدين الرازي، تحقيق أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية ١٤٠٦هـ.

- الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة، يوسف النبهاني، ضمن شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- الاستقامة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأولى ١٤٠٣ه.
- الاستيعاب في أسماء الأصحاب، أبو عمر بن عبد البر، مطبعة السعادة بمصر، الأولى ١٣٢٨ه.
- الأسماء والصفات، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق عماد الدين حيدر، دار الكتاب العربي، الأولى ١٤٠٥ه.
  - الأشاعرة، أحمد صبحى، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية.
- الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن حجر العسقلاني، دار السعادة بمصر، الأولى ١٣٢٨ه.
  - أصالة علم الكلام، محمد صالح السيد، دار الثقافة للنشر والتوزيع ١٩٨٧م.
- إصلاح المساجد من البدع والعوائد، محمد جمال الدين القاسمي، المكتب الإسلامي، الرابعة ١٣٩٩هـ.
- أصول السنة، عبد الله الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ضمن مسند الحميدي، الدار السلفية، الأولى ١٣٨٣هـ.
- أصول السنة، أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين، تحقيق عبد الله البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية، الأولى ١٤١٥هـ.
- الأصول الفكرية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، خالد العك، المكتب الإسلامي، الأولى ١٤١٥ه.
- أصول الوصول، محمد زكي إبراهيم، منشورات ورسائل العشيرة المحمدية، الثالثة ١٤٠٤ه.
  - أضواء على التصوف، طلعت غنام، عالم الكتب، القاهرة.
- الاعتبار ببقاء الجنة والنار، تقي الدين السبكي، تحقيق طه الدسوقي، مطبعة الفجر.
  - الاعتصام، إبراهيم بن موسى الشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر.
- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، فخر الدين الرازي، تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، الأولى ١٤٠٧هـ.
- اعتقاد أهل السنة، أبو بكر الإسماعيلي، تحقيق جمال عزون، دار الريان، الإمارات، الأولى ١٤١٣ه.
  - الأعلام، خير الدين الزركلي، الثانية ١٣٨٩هـ.

- الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، أبو حفص البزار، تحقيق صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، الأولى ١٣٩٦هـ.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بالقاهرة، الأولى ١٣٧٤هـ.
- أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية، محمد بن سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الثانية ١٤٠٨ه.
- ـ الإفهام والإفحام، محمد زكى إبراهيم، منشورات العشيرة المحمدية، الثالثة ٣٠٤ هـ.
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق ناصر العقل، دار المسلم، الخامسة ١٤١٥ه.
- الإكليل في المتشابه والتأويل، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المكتب الإسلامي، الثانية ١٣٩٤هـ.
  - الأم، محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الشعب ١٣٨٨ه.
- الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل، محمد السيد الجليند، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٣٩٣هـ.
  - الإمام الجويني، محمد الزحيلي، دار القلم، دمشق، بيروت، الأولى ١٤٠٦هـ.
- الإمام زيد بن علي المفترى عليه، شريف صالح الخطيب، المكتبة الفيصلية
   ١٤٠٤هـ.
- الأموال المشتركة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق ضيف الله الزهراني، مطابع الصفا، الثانية ١٤٠٩هـ.
- إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء، عبد الرحمن السيوطي، ضمن الحاوي للفتاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية ١٣٩٥هـ.
- إنباء الغمر بأبناء العمر، أحمد بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، لبنان، الثانية ١٤٠٦هـ.
- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، أبو بكر الباقلاني، تحقيق محمد زاهد الكوثري، مكتبة الخانجي، الثانية ١٣٨٢هـ.
- أهل الفترة ومن في حكمهم، موفق شكري، مؤسسة علوم القرآن عجمان، دار
   ابن كثير دمشق، بيروت، الأولى ١٤٠٩هـ.
- الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام، ناصر العقل، دار الوطن، الأولى 1810ه.
- أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد الشيباني، مكتبة ابن تيمية، الكويت، الأولى ١٤٠٩هـ.

- أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، أحمد النجمي، طبع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، الأولى ١٤٠٥هـ.
- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد، محمد بن المرتضى (ابن الوزير)، دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية ١٤٠٧هـ.
- الإيمان، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، مكتبة المعارف الرباط، ونسخة أخرى بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الثالثة ١٤٠١هـ.
- الباقلاني وآراؤه الكلامية، محمد رمضان عبد الله، مطبعة الأمة بغداد، وزارة الأوقاف، بغداد ١٩٨٦م.
- بحوث الندوة العالمية عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية لعام ١٤٠٨هـ، الجامعة السلفية بنارس، المطبعة السلفية، بنارس ١٤١٢هـ.
  - بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، دار الفكر.
  - البداية والنهاية، إسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، الأولى ١٩٦٦م.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت.
- بدع القبور وحكمها، محمد درامن، رسالة ماجستير من قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
- براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، أبو حامد بن مرزوق<sup>(۱)</sup>، مطبعة العلم، دمشق ١٣٨٧ه.
- براءة أهل السنة من تكفير عصاة الأمة، عبد الله شاكر الجنيدي، مكتبة التربية الإسلامية، القاهرة، الأولى ١٤١١هـ.
- البراهين الجلية في رفع تشكيكات الوهابية، محمد بن حسن الموسوي، مطبوعات النجاح القاهرة، الثالثة ١٣٩٧هـ.
- البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي، أو: علي بن أبي طالب إمام العارفين، أحمد الغماري، مطبعة السعادة، الأولى، الأولى ١٣٨٩هـ.
- البرهان في معرفة عقائد الأديان؛ أبو الفضل عباس السكسكي، تحقيق بسام العموش، مكتبة المنار، الأردن، الأولى ١٤٠٨ه.

<sup>(</sup>۱) ذكر الحبشي في المقالات السنية ص٦، ٢٢٤ أن مؤلف هذا الكتاب شيخه، واسمه محمد العربي التبان، ت سنة ١٣٩٠هـ.

- البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، عبد الله بن علي القصيمي، مطبعة
   المنار بمصر ١٣٥٠هـ.
- البشارة والإتحاف بما بين ابن تيمية والألباني من الاختلاف، حسن السقاف، دار النووى، الأولى ١٤١٣هـ.
- بغية المرتاد، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق موسى الدويش، مكتبة العلوم والحكم، الأولى ١٤٠٨ه.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية.
- البوصيري مادح الرسول الأعظم، عبد المتعال الحمامصي، مكتبة الهداية، الثانية المداية، الثانية المداية، الثانية
- بيان تلبيس الجهمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، ١٣٩١ه، وتحقيق رسالة دكتوراة لسليمان الغفيص من قسم العقيدة بجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية.
- ـ البيان لأخطاء بعض الكتاب، صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، الثانية ١٤١٣هـ.
- بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة، أبو بكر الموصلي، دار الكتاب العربي، الأولى ١٤١٠هـ.
- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، صديق حسن خان، المطبعة الهندية العربية، الثانية ١٣٨٢هـ.
  - تاریخ بغداد، أحمد بن على الخطیب، دار الفكر.
  - تاريخ عجائب الآثار، عبد الرحمن الجبرتي، دار الجيل، بيروت.
- تاريخ العلماء النحويين، أبو المحاسن المعري، تحقيق عبد الفتاح الحلو، دار الهلال، الرياض، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠١هـ.
- تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين، علي مصطفى الغرابي، مكتبة الأنجلو، الثانية ١٩٨٥م.
- تاريخ قضاة الأندلس المسمى بـ (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)، أبو الحسن النباهي، المكتب التجاري، بيروت.
  - التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري، المكتبة الإسلامية، تركيا.
- تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمين، أيمن فؤاد سيد، الدار المصرية اللبنانية،
   الأولى ١٤٠٨هـ.
- تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب، محمد الكوثري، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠١هـ.

- التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر الجديع، مكتبة الرشد، الأولى ١٤١١هـ.
- التبرك المشروع والتبرك الممنوع، على العلياني، دار الوطن، الأولى ١٤١١هـ.
- التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين، أبو المظفر الإسفراييني، تحقيق كمال الحوت، عالم الكتب، الأولى، ١٤٠٣، ونسخة أخرى بتحقيق محمد الكوثري، مطبعة الأنوار ١٣٥٩ه.
- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري، ابن عساكر الدمشقي، دار الكتاب العربي، بيروت ١٣٩٩ه.
- التجسيم عند المسلمين (مذهب الكرامية)، سهير مختار، شركة الإسكندرية للطباعة والنشر ١٩٧١م.
- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الثالثة ١٣٩٨ه.
- تحريم النظر في كتب الكلام، ابن قدامة المقدسي، تحقيق عبد الرحمن دمشقية، عالم الكتب الرياض، الأولى ١٤١٠هـ.
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مطبعة المدني، القاهرة، الثانية ١٣٨٣هـ.
- تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار، ابن حجر الهيتمي، تحقيق السيد أبو عمه، دار الصحابة، الأولى ١٤١٢ه.
- تحفة النظار في غرائب الأمصار (رحلة ابن بطوطة)، شرح طلال حرب، دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية ١٤١٣ه.
- التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار، ابن رجب الحنبلي، تحقيق بشير عيون، مكتبة المؤيد، الثانية ١٤٠٩هـ.
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن السيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية ١٣٩٩ه.
- التدمرية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد السعوي، شركة العبيكان للطباعة والنشر، الرياض، الأولى ١٤٠٥هـ.
  - تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد الذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق أحمد حجازي السقا، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٢هـ.
- تذكرة الموضوعات، محمد بن طاهر الهندي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الثانية ١٣٩٩هـ.

- التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار، أحمد الواسطي، تحقيق علي عبد الحميد، مكتبة ابن الجوزي، الأولى ١٤٠٨هـ.
- التذهيب على التهذيب، عبيد الله الخبيصي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي المامي ١٣٥٥.
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي عياض، مطبعة فضالة، المحمدية، وزارة الأوقاف ببغداد.
- الترغيب والترهيب، عبد العظيم المنذري، تحقيق محمد مصطفى عمارة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الثانية ١٣٧٣هـ.
- تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، سليمان العمير، دار العاصمة، الأولى ١٤١٣هـ.
- التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن جزي، تحقيق محمد اليونسي وإبراهيم عوض، دار الكتب الحديثة.
- التصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي، منى أبو زيد، المؤسسة الجامعية، بيروت، الأولى ١٤١٤ه.
- التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية لبنان، الأولى ١٤٠٣ م.
- تفسير سورة الإخلاص، أحمد عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف المغرب.
- تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن كثير، أشرف على طبعه لجنة من العلماء، دار الفكر، الثانية ١٣٨٩هـ.
- تفصيل الإجمال في ما يجب لله من صفات الكمال، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف، المغرب.
- تقريب التهذيب، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الوهاب بن عبد اللطيف، دار المعرفة، بيروت، الثانية ١٣٩٥هـ.
- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، عبد الرحيم العراقي، تحقيق عبد الرحمن عثمان، دار الفكر ١٤٠١هـ.
  - تلبيس إبليس، عبد الرحمن بن الجوزي، مكتبة المتنبي، القاهرة.
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر بن عبد البر، تحقيق جماعة من العلماء، وزارة الأوقاف، المغرب.
  - تنبيه الأخيار على عدم فناء النار، سليمان العلوان، مطبعة سفير.

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، محمد الملطي الشافعي، تحقيق يمان المياديني، رمادي للنشر، الأولى ١٤١٤هـ.
  - ـ التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد، حسن السقاف، ١٩٩٠م.
- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، على الكناني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى ١٣٩٩هـ.
  - تهافت الفلاسفة، أبو حامد الغزالي، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف السادسة.
    - ـ تهذيب الأسماء واللغات، شرف النووي، إدارة المطبوعات المنيرية.
- تهذيب التهذيب، أحمد بن حجر العسقلاني، دائرة المعارف النظامية، الهند، الأولى ١٣٢٧ه.
- التوحيد، أبو منصور الماتريدي، تحقيق فتح الله خليف، دار الجامعات المصرية.
- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل -، ابن خزيمة، تحقيق عبد العزيز الشهوان، مكتبة الرشد، الخامسة ١٤١٤هـ.
- التوسل أنواعه وأحكامه، محمد ناصر الدين الألباني، تنسيق محمد عيد العباسي، المكتب الإسلامي، الخامسة ١٤٠٦ه.
- التوسل أنواعه وحكمه، عبد الكريم الحميدي، رسالة ماجستير في قسم العقيدة بجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
- التوسل بالنبي وجهلة الوهابيين، أبو حامد بن مرزوق<sup>(۱)</sup>، مكتبة ايشيق، تركيا ١٣٩٦ه.
  - \_ التوسل الممنوع، عبد الباسط حسين، مكتبة المثنى، بغداد ١٤٠٧هـ.
- التوضيح الجلي في الرد على النصيحة الذهبية المنحولة على الإمام الذهبي، محمد الشيباني، منشورات مركز المخطوطات، دار إحياء التراث، الكويت، الأولى ١٤١٣ه.
  - التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني، جماعة من العلماء.
- توقیف الفریقین علی خلود أهل الدارین، مرعی الحنبلی، تحقیق خلیل السبیعی،
   دار طیبة، الأولی ۱٤۱۱ه.
- تيسير التحرير على كتاب التحرير لابن همام، أمير بادشاه، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>۱) ذكر الحبشي في المقالات السنية ص٦، ٢٢٤ أن مؤلف هذا الكتاب شيخه، واسمه محمد العربي التبان، ت سنة ١٣٩٠هـ.

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، المكتبة الإسلامية، الثالثة ١٣٨٧هـ.
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، تحقيق محمد زهري النجار، المؤسسة السعيدية، الرياض.
  - الثبت، على الشبل، دار الوطن، الرياض، الأولى ١٤١٧هـ.
- الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم، دائرة المعارف العثمانية، الهند، الأولى ١٣٧٢ه.
- جامع الرسائل، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، مطبعة المدنى، الثانية ١٤٠٥هـ.
- جامع الفرق والمذاهب الإسلامية، أمير مهنا، علي خريس، المركز الثقافي العربي، الثانية ١٩٩٤م.
- الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٣٨٧هـ.
  - ـ الجنة والنار، عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، السادسة ١٤١٥هـ.
  - جزء في زيارة النساء للقبور، بكر أبو زيد، دار العاصمة، الثانية ١٤١٥هـ.
- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ابن قيم الجوزية، تحقيق طه ياسين.
- ـ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، نعمان ابن الألوسي، مطبعة المدني، مصر.
- جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر بن عبد البر، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
- جامع البيان في تفسير القرآن، محمد بن جرير الطبري، دار الفكر بيروت، ١٣٩٨ه، ونسخة محمود وأحمد شاكر دار المعارف بمصر.
- الجنة والنار والآراء فيهما، فيصل عبد الله، رسالة ماجستير إلى قسم العقيدة بجامعة أم القرى.
- الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، عبد الرزاق معاش، دار الوطن، الأولى 181٧.
- الجواب الباهر في زوار المقابر، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تصحيح وتحقيق سليمان الصنيع وعبد الرحمن المعلمي، المطبعة السلفية.
- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق علي حسن ناصر وعبد العزيز العسكر وحمدان الحمدان، دار العاصمة، الأولى ١٤١٤.

- جواب على معنى حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، محمد الشوكاني، تحقيق محمد الحلاق، دار الهجرة، صنعاء، الأولى ١٤١١هـ.
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية، أبو محمد القرشي، تحقيق عبد الفتاح الحلو، دار هجر، الأولى ١٤٠٨ه.
- الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم، أحمد بن حجر الهيتمي، دار جوامع الكلم.
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الحاوي في فتاوى الحافظ أبي الفضل عبد الله الصديق الغماري، دار الأنصار، القاهرة، الأولى ١٤٠٢هـ.
- حاشية رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين (ابن عابدين)، مطبعة مصطفى البابى الحلبي ١٣٨٦هـ.
- الحجة في بيان المحجة، إسماعيل الأصبهاني، تحقيق محمد مدخلي ومحمد أبو رحيم، دار الراية، الأولى ١٤١١ه.
- حجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد، الأمين الحاج أحمد، دار المطبوعات الحديثة، الأولى ١٤١٠ه.
- الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الثانية ١٤٠٠هـ.
- الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، محمد أحمد الخطيب، مكتبة الأقصى، عمان، عالم الكتب ـ الرياض، الثانية ١٤٠٦هـ.
- الحقائق الجلية في الرد على ابن تيمية فيما أورده في الفتوى الحموية، شهاب الدين بن جهبل، تحقيق طه الدسوقي ١٩٨٧م.
- حقائق عن آل البيت والصحابة، يونس السامرائي، مراجعة عبد الله الأنصاري ١٤٠٠هـ.
- حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة، موسى على، دار التراث العربي، الثانية ١٤١٠هـ.
- حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف، المغرب.
- حكاية المناظرة في القرآن، ابن قدامة المقدسي، تحقيق عبد الله الجديع، مكتبة الرشد، الأولى ١٤٠٩هـ.

- حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء عليهم السلام، محمد حسنين مخلوف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر ١٣٩٤هـ.
- الحكم الجديرة بالإذاعة، ابن رجب الحنبلي، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الثانية ١٤٠٨هـ.
- حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد، محمد بن سلطان المعصومي، تحقيق محمد الخميس، دار العاصمة، الأولى ١٤١٤هـ.
- الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، محمد مدخلي، مكتبة لينة، الأولى ١٤٠٩ه.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني، مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة، الأولى ١٣٥١هـ.
- الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية، يوسف السرمري، تحقيق صلاح الدين مقبول، مجمع البحوث العلمية، نيودلهي، الأولى ١٤١٢ه.
- حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد بهجه البيطار، المكتب الإسلامي، الثالثة ١٤٠٧ه.
  - خبر الواحد في السنة، سهير مهنا، دار الشروق، الأولى.
- خطبة الحاجة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الثالثة ١٣٩٧هـ.
- خلافة معاوية بن أبي سفيان، عمر بن سليمان العقيلي، الرياض، الأولى ١٤٠٤
- خلق أفعال العباد، محمد بن إسماعيل البخاري، ضمن عقائد السلف للنشار وطالبي، منشأة المعارف، الإسكندرية.
  - الخوارج عقيدة وفكراً وفلسفة، عامر النجار، عالم الكتب، الأولى ١٤٠٦هـ.
- درء تعارض العقل والنقل، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الأولى ١٤٠١ه.
- الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة.
- در السحابة في مناقب القرابة والصحابة، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق حسين العمرى، دار الفكر، تصوير ١٤١١هـ.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، الناشر محمد أمين دمج، بيروت.
- الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، مع شرحها لوامع الأنوار البهية، محمد بن أحمد السفاريني، مؤسسة الخافقين، دمشق، الثانية ١٤٠٢هـ.

- دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة، صلاح الدين مقبول، مجمع البحوث العلمية، نيودلهي، الأولى ١٤١٢هـ.
- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، محمد الأمين الشنقيطي، مطابع الرياض، الأولى ١٣٧٥ه.
- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق حسن السقاف، دار ابن الجوزي، الثالثة ١٤١٣ه. ونسخة محمد زاهد الكوثري، مكتبة الكليات الأزهرية.
  - دفع الشبه الغوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية، مراد شكري، الأولى ١٤١٥هـ.
- ـ دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد، تقي الدين الحصني، دار إحياء الكتب العربية ١٣٥٠هـ.
- دلائل النبوة، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى ١٤٠٥ه.
- ديوان البوصيري، أبو عبد الرحمن البوصيري، تحقيق محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الثانية ١٣٩٣هـ.
  - . ديوان السرى الرفاء، مكتبة المقدسي، القاهرة ١٣٥٥ه.
    - ـ ديوان عامر بن الطفيل، دار بيروت للطباعة ١٤٠٢هـ.
      - ـ ديوان عنترة، دار بيروت للطباعة، بيروت ١٤٠٤هـ.
        - ـ ديوان لبيد بن ربيعة، دار صادر، بيروت.
- ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، أحمد الطبري المكي، حققه أكرم البوشي
   ١٤١٥ه.
- ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث، عبد الغني النابلسي، دار المعرفة، بيروت.
  - ـ الذخيرة، علاء الدين الطوسى، عالم الكتب، بيرت ١٩٨٢م.
- ذكر المذاهب الثنتين والسبعين، عبد الله بن أسعد اليافعي، تحقيق موسى الدويش، دار البخاري، الأولى ١٤١٠هـ.
- ذم التأويل، ابن قدامة المقدسي، تحقيق بدر البدر، الدار السلفية الكويت، الأولى ١٤٠٦هـ.
- دم الكلام، عبد الله بن محمد الهروي، تحقيق سميح دغيم، دار الفكر اللبناني،
   الأولى ١٩٩٤م.
- ذم الهوى، أبو الفرج بن الجوزي، تحقيق أحمد عبد السلام عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى ١٤٠٧هـ.

- ذيل تاريخ الإسلام، محمد بن أحمد الذهبي، ضمن ثلاث تراجم مستلة منه لمحمد العجمي، دار ابن الأثير، الكويت، الأولى ١٤١٥ه.
- ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب الحنبلي، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، مصر.
- الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف المغرب.
- رد الإمام الدرامي على بشر المريسي، تعليق محمد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد، عبد العزيز بن راشد، المكتب الإسلامي، الثانية ١٤٠١هـ.
- الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، طبع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض ١٤٠٤هـ.
- الرد على البكري، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الدار العلمية، الهند، الثانية معدد المعدد الثانية العدد المعدد ال
- الرد على الجهمية، الإمام الدارمي، ضمن عقائد السلف للنشار وطالبي، منشأة المعارف الاسكندرية.
- الرد على الجهمية والزنادقة، أحمد بن حنبل، ضمن عقائد السلف للنشار وطالبي، منشأة المعارف، الإسكندرية.
- الرد على الرافضة، أبو حامد المقدسي، تحقيق عبد الوهاب خليل الرحمن، الدار السلفية، الهند، الأولى ١٤٠٣ه.
- الرد على المنطقيين، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المطبعة القيمة، بمباي، ١٣٦٨هـ.
- الرد على من قال بفناء الجنة والنار، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد السمهري، دار بلنسية، الأولى ١٤١٥هـ.
- الرد المحكم المبين على كتاب القول المبين، عبد الله الغماري، مكتبة القاهرة، الثانية ١٣٧٤هـ.
- الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، ابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الثالثة 1811ه.
- الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، المكتبة العلمية بيروت.

- رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه فيما يتعلق بالإمامة والتفضيل، الحسن بن إسحاق، تحقيق عبد الفتاح فؤاد، دار المعرفة الجامعية، جامعة الإسكندرية ١٩٨٥م.
- رسالة الثغر، أبو الحسن الأشعري، تحقيق محمد الجليند، دار اللواء، الثانية ١٤١٠هـ.
- رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري، أبو القاسم بن درباس، تحقيق علي فقيهي.
- رسالة في الصفات الاختيارية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن جامع الرسائل، تحقيق محمد رشاد سالم، مطبعة المدنى، الثانية ١٤٠٥هـ.
- رسالة في علم الله، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن جامع الرسائل، تحقيق محمد رشاد سالم، مطبعة المدنى، الثانية ١٤٠٥ه.
  - الرسالة المستطرفة، محمد بن جعفر الكتاني، دار الباز، الثانية ١٤٠٠هـ.
    - الرفاعية، عبد الرحمن دمشقية، الأولى ١٤١٠هـ.
- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، محمد الصنعاني، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الأولى ١٤٠٥هـ.
- رفع الاشتباه في استحالة الجهة على الله، يوسف النبهاني، ضمن شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- رفع الملام عن الأثمة الأعلام، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الثانية ١٤٠٤هـ.
  - الروح، ابن قيم الجوزية، تحقيق محمد أنيس ومحمد السرجاني، مكتبة نصير.
- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، عبد الرحمن السهيلي، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب.
- زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج بن الجوزي، المكتب الإسلامي، الأولى ١٣٨٧هـ.
  - الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن حجر الهيتمي، دار المعرفة، بيروت.
    - الزيدية، أحمد صبحى، الزهراء للإعلام العربى، الثانية ١٤٠٤هـ.
- الزيدية، الصاحب بن عباد، تحقيق ناجي حسن، الدار العربية للمطبوعات، الأولى ١٩٨٦م.
  - ـ الزيدية نظرية وتطبيق، عي شرف الدين، العصر الحديث للنشر، الثانية ١٤١٢هـ.
- الزينة في المصطلحات الإسلامية والعربية، أبو حاتم الرازي الفاطمي، تحقيق حسين الهمداني، الرسالة ١٩٥٨/١٩٥٦م.

- سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية، إبراهيم السمنودي، المطبعة العامرية، مصر ١٣٢٦هـ.
- سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الرابعة ١٤٠٥ه.
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الأولى ١٣٩٩هـ.
- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد خليل المرادي، دار البشائر، دار ابن حزم، الثالثة ١٤٠٨هـ.
- سلم الوصول إلى علم الأصول، ضمن معارج القبول، حافظ حكمي، طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض.
- سنن ابن ماجه، أبو عبد الله القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
- سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
- سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، عبد الرحمن عثمان، دار الفكر، بيروت، الثانية ١٤٠٣هـ.
- سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، ضمن التعليق المغني على سنن الدارقطني، نشر السنة، باكستان.
- سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عناية محمد أحمد دهمان، دار إحياء السنة النبوية.
  - ـ السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، دار صادر، الأولى ١٣٥٦هـ.
- سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، ومعه شرحه للسيوطي، وحاشية السندي، دار الفكر، بيروت ١٣٤٨ه.
  - السنة، أبو بكر الخلال، تحقيق عطية الزهراني، دار الراية، الأولى ١٤١٠هـ.
- السنة، أبو بكر بن أبي عاصم، تخريج محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الثانية ١٤٠٥ه.
- سؤال في يزيد بن معاوية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، الثالثة.
- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار الكاتب العربي.

- سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، أشرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الثانية ١٤٠٢هـ.
- سيرة الشيخ الكبير أبي عبد الله محمد بن خفيف، أبو الحسن الديلمي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة ١٣٩٧هـ.
- السيرة النبوية، ابن هشام المعافري، تحقيق جماعة من العلماء، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الثانية ١٣٧٥هـ.
- السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل، تقي الدين السبكي، وتكملته لمحمد الكوثري، مطبعة السعادة مصر ١٣٥٦هـ.
  - ـ شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة، عبد الرحمن دمشقية، دار الجاري لبنان.
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، بيروت مصور من الطبعة الأولى ١٣٤٩هـ.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
- شرح إحياء علوم الدين (اتحاف السادة المتقين)، محمد بن الحسين الزبيدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة، هبة الله اللالكائي، تحقيق أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض، الثانية ١٤١١ه.
- شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، تعليق أحمد هاشم، تحقيق عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، الثانية ١٤٠٨ه.
- شرح حديث عمران بن حصين، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف المغرب.
- شرح حديث النزول، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد الخميس، دار العاصمة، الأولى ١٤١٤هـ.
- شرح السنة، الحسن بن علي البربهاري، تحقيق محمد القحطاني، رمادي للنشر، الثانية ١٤١٤هـ.
- شرح السنة للبغوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي.
  - ـ شرح صحيح مسلم، محيي الدين النووي، دار الفكر ١٤٠١هـ.
- شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر، منصور السماري، دار العاصمة 1817ه.
- شرح العقيدة الأصفهانية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تقديم حسنين مخلوف، دار الكتب الإسلامية، مصر.

- شرح العقيدة الطحاوية، على بن أبي العز الحنفي، تحقيق عبد الله التركي وشعيب
   الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الأولى ١٤٠٨هـ.
- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، عبد الله الغنيمان، مكتبة الدار، المدينة، الأولى ١٤٠٥ه.
- شرح المقاصد، مسعود التفتازاني، تحقيق عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، الأولى ١٤٠٩ه.
  - شرح الهمزية في مدح خير البرية، محمد شلبي، مطبعة النهضة ١٣٤٣هـ.
  - الشرك ومظاهره، مبارك الميلي، مكتبة النهضة الجزائرية، الثانية ١٩٦٦م.
- شروط الأثمة الستة، محمد بن طاهر القيسراني، تعليق محمد الكوثري، دار زاهد القدسي.
- ـ الشريعة، أبو بكر الأجري، تحقيق محمد الفقي، أنصار السنة المحمدية، لاهور.
  - الشعر والشعراء، ابن قتيبة، تحقيق أحمد شاكر، دار المعارف.
- الشفا في شمائل صاحب الاصطفا ﷺ، القاضي عياض، ضمن شرحيه شرح الشفا ونسيم الرياض، دار الكتاب العربي، بيروت.
- شفاء السقام في زيارة خير الأنام، تقي الدين السبكي، دار الجيل، بيروت، الأولى ١٤١١ه.
- شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور، مرعي الحنبلي، تحقيق عادل الجطيلي، مكتبة الصحوة.
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن قيم الجوزية، تحرير الحساني بن عبد الله، دار التراث، القاهرة.
- شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد، محمد مالكي، وزارة الشؤون الإسلامية، الإمارات، الأولى ١٤١١ه.
- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية، مرعي الحنبلي، تحقيق نجم خلف، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، الأولى ١٤٠٤هـ.
- \_ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، يوسف النبهاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه، عبد الرحمن الفريوائي، دار العاصمة، الأولى ١٤١٦هـ.
- شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية، أبو الحسن الندوي، دار القلم، الكويت، الرابعة ١٤٠٧ه.
- الصارم المسلول على شاتم الرسول، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٩٨هـ.

- الصارم المنكي في الرد على السبكي، محمد بن أحمد عبد الهادي، تحقيق عقيل المقطري، مؤسسة الريان بيروت، الأولى ١٤١٢هـ.
- صحابة رسول الله على في الكتاب والسنة، عيادة الكبيسي، دار القلم، دمشق، المنارة بيروت، الأولى ١٤٠٧هـ.
  - الصحاح، إسماعيل الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الثانية ١٤٠٢هـ.
- صحيح ابن حبان (ضمن الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) علي بن بلبان الفارسي، ضبط كمال الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى ١٤٠٧هـ.
- صحيح ابن خزيمة، أبو بكر بن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي.
- صحيح الأدب المفرد، محمد ناصر الدين الألباني، دار الصديق الجبيل، الأولى 1818.
- صحيح البخاري ضمن فتح الباري لابن حجر، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة السلفية ١٣٨٠ه.
- صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الثانية ١٤٠٦ه.
- صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الثالثة ١٤٠٨هـ.
- صحيح سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية لدول الخليج، الأولى ١٤٠٨ه.
- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ١٤٠٠هـ.
- الصفدية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، مكتبة ابن
   تيمية، القاهرة، الثانية ١٤٠٦هـ.
- الصلة، أبو القاسم خلف بن بشكوال، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦م.
- الصمت وحفظ اللسان، ابن أبي الدنيا، تحقيق محمد عاشور، دار الاعتصام، الأولى ١٤٠٦ه.
- الصوفية الفقراء، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف، المغرب.
- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، عبد الرحمن السيوطي، تعليق علي سامي النشار، مكتبة عباس الباز.

- ضعيف سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الأولى 18.۸
- ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، عبد الله القرني، مؤسسة الرسالة، الأولى ١٤١٣ه.
- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن الميداني، دار القلم دمشق بيروت، الثانية ١٤٠١هـ.
  - ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد السخاوي، دار مكتبة الحياة.
- طبقات الحنابلة، القاضي أبو يعلى، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية مصر.
- طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب السبكي، تحقيق محمود الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الأولى ١٣٨٣هـ.
- طبقات الصوفية، أبو عبد الرحمن السلمي، تحقيق نور الدين شريبه، دار الكتاب النفيس، الثانية ١٤٠٦هـ.
- طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، تحقيق محمود شاكر، المدني، القاهرة.
- ـ الطبقات الكبرى، عبد الوهاب الشعراني، دار الجيل، بيروت، الأولى ١٤٠٨هـ.
  - . الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، دار بيروت للطباعة والنشر ١٤٠٠هـ.
- طبقات المدلسين، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق عاصم القريوتي، مكتبة المنار، الأولى.
  - طراز البردة، محمد كامل عبد العظيم، دار الكتب الحديثة.
- ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، السيد أحمد عبد الغفار، دار الرشيد للنشر . ١٤٠٠هـ.
  - العبارة، أبو نصر الفارابي، تحقيق محمد سليم سالم، دار الكتب ١٩٧٦م.
- العذر بالجهل عقيدة السلف، شريف هزاع، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الأولى ما ١٤٠٨.
- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد بن أحمد بن عبد الهادي، تحقيق محمد الفقى، دار الكتب العلمية، بيروت.
- عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، ناصر الشيخ، مكتبة الرشد، الأولى ١٤١٣ه.
- عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، تحقيق مصعب الحايك، مطبعة النرجس، الأولى ١٤١٣ه.

- عقيدة الرازي، جمع محمود الحداد، دار الفرقان.
- عقيدة السلف وأصحاب الحديث، إسماعيل الصابوني، تحقيق ناصر الجديع، دار العاصمة، الأولى ١٤١٥هـ.
- العقيدة السلفية بين الإمام أحمد وابن تيمية، سيد السيلي، دار المنار، الأولى 1818ه.
- علم التوحيد عند خلص المتكلمين، عبد الحميد عز العرب، دار المنار ١٤٠٧هـ.
  - علم الكلام وبعض مشكلاته، أبو الوفا التفتازاني، دار الثقافة القاهرة ١٩٩١م.
    - علي بن أبي طالب إمام العارفين: انظر البرهان الجلي.
- عمل اليوم والليلة، أبو بكر ابن السني، تحقيق بشير عيون، دار البيان دمشق، المؤيد الطائف، الأولى ١٤٠٧ه.
- عمل اليوم والليلة، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة، الثانية ١٤٠٦ه.
- العواصم من القواصم، أبو بكر بن العربي، ضمن آراء أبي بكر بن العربي الكلامية لعمار طالبي، الشركة الوطنية، الجزائر، الثانية ١٩٨١م.
- عوامل وأهداف نشأة علم الكلام، يحيى فرغل، مجمع البحوث الإسلامية، مصر، ١٣٩٢ه.
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت.
- غاية الأماني في الرد على النبهاني، أبو المعالي الآلوسي، مطابع نجد، الرياض.
- الغدير في الكتاب والسنة والأدب، عبد الحسين النجفي، دار الكتاب العربي، يروت، الخامسة ١٤٠٣ه.
- الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية، عبد الله السامرائي، دار واسط للنشر، الثانية ١٩٨٢م.
- الفتاوى الحديثية، أحمد بن حجر الهيتمي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الثانية
   ١٣٩٠هـ.
- الفتاوى الكبرى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تقديم حسنين مخلوف، دار المعرفة.
  - الفتاوى الهندية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الثانية.
- فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع وترتيب محمد بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، ١٣٩٩ه.

- فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة السلفية ١٣٨٠هـ.
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد الشوكاني، دار الفكر.
- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار الكتب العلمية، الأولى ١٤٠٣هـ.
- فتح الملك العلي لصحة حديث باب مدينة العلم علي، أحمد الغماري، مطبعة السعادة، الأولى ١٣٨٩هـ.
- الفتوى الحموية الكبرى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة، مطبعة المدنى مصر ١٤٠٣هـ.
  - \_ الفتوحات الإلهية، سليمان العجيلي (الجمل)، دار الفكر.
- الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي، حسين عطوان، دار الجيل،
   الأولى ١٩٨٦م.
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق عبد الرحمن اليحيى، دار طويق للنشر، الأولى ١٤١٤هـ.
- الفرقان بين الحق والباطل، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، ونسخة بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط، دار البيان دمشق الأولى ١٤٠٥هـ.
- الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت.
- فرق الشيعة، الحسن النوبختي، تعليق محمد صادق آل بحر العلوم، المكتبة المرتضوية، المطبعة الحيدرية، النجف ١٣٥٥ه.
- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، غالب عواجي، مكتبة لينة، الأولى ١٤١٤هـ.
- الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم، عبد الله بن علي القصيمي، مكتبة رياض الجنة، الثانية ١٩٨٩م.
- الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد بن حزم، دار الندوة الجديدة بيروت.
  - . فصوص الحكم، محيي الدين بن عربي، دار الفكر العربي.
- فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي، تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار الكتب الثقافية، الكويت.

- فضل المعتزلة وطبقات المعتزلة، للبلخي والقاضي عبد الجبار والجشمي، تحقيق فؤاد سيد، الدار التونسية تونس، المؤسسة الوطنية الجزائر، الثانية ١٤٠٦هـ.
- الفكر التربوي عند ابن تيمية، ماجد كيلاني، دار التراث المدينة، الثانية ١٤٠٧هـ.
- فكرة الجوهر في الفكر الفلسفي الإسلامي، سامي لطف، الحرية الحديثة، مصر، الأولى ١٩٧٨م.
  - الفهرست لابن النديم، دار المعرفة، بيروت.
  - الفوائد البهية، محمد اللكنوي، دار المعرفة للطباعة، بيروت.
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، محمد الشوكاني، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، الثانية ١٣٩٢هـ.
  - فوات الوفيات، محمد شاكر الكتبي، دار صادر، بيروت.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، دار المعرفة بيروت.
   الثانية ١٣٩١هـ.
- فيض الوهاب في بيان أهل الحق ممن ضل عن الصواب، عبد ربه بن سليمان (القليوبي)، دار القومية ١٣٨٨هـ.
- الفيلسوف نصير الدين الطوسي، عبد الأمير الأعسم، دار الأندلس، الأولى 1940م.
- القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان، سعود الخلف، دار العاصمة، الأولى 181٠هـ.
- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق ربيع مدخلي، مكتبة لينة، مصر، الأولى ١٤٠٩هـ.
- قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك والنفاق، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق سليمان الغصن، دار العاصمة، الأولى 1811ه.
- قاعدة في المحبة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن جامع الرسائل، تحقيق محمد رشاد سالم، مطبعة المدني، مصر، الثانية ١٤٠٥ه.
  - القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار الجيل، بيروت.
- قراءة في علم الكلام (الغائية عند الأشاعرة)، نوران الجزيري، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٢م.
- القرمطية بين الدين والثورة، حسن بزون، دار الحقيقة، بيروت، الأولى ١٤٠٨هـ.
  - القصائد الوترية في مدح خير البرية، للبغدادي، مكتبة مضوى.

- القصيدة البغدادية في مدح خير البرية، محمد بن أبي بكر الشافعي، الدار العالمية ١٤١٣هـ.
- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، صديق حسن خان، تحقيق عاصم القريوتي، الأولى ١٤٠٤ه.
- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، محمد بن صالح بن عثيمين، مكتبة الكوثر الرياض ١٤٠٦هـ.
- قواعد المنهج السلفي، مصطفى حلمي، دار الدعوة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، الثانية ١٤٠٥هـ.
  - ـ قواعد وضوابط التكفير، خالد فوزي، مكتبة لينة، الأولى ١٤١٢هـ.
- القول الجلي في ترجمة تقي الدين ابن تيمية الحنبلي، محمد صفي الدين البخاري، تحقيق سالم الدخيل، ضمن مجلة كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض ١٣٩٩ ـ ١٤٠٠ه.
  - القول المختار لبيان فناء النار، عبد الكريم الحميد، الأولى ١٤١٢هـ.
- القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح بن صالح بن عثيمين، تحقيق سليمان أبا الخيل وخالد المشيقح، دار العاصمة، الأولى ١٤١٥هـ.
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق عزت عطية، دار الكتب الحديثة، القاهرة، الأولى ١٣٩٢هـ.
- الكافية الشافية (النونية)، ابن القيم الجوزية، ضمن شرحها لمحمد هراس، مكتبة ابن تيمية، القاهرة ١٤٠٧هـ.
- ـ الكامل في التاريخ، على بن الأثير، دار الكتاب العربي بيروت، الثانية ١٤٠٥هـ.
- الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي الجرجاني، دار الفكر، الثانية
   ١٤٠٥ه.
  - كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار، على الحربي، دار طيبة، الأولى ١٤١٠هـ.
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، العجلوني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الثانية ١٣٥١هـ.
- كشف المحجوب، للهجويري، دراسة إسعاد قنديل، المجلس الأعلى للشؤون
   الإسلامية، مصر ١٣٩٥ه.
- كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب، أبو الحسن الطباطبائي، المطبعة الحيدرية، النجف ١٣٤٥ه.
- الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، مراجعة عبد الحليم وعبد الرحمن محمود، دار الكتب الحديثة، القاهرة، الثانية.

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، حسام الدين الهندي، تحقيق بكري حياني وصفوت السقا، الرسالة ١٣٩٩هـ.
- الكيلانية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف المغرب.
- اللآليء البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد المرداوي، تعليق صالح الفوزان، تخريج لجنة من طلاب العلم، دار المسلم، الأولى ١٤١٧هـ.
- لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول، يوسف المكلاتي، تحقيق فوقية حسين، دار الأنصار، القاهرة، الأولى ١٩٧٧م.
- ـ لسان العرب، أبو الفضل ابن منظور، دار الفكر، دار صادر، بيروت، الأولى . ١٤١٠هـ.
- لسان الميزان، أحمد بن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الثانية 1890ه.
- اللمع، لأبي نصر الطوسي، تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي، مطبعة السعادة ١٣٨٠ه.
- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ابن قدامة المقدسي، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، دار الهدى، الثالثة ١٤٠٨ه.
- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، محمد بن أحمد السفاريني، مؤسسة الخافقين، دمشق، الثانية ١٤٠٢هـ.
- المباحث المشرقية، فخر الدين الرازي، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، الأولى ١٤١٠هـ.
- المبين شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين، سيف الدين الآمدي، ضمن كتاب الفليسوف الآمدي، دراسة وتحقيق عبد الأمير الأعسم، دار المناهل، بيروت، الأولى ١٤٠٧ه.
- مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق مرزوق إبراهيم، دار الراية، الرياض، الأولى ١٤١٥هـ.
- مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، دار الفكر، الثانية ١٣٩٠هـ.
- المجالس الأربعة من مجالس الأبرار، أحمد الرومي، تحقيق محمد الخميس، دار العاصمة، الأولى ١٤١٤ه.
- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان البستي، تحقيق محمد زايد، دار الباز، مكة المكرمة.

- مجلة الحكمة، العدد الخامس، شوال ١٤١٥هـ، بريطانيا.
- مجلة المنار العدد الخامس محفوظ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم ٧١٣٥٥، والسابع برقم ٧١٣٥٥.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي الهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، الثانية
   ١٩٦٧م.
- مجمل اللغة، أبو الحسين بن فارس، تحقيق زهير سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى ١٤٠٤ه.
- المجموع شرح المهذب، محيي الدين النووي، الناشر زكريا يوسف، مطبعة العاصمة، القاهرة.
- مجموع فتاوى ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، طبعة مكتبة المعارف، الرباط.
- مجموعة القصائد والموالد والأشعار في المدائح النبوية، دار النجم، الأولى 1998م.
- مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد الشيباني، منشورات مركز المخطوطات، دار إحياء التراث، الأولى ١٤١٣ه.
- محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب، الأولى ١٣٧٩ه.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن عطية، تحقيق المجلس العلمي بفاس، وزارة الأوقاف بالمغرب.
- محق التقول في مسألة التوسل، محمد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، 1818ه.
- مختصر الصواعق المرسلة، محمد الموصلي، دار الندوة الجديدة، بيروت 18۰٥.
- المدائح النبوية بين المعتدلين والغلاة، محمد بن سعد بن حسين، مطابع الفرزدق، الرياض، الأولى ١٤٠٦هـ.
  - ـ المدخل إلى دراسة علم الكلام، حسن الشافعي، مكتبة وهبة، الثانية ١٤١١هـ.
- المدخل إلى معاني الفلسفة، عرفان عبد الحميد، دار الجيل بيروت، دار عمار لبنان، الأولى ١٤٠٩هـ.
  - المدرسة الفلسفية في الإسلام، محمد الفيومي، دار الثقافة، مصر ١٤١٠هـ.
  - مذاهب الإسلاميين، عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، الثالثة ١٩٨٣م.
    - المذاهب الصوفية ومدارسها، عبد الحكيم قاسم، مكتبة مدبولي ١٩٨٩م.

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، ابن حزم الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل، عبد الله الأحمدي، دار طيبة، الأولى ١٤١٢هـ.
- المسألة المصرية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف، المغرب.
- المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم، دار الفكر بيروت، وبهامشه تلخيص المستدرك للذهبي.
- مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن المثنى، تحقيق حسين أسد، دار المأمون للتراث، الأولى ١٤٠٤ه.
- مسند أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي، دار صادر، بيروت، الأولى ١٣٨٩هـ، ونسخة بتحقيق أحمد شاكر، دار المعارف بمصر ١٣٧٥هـ، وطبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط.
- مسند الطيالسي، سليمان بن الجارود، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الأولى ١٣٢١ه.
- المسودة، عبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن تيمية، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدنى القاهرة ١٣٨٤هـ.
- المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية، محمد بن سلطان المعصومي، تحقيق محمد الخميس، دار العاصمة، الأولى ١٤١٤هـ.
- مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار، يحيى بن حمزة العلوي، تحقيق محمد الجليند، الدار اليمنية للنشر والتوزيع، الثالثة ١٤٠٣هـ.
  - ـ مشكل الآثار، أبو جعفر الطحاوي، دار صادر، الأولى ١٣٣٣هـ.
- مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام، علوي الحداد، المطبعة العامرة، مصر ١٣٢٥ه.
- المصباح المنير في غريب شرح الرافعي الكبير، أحمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت.
- المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، الأولى ١٣٩٢ه.
- المصنف، عبد الله بن أبي شيبة، تحقيق مختار الندوي، الدار السلفية، الهند، الأولى ١٤٠١ه.

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
- معارج الوصول، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف، المغرب.
  - معالم الانطلاقة الكبرى، محمد المصري، دار طيبة، الرابعة ١٤٠٩هـ.
- معالم التنزيل، الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق خالد العك ومروان سوار، دار المعرفة بيروت، الأولى ١٤٠٦هـ.
  - معالم السنن، حمد الخطابي، المكتبة العلمية، الثانية ١٤٠١هـ.
    - معانى القرآن، أبو جعفر النحاس، جامعة أم القرى ١٤٠٨هـ.
- المعتزلة، زهدي جار الله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، السادسة ١٤١٠هـ.
- المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، عواد المعتق، دار العاصمة، الأولى ١٤٠٩هـ.
- معتزلة اليمن، علي زيد، مركز الدراسات والبحوث، صنعاء، دار العودة بيروت، الثانية ١٩٨٥م.
- معجم ألفاظ الصوفية، حسن الشرقاوي، مؤسسة المختار، القاهرة، الأولى 19۸٧م.
  - . معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - ـ معجم الفرق الإسلامية، عارف تامر، دار المسيرة، بيروت ١٩٩٠م.
- المعجم الفلسفي، جميل صليبا، الشركة العالمية للكتاب، دار الكتاب اللبناني، دار الكتاب المصرى.
- المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، مصر، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٤٠٣ه.
- معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي ١١٣٧٦هـ.
- معيار العلم، أبو حامد الغزالي، شرح أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى ١٤١٠هـ.
- المغرب في حلي المغرب، ابن سعيد المغربي ومجموعة من المؤلفين، تحقيق شوقى ضيف، دار المعارف، مصر، الثانية،
- المغني لابن قدامة المقدسي، تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار هجر، الأولى ١٤٠٦ه.

- المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار، تحقيق جماعة من المحققين، وزارة الثقافة، مصر.
  - مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي، الثالثة.
  - \_ مفاهيم يجب أن تصحح، محمد علوي مالكي، دار الإنسان، الأولى ١٤٠٥هـ.
- مقالات الإسلاميين، أبو القاسم البلخي، الدار التونسية تونس، المؤسسة الوطنية
   الجزائر ١٤٠٦هـ.
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، الثانية ١٣٨٩هـ.
- المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية، عبد الله الهرري (الحبشي)، دار المشاريع، الثانية ١٤١٤ه.
  - مقالات الكوثري، محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث ١٤١٤هـ.
- المقالات والفرق، سعد الأشعري القمي، تصحيح محمد جواد مشكور، مطبعة حيدري، طهران ١٩٦٣م.
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تصحيح عبد الله بن محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت.
- مقاصد الفلاسفة في المنطق والحكمة الإلهية والحكمة الطبيعية، أبو حامد الغزالي، المطبعة المحمودية، الأزهر، الثانية ١٣٥٥ ه.
- المقدمات الخمس والعشرون في إثبات وجود الله ووحدانيته وتنزهه من أن يكون جسماً أو قوة في جسم من دلائل الحائرين، موسى بن ميمون، شرح التبريزي، تصحيح محمد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث ١٤١٣هـ.
  - \_ مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع، ناصر العقل، دار الوطن، الأولى ١٤١٤هـ.
- المقدمة لابن أبي زيد القيرواني، ضمن شرحها للأمين الحاج، دار المطبوعات الحديثة، جدة، الأولى ١٤١٢هـ.
- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، أبو عمرو بن الصلاح، دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٩٨ه.
- الملل والنحل، عبد القاهر البغدادي، تحقيق ألبير نادر، دار المشرق، بيروت، الثانية.
- الملل والنحل، محمد الشهر ستاني، تحقيق أحمد فهمي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى ١٤١٠هـ، وطبعة أخرى بتحقيق محمد بدران، مكتبة الأنجلو، القاهرة.

- مناظرة الدجاجلة البطائحية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف، المغرب.
- مناقب الإمام أحمد، أبو الفرج بن الجوزي، تحقيق عبد الله التركي، مكتبة الخانجي، مصر، الأولى ١٣٩٩هـ.
- مناقب الشافعي، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث، الأولى ١٣٩١ه.
- مناقب الشافعي، فخر الدين الرازي، تحقيق أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية ١٤٠٦هـ.
- مناهج البحث عند مفكري الإسلام، علي سامي النشار، دار النهضة العربية، بيروت ١٤٠٤ه.
- المناهج والمذاهب الفكرية والعلوم عند العرب، محمد العريبي، دار الفكر اللبناني، الأولى ١٩٩٤م.
- المنتقى من منهاج الاعتدال، محمد بن أحمد الذهبي، دار البيان دمشق، تحقيق محب الدين الخطيب، ١٣٧٤هـ.
- منحة المعبود، أحمد البنا (الساعاتي)، المكتبة الإسلامية، بيروت، الثانية المعبود،
- المنحة الوهبية في رد الوهابية، داود بن سليمان، مكتبة ايشيق تركيا، الثالثة ١٣٩٨ه.
- منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأولى ١٤٠٦هـ.
- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، عبد الرحمن العليمي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الأولى ١٣٨٣هـ، مطبعة المدني.
- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، عثمان حسن، مكتبة الرشد، الأولى ١٤١٢هـ.
- منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة، أحمد العبد اللطيف، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأولى ١٤١٤هـ.
- منهج الشهرستاني في كتابة الملل والنحل، محمد السحيباني، رسالة ماجستير في قسم العقيدة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
- منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد، إبراهيم البريكان، رسالة دكتواره في قسم العقيدة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.

- منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة، عبد الله بن رشيد الحوشاني، دار إشبيليا، الأولى ١٤١٧هـ.
- منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين، مصطفى حلمي، دار الدعوة، الإسكندرية.
- منهج القاضي أبي يعلى في أصول الدين، فهد الفايز، رسالة ماجستير من قسم العقيدة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
- المنية والأمل، القاضي عبد الجبار، جمع أحمد المرتضى، تحقيق عصام الدين على، دار المعرفة الجامعية ١٩٨٥م.
- المؤتلف والمختلف، الحسن بن بشر الآمدي، تحقيق ف. كرنكو، دار الكتب العلمية، لبنان، الثانية ١٤٠٢هـ.
  - المواقف في علم الكلام، عبد الرحمن الأيجي، عالم الكتب، بيروت.
- الموضوعات، أبو الفرج بن الجوزي، تخريج توفيق حمدان، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى ١٤١٥هـ.
- موقف ابن تيمية من الأشاعرة، عبد الرحمن المحمود، مكتبة الرشد، الأولى ما ١٤١٥ه.
- موقف ابن تيمية من الرافضة، للشمسان، رسالة ماجستير في قسم العقيدة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، سليمان الغصن، دار العاصمة، الأولى ١٤١٦ه.
  - الموطأ مالك بن أنس، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الشعب.
- ميزان الاعتدال، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت.
  - النبوات، أحمد بن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥هـ.
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي، مصورة عن طبعة دار الكتب بمصر.
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء، عبد الرحمن بن الأنباري، تحقيق إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، الثالثة ١٤٠٥ه.
  - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، على النشار، دار المعارف، السابعة ١٩٧٧م.
- نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، عرفان عبد الحميد، المكتب الإسلامي، ١٣٩٤هـ.

- النصيحة في صفات الرب جل وعلا -، أحمد الواسطي، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الثالثة ١٤٠٣هـ.
- نقد مراتب الإجماع، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، بهامش مراتب الإجماع لابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت.
- النكت والعيون (تفسير الماوردي)، أبو الحسن علي الماوردي، تحقيق السيد عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى ١٤١٢هـ.
  - نهاية الإقدام في علم الكلام، محمد الشهرستاني، تحقيق ألفرد جيوم.
- النهاية في غريب الحديث، أبو السعادات ابن الأثير، تحقيق محمود الطناحي، المكتبة الإسلامية.
- نهاية القصد والتوسل لفهم كلمة الدور والتسلسل، أحمد بن عبد الرحيم الطهطهاوي، مخطوط في دار الكتب المصرية برقم ٣٩٧٨٨.
  - نواقض الإيمان الاعتقادية، محمد الوهيبي، دار المسلم، الأولى ١٤١٦هـ.
- نواقض الإيمان القولية والعملية، عبد العزيز العبد اللطيف، دار الوطن، الأولى 1818هـ.
  - هذه مفاهيمنا، صالح آل الشيخ، مطابع القصيم ١٤٠٦هـ.
- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، ابن قيم الجوزية، تحقيق إسماعيل الأنصاري، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مطابع النصر الحديثة.
- الواسطية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف، المغرب.
- وحدة الوجود في الفكر العربي، محمد الراشد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ١٩٨٥م.
- وسطية أهل السنة بين الفرق، محمد باكريم باعبد الله، دار الراية، الأولى 1810ه.
- الوصية الكبرى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد الحمود، مكتبة
   ابن الجوزي، الثانية ١٤٠٨هـ.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن خلكان، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، الأولى ١٣٦٧هـ.
  - الوهابية في الميزان، جعفر السبحاني، دار المنتظر، بيروت، الثانية ١٤٠٨هـ.

## ٢ \_ فهرس الموضوعات

| الصفحة |   | الموضوع                                                 |  |
|--------|---|---------------------------------------------------------|--|
| ٥      |   | * المقدمة                                               |  |
| ۲۱     |   | ترجمة ابن تيمية                                         |  |
| ٣٨     | ۱ | ر.<br>منهج شيخ الإسلام في تقرير العقيدة والاستدلال عليه |  |
| 17     |   | أقسام المناوئينأقسام المناوئين                          |  |
| ٧٦     |   | المنهج العام للمناوئين                                  |  |
| 97     |   | اعتراف خصومه بقدره                                      |  |
| 1 • 1  |   | ر<br>دعاوى المناوئين حول منهج شيخ الإسلام ابن تيمية .   |  |
| 1.4    |   | مناقشة دعاوى المناوئين حول منهج ابن تيمية               |  |
| 170    |   | التعريف بالمشبهة                                        |  |
| ۱۲۸    |   | ري<br>اعتقاد السلف نفي التمثيل والتشبيه                 |  |
| 178    |   | رد السلف دعوى أن الإثبات يستلزم التشبيه                 |  |
| 189    |   | دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبه                          |  |
| 184    |   | مناقشة الدعوى                                           |  |
| 177    |   |                                                         |  |
| 170    |   | مناقشة الدعوى                                           |  |
| 171    |   |                                                         |  |
| ١٧٠    |   |                                                         |  |
| ۱۷٤    |   | •                                                       |  |
| ۱۸۰    |   |                                                         |  |
| ۱۸۹    |   | دعوى قوله بالجهة والتحيز                                |  |
| 191    |   | مناقشة الدعوى                                           |  |
| 191    |   | الموقف من الألفاظ المجملة                               |  |
| ۲.,    |   | مناقشة دعوى قول شيخ الإسلام بالحيز والجهة               |  |

| لصفحة | الموضوع                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 717   | التسلسل                                                                              |
| 377   | الصفات الاختيارية                                                                    |
| 177   | شرح حدیث عمران بن حصین ـ رضي الله عنه ـ                                              |
|       | دعوى أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث لا أول لها يستلزم القول بقدم                    |
| ۲۸۳   | العالم                                                                               |
| 717   | مناقشة الدعوى                                                                        |
| ۳.0   | عقيدة أهل السنة في زيارة القبور وشد الرحل إليها                                      |
| ٣٢٣   | الزعم بأن شيخ الإسلام ينهي عن زيارة القبور                                           |
| ۳۲۸   | مناقشة دعوى أن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور                                      |
| 30.   | دعوى أن شيخ الإسلام ينتقص من منزلة الرسول على الله السلام ينتقص من منزلة الرسول الله |
| 401   | مناقشة الدعوى                                                                        |
| ٣٧٠   | دعوى مخالفة ابن تيمية الصحابة في قولهم بجواز بناء المساجد على القبور                 |
| ۳۷۳   | مناقشة الدعوى                                                                        |
| ۳۸۹   | دعوى أن ابن تيمية يساوي في المنزلة بين قبور الأنبياء وقبور غيرهم                     |
| 441   | مناقشة الدعوى                                                                        |
| ٤٠٩   | عقيدة أهل السنة والجماعة في التوسل                                                   |
| 847   | دعوى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين، وأن شيخ الإسلام يحرم ذلك                       |
| 173   | مناقشة الدعوى                                                                        |
| 880   | دعوى أن شيخ الإسلام هو الذي ابتدع القول بعدم جواز التوسل بالنبي ﷺ                    |
| 889   | مناقشة الدعوى                                                                        |
| 275   | دعوى بغض شيخ الإسلام الأنبياء والصالحين وإهانته لهم                                  |
| 277   | مناقشة الدعوى                                                                        |
| ٥٨٤   | عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة                                                  |
| ٦٠٥   | دعوى تخطئة شيخ الإسلام الصحابة بما فيهم الخلفاء الأربعة                              |
| ٥٠٨   | مناقشة الدعوى                                                                        |
| ۲۳٥   | دعوى تكلف شيخ الإسلام الغمز على أهل البيت وتعمية مناقبهم                             |
| ٤٣٥   | مناقشة الدعوى                                                                        |
| ٥٥٧   | دعوى رد الأحاديث الصحيحة في مقام المبالغة في توهين كلام الشيعة                       |
| 110   | مناقشة الدعوى                                                                        |

| الصفحة |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| ٥٧٩    | دلالة نصوص الكتاب والسنة على خلود النار |
| ۸•۲    | دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار      |
| 11.    | مناقشة الدعوى                           |
| 270    | * الخاتمة                               |
| ٦٣.    | ١ ـ فهرس المراجع                        |
|        | ٢ ـ فهرس الموضوعات                      |